والمنافقة لِنَشْرِنَفِيسِ أَلْكُنْ مُ وَالرَّسَا فِلْ العِلْمِيَّة دَوْلَةُ ٱلْكُونِيَّةُ



تَأْلِيفُ الفَقِيّه إِسْمَاعِيل بن عَبِمُ الْكِرِيْدِ الْجَزَّاعِيّ الْحَنْبَىٰ (ت٢٠٢١ه)

تخقيق

عَبْدَاللَّهُ بْنُ سَعْدَالظُّخَشِ كَرِينِهِ فَوَادِ مُحَكَّدَاللَّمْ بِي

الجُزُّهُ النَّامِنُ

طع بتمويل سكة لد مَنْصُورٌ يُوْسِيْفَ الْحَلَيْفِيّ مُنَوَادَدُهُ دِلاَلدَيْهِ



## جَمِيعُ الْحُقُونَ مَحُفُوظَةً الطَّبْعَة الأولى الطَّبْعَة الأولى العَامِ مِدِيرِي

# أَنْهَمْ الْمَهُمُ الْمَهُمُ الْمَهُمُ الْمَهُمُ الْمُهُمُّ الْمُهُمُّ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينِين

E-mail: s.faar16@gmail.com Twitter: @ sfaar16



## والمتبتز المعالانهي النيثر والتربع

\* الرئيسي - حولي - شارع المثنى - مجمع البدري ص. ب: ١٠٧٥ . الرمز البريدي ٣٢٠١١ ت: ٢٢٦٧٨٠٠ فاكس: ٢٢٦١٢٠٠٤

- \* فرع حولى ـ شارع المثنى ـ تلفون: ٢٢٦١٥٠٤٦
- \* فرع المباركية ـ مقابل مسجد ابن بحر ـ ت: ٢٢٤٩٠٦٠٤
- \* فرع الفحيحيل البرج الأخضر شارع الدبوس ـ ت: ٢٥٤٥٦٠٦٩
  - \* فرع المصاحف ـ حولى ـ مجمع البدري: ت: ۲۲٦۲۹۰۷۸
- ♦ فرع الرياض ـ الملكة العربية السعودية ـ التراث الذهبي ت: ١٣٨٥٥٧٧٥٥٠٠

الساخن: ت: ٩٤٤٠٥٥٩

E - mail: z.zahby74@yahoo.com

لِنَشۡرِنَفِيسِۢ كُلُكُنُ ۗ وَٱلرَّسَائِلُ العِلۡمِيَّةِ دَوْلَةُ الْكُوْلَيْنَ

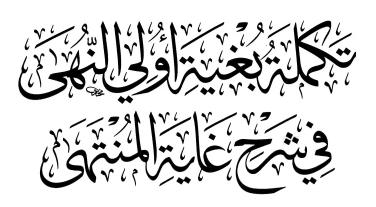

تَأْلِيفُ الفَقِيْه إِسْمَاعِيل بن عَبْدالكِرنِيرالجَرَّاعِيّ الحَنْبَلِيّ (ت٢٠٢ه)

تَحۡقِيقُ

عَبْدالله بْن سَعْدالطُّخَيْس كَرِيْمِ فُوَّاد مُحَمَّداللَّمِعِي

الجُزْءُ التّامِنُ

ۻۼؠؠؘٙۅ۫ۑڶ ڛۘۼۮڡؘٮ۫۬ڞٛۅڗ؞ؿۅ۠ڛۣٛڡؘٵٮڿڶؽڣؾ

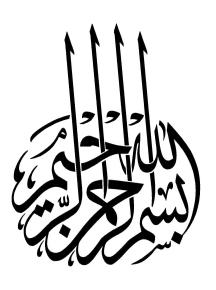

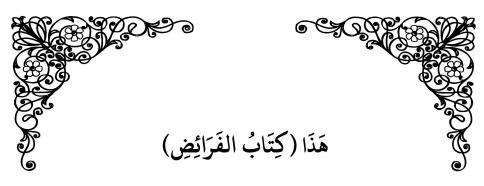

جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَىٰ مَفْرُوضَةٍ، وَالْهَاءُ فِيهَا لِلنَّقْلِ مِنَ الْمَصْدَرِ إِلَىٰ الْاسْمِ، كَالْحَفِيرَةِ وَنَحْوِهَا. وَ«الْفَرْضُ: التَّوْقِيتُ، وَمِنْهُ: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِتَ الْمُسْمِ، كَالْحَفِيرَةِ وَنَحْوِهَا. وَ«الْفَرْضُ: التَّوْقِيتُ، وَمِنْهُ: ﴿ فَمَن الْقَوْسِ مَوْضِعُ اللَّهَ ۚ إِللَّهِ اللهُ كَالْفُرُوضِ، وَالقِرَاءَةُ وَالسُّنَّةُ، يُقَالُ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ كَالْفُرُوضِ، وَالقِرَاءَةُ وَالسُّنَّةُ، يُقَالُ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَا أَيْ: سَنَّ، وَنَوْعٌ مِنَ التَّمْرِ، وَالْجُنْدُ يَفْتَرِضُونَ، وَالتُّرْسُ، وَعُودٌ مِنْ أَعْوَادِ البَيْتِ، وَالْعَطِيَّةُ الْمَوْسُومَةُ، وَمَا فَرَضْتَهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ فَوَهَبْتَهُ، وَمِنَ الزَّنْدِ حَيْثُ يُقْدَحُ مِنْهُ أَوِ [الْحَزُّ ] (٢) الَّذِي فِيهِ، وَ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا﴾ [النور: ١]: حَيْثُ يُقْدَحُ مِنْهُ أَوِ [الْحَزُّ ] (٢) اللَّذِي فِيهِ، وَ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا﴾ [النور: ١]: حَيْثُ يُقْدَحُ مِنْهُ أَوِ [الْحَزُّ ] (٢) اللَّذِي فِيهِ، وَ ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا ﴾ [النور: ١]: جَعَلْنَا فِيهَا فَرِيضَةً بَعْدَ فَرِيضَةً بَعْدَ فَرِيضَةً بَعْدَ فَرِيضَةً وَالْفَامُوسِ (٣).

وَهِيَ شَرْعًا: (العِلْمُ بِقِسْمَةِ المَوَارِيثِ) جَمْعُ مِيرَاثٍ، وَهُوَ الحَقُّ المُخَلَّفُ عَنِ المَيِّتِ، وَأَصْلُهُ مِوْرَاثُ، قُلِبَتِ الوَاوُ يَاءً لِانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، المُخَلَّفُ عَنِ المَيِّتِ، وَأَصْلُ التَّاءِ فِيهِ وَاوٌ، وَالإِرْثُ لُغَةً: البَقَاءُ، وَانْتِقَالُ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: التُّرَاثُ، وَأَصْلُ التَّاءِ فِيهِ وَاوٌ، وَالإِرْثُ لُغَةً: البَقَاءُ، وَانْتِقَالُ الشَّيْءِ مِنْ قَوْمٍ إِلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَيُطْلَقُ بِمَعْنَىٰ المِيرَاثِ، وَيُسَمَّىٰ القَائِمُ بِهَذَا

<sup>(</sup>١) كذا في «القاموس»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الجزء من».

<sup>(</sup>٢) كذا في «القاموس»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الجزء».

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» للفيروزابادي (صـ ٢٥٠ مادة: ف ر ض).





العِلْمِ فَارِضًا وَفَرِيضًا وَفَرَضِيًّا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا، وَفَرَّاضًا وَفَرَائِضِيًّا.

(وَمَوْضُوعُهُ التَّرِكَاتُ) لِأَنَّهَا الَّتِي يُبْحَثُ فِيهَا عَنْ عَوَارِضِهَا، (لَا الْعَدَدُ) فَإِنَّهُ مَوْضُوعُ عِلْمِ الحِسَابِ، (وَالفَرِيضَةُ: نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِمُسْتَحِقِّهِ).

وَقَدْ رُوِيَتْ [أَحَادِيثُ] (١) تَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِ هَذَا العِلْمِ وَالحَثِّ عَلَىٰ تَعَلَّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ، فَمِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: «العِلْمُ ثَلَاثٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلُ: [١/٣١٤] آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ، وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ». [رَوَاهُ ابْنُ] (٢) مَاجَهُ [عَنْ] (٣) عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ (٤).

وَقَوْلُهُ عَلَيْ الْمُرُوُّ الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُوُّ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ العِلْمَ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّىٰ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا»، رَوَاهُ: أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ وَلَفْظُهُ لَهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٥٠). وَعَنْ أَيْضًا: «تَعَلَّمُوا وَعَنْ عُمَرَ: «تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ» (٢٠). وَعَنْهُ أَيْضًا: «تَعَلَّمُوا

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٠/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «أحادث».

<sup>(</sup>٢) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (١٠/ ٣٢٧)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «ولابن».

<sup>(</sup>٣) من «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٣٢٧/١٠) فقط.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (١/ رقم: ٥٤). قال الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (٢/ رقم: ٤٩٦): «إسناده ضعيف».

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣/ رقم: ٢٠٩١م) والحاكم (٣/٣٣/٤)، ولم أقف عليه عند أحمد. وضعفه الألباني في تعليقه علىٰ «مشكاة المصابيح» للتبريزي (١/ رقم: ٢٧٩)، وانظر: «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٦٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور (١/ رقم: ٢) وابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٦٨١) والدارمي (٢٠) والبيهقي (١٢/ رقم: ١٢٣٠٦).





الفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَّةَ كَمَا تَعَلَّمُونَ القُرْآنَ»(١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: (اتَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ العِلْمِ، وَهُو يُنْسَىٰ، وَهُو أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي ، رَوَاهُ: ابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رَوَايَةٍ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ<sup>(۲)</sup>، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ. وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ، فَقَالَ أَهْلُ رَوَايَةٍ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ<sup>(۲)</sup>، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ. وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ، فَقَالَ أَهْلُ السَّلَامَةِ: (لاَ نَتَكَلَّمُ فِيهِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ». وَقَالَ قَوْمٌ: (هِي نِصْفُ السَّلَامَةِ: «لاَ نَتَكَلَّمُ فِيهِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا اتِبَاعُهُ». وَقَالَ قَوْمٌ: (هِي نِصْفُ السَّلَامَةِ: «لاَ نَتَكَلَّمُ فِيهِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا اتِبَاعُهُ». وَقَالَ قَوْمٌ: (هِي نِصْفُ العَلْمِ بِاعْتِبَارِ الحَالِ، فَإِنَّ لِلنَّاسِ حَالَتَيْنِ: حَيَاةٍ وَوَفَاةٍ، فَالفَرَائِضُ مِنَاعِيمِ مَسْأَلَةٍ بِالثَّانِي، وَبَاقِي العُلُومِ بِالأَوَّلِ». وَقِيلَ: (بِاعْتِبَارِ الثَّوَابِ؛ لِأَنَّ لَهُ بِتَعْلِيمٍ مَسْأَلَةٍ بِالثَّانِي، وَبَاقِي العُلُومِ بِالأَوَّلِ». وَقِيلَ: (بِاعْتِبَارِ الثَّوَابِ؛ لِأَنَّ لَهُ بِتَعْلِيمٍ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الفَرَائِضِ مِئَةً حَسَنَةٍ، وَبِغَيْرِهَا مِنَ العُلُومِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ».

قِيلَ: «وَأَحْسَنُ الأَقْوَالِ أَنْ يُقَالَ: أَسْبَابُ المِلْكِ نَوْعَانِ: اخْتِيَارِيُّ، وَهُوَ مَا يُمْلَكُ رَدُّهُ كَالشِّرَاءِ وَالهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا، وقَهْرِيُّ، وَهُوَ مَا لَا يُمْلَكُ رَدُّهُ، وَهُو الإِرْثُ».

وَحُكِيَ أَنَّ الوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ دَخَلَ بُسْتَانًا فَأَكَلَ مِنْ جَمِيعِ ثَمَرِهِ إِلَّا العِنَبَ الأَبْيَضَ، فَقَصَّهُ عَلَىٰ شَيْخِهِ الأَوْزَاعِيِّ فَقَالَ: «تُصِيبُ مِنَ العُلُومِ كُلِّهَا إِلَّا الفَرَائِضَ، فَإِنَّهَا جَوْهَرُ العِلْمِ، كَمَا أَنَّ العِنَبَ الأَبْيَضَ جَوْهَرُ العِنبِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ رقم: ۱) وابن أبي شيبة (۱٦/ رقم: ٣١٦٩١) والدارمي (٣٠٥٩) والبيهقي (١٢/ رقم: ١٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٤/ رقم: ٢٧١٩) والدارقطني (٥/ رقم: ٤٠٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (٣١٨/٥).





وَالْأَصْلُ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، وَسَتَقِفُ عَلَىٰ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ مُفَصَّلًا .

(وَمَنْ مَاتَ بُدِئَ مِنْ تَرِكَتِهِ) بِكَفَنِهِ وَحَنُوطِهِ، وَ(بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ) وَحَنُوطِهِ وَدَفْنِهِ بِالمَعْرُوفِ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ، (مُقَدَّمًا) ذَلِكَ (عَلَىٰ نَحْوِ دَيْنِ وَحَنُوطِهِ وَدَفْنِهِ بِالمَعْرُوفِ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ، (مُقَدَّمًا) ذَلِكَ (عَلَىٰ نَحْوِ دَيْنِ بِرَهْنٍ) أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَحَالِ الحَيَاةِ ؛ إِذْ لَا يُقْضَىٰ دَيْنُهُ إِلَّا بِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ، (وَمَا بَقِيَ) بَعْدَ مَثُونَةِ تَجْهِيزِهِ بِالمَعْرُوفِ (فَ) إِنَّهُ (تُقْضَىٰ مِنْهُ دُيُونُهُ) سَوَاءٌ أَوْصَىٰ بِهَا أَوْ لَا.

وَيَبْدَأُ مِنْهَا بِالمُتَعَلِّقِ بِعَيْنِ المَالِ، كَدَيْنِ بِرَهْنِ، [٣١٤/ب] وَأَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَةِ العَبْدِ الجَانِي وَنَحْوِهِ، ثُمَّ الدُّيُونُ المُرْسَلَةُ فِي الذِّمَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الدُّيُونُ (للهِ) تَعَالَىٰ، (كَزَكَاةِ) المَالِ، وَصَدَقَةِ الفِطْرِ، (وَكَفَّارَةِ) نَحْوِ يَمِينٍ، وَحَجِّ وَاجِبٍ، وَنَذْرٍ، (أَوْ آدمِيٍّ، كَدَيْنٍ) مِنْ قَرْضٍ وَثَمَنٍ، وَأُجْرَةٍ وَجُعَالَةٍ اسْتَقَرَّتْ، وَالعَقْلِ بَعْدَ الحَوْلِ، (وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ) وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ السَّقَرَّتْ، وَالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ (ا)، فَإِنْ ضَاقَ المَالُ تَحَاصُّوْا.

(وَمَا بَقِيَ) بَعْدَ ذَلِكَ (فَتَنْفُذُ وَصَايَاهُ) لِأَجْنَبِيِّ (مِنْ ثُلُثِهِ حَيْثُ لَا إِجَازَةَ) مِنَ الوَرَثَةِ أَوْ بَعْضِهِمْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَتَقَدَّمَ. (ثُمَّ يُقَسَّمُ مَا بَقِيَ) بَعْدَ ذَلِكَ (عَلَىٰ وَرَثَتِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَاۤ أَوْدَيْنٍ ﴾ [النساء: ١١].

(وَأَسْبَابُ) جَمْعُ سَبَبٍ، وَهُوَ لُغَةً: مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ لِغَيْرِهِ، كَالسُّلَمِ لِطُلُوعِ السَّلْمِ لِطُلُوعِ السَّلْمِ الطَّلُوعِ السَّطْحِ. وَاصْطِلَاحًا: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ لِذَاتِهِ.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ رقم: ۱۲۳۸) وابن ماجه (٤/ رقم: ۲۷۱۵) والترمذي (٣/ رقم: ۲۰۹٤ ،
 ۲۱۲۲).



(إِرْثٍ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ) فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ بِغَيْرِهَا، كَالمُوَالَاةِ أَي: المُؤَاخَاةِ، وَالمُعَاقَدَةِ وَهِيَ المُحَالَفَةُ، وَإِسْلَامِهِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَكَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ وَالمُعَاقَدَةِ وَهِيَ المُحَالَفَةُ، وَإِسْلَامِهِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَكَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ وَالمُعَاقَدةِ وَهِيَ المُحَالَفَةُ، وَإِسْلَامِهِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَكَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ وَالمُعَاقَدةِ وَهِيَ المُحَالَفَةُ، وَإِسْلَامِهِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَكَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ وَالشَيْخُ رَحِمَهُ وَالحِد، وَالْتِقَاطِ؛ لِحَدِيثِ: ﴿إِنَّمَا الوَلَاءُ لَمَنْ أَعْتَقَ»(١). وَالخَيْعَ فِي اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ يُورَثُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ الرَّحِمِ وَالنِّكَاحِ وَالوَلَاءِ (١)، وَتَبِعَهُ فِي (الفَائِقِ»(٣).

(رَحِمٌ وَهُوَ القَرَابَةُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كَتَكِ ٱللَّهَ﴾ [الأنفال: ٧٥، الأحزاب: ٦].

(وَ) الثَّانِي: (نِكَاحٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكَ أَزُوَجُكُمْ ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكَ أَوْ لَا ، (فَلَا إِرْثَ اللَّهَ وَ النَّاءِ: ١٦] ، (وَهُوَ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحُ) سَوَاءٌ دَخَلَ أَوْ لَا ، (فَلَا إِرْثَ فِي) نِكَاحٍ (فَاسِدٍ) لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ.

(وَ) الثَّالِثُ: (وَلَاءُ عِنْقٍ، وَلَوْ) كَانَ وَلَاءُ العِنْقِ (فِي شِرَاءٍ فَاسِدٍ) فَيَرِثُ بِهِ المُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ مِنْ عَتِيقِهِ، وَلَا عَكْسَ؛ لِحَدِيثِ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»، رَوَاهُ: ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١٠). شَبَّهَ الوَلَاءَ النَّسَبِ، وَالنَّسَبِ، وَالنَّسَبِ، وَالنَّسَبِ، وَالنَّسَبُ يُورَثُ بِهِ، فَكَذَا الوَلَاءُ. وَوَجْهُ التَّشْبِيهِ أَنَّ السَّيِّدَ أَخْرَجَ بِالنَّسَبِ، وَالنَّسَبُ يُورَثُ بِهِ، فَكَذَا الوَلَاءُ. وَوَجْهُ التَّشْبِيهِ أَنَّ السَّيِّدَ أَخْرَجَ عِبْدَهُ بِعِنْقِهِ إِيَّاهُ مِنْ حَيِّزِ المَمْلُوكِيَّةِ التِّي سَاوَىٰ بِهَا البَهَائِمَ إِلَىٰ حَيِّزِ المَالِكِيَّةِ التِي سَاوَىٰ بِهَا اللَّهَائِمَ إِلَىٰ حَيِّزِ المَوْلُودَ مِنَ التَّي سَاوَىٰ بِهَا اللَّهَائِمَ إِلَىٰ حَيِّزِ المَوْلُودَ مِنَ التَّي سَاوَىٰ بِهَا اللَّهَائِمَ إِلَىٰ عَيِّزِ المَوْلُودَ مِنَ الْمَوْلُودَ مِنَ اللَّي سَاوَىٰ بِهَا الْاَتَهُ عِنْ المَوْلُودَ مِنَ الْمَوْلُودَ مِنَ الْمَوْلُودَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ الْتِي سَاوَىٰ بِهَا الْأَنَاسِيَّ، فَأَشْبَهَ بِذَلِكَ الولِلَادَةَ الَّتِي أَخْرَجَتِ المَوْلُودَ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/ رقم: ٤٥٦) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٨/١٨).

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (١١/ رقم: ٤٩٥٠) والحاكم (٣٤١/٤) من حديث ابن عمر.





العَدَمِ إِلَىٰ الوُجُودِ.

(وَمَوَانِعُهُ) أَي: التَّوَارُثِ (ثَلَاثَةٌ: رِقٌ، وَقَتْلُ، وَاخْتِلَافُ دِينٍ) وَتَأْتِي فِي أَبْوَابِهَا مُفَصَّلَةً. (وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: مُورِّثٌ، وَوَارِثٌ، وَحَقُّ مَوْرُوثٌ) وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ: تَحَقُّقُ حَيَاةِ الوَارِثِ أَوْ إِلْحَاقُهُ بِالأَحْيَاءِ، وَتَحَقُّقُ مَوْتِ المُورِّثِ أَوْ إِلْحَاقُهُ بِالأَحْيَةِ لِلْإِرْثِ، وَتُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.

(وَتَرِكَةُ الْأَنْبِيَاءِ) عليهم الصلاة والسلام (صَدَقَةٌ لَا إِرْثُ) [٣١٥] لِحَدِيثِ: ﴿إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١٠).

( وَالْأَخُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ) شَقِيقًا كَانَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمِّ، أَمَّا الَّذِي لِأُمِّ فَلِقَوْلِهِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥/ رقم: ٤٠٣٥) ومسلم (٢/ رقم: ١٧٥٩) من حديث عائشة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ رقم: ۳۸) وابن أبي شيبة (۱٥/ رقم: ۲۹٦۹۷) و(۱٦/ رقم: ۳۱۸٦٥) وأحمد (۹/ رقم: ۲۰٦٣٦) وأبو داود (۳/ رقم: ۲۸۸۹) والنسائي في «السنن الكبرئ» (۸/ رقم: ۲۰۰۹) من حديث معقل بن يسار.





تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهُ وَ أَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنَهُ مَا ٱلسُّدُسُ ﴾ [انساء: ١٦] ، فَإِنَّهَا فِي الأُخُوَّةِ لِلْأُمِّ كَمَا يَأْتِي ، وَأَمَّا الَّذِي لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُو يَرِثُهَ ۖ اللّٰهُ خُوَّةِ لِلْأُمُّ كَمَا يَأْتِي ، وَأَمَّا الَّذِي لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُو يَرِثُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

(وَ) المُجْمَعُ عَلَىٰ تَوْرِيثِهِنَّ (مِنَ الْإِنَاثِ سَبْعُ: البِنْتُ وَبِنْتُ الْإِبْنِ وَإِنْ نَزَلَ) أَبُوهَا بِمَحْضِ الذُّكُورِ، (وَالأُمُّ وَالجَدَّةُ مُطْلَقًا) أَيْ: مِنْ قِبَلِهَا أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، عَلَىٰ تَفْصِيلٍ يَأْتِي، (وَالأُخْتُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبِ الأَبِ، عَلَىٰ تَفْصِيلٍ يَأْتِي، (وَالأُخْتُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبِ الأَبِ مَعْلَىٰ تَفْصِيلٍ يَأْتِي، (وَالأُخْتُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبِ أَوْ لِأَبِ الْأَبْ مِنَا عَدَا أَهْلَ الحِجَازِ، اقْتَصَرَ النُقَهَاءُ وَالفَرَضِيُّونَ عَلَيْهَا لِلْإِيضَاحِ وَخَوْفِ اللَّبْسِ. (وَالمُعْتِقَةُ) وَمُعْتِقُهَا وَإِنْ عَلَيْهُ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَمِمَّا يَأْتِي مُفَصَّلًا فِي أَبُوابِهِ.

(وَالوُرَّاثُ ثَلَاثَةٌ: ذُو فَرْضِ) أَيْ: نَصِيبٍ مُقَدَّرٍ شَرْعًا، لَا يَزِيدُ إِلَّا بِالرَّدِّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨/ رقم: ٦٧٣٢) ومسلم (٢/ رقم: ١٦١٥) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «مسنده» (٢/ رقم: ١٥٩٥) وابن حبان (١١/ رقم: ٤٩٥٠) والحاكم (٢) أخرجه الشافعي في «مسنده» (٢/ رقم: ١٥٩٥) والحاكم





وَلَا يَنْقُصُ إِلَّا بِالعَوْلِ، (وَعَصَبَةٌ) تَرِثُ بِلَا تَقْدِيرٍ، (وَ) ذَوُو (رَحِمٍ) يَرِثُونَ عِنْدَ عَدَمِ العَصَبَاتِ [٣١٥/ب] وَأَصْحَابِ الفُرُوضِ غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ عَلَىٰ مَا يَأْتِي بَيَانُهُ.

(وَمَتَىٰ اجْتَمَعَ كُلُّ الذُّكُورِ) وَهُمُ العَشَرَةُ الَّذِينَ تَقَدَّمُوا، (وَرِثَ) مِنْهُمُ (ابْنُ وَأَبٌ وَزَوْجٌ) لَا غَيْرُ، (وَ) إِنِ اجْتَمَعَ (كُلُّ الإِنَاثِ، وَرِثَ: بِنْتُ) المَيِّتِ، (وَبِنْتُ ابْنِ) لِلْمَيْتِ، (وَأُمُّ، وَزَوْجَةٌ، وَ) أُخْتُ (شَقِيقَةٌ) وَيَحْجُبْنَ البَاقِينَ [مِمَّنْ] (اللهَيْقَةُ) وَيَحْجُبْنَ البَاقِينَ [مِمَّنْ] (اللهَ فُكِرَ.

(وَ) إِذَا اجْتَمَعَ (مُمْكِنُ الجَمْعِ مِنَ الصِّنْفَيْنِ) الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ لِمَيْتٍ مَعًا، (وَرَكَ: أَبَوَانِ) لَهُ، (وَوَلَدَانِ) ذَكَرَانِ، أَوْ ذَكَرٌ وَأُنْثَىٰ، (وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ).

#### (فَرْعُ)

(اسْمُ الأَشِقَاءِ: [بَنُو] (٢) الأَعْيَانِ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ عَيْنٍ، وَ) سُمِّيَ الإِخْوَةُ (لِلْأَبِ بَنِي العَلَّاتِ، أَي: الضَّرَّاتِ) لِأَنَّ أُمَّهَاتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، (وَ) سُمِّيَ الإِخْوَةُ (لِلْأَمِّ بَنِي العَلَّاتِ، أَي الضَّرَّاتِ المُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ، وَالأَخْيَافُ: الأَخْلَاطُ، فَهُمْ مِنْ أَلْلُامٌ بَنِي الأَخْيَافِ؛ الأَخْلَاطُ، فَهُمْ مِنْ أَخْلَاطٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، (وَالكَلَالَةُ اسْمٌ لِلْوَرَثَةِ مَا عَدَا [الوَالِدِينَ] (٢) وَ [الوَالِدِينَ] (١) نَصَّا (٥) ، وَاخْتَارَ جَمْعٌ) أَنَّهُ (اسْمٌ لِلْمَيْتِ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «بمن».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل) و«غاية المنتهيٰ» لمرعى الكُرْمي (٨٥/٢): «بني».

<sup>(</sup>٣) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكُرْمي (٨٥/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(لوالدين)».

<sup>(</sup>٤) كذا في «غاية المنتهي» لمرعي الكُرْمي (٢/٨٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(المولدين)».

<sup>(</sup>٥) «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» لابن أبي موسى (صـ ٣٥٥).



نَفْسِهِ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ، وَلَا خِلَافَ فِي إِطْلَاقِهِ عَلَىٰ الإِخْوَةِ مِنَ الجِهَاتِ كُلِّهَا). الجِهَاتِ كُلِّهَا).

قَالَ فِي «الصِّحَاحِ»: «العَرَبُ تَقُولُ: لَمْ يَرِثْهُ كَلَالَةٌ، أَيْ: لَمْ يَرِثْهُ عَنْ عُرْضٍ، بَلْ عَنْ قُرْبٍ وَاسْتِحْقَاقٍ، قَالَ الفَرَزْدَقُ:

وَرِثْتُمْ قَنَاةَ المُلْكِ غَيْرَ كَلَالَةٍ عَنْ ابْنَيْ مَنَافٍ عَبْدِ شَمْسٍ وَهَا شِمِ(١)

قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: «الكَلَالَةُ: بَنُو العَمِّ الأَبَاعِدِ»، وَحُكِي عَنِ [أَعْرَابِيٍّ] (٢) أَنَّهُ قَالَ: «مَالِي كَثِيرٌ، وَيَرِثُنِي كَلَالَةٌ مُتَرَاخٍ نَسَبُهُمْ» (٣)، انْتَهَىٰ. فَهُو صَرِيحٌ بِعَدَمِ دُخُولِ الوَالِدِينَ وَ[المَوْلُودِينَ] (٤).

#### 

<sup>(</sup>۱) «ديوان الفرزدق» (صد ٦١٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الصحاح»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «ابن الأعرابي».

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» للجوهري (٥/١٨١١ مادة: ك ل ل).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «المولدين».





# (بَابُ الفُرُوضِ وَذَوِيهَا) أَيْ: أَصْحَابِهَا

(وَهُمْ) أَيْ: أَصْحَابُ الفُرُوضِ (كُلُّ الإِنَاثِ) فَإِنَّهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ حَالَ انْفِرَادِهِمْ أَصْحَابُ فُرُوضٍ، (إِلَّا المُعْتِقَةَ) وَعَصَبَتَهَا المُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، انْفِرَادِهِمْ أَصْحَابِ الفُرُوضِ: (الأَبُ وَالجَدُّ وَالزَّوْجُ) فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ إِلَّا بِالفَرْضِ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِمَا، (وَالأَخُ لِلْأُمِّ) فَإِنَّ جَمِيعَهُمْ أَرْبَابُ فُرُوضٍ مَعَ اخْتِلَافِ مَقَادِيرِ حِصَصِهِمْ عَلَىٰ مَا يَأْتِي بَيَانُهُ.

(وَالفُرُوضُ) بِالنَّصِّ (سِتَةُ) أَحَدُهَا: (نِصْفٌ، وَ) ثَانِيهَا: (رُبُعٌ، وَ) ثَالِثُهَا: (ثُمُنٌ، وَ) رَابِعُهَا: (ثُلُثُنْ، وَ) سَادِسُهَا: (شُدُسٌ) وَيُقَالُ (ثُمُنٌ، وَ) سَادِسُهَا: (شُدُسٌ) وَيُقَالُ بِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ: النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ، وَنِصْفُهُمَا، وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا، وَيُقَالُ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ العِبَارَاتِ النِّبِي أَخْصَرُهَا: الرُّبُعُ وَالثُّلُثُ، وَنِصْفُ كُلِّ مِنْهُمَا، وَضِعْفُهُ. ذَلِكَ مِنَ العِبَارَاتِ النَّبِي أَخْصَرُهَا: الرُّبُعُ وَالثُّلُثُ، وَنِصْفُ كُلِّ مِنْهُمَا، وَضِعْفُهُ.

(فَالنِّصْفُ لِخَمْسٍ) يَأْخُذُهُ كُلُّ وَاحِدٍ عِنْدَ انْفِرَادِهِ عَنْ غَيْرِهِ:

أَحَدُهُمُ: ا(لزَّوْجُ حَيْثُ لَا فَرْعَ وَارِثُ) لِـ(لزَّوْجَةِ) بِالإِجْمَاعِ (١)، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَى ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ رَبَّكُن لَّهُ رَبَّكُ مَا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُ رَبَّكُ مَا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ رَبِّكُ مَا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ رَبِي وَلَا لَهُ رَبِي اللهِ عَمَا مَا تَـرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ رَبِي إِنْ لَمْ يَكُن أَوْ اللهُ مَا تَـرَكَ أَزُواجُهُ اللهُ اللهُ مَا تَـرَكُ أَزُواجُهُ اللهُ إِنْ لَمْ يَكُن أَنْ وَلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) «الإجماع» لابن المنذر (٣٢٣).



(وَ) الثَّانِي: [٣١٦] (لِبِنْتٍ) عِنْدَ انْفِرَادِهَا عَمَّنْ يُعَصِّبُهَا وَهُوَ أَخُوهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَلِحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ [النساء: ١١].

(وَ) الثَّالِثُ: (بِنْتُ ابْنِ مَعَ عَدَمِ وَلَدِ صُلْبٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ، وَعِنْدَ انْفِرَادٍ لَهَا عَنْ مُعَصِّبٍ لَهَا مِنْ أَخٍ شَقِيقٍ أَوِ ابْنِ عَمِّ إِجْمَاعًا(١)، قِيَاسًا عَلَىٰ بِنْتِ الصُّلْبِ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الوَلَدِ كَالُّولَدِ إِرْقًا وَحَجْبًا، الذَّكَرُ كُالذَّكَرِ وَالأُنْتَىٰ كَالأُنْثَىٰ.

(وَ) الرَّابِعُ: (لِأُخْتِ شَقِيقَةٍ مَعَ عَدَمِ فَرْعٍ وَارِثٍ) وَأَوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَعَنِ

(وَ) الخَامِسُ: ا(لأُخْتُ لِأَبٍ مَعَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ) وَعَدَمِ<sup>(٢)</sup> مُعَصِّبٍ لَهَا مِنْ أَخِ لِأَبٍ أَوْ جَدٍّ.

(وَالرُّبُعُ) فَرْضٌ (لِاثْنَيْنِ: لِزَوْجِ مَعَ فَرْعِ وَارِثٍ لَهَا) لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ [النساء: ١٢]، ﴿ وَ﴾ الثَّانِي هُوَ (لِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ) مِنْ زَوْجَةٍ إِلَىٰ أَرْبَعِ (مَعَ عَدَمِهِ) أَيْ: عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهُ نَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَكُ ﴾ [النساء: ١٢]. (لَهُ) أَيْ: عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ لَهُ، (وَمَعَهُ) أَيِ: الفَرْعِ الوَارِثِ، (فَ) لَهَا (الثُّمُنُ).

(وَالثُّلُثَانِ) فَرْضٌ (لِأَرْبَعَةِ) أَصْنَافٍ: (لِذَوَاتِ النِّصْفِ) وَهُنَّ: لِلْبَنَاتِ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ ، وَلِبَنَاتِ الإبْنِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ \_ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبِ \_ فَأَكْثَرَ ، وَضَابِطُ

 <sup>(</sup>١) «الإفصاح» لابن هبيرة (١٨/٨).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «عن»، والصواب حذفها.





أَصْحَابِ الثَّلُثَيْنِ أَنْ تَقُولَ: الثَّلُثَانِ فَرْضُ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مُتَسَاوِيَتَيْنِ مِمَّنْ يَرِثُ النِّصْفَ.

(وَالنَّلُثُ) فَرْضُ (لِثَلَاثَةٍ) أَحَدُهَا: (لِوَلَدَيِ الأُمِّ) اثْنَيْنِ (فَأَكْثَرَ) مِنَ اثْنَيْنِ ، كَثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿فَهُمْ شُرَكَآهُ فِى ٱلثَّلُثِ ﴾ [الساء: ١٢] ، (يَسْتَوِي فَيهِ) أَيْ : الثَّلُثِ (ذَكُرُ وَأُنْفَى) فَنَصِيبُهُمَا سِيَّانِ ، (وَ) هُو أَيْضًا (لِلْجَدِّ فِي فِيهِ) أَيْ: الثَّلُثِ (ذَكُرُ وَأُنْفَى) فَنَصِيبُهُمَا سِيَّانِ ، (وَ) هُو أَيْضًا (لِلْجَدِّ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ) وَهُو الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ فِي نَسَبِهِ لِلْمَيْتِ أُنْثَىٰ . وَقَوْلُهُ: «فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ» ، أَيْ: مَعَ الإِخْوَةِ ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

(وَ) هُو (لِلْأُمِّ حَيْثُ لَا فَرْعَ وَارِثٌ لِمَيْتٍ، وَلَا جَمْعٌ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ) الْرَاْحُواتِ) اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرَ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، وَلَا فَرْقَ فِي الْإِخْوَةِ بَيْنَ كَوْنِهِمْ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبِ أَوْ لِأُمِّ أَوْ مُخْتَلِفِينَ، وَلَا بَيْنَ كَوْنِهِمْ وَارِثِينَ أَوْ كَوْنِهِمْ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبِ أَوْ لِأُمِّ أَوْ مُخْتَلِفِينَ، وَلَا بَيْنَ كَوْنِهِمْ وَارِثِينَ أَوْ مَحْجُوبِينَ، أَوْ بَعْضُهُمُ حُجِبَ بِشَخْصٍ، وَالمَحْجُوبُ بِالوَصْفِ مِنَ الأَوْلَادِ وَالإِخْوَةِ وُجُودُهُ كَالعَدَم.

وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الشُّدُ ﴾ [النساء: ١١] مَعَ مَفْهُومِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: ١١] ، (لَكِنْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ أَبٌ وَأُمُّ وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ ، كَانَ لَهَا ثُلُثُ النساء: ١١] ، (لَكِنْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ أَبُ وَأُمُّ وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ ، كَانَ لَهَا ثُلُثُ النساء: ١٠] ، فَفِي زَوْجٍ وَأُمُّ وَأَبِ: النَبَاقِي ) بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ ، وَهَذِهِ إِحْدَىٰ الغَرَّاوَيْنِ (١٠) ، فَفِي زَوْجٍ وَأُمُّ وَأَبٍ:

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ زَرُّوق في «شرح رسالة أبي زيد» (۹۵۲/۲): «تسميتهما بالغراوين لشهرتهما، كغرة الفرس في وجهه، أو لأن الأم غرت فيهما بفرض وأخذت دونه إذ يفرض لها الثلث فتأخذ مرة الربع ومرة السدس».





لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ البَاقِي وَهُوَ فِي الحَقِيقَةِ سُدُسٌ، وَلِلْأَبِ البَاقِي وَهُوَ فِي الحَقِيقَةِ سُدُسٌ، وَلِلْأَبِ البَاقِي وَهُوَ ثُلُثُ التَّركَةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ المَيِّتُ هُوَ الزَّوْجَ فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، أَوِ الزَّوْجَةَ فَأَصْلُ مَسْأَلَةٍ فِيهَا نِصْفُ وَثُلُثُ مَا فَأَصْلُ مَسْأَلَةٍ فِيهَا نِصْفُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، [٣١٦/ب]

وَعَبَّرَ بِلَفْظِ [الثَّلُثِ](١) فِي فَرْضِ الأُمِّ، وَإِنْ كَانَ فِي الحَقِيقَةِ سُدُسًا أَوْ رُبُعًا كَمَا حَرَّرْنَاهُ = تَأَدُّبًا مَعَ القُرْآنِ، وَهَذَا مَا قَضَى بِهِ عُمَرُ ﷺ (٢)، وَوَافَقَهُ الجُمْهُورُ، وَمِنْهُمُ الأَيْمَةُ الأَرْبَعَةُ(٣).

وَذَلِكَ لِأَنَّا لَوْ أَعْطَيْنَا الأُمَّ الثَّلُثَ كَامِلًا ، لَزِمَ إِمَّا تَفْضِيلُ الأُمِّ عَلَىٰ الأَبِ فِي صُورَةِ الزَّوْجِ ، وَإِمَّا أَنَّهُ لَا يُفَضَّلُ عَلَيْهَا التَّفْضِيلَ المَعْهُودَ فِي صُورَةِ الزَّوْجَةِ ، مَعَ أَنَّ الأُمَّ وَالأَبَ فِي دَرْجَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَخَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهُ وَقَالَ: (لِلْأُمِّ فِيهِمَا الثَّلُثُ كَامِلًا)(٤) ؛ لِظَاهِرِ نَصِّ القُرْآنِ . وَوَافَقَ ابْنُ سِيرِينَ الجُمْهُورَ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الأم».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۹۰۱۵) وسعيد بن منصور (۱/ رقم: ۲،۷) وابن أبي شيبة (۲/ رقم: ۳۳۷) و (۲/ رقم: ۳۲۰/ رقم: ۳۲۰/ رقم: ۳۲۰/ رقم: ۳۲۰/). قال الطريفي في «التحجيل» (صد ۲۷۸): «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» للسرخسي (١٤٤/٢٩) و«الموطأ» (٧٢٢/٣) و«الحاوي الكبير» للماوردي (٩٩/٨) و«المغنى» لابن قدامة (٢٣/٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٧١٠) والدارمي (٣٠٨٥) والبيهقي (١٢/ رقم: ٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٧١): «صحيح».





فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ (١).

(وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا أَبُّ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا، أَوْ) لِكَوْنِهِ (مَنْفِيًّا بِلِعَانِ، أَو ادَّعَتُهُ) أَنَّهُ وَلَدُهَا (وَأُلْحِقَ بِهَا) \_ وَلَوْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ \_ دُونَ زَوْجِهَا الجَاحِدِ لَهُ، (فَ)إِنَّهُ (مُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ) أَي: الولَدِ (مِمَّنْ نَفَاهُ) بِاللِّعَانِ (وَنَحْوِهِ) الجَاحِدِ لَهُ، (فَ)إِنَّهُ (مُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ) أَي: الولَدِ (مِمَّنْ نَفَاهُ) بِاللِّعَانِ (وَنَحُوهِ) كَجَحْدِ زَوْجِ المُقِرَّةِ بِهِ، (فَلَا يَرِثُهُ) النَافِي (وَلَا أَحَدُ مِنْ عَصَبَاتِهِ) لِانْقِطَاعِ لَسَبِ وَهُو النَّسَبُ، وَكَذَا الزَّانِي وَعَصَبَتُهُ لَا يَرِثُونَ وَلَدَ الزِّنَا، وَكَذَا زَوْجُ المُقِرَّةِ وَعَصَبَتُهُ لَا يَرِثُونَ وَلَدَ الزِّنَا، وَكَذَا زَوْجُ المُقِرَّةِ وَعَصَبَتُهُ لَا يَرِثُونَ وَلَدَ الزِّنَا، وَكَذَا زَوْجُ المُقِرَّةِ وَعَصَبَتُهُ لَا يَرِثُونَ مِنْ أَقَرَّتْ بِهِ إِنْ لَمْ يُصَدِّقُوهَا ؛ لِانْقِطَاعِ نَسَبِهِ.

(وَلَوْ) كَانَ (التَّعْصِيبُ بِإِخْوَةٍ مِنْ أَبِ إِذَا وَلَدَتْ تَوْءَمَيْنِ) مِنْ زِنَا أَوْ مِنْ زَوْجٍ (وَنُفِيَا) بِلِعَانٍ ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يَرِثُ مِنْهُ الأَخُ مِنَ الأَبِ \_ النَّذِي هُوَ تَوْءَمُهُ بِإِخْوَتِهِ مِنَ الأَبِ \_ شَيْئًا ، وَلَا يَحْجُبُ تَوْءَمُهُ أَحَدًا مِمَّنْ يَحْجُبُهُ الأَخُ لِأَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَبٌ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ ، (وَتَرِثُ أُمَّهُ) مِنْهُ فَرْضَهَا .

(وَ) يَرِثُ (ذُو فَرْضٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ وَلَدِ زِنَا وَمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ وَنَحْوِهِ (فَرْضَهُ) كَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ لَا أَبَ لَهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي مَنْعِ ذِي فَرْضٍ مِنْ فَرْضِهِ ، (وَعَصَبَتُهُ بَعْدَ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ عَصَبَةُ أُمِّهِ) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ (٢) وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣) وَابْنِ

<sup>(</sup>١) أورده ابن المنذر في «الأوسط» (٣٩٧/٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (۷/ رقم: ۱۲٤۸۱، ۱۲٤۸۲) وابن أبي شيبة (۱٦/ رقم: ۳۱۹۷۹) والدارمي (۳۲۰۱، ۳۲۰۲) والبيهقي (۱۲/ رقم: ۱۲٦۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي (٣٢٠٧).





عُمَرَ<sup>(۱)</sup> رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ ، إِلَّا أَنَّ عَلِيًّا يَجْعَلُ ذَا السَّهْمِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ أَحَقَّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ (۲).

وَوَجْهُ قَوْلِنَا: قَوْلُهُ صَلَّىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَقَدِ انْقَطَعَتِ العُصُوبَةُ مِنْ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَقَدِ انْقَطَعَتِ العُصُوبَةُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ، فَبَقِي أَوْلَىٰ الرِّجَالِ بِهِ أَقَارِبَ أُمِّهِ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ بَعْدَ أَخْذِ ذَوِي جِهَةِ الأَبِ، فَبَقِي أَوْلَىٰ الرِّجَالِ بِهِ أَقَارِبَ أُمِّهِ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ بَعْدَ أَخْذِ ذَوِي المُتَلاعِنَيْنِ: «فَجَرَتِ الفَوْضَ فَرْضَهُمْ، وَفِي [حَدِيثِ] (١) سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي المُتَلاعِنَيْنِ: «فَجَرَتِ الشَّيْخَانِ (١) الشَّيْخَانِ (١) أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَ[أَنَّهَا] (٥) تَرِثُ [مِنْهُ] (١) مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا»، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٧).

وَمَفْهُومُهُ: أَنَّهَا لَا تَرِثُ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضِهَا، فَيَبْقَىٰ الْبَاقِي لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا، وَعَلَىٰ هَذَا إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَوْلَاةً فَمَا بَقِيَ لِمَوْلَاهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأُمِّهِ عَصَبَةٌ، فَلَهَا الثُّلُثُ فَرْضًا وَالْبَاقِي رَدًّا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَسَائِرِ مَنْ يَرَىٰ الرَّدَّ، عَصَبَةٌ، فَلَهَا الثُّلُثُ فَرْضًا وَالْبَاقِي رَدًّا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَسَائِرِ مَنْ يَرَىٰ الرَّدَّ، (لَا) تَحُوذُ (هِيَ) أَي: الأُمُّ جَمِيعَ التَّرِكَةِ (٨).

[٣١٨] وَإِذَا أَرَدْتَ تَنْزِيلَ الجَدَّاتِ، فَلِلْمَيْتِ فِي الدَّرَجَةِ الأُولَىٰ جَدَّتَانِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۷/ رقم: ۱۲٤۷۸) وابن أبي شيبة (۱٦/ رقم: ۳۱۹۸۰) والدارمي (۳۲۰۵).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱٦/ رقم: ٣١٨١٦، ٣١٨١٧) وابن المنذر في «الأوسط» (٧/ رقم: ٦٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( $\Lambda$ / رقم:  $\Upsilon$ ۷۳۲) ومسلم ( $\Upsilon$ / رقم:  $\Pi$ 1710) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) من «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٣٦٣/١٠) فقط.

<sup>(</sup>٥) كذا في «صحيح البخاري»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «أنه».

<sup>(</sup>٦) من «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» فقط.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦/ رقم: ٤٧٤٦) و(٧/ رقم: ٥٣٠٩) ومسلم (٢/ رقم: ١٤٩٢).

<sup>(</sup>٨) هنا سقطت اللوحة رقم: [٣١٧].





أُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ أُمِّهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعٌ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ جَدَّتَيْنِ، فَهُمَا أَرْبَعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وَفِي الثَّالِثَةِ ثَمَانٍ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ أَرْبَعًا عَلَىٰ هَذَا أَرْبَعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وَفِي الثَّالِثَةِ ثَمَانٍ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ أَرْبَعًا عَلَىٰ هَذَا لَكُلِّمَا عَلَوْنَ دَرَجَةً يُضَاعَفُ عَدَدُهُنَّ، الوَجْهِ، فَيَكُونُ لِوَلَدِهِمَا ثَمَانٍ، وَعَلَىٰ هَذَا كُلَّمَا عَلَوْنَ دَرَجَةً يُضَاعَفُ عَدَدُهُنَّ، وَلَا يَرِثُ مِنْهُنَّ إِلَّا ثَلَاثُ.

## (فَرْعُ)

اعْلَمْ أَنَّ ([لِلْأَبِ وَالْجَدِّ](١) ثَلَاثُ حَالَاتٍ) فَإِنَّهُمَا تَارَةً (يَرِثَانِ بِتَعْصِيبٍ فَقَطْ) وَذَلِكَ (مَعَ عَدَمِ فَرْعٍ وَارِثٍ) وَأَمَّا مَعَ الْفَرْعِ فَإِنَّهُمَا يَصِيرَانِ مِنْ أَرْبَابِ الْفُرُوضِ، (وَ) تَارَةً يَرِثَانِ (بِفَرْضٍ فَقَطْ) وَذَلِكَ (مَعَ ذُكُورَتِهِ) أَيْ: ذُكُورَةِ الفَرْعِ الوَارِثِ، أَوْ مَعَ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ، فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ مِنْ أَرْبَابِ لَفُرُوضٍ، (وَ) يَرِثَانِ (بِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ، مَعَ أُنُوثَتِهِ) أَيْ: أُنُوثَةِ الفَرْعِ الوَارِثِ. الْفُرْعِ الوَارِثِ.

#### 

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهيٰ» لمرعي الكُرْمي (٢/٨٧)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(للجد)».



# (بَابُ العَصَبَاتِ)

جَمْعُ عَصَبَةٍ ، وَهُوَ جَمْعُ عَاصِبٍ ، مِنَ العَصْبِ وَهُوَ الشَّدُّ ، وَمِنْهُ عِصَابَةُ الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّهُ يُشُدُّ الأَعْضَاءَ ، وَعِصَابَةُ الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّهُ يُشُدُّ الأَعْضَاءَ ، وَعِصَابَةُ الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّهُ يُشُدُّ الأَعْضَاءَ ، وَعِصَابَةُ الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّهُ يَشُدُّ الْأَعْضَاءَ ، وَعِصَابَةُ الطَّوْمِ لِاشْتِدَادِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، وَ﴿هَذَا يَوَثُرُ عَصِيبٌ ﴾ [مود: ٧٧] أَيْ: شَدِيدٌ ،

عَنْ وَإِنْ وَمُعْتَوِمُهُ وِ بِهِ صَوْمٍ وَ رَفِيدًا يُورِ وَمِيْتِهِ ﴾ [مُؤد ٢٠٠] على معتويد . فَشُمِّيَتِ القَرَابَةُ عَصَبَةً لِشِدَّةِ الأَزْرِ .

(النّسَاءُ كُلُّهُنَّ صَاحِبَاتُ فَرْضٍ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ) أَيِ: النّسَاءِ ([عَصَبَةُ](١) بِنَفْسِهِ إِلَّا المُعْتِقَةَ) وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا. (وَالرِّجَالُ كُلُّهُمْ عَصَبَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ، سِوَىٰ زَوْجٍ وَأَخٍ لِأُمُّ) فَإِنَّهُمَا صَاحِبَا فَرْضٍ، (وَالأَخَوَاتُ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَاتُ) يِأْخُذْنَ مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ، سَوَاءٌ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ، شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ، يِأْخُذْنَ مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ، سَوَاءٌ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ، شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ، وَالبَنَاتُ وَبَنَاتُ الإَبْنِ) وَإِنْ نَزَلْنَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ، (وَالأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ (وَالبَنَاتُ وَبَنَاتُ الإِبْنِ) وَإِنْ نَزَلْنَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ، (وَالأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ الْأَبِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَعَ أَخِيهَا عَصَبَةٌ بِهِ) أَي: الأَخِ، وَ(لَهُ) أَي: الأَخِ (مِثْلا مَا لَهَا) أَي: الأُخْتِ.

(وَحُكُمُ العَاصِبِ: أَخْذُ كُلِّ التَّرِكَةِ إِذَا انْفَرَدَ) لِأَنَّهُ مَتَىٰ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ أَخَذَ البَاقِيَ، وَاخْتَصَّ فَرْضٍ أَخَذَ البَاقِيَ، وَاخْتَصَّ فَرْضٍ أَخَذَ البَاقِيَ، وَاخْتَصَّ

<sup>(</sup>١) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكُرْمي (٨٨/٢) فقط.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.





التَّعْصِيبُ بِالذُّكُورِ غَالِبًا؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الشِّدَّةِ وَالنُّصْرَةِ، وَلَمَّا اخْتَلَفَتْ أَحْوَالُهُمْ فَلْ الشِّدَّةِ بِالقُرْبِ وَالبُعْدِ، كَانَ الأَقْرَبُ أَوْلَىٰ، وَمَتَىٰ أُطْلِقَ العَاصِبُ فَالمُرَادُ العَاصِبُ فَالمُرَادُ العَاصِبُ بِنَفْسِهِ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا تَقَدَّمَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَاۤ إِن لَّهُ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ﴾ [النساء: ١٧٦]، وَغَيْرُ الأَخِ كَالأَخِ.

(أَوْ) يَأْخُذُ مَعَ عَدَمِ انْفِرَادِهِ (مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ) أَيْ: مَا فَضَلَ عَنِ الفُرُوضِ؛ لِحَدِيثِ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ»(١). الفُرُوضِ، (سَقَطَ) العَاصِبُ؛ لِمَفْهُومِ الحَدِيثِ المَذْكُورِ.

وَالْعَصَبَةُ [٣١٨/ب] بِنَفْسِهِ: كُلُّ ذَكَرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى غَيْرُ النَّقِ عَيْرُ النَّقِ عَيْرُ اللَّهُ وَالْأَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، وَالأَخُ شَقِيقًا كَانَ أَوْ لِأَبِ وَابْنُهُ كَذَلِكَ، وَمَوْلَىٰ النِّعْمَةِ. كَانَ أَوْ لِأَبِ وَابْنُهُ كَذَلِكَ، وَمَوْلَىٰ النِّعْمَةِ.

وَأَحَقُّهُمْ بِالمِيرَاثِ أَقْرَبُهُمْ (٢)، وَيَسْقُطُ بِهِ مَنْ بَعُدَ، فَأَقْرَبُهُمْ الْإِبْنُ ثُمَّ الْبُنُ ثُمَّ الْبُنُ وَلَىٰ مِنَ الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ الْبُنُهُ وإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ الأَبُ ثُمَّ الأَبُ وَإِنْ عَلَا، فَهُوَ أَوْلَىٰ مِنَ الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لَا بَنِهُ وَإِنْ عَلَا اللَّبِ مِنَ الأَبْ مِنَ الأَبْ وَيْنِ أَوْ لَلْ مِنَ الأَبْ مِنَ الأَبْ وَإِنْ يَرْلُوا، ثُمَّ الأَعْمَامُ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَعْمَامُ الأَبِ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ، نَمَّ أَعْمَامُ الأَبِ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَعْمَامُ الأَبِ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨/ رقم: ٦٧٣٢) ومسلم (٢/ رقم: ١٦١٥) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «أقربهم»، والصواب حذفها.





ثُمَّ الجَدُّ ثُمَّ أَعْمَامُ أَبْنَائِهِمْ كَذَلِكَ ، يُقَدَّمُ مَنْ لِأَبَوَيْنِ عَلَىٰ مَنْ لِأَبِ ، ثُمَّ أَعْمَامُ الجَدِّ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ أَبَدًا ، لَا يَرِثُ بَنُو أَبِ الْأَبِ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ أَبَدًا ، لَا يَرِثُ بَنُو أَبِ الْأَبِ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ أَبَدًا ، لَا يَرِثُ بَنُو أَبِ أَعْلَىٰ مَعَ بَنِي أَبِ أَقْرَبَ مِنْهُمْ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ .

فَمِثَالُ سُقُوطِ العَصَبَةِ: (كَزَوْجٍ وَأُمِّ وَإِخْوَةٍ لِأُمِّ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاقًا، أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَىٰ فَأَكْثَرَ، (وَإِخْوَةٍ لِأَبِ أَوْ لِأَبَوَيْنِ) ذَكَرٍ فَأَكْثَرَ، (أَوْ إِنَاقًا، أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَىٰ فَأَكْثَرَ، (لِأَبِ (١) أَوْ لِأَبَوَيْنِ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ، وَهُوَ الأَخُ المَشْئُومُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسَهُ وَضَرَّ أَخَوَاتِهِ؛ إِذْ لَوْلَاهُ لَوَرِثْنَ.

فَمَسْأَلَتُهُ مِنْ سِتَّةٍ: (لِلزَّوْجِ نِصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سُدُسٌ) وَاحِدٌ، (وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ) اثْنَانِ، (وَسَقَطَ سَائِرُهُمْ) أَيْ: بَاقِيهِمْ؛ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ، (وَتُسَمَّىٰ) هَذِهِ المَسْأَلَةُ (مَعَ وَلَدِ الأَبُويْنِ) الذَّكرِ فَأَكْثَرَ أَوِ الفُرُوضِ التَّرِكَةَ، (وَتُسَمَّىٰ) هَذِهِ المَسْأَلَةُ (مَعَ وَلَدِ الأَبُويْنِ) الذَّكرِ فَأَكْثَرَ أَو الذَّكرِ مَعَ الإِنَاثِ: (المُشَرَّكَةَ، وَالحِمَارِيَّةَ) لِأَنَّهُ يُرْوَىٰ أَنَّ عُمَرَ أَسْقَطَ وَلَدَ الأَبُويْنِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: «يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هَبْ أَنَّ أَبَانَا الأَبُويْنِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: «يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا! أَلَيْسَتْ أُمُّنَا وَاحِدَةً؟! فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ» (٢). وَهُو قَوْلُ عُثْمَانَ (٣) وَزَيْدِ

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: (الأب)، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه، وأخرجه الدارقطني (٥/ رقم: ٤١٢٦) والبيهقي (١٦/ رقم: ١٢٦٠) بلفظ: «قضى عمر بن الخطاب في امرأة تركت زوجها وابنتها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب، جعل الثلث بينهم سواء، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم».

<sup>(</sup>۳) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۹۰۱۱) وسعید بن منصور (۱/ رقم: ۲۲) وابن أبي شیبة (۲۲/ رقم: ۳۱۷۷) والدارمی (۳۱۰۳، ۳۱۰۳) والبیهقی (۱۲/ رقم: ۱۲۲۰۲).





### بْنِ ثَابِتٍ(1) وَمَالِكٍ(1) وَالشَّافِعِيِّ(7).

وَأَسْقَطَهُمْ إِمَامُنَا (٤) وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٥) ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ (٢) وَابْنِ مَسْعُودِ (٧) وَأُبِي مُوسَى (١٠) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي مَسْعُودِ (٧) وَأُبِي مُوسَى (١٠) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي الْإِخْوَةِ لِأُمِّ : ﴿ فَإِن كَعْبِ (٨) وَابْنِ عَبَّاسٍ (٩) وَأَبِي مُوسَى (١٠) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي اللَّيُّ وَقِي اللَّهُ أَنِّ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ ﴾ اللَّهِ خُوةِ لِأُمِّ : ﴿ فَإِن كَانُوا أَلَّ مَنْ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا » (١١) ، وَمَنْ شَرَّكَ لَمْ يُلْحِقِ الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا » (١١) ، وَمَنْ شَرَّكَ لَمْ يُلْحِقِ الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا » وَالْإِسْتِحْسَانُ مَا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، قَالَ عَلِيٌّ ، وَالْإِسْتِحْسَانُ مَا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، قَالَ العَنْبُرِيُّ (١٢) : «القِيَاسُ مَا قَالَ عَلِيٌّ ، وَالْإِسْتِحْسَانُ مَا

- (٢) «الرسالة» لأبي زيد القيرواني (صـ ١٠٣).
  - (۳) «مختصر المزني» (صـ ۱۹۰).
- (٤) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (٢/ رقم: ٢٩٤٤).
- (٥) «أحكام القرآن» للجصاص (٣٤/٣) و«المبسوط» للسرخسي (٢٩/٢٥).
- (٦) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۹۰۱، ۱۹۰۱،) وسعید بن منصور (۱/ رقم: ۲۲، ۲۲)
   وابن أبي شیبة (۱٦/ رقم: ۳۱۷۵۲) والدارمي (۳۱۰۱) والبیهقي (۱۲/ رقم: ۱۲٦۱٤).
- (۷) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۹۰۱۳) وسعید بن منصور (۱/ رقم: ۲۸) وابن أبي شیبة
   (۲۱/ رقم: ۳۱۷۵۳) والبیهقي (۱۲/ رقم: ۱۲۲۰۸).
- (٨) أورده الجصاص في «أحكام القرآن» (٢٤/٣) وابن بطال في «شرح البخاري» (٣٥٨/٨) وابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٥/ رقم: ٢٢٦١٥).
  - (٩) لم أقف عليه مسندًا، وأورده ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٥/ رقم: ٢٢٦١٧).
    - (١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٧٥٩) والبيهقي (١٢/ رقم: ١٢٦١٤).
  - (١١) أخرجه البخاري (٨/ رقم: ٦٧٣٢) ومسلم (٢/ رقم: ١٦١٥) من حديث ابن عباس.
- (۱۲) هو: عبيدالله بن الحسن التميمي العنبري الفقيه، قاضي البصرة، سمع داود بن أبي هند وخالد الحدَّاء وغيرهما، وروئ عنه ابن مهدي ومحمد بن عبدالله الأنصاري وغيرهما، قال ابن سعد: كان محمودًا ثقةً عاقلًا. توفي سنة ثمان وستين ومئة. راجع ترجمته في: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱۱/۱) و«تهذيب الكمال» للمزي (۱۹/ رقم: ٣٦٢٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (٤/٣٣٧) والبيهقي (١٢/ رقم: ١٢٦٠٣). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٩٣): «ضعيف».





قَالَ عُمَرُ»(١).

(وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمُ) الذُّكُورِ فَقَطْ، أَوْ مَعَ الإِنَاثِ مِنْ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ أَوِ الأَبَوَيْنِ أَوْ اللَّبَوِيْنِ أَوْ اللَّبَوِيْنِ أَوْ) أَخَوَاتٌ (لِأَبِ) مِنْ غَيْرِ ذَكَرٍ، (عَالَتِ) الطَّبِ فِي المَسْأَلَةُ (إِلَىٰ عَشَرَةٍ) لِازْدِحَامِ الفُرُوضِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمِّ الثَّلُثَانِ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ الثَّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ.

(وَتُسَمَّىٰ) هَذِهِ المَسْأَلَةُ (ذَاتَ) أَيْ: أُمَّ (الفُرُوخِ) لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا، شَبَّهُوا أَصْلَهَا بِالأُمِّ، وَعَوْلَهَا بِفُرُوخِهَا، [٢٠١٩] وَلَيْسَ فِي الفَرَائِضِ مَا يَعُولُ بِثُلْثَيْهِ سِوَاها وَشِبْهِهَا، (وَ) تُسَمَّىٰ (الشُّرَيْحِيَّةَ) لِحُدُوثِهَا زَمَنَ القَاضِي شُرَيْحٍ (٢)، وَلَهُ فِيهَا قِصَّةٌ شَهِيرَةٌ " مَذْكُورَةٌ فِي «شَرْحِ المُنْتَهَىٰ» لِمُصَنِّقِهِ (١٠).

(وَمَتَىٰ عُدِمَتِ العَصَبَةُ مِنَ النَّسَبِ، وَرِثَ المَوْلَىٰ المُعْتِقُ وَلَوْ) كَانَ (أُنْثَىٰ) لِقَوْلِهِ ﷺ: «الوَلَاءُ (أُنْثَىٰ) لِقَوْلِهِ ﷺ: «الوَلَاءُ لُمَنْ أَعْتَقَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠). وَلِقَوْلِهِ ﷺ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»، رَوَاهُ الخَلَّالُ (١٠). وَالنَّسَبُ يُورَثُ

انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/٢٦).

<sup>(</sup>٢) هو: شريح بن الحارث بن قيس، أبو أمية الكِنْديُّ، قاضي الكوفة، أسلم في حياة النبي ﷺ وانتقل من اليمن زمنَ الصدِّيق، حدَّث عن عُمر وعليٌّ، ورَوى عنه قيس بن أبي حازم والشعبيُّ والنَّخعيُّ وابن سيرين، وحديثُه قليل جدًّا، كان يقال له: «قاضي المصرين»، تُوفِّي سنة ثمان وسبعين. راجع ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠٠/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجها وكيع في «أخبار القضاة» (٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) «معونة أولي النهئ» لابن النجار (١٣٤/٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١/ رقم: ٤٥٦) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الشافعي في «مسنده» (٢/ رقم: ١٥٩٥) وابن حبان (١١/ رقم: ٤٩٥٠) والحاكم (٣٤١/٤) من حديث ابن عمر.





بِهِ، فَكَذَا الْوَلَاءُ، وَرَوَى سَعِيدٌ بِسَندِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: «كَانَ لِبِنْتِ حَمْزَةَ مَوْلِكَةُ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ عَلَيْ بِنْتَهُ النِّعِفُ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ عَلَيْ بِنْتَهُ النِّعْفَ، وَأَعْطَى مَوْلَاتَهُ، وَمَوْلَاتَهُ، وَمَوْلَاتَهُ، فَأَعْطَى النَّبِيُ عَلَيْ بِنْتَهُ النِّعْفَ، وَأَعْطَى مَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ النِّعْفَ» (١). وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (المِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ، فَإِنْ [لَمْ] (١) يَكُنْ عَصَبَةٌ فَلِلْمَوْلَى »(٣).

(ثُمَّ عَصَبَتُهُ) أَي: المُعْتِقِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا مِنْ بَعْدِهِ، (الأَقْرَبَ كَنَسَبٍ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: «أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّي مَوْلاَهَا مِنْ بَعْدِهَا، عَبْدًا لَهَا، ثُمَّ تُوفِّي مَوْلاَهَا مِنْ بَعْدِهَا، عَبْدًا لَهَا، ثُمَّ تُوفِي مَيرَاثِهِ، فَقَالَ عَلَيْ : مِيرَاثُهُ لِإبْنِ فَأَتَى أَخُو المَرْأَةِ وَابْنُهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي مِيرَاثِهِ، فَقَالَ عَلَيْ : مِيرَاثُهُ لِإبْنِ المَرْأَةِ، فَقَالَ أَخُوهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ جَرَّ جَرِيرةً كَانَتْ عَلَيْ، وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ المَرْأَةِ، فَقَالَ أَخُوهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ جَرَّ جَرِيرةً كَانَتْ عَلَيْ، وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْبُنِ لِهِذَا؟! قَالَ: نَعَمْ (٤٠٠٠ وَلِأَنَّهُ صَارَ بَيْنَ الْعَتِيقِ وَمُعْتِقِهِ مُضَايَفَةُ النَّسَبِ، فَوَرِثَهُ عَصَبَةُ المُعْتِقِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُذْلُونَ بِهِ.

(ثُمَّ مَوْلَاهُ) أَيْ: مَوْلَىٰ المَوْلَىٰ (كَذَلِكَ) أَيْ: يُقَدَّمُ مَوْلَىٰ المَوْلَىٰ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ الأَقْرَبَ مَوْلَىٰ المَوْلَىٰ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ الأَقْرَبَ فَصَبَتُهُ الأَقْرَبَ فَلَىٰ المَوْلَىٰ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ وَهَكَذَا، (ثُمَّ) إِنْ عُدِمَ ذُو الوَلَاءِ وَإِنْ بَعُدَ، (الرَّدُّ) عَلَىٰ ذَوِي فَالأَقْرَبَ وَهَكَذَا، (ثُمَّ عَمَا يَأْتِي؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَىٰ الفُرُوضِ غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ كَمَا يَأْتِي؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَىٰ

<sup>(</sup>١) سعيد بن منصور (١/ رقم: ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) من «سنن سعید بن منصور» فقط.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (١/ رقم: ٢٨١). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٢٩): (ضعيف).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه عند أحمد، وأخرجه الدارمي (٣٢٧٠). وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٩٧).





بِبَعْضِ﴾ [الأنفال: ٧٥، الأحزاب: ٦]، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَىٰ ذَوِي الفُرُوضِ لَمْ تَتَحَقَّقِ الأَوْلَوِيَّةُ فِيهِ؛ لِأَنَّا نَجْعَلُ غَيْرَهُمْ أَوْلَىٰ بِهِ مِنْهُمْ.

ثُمَّ الفُرُوضُ إِنَّمَا قُدِّرَتْ لِلْوَرَثَةِ حَالَةَ الإجْتِمَاعِ؛ لِئَلَّ يَزْدَحِمُوا فَيَأْخُذَ الأَقْوَى وَيُحْرَمَ الضَّعِيفُ؛ وَلِذَلِكَ فُرِضَ لِلْإِنَاثِ وَفُرِضَ لِلْأَبِ مَعَ الوَلَدِ دُونَ عَيْرِهِ مِنَ النَّكُورِ؛ لِأَنَّ الأَبَ أَضْعَفُ مِنَ الوَلَدِ وَأَقْوَى مِنْ بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ، فَاخْتَصَّ فِي مَوْضِعِ القُوَّةِ بِالتَّعْصِيبِ.

(ثُمَّ) إِذَا عُدِمَ ذُو الفَرْضِ ، (الرَّحِمُ) لِلْآيَةِ المَذْكُورَةِ ، وَلِأَنَّ سَبَبَ الإِرْثِ القَرَابَةُ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الوَارِثَ مِنْ ذَوِي الفُرُوضِ وَالعَصَبَاتِ إِنَّمَا وَرِثُوا لِمُشَارَكَتِهِمُ الفَرَّابَةُ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الوَارِثَ مِنْ ذَوِي الفُرُوضِ وَالعَصَبَاتِ إِنَّمَا وَرِثُوا لِمُشَارَكَتِهِمُ المَيِّتَ فِي نَسَبِهِ ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ ، فَيَرِثُونَ كَغَيْرِهِمْ .

(وَمَتَىٰ كَانَ العَصَبَةُ عَمَّا أَوْ) كَانَ (ابْنَهُ) [٣١٩/ب] أَي: ابْنَ عَمِّ، (أَوْ) كَانَ (ابْنَ أَخِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، (انْفَرَدَ بِالإِرْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ) بِالمِيرَاثِ؛ لِأَنَّ أَخَوَاتِهِ لِأَبْوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، (انْفَرَدَ بِالإِرْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ) بِالمِيرَاثِ؛ لِأَنَّ أَخَوَاتِهِ هَوُلاءِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَالعَصَبَةُ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ ذَوِي الأَرْحَامِ، أَخْوَاتِهِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَالعَصَبَةُ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ ذَوِي الأَرْحَامِ، بِخِلَافِ الإِبْنِ وَابْنِهِ وَالأَخِ لِغَيْرِ أُمِّ، فَيُعَصِّبُ أَخْتَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيُعَصِّبُ ابْنَ بِخِلَافِ الإَبْنِ وَابْنِهِ وَالأَخِ لِغَيْرِ أُمِّ، فَيُعَصِّبُ أَخْتَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيُعَصِّبُ ابْنَ الإَبْنِ مُطْلَقًا، وَمَنْ هِي أَعْلَىٰ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهِا شَيْءٌ مِنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ بَنَاتِ الإبْنِ مُطْلَقًا، وَمَنْ هِي أَعْلَىٰ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ نِصْفٍ أَوْ سُدُسٍ أَوْ مُشَارَكَةٌ فِي الثَّلُثَيْنِ، وَتَقَدَّمَ.

(وَمَتَىٰ كَانَ أَحَدُهُمْ) أَيْ: بَنِي العَمِّ (زَوْجًا) أَخَذَ فَرْضَهُ وَشَارَكَ الْبَاقِيَ، (أَوْ كَانَ أَحَدُ بَنِي عَمِّ (أَخًا لِأُمِّ، أَخَذَ فَرْضَهُ) أَوَّلًا، (وَشَارَكَ الْبَاقِينَ) المُسَاوِينَ لَهُ فِي العُصُوبَةِ فِي المِيرَاثِ بِالعُصُوبَةِ؛ لِأَنَّهُ يُفْرَضُ لَهُ لَوْ لَمْ يَرِثْ





بِالتَّعْصِيبِ؛ فَلَا يُرَجَّحُ بِهِ، بِخِلَافِ الأَّخِ لِأَبَوَيْنِ [مَعَ]<sup>(١)</sup> الأَّخِ لِأَبِ، فَإِنَّهُ لَا يُفْرَضُ لَهُ بِقَرَابَةِ أُمِّهِ، فَرُجِّحَ بِهَا، وَلَا يَجْتَمِعُ فِي إِحْدَىٰ القَرَابَتَيْنِ تَرْجِيحٌ وَفَرْضٌ.

فَاهْرَأَةٌ مَاتَتْ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمِّ، إِرْثُهَا بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِنْ تَرَكَتْ بِنْتَيْنِ مَعَهُ فَالمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا. وَثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَصْغَرُهُمْ زَوْجٌ لِبَنْتِ عَمِّهِمْ، لَهُ ثُلُثًا تَرِكَتِهَا، وَلَهُمْ ثُلْثُهَا.

(وَتَسْقُطُ أُخُوَّةٌ) بِضَمِّ الهَمْزَةِ وَالخَاءِ وَتَشْدِيدِ الوَاوِ، (لِأُمَّ بِمَا يُسْقِطُهَا) لَوِ انْفَرَدَتْ عَنْ بُنُوَّةِ العَمِّ، (فَبِنْتُ وَابْنَا عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخُ لِأُمِّ: لِلْبِنْتِ النَّصْفُ، لَوِ انْفَرَدَتْ عَنْ بُنُوَّةِ العَمِّ، (فَبِنْتُ وَابْنَا عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخُ لِأُمَّ لِلْبِنْتِ النَّصْفُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا) أي: ابْنَيِ العَمِّ (نِصْفَيْنِ) نَصَّا(٢) ؛ لِأَنَّهُ يَرِثُ بِقَرَابَتَيْنِ مِيرَاثَيْنِ مِيرَاثَيْنِ كَشَخْصَيْنِ، فَصَارَ كَابْنِ العَمِّ الَّذِي هُو زَوْجٌ، فَلَمَّا سَقَطَ إِرْثُهُ بِالبِنْتِ مِنْ حَقِّ الإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَرِثَ بِالعُمُومَةِ. الإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَرِثَ بِالعُمُومَةِ.

(وَمَنْ خَلَّفُ<sup>(٣)</sup> أَخَوَيْنِ لِأُمِّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّ، فَالثَّلُثُ بَيْنَهُمَا [فَرْضًا]<sup>(١)</sup>) بِكَوْنِهِمَا [وَلَدَيْ]<sup>(٥)</sup> أُمِّ، (وَالبَاقِي) [بَعْدَ]<sup>(١)</sup> إِخْرَاجِ الثَّلُثِ (لِابْنِ العَمِّ تَعْصِيبًا،

<sup>(</sup>١) كذا في «مطالب أولي النهيٰ» للرحيباني (٢٢/٤ه)، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «و».

<sup>(</sup>۲) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: ۲۹۲۱).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (الأصل) زيادة: ((ومن خلف)) ، والصواب حذفها .

<sup>(</sup>٤) كذا في «غاية المنتهيٰ» لمرعي الكَرْمي (٨٩/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(فرض)».

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ولدا».

<sup>(</sup>٦) هذا هو الأليق بالسياق، وغير واضحة في (الأصل).





فَتَصِحُّ) مَسْأَلَتُهُمَا (مِنْ سِتَّةٍ) لِأَنَّ فِيهَا [ثُلْثًا](١)، وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَلَا يَنْقَسِمُ عَلَىٰ اثْنَيْنِ، فَضَرَبْنَا أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ، فَحَصَلَ سِتَّةٌ ثُلْثُهَا اثْنَانِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، وَأَرْبَعَةٌ لِإبْنِ العَمِّ، فَاجْتَمَعَ (لِإبْنِ العَمِّ خَمْسَةُ، وَلِلْآخَرِ وَاحِدٌ).

(وَإِنْ كَانُوا) أَي: الإِخْوَةُ لِأُمَّ (ثَلاثَةَ إِخْوَةٍ أَحَدُهُمُ ابْنُ عَمِّ، فَالتُّلُثُ بَيْنَهُمْ) أَيْ: بَيْنَ الإِخْوَةِ لِأُمِّ ، يُقَسَّمُ (عَلَىٰ ثَلاثَةٍ ، وَالبَاقِي لِابْنِ العَمِّ ، وَتَصِحُّ) مَسْأَلَتُهُمْ حِينَئِذٍ (مِنْ تِسْعَةٍ) وَإِنْ أَصَّلْتَهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، لِأَنَّهُ مَخْرَجُ الثَّلُثِ ، مَسْأَلَتُهُمْ حِينَئِذٍ (مِنْ تِسْعَةٍ) وَإِنْ أَصَّلْتَهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، لِأَنَّهُ مَخْرَجُ الثَّلُثِ ، فَضَرَبْنَاهَا بِعَدَدِ رُءُوسِهِمْ ، فَبَلَغَتْ تِسْعَةً ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهُمْ ، وَالبَاقِي لِابْنِ العَمِّ ، فَتَحَصَّلَ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ سَبْعَةٌ: [٣٢٠٠] وَاحِدٌ مِنَ الثَلَاثَةِ فَرْضُهُ ، وَسِيَّةٌ بِالتَّعْصِيبِ .

(وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَ) نَكَحَ (أَبُوهُ ابْنَتَهَا) فَوَلَدَتْ زَوْجَةُ الأَبِ وَلَدًا، وَكَذَا زَوْجَةُ الإبْنِ، (فَابْنُ الأَبِ عَمَّ) لِإبْنِ الإبْنِ؛ لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهِ لِأَبِيهِ، (وَابْنُ الأَبْنِ خَالُ) لِإبْنِ الأَبْنِ خَالُ) لِإبْنِ الأَبِ وَخَلَّفَ خَالَهُ الْإَبْنِ خَالُ) لِإبْنِ الأَبِ وَخَلَّفَ خَالَهُ هَذَا (دُونَ عَمِّهِ؛ لِأَنَّهُ أَخُو أُمِّهِ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ الأَبِ وَخَلَّفَ خَالَهُ) هَذَا (دُونَ عَمِّهِ؛ لِأَنَّ خَالَهُ) هَذَا (دُونَ عَمِّهِ؛ لِأَنَّ خَالَهُ) هَذَا (ابْنُ أَخِيهِ) وَابْنُ الأَخ يَحْجُبُ العَمَّ.

(وَلَوْ خَلَّفَ الأَبُ فِيهَا) أَيْ: فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (أَخًا) لَهُ (وَابْنَ ابْنِهِ هَذَا وَهُو أَخُو زَوْجَتِهِ، وَرِثَهُ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ دُونَ أَخِيهِ) لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِابْنِ الإبْنِ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الأليق بالسياق، وغير واضحة في (الأصل).





(وَ) يُعَايَا [بِهَا] (١) فَ (يُقَالُ فِيهَا: زَوْجَةٌ وَرِثَتْ ثُمُنَ التَّرِكَةِ، وَأَخُوهَا البَاقِيَ) فَلَوْ كَانَتِ الإِخْوَةُ لِلزَّوْجَةِ سَبْعَةً وَهُمْ بَنُو ابْنِهِ، وَرِثُوا المَالَ سَوَاءً، لَهَا مِثْلُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَيُعَايَا بِهَا أَيْضًا.

(وَلَوْ كَانَ الأَبُ نَكَحَ الأُمَّ) وَوُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَدُّ، (فَوَلَدُهُ) أَي: الأَبِ (عَمُّ وَلَدِ ابْنِهِ وَخَالُهُ) فَيُعَايَا بِهَا. (وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ كُلُّ مِنْهُمَا أُمَّ الأَخِرِ) وَوُلِدَ لِكُلِّ مِنْهُمَا عَمُّ الآخَرِ) وَهُمَا القَائِلتَانِ: الآخَرِ) وَوُلِدَ لِكُلِّ مِنْهُمَا عَمُّ الآخَرِ) وَهُمَا القَائِلتَانِ: «مَرْحَبًا بِابْنَيْنَا وَزَوْجَيْنَا». وَلَوْ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتَ الآخَرِ، فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتَ الآخَرِ، فَولَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتَ الآخَرِ، فَولَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتَ الآخَرِ،

وَلَوْ تَزَوَّجَ زَيْدٌ أُمَّ عَمْرِهِ، وَعَمْرُهِ بِنْتَ زَيْدٍ، فَابْنُ زَيْدٍ عَمُّ ابْنِ عَمْرٍهِ وَخَالُهُ، وَلَوْ تَزَوَّجَ كُلُّ مِنْهُمَا ابْنُ، فَوَلَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنُ، فَوَلَدُ كُلِّ مِنْهُمَا ابْنُ، فَوَلَدُ كُلِّ مِنْهُمَا ابْنُ خَالِ وَلَدِ الآخَرِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «فيها».



## هَذَا (بَابُ الْحَجْبِ)

وَهُوَ لُغَةً: المَنْعُ، مَأْخُوذٌ مِنَ الحِجَابِ وَمِنَ الحَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ. (الحَجْبُ) نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ (بِالوَصْفِ) وَهُوَ (يَدْخُلُ عَلَىٰ جَمِيعِ الوَرَثَةِ) وَهُوَ حَجْبُ الحِرْمَانِ، بِأَنْ يَتَّصِفَ الوَارِثُ بِالقَتْلِ أُوِ الرِّقِّ أُوِ اخْتِلَافِ الدِّينِ، وَسَيَأْتِي مُفَصَّلًا.

(وَ) حَجْبُ (بِالشَّخْصِ) وَيَكُونُ (نُقْصَانًا) كَحَجْبِ الزَّوْجِ مِنَ النِّصْفِ إِلَىٰ الرُّبُعِ، وَالزَّوْجَةِ مِنَ الرُّبُعِ إِلَىٰ الثَّمُنِ، وَنَحْوُهُ كَذَلِكَ، كَالأُمِّ حَيْثُ لَا وَلَدَ فَلَهَا الثَّلُثُ، وَمَعَهُ تُحْجَبُ إِلَىٰ السُّدُسِ.

(وَ) يَكُونُ الحَجْبُ (حِرْمَانًا، فَلَا يَدْخُلُ) حَجْبُ الحِرْمَانِ (عَلَىٰ سِتَّةِ) فَلَا يَدْخُلُ عَلَىٰ (الأَبَوَيْنِ) الأَبِ وَالأُمِّ، (وَ) لَا يَدْخُلُ فَلَا يَدْخُلُ عَلَىٰ (الوَّلَا بَنْ أَنْ المَالِّ فَهُمْ: مَنْ أَدْلَىٰ إِلَىٰ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ غَيْرَ المَوْلَىٰ.

(وَ[لَا](١) يَرِثُ) إِنْسَانٌ (أَبْعَدُ بِتَعْصِيبِ مَعَ) وُجُودِ مَنْ هُوَ (أَقْرَبُ) مِنْهُ؛ لِأَنَّ الأَبْعَدَ قَامَ مَقامَهُ، فَكَأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ، (وَأَقْرَبُ العَصَبَةِ ابْنُ فَابْنُهُ وَإِنْ

<sup>(</sup>١) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (٩٠/٢) فقط.





نَزَلَ) فَلَا يَرِثُ أَبُ وَلَا جَدُّ [٣٢٠-] مَعَ فَرْعٍ ذَكَرٍ وَارِثٍ بِالعُصُوبَةِ، بَلِ السُّدُسَ فَرْضًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ ﴾ الآية [النساء: ١١]، وَلِأَنَّهُ جُزْؤُهُ، وَجُزْءُ الشَّيْءِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ.

(فَأَبُ فَأَبُ فَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ الْإِبْنِ الأَبُ ثُمَّ الجَدُّ أَبُو الأَبِ وَإِنْ عَلَا ، فَهُو أَوْلَئ مِنَ الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فِي الجُمْلَةِ ، لِأَنَّهُ أَبُ وَ[لَهُ](١) عَلَا ، فَهُو أَوْلَئ مِنَ الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فِي الجُمْلَةِ ، لِأَنَّهُ أَبُ وَ[لَهُ] لَا يُلَادُ ، وَلِذَلكَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ الْإِبْنِ ، وَإِذَا بَقِيَ السُّدُسُ فَقَطْ أَخَذَهُ وَسَقَطَتِ اللَّهُ مِنَ السُّدُسِ ، وَسَقَطَتِ اللَّاحُوةُ ، وَإِذَا بَقِيَ دُونَ السُّدُسِ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ ، أُعِيلَ لَهُ بِالسُّدُسِ ، وَسَقَطَتِ الْإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ .

(فَ) يَلِيهِمْ (أَخُ لِأَبَوَيْنِ) لِتَرَجُّحِهِ بِقَرَابَةِ الأُمِّ، (فَأَخُ لِأَبِ، فَابْنُ أَخِ لِأَبَوِيْنِ، فَابْنُ أَخِ لِأَبِيهِ، فَقُدَّمَ تَبَعًا لِأَبِيهِ، ثُمَّ لِأَبَوَيْنِ، فَ)ابْنُ أَخِ (لِأَبِ) لِأَنَّ ابْنَ كُلِّ أَخِ يُدْلِي بِأَبِيهِ، فَقُدَّمَ تَبَعًا لِأَبِيهِ، ثُمَّ أَبْنَاءُ أَبْنَاء بَنِي الإِخْوَةِ (وَإِنْ نَزَلا) أَي: ابْنُ الأَخِ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ، يُقَدَّمُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مَعَ الإسْتِوَاء، وَإِلَّا فَمَنْ يُدْلِي بِالأَخِ لِأَبَوَيْنِ عَلَىٰ مَنْ يُدْلِي بِالأَخِ

(فَأَعْمَامٌ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ) يُقَدَّمُ العَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ العَمُّ الْآبِ، ثُمَّ ابْنُ العَمِّ الْآبِ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ) العَمِّ الشَّقِيقُ، ثُمَّ ابْنُ العَمِّ لِأَبٍ وَإِنْ نَزَلُوا، (فَأَعْمَامُ أَبٍ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ) يُقَدَّمُ مَنْ يُقَدَّمُ مَنْ لِأَبِ، (فَأَعْمَامُ جَدِّ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ) يُقَدَّمُ مَنْ يُقَدَّمُ مَنْ لِأَبِ، (فَلَا يَرِثُ لِأَبِ، ثُمَّ أَعْمَامُ أَبِي الجَدِّ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ، (فَلَا يَرِثُ لِأَبِ، ثُمَّ أَعْمَامُ أَبِي الجَدِّ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ، (فَلَا يَرِثُ بَنُو أَبِ أَعْلَىٰ مَعَ بَنِي) أَبِ (أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ بَنُو أَبِ أَعْلَىٰ مَعَ بَنِي) أَبٍ (أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٣٨٤/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «ولد».



أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (أَحَقَّ»؛ لِمَا يَلْزُمُ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (أَحَقَّ»؛ لِمَا يَلْزُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيهَامِ وَالجَهَالَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَىٰ مَنْ هُوَ الأَحَقُّ.

(فَيَسْقُطُ كُلُّ جَدِّ بِأَبٍ) حَكَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ إِجْمَاعًا عَمَّنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ (٢). (وَ) يَسْقُطُ كُلُّ (جَدٍّ) أَبْعَدَ بِأَقْرَبَ مِنْهُ، (وَابْنٍ أَبْعَدَ بِأَقْرَبَ مِنْهُ، فَيَسْقُطُ أَبُو أَبِي [أَبٍ] (٣) بِأَبِي أَبٍ، وَابنُ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ وَهَكَذَا، (وَ) تَسْقُطُ (كُلُّ جَدَّةٍ) مِنْ قِبَلِ الأُمِّ أَوِ الأَبِ (بِأُمِّ) لِأَنَّ الجَدَّاتِ وَهَكَذَا، (وَ) تَسْقُطُ (كُلُّ جَدَّةٍ) مِنْ قِبَلِ الأُمِّ أَوِ الأَبِ (بِأُمِّ) لِأَنَّ الجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِالولادَةِ، فَالأُمُّ أَوْلَىٰ مِنْهُنَّ ؛ لِمُبَاشَرَتِهَا الولادَةَ.

(وَ) تَسْقُطُ (كُلُّ جَدَّةٍ بُعْدَىٰ بِهِ)جَدَّةٍ (قُرْبَىٰ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ أَوِ الأَبِ، (وَلَا يَحْجُبُ أَبٌ أُمَّهُ) كَمَا تَحْجُبُ الأُمُّ أُمَّهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ أُمَّهُ (أَوْ أُمَّ أَبِيهِ، وَيَسْقُطُ) الإِخْوَةُ (الأَشِقَّاءُ) ذُكُورًا كَانُوا أَوْ [إِنَاثًا أَوْ خَنَاتَىٰ] (٤) ذَكُورًا كَانُوا أَوْ [إِنَاثًا أَوْ خَنَاتَىٰ] (٤) (بِاثْنَيْنِ) وَهُمَا: (الإبْنُ وَإِنْ نَزَلَ) كَابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِهِ.

(وَ) يَسْقُطُ الإِخْوَةُ (بِالأَبِ) حَكَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ إِجْمَاعًا(٥)؛ لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَعَلَ إِرْثَهُمْ فِي [٣٢١] الكَلَالَةِ، وَهِيَ اسْمٌ لِمَنْ عَدَا الوَالِدَ وَالوَلَدَ (الأَقْرَبَ) فَلَا يُحْجَبُوا بِالْجَدِّ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ (١٠). (وَ) تَسْقُطُ (الإِخْوَةُ لِلأَبِ) وَالأُخْتُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٨/ رقم: ٦٧٣٢) ومسلم (٢/ رقم: ١٦١٥) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) «الأوسط» لابن المنذر (۲/۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ب».

<sup>(</sup>٤) كذا في «مطالب أولي النهي » للرحيباني (٤/٥٦) ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): «اناثي» .

<sup>(</sup>٥) «الأوسط» لابن المنذر (٤٠٣/٧).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» للسرخسى (٢٩/١٨٠).





لَأَبِ بِالْإِبْنِ وَابْنِهِ وَالْأَبِ، وَ(بِه)الأَخِ (الشَّقِيقِ أَيْضًا، وَ) يَسْقُطُ (ابْنُهُمَا) أَي: ابْنُ الأَخِ لِأَبَوَيْنِ وَالأَبُ (بِجَدِّ وِإِنْ عَلَا) بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ.

(وَ) تَسْقُطُ (الأَعْمَامُ بِابْنِ الأَخِ وَإِنْ نَزَلَ) ابْنُ الأَخِ وَعَلَا العَمُّ؛ لِأَنَّ ابْنَ الأَخِ وَعَلَا العَمُّ؛ لِأَنَّ ابْنَ [الأَخ](١) الأَقْرَبُ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ.

(وَ) يَسْقُطُ (وَلَدُ الأُمِّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ بِأَرْبَعَةٍ، الأَوَّلُ: (بِفُرُوعِ المَيِّتِ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ. وَالثَّانِي: وَلَدُ الإِبْنِ وَإِنْ نَزَلَ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ لِلمَيِّتِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ. وَالثَّانِي: وَلَدُ الإَبْنِ وَإِنْ نَزَلَ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (مُطْلَقًا). (وَ) يَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ أَيْضًا (بِأُصُولِهِ) أَي: المَيِّتِ، أَيْ: (اللَّذُكُورِ) دُونَ الإِنَاثِ، وَدَخَلَ تَحْتَ هَذَا الحَدِّ قِسْمَانِ: الأَبُ وَالجَدُّ وَإِنْ عَلَا؛ لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ شَرَطَ فِي إِرْثِ الإِخْوَةِ لِأُمِّ الكَلَالَةَ، وَهِيَ فِي قَوْلِ الجُمْهُورِ: مَنْ لَمْ يُخَلِّفُ وَلَدًا وَلَا وَالدًا(٢)، وَالوَلَدُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأُنْثَىٰ ، وَوَلَدُ الإَبْنِ كَذَلِكَ، وَالوَالِدُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأُنْثَىٰ ، وَوَلَدُ الإَبْنِ كَذَلِكَ، وَالوَالِدُ يَشْمَلُ الأَبَ وَالجَدَّ.

(وَتَسْقُطُ بَنَاتُ الْإِبْنِ بِبِنْتَيِ الصَّلْبِ) لِأَنَّ لِبَنَاتِ الْإِبْنِ مَا زَادَ عَلَىٰ النِّصْفِ مَعَ البِنْتِ الوَاحِدَةِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَنْ وَاحِدَةٍ أَخَذْنَ الثَّلُكُيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لِبَنَاتِ الْإِبْنِ شَيْءٌ ، (مَا لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ) أَيْ: [بَنَاتِ]<sup>(٣)</sup> الإِبْنِ (ذَكَرُ بِإِزَائِهِنَّ) لِبَنَاتِ الإِبْنِ شَيْءٌ ، (مَا لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ) أَيْ: [بَنَاتِ] (تَّ الإِبْنِ ، بِأَنْ كَانَ ابْنَ ابْنِ فِي الرُّبْبَةِ ، (أَوْ) يَكُونُ (أَنْزَلَ مِنْهُنَّ) أَيْ: مِنْ بَنَاتِ الإِبْنِ ، بِأَنْ كَانَ ابْنَ ابْنِ ابْنِ ، (وَهُو) الأَخُ (المُبَارَكُ) إِذْ لَوْلَاهُ لَمْ تَرِثْ.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١٥/ ٤٦٢ ـ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «لبنات».





وَيُعَصِّبُ بَنَاتَ عَمِّهِ مُطْلَقًا، وَيُعَصِّبُ مَنْ هِيَ أَعْلَىٰ مِنْهُ مِنْ عَمَّاتِهِ وَبَنَاتِ عَمِّ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلْثَيْنِ أَوْ سُدُسٍ أَوْ مُشَارِكَةٍ عَمِّ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلْثَيْنِ أَوْ سُدُسٍ أَوْ مُشَارِكَةٍ فِيهِمَا، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُعَصِّبُ) ابْنُ الْإِبْنِ (ذَاتَ) أَيْ: صَاحِبَةَ فِيهِمَا، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا بِقَوْلِهِ: (وَلَا مَنْ هِيَ أَنْزَلُ) مِنْهُ، (وَهَكَذَا كُلُّ بَنَاتِ ابْنٍ) (فَرْضٍ أَعْلَىٰ) مَنْزِلَةً مِنْهُ، (وَلَا مَنْ هِيَ أَنْزَلُ) مِنْهُ، (وَهَكَذَا كُلُّ بَنَاتِ ابْنٍ) يُحْجَبْنَ (بِبَنَاتِ ابْنِ أَعْلَىٰ مِنْهُنَّ) إِذْ لَا يَرِثُ الأَبْعَدُ مَعَ الأَقْرَبِ.

(وَكَذَا) تُحْجَبُ (أَخَوَاتُ لِأَبٍ مَعَ) وُجُودِ (أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُنَّ أَقُرَبُ إِلَى المَيِّتِ؛ لِإِدْلَائِهِنَّ بِسَبَيْنِ، (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُهُنَّ) أَحَدُ (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُهُنَّ) أَحَدُ (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُهُنَّ) أَحُدُ (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُهُنَّ يَرِحْجُبْنَ مَنْ أَخُوهُنَ الشَّقِيقُ، (وَحَيْثُ عَصَّبَ البَنَاتِ الأَخَوَاتِ) فَإِنَهُنَّ يَرِحْجُبْنَ مَنْ أَخُوهُنَ الشَّقِيقُ، (وَحَيْثُ عَصَّبَ البَنَاتِ الأَخَوَاتِ) فَإِنَهُنَّ يَرِحْجُبْنَ مَنْ بَعْدَهُنَ المَّلَقًا) بَعْدَهُنَ الْأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ، (مُطْلَقًا) بَعْدَهُنَ الأَنْ وَجُودَهُ كَعَدَمِهِ، (مُطْلَقًا) أَيْ: لَا حِرْمَانًا وَلَا نُقْصَانًا، (إِلَّا الإِخْوَةَ فَقَدْ لَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ الأُمُّ أَيْ: لَا حِرْمَانًا وَلَا نُقْصَانًا، (إِلَّا الإِخْوَةَ فَقَدْ لَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ الأُمُّ أَيْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى السُّدُسِ، وَإِنْ كَانُوا مَحْجُوبِينَ بِالأَبِ.

وَكُلُّ مَنْ أَذْلَىٰ بِوَاسِطَةٍ، حَجَبَتْهُ تِلْكَ الوَاسِطَةُ، إِلَّا وَلَدَ الأُمِّ لَا يُحْجَبُونَ بِهَا، بَلْ يَحْجُبُونَ إِلَىٰ الثَّلُثِ إِلَىٰ السُّدُسِ، وَإِلَّا أُمَّ الأَبِ وَأُمَّ الجَدِّ مَعَهُمَا، وَالأَبُوانِ إَلَىٰ الثَّلُثِ إِلَىٰ السُّدُسِ، وَإِلَّا أُمَّ الأَبِ وَأُمَّ الجَدِّ مَعَهُمَا، وَالأَبُوانِ وَالزَّوْجَانِ لَا يُحْجَبُونَ حِرْمَانًا كَمَا تَقَدَّمَ، بَلْ وَالشَّخْصِ.



### (بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ)

(الجَدُّ مَعَهُمْ مُطْلَقًا كَأَخٍ بَيْنَهُمْ) وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ الأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَمِّ أَوْ مُخْتَلِفِينَ، مِنْ ذَوِي الفُرُوضِ أَوْ لَا، قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: الْأَبِ أَوْ لِلْمُ أَوْ مُخْتَلِفِينَ، مِنْ ذَوِي الفُرُوضِ أَوْ لَا، قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: (أَجَمَعَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الجَدَّ [أَبَا](١) الأَبِ لَا يَحْجُبُهُ مِنَ المِيرَاثِ غَيْرُ الأَبِ، وَأَنْزَلُوا الجَدَّ فِي الحَجْبِ وَالمِيرَاثِ مَنْزِلَةَ لَا اللّهِ فِي جَمِيعِ المَوَاضِعِ إِلّا فِي ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهُا: زَوْجٌ وَأَبَوَانِ.

وَالثَّانِيَةُ: زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ ، لِلْأُمِّ فِيهِمَا ثُلُثُ البَاقِي مَعَ الأَبِ ، وَثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ لَوْ كَانَ مَكَانَ الأَب جَدُّ.

وَالثَّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا فِي الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي إِسْقَاطِهِ بَنِي الإِخْوَةِ وَوَلَدَ الأُمِّ ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ.

وَذَهَبَ الصِّدِّيقُ ﴿ إِلَىٰ أَنَّ الجَدَّ يُسْقِطُ جَمِيعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنْ جَمِيعِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنْ جَمِيعِ الجِهَاتِ كَمَا يُسْقِطُهُمُ الأَبُ (٢)، وَبِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣) وَابْنُ

<sup>(</sup>١) كذا في «المغنى» لابن قدامة (٩/٥٦)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «أب».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸/ رقم: ۲۷۳۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق (١٠/ رقم: ١٩٠٥٦) والدارمي (٣١٥٤) والبخاري معلقًا بصيغة الجزم=



الزُّبَيْرِ<sup>(۱)</sup>، وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ<sup>(۱)</sup> وَعَائِشَةَ<sup>(۳)</sup> وَأَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ<sup>(۱)</sup> وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ<sup>(۱)</sup> وَأَبِي الطُّفَيْلِ<sup>(۱)</sup> وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ<sup>(۱)</sup> ﴿ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (۱) ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَعَبْدُهُ وَاللهُ اللهِ وَعَبْدُهُ وَاللهُ اللهِ وَعَبْدُهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ<sup>(٩)</sup> وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ<sup>(١١)</sup> وَابْنُ مَسْعُودٍ<sup>(١١)</sup> رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ يُورِّثُونَهُمْ مَعَهُ، وَلَا يَحْجُبُونَهُمْ بِهِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ (١٢<sup>)</sup> وَالأَوْزَاعِيُّ (١٢) وَالأَوْزَاعِيُّ (١٢) وَالشَّافِعِيُّ (١٤) .....

<sup>= (</sup>١٥١/٨). قال الطريفي في «التحجيل» (صـ ٢٨٩ ـ ٢٩٠): «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥/ رقم: ٣٦٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۹۰۵۱، ۱۹۰۵۲) والدارمي (۲۷۵، ۳۱٤۵) والبيهقي (۲) رقم: ۱۲۵۰۰). قال الطريفي في «التحجيل» (صد ۲۹۱): «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٣) أورده الشافعي في «الرسالة» (١٧٧٤) وابن حزم في «المحلئ» (٩/٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) أورده ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٤٣٤/١٥) وابن قدامة في «المغني» (٦٦/٩).

<sup>(</sup>٥) أورده ابن قدامة في «المغني» (٦٦/٩).

<sup>(</sup>٦) أورده ابن قدامة في «المغني» (٩/٦٦).

<sup>(</sup>٧) أورده الشافعي في «الرسالة» (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٨) «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىٰ» لأبي يوسف (صـ ٨٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٨٧٢) والدارمي (٣١٤٦) والبيهقي (١٢/ رقم: ٩) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٤٦): «وروي عنه من غير هذه الطرق، وهي طرق يشد بعضها بعضًا».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٨٧٧) والدارمي (٣١٥٧). قال الطريفي في «التحجيل» (صـ ٢٩٣): «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>١١) أخرجه الدارمي (٣١٥٥). قال الطريفي في «التحجيل» (صـ ٢٩٥): «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>۱۲) «الموطأ» (٣/ رقم: ١٨٦٧).

<sup>(</sup>١٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١٥/٤٣٨).

<sup>(</sup>١٤) «الأم» للشافعي (٥/١٧٣ ـ ١٧٤).





وَأَحْمَدُ (١) وَأَبُو يُوسُفَ (٢) وَمُحَمَّدٌ (٣)؛ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي سَبَبِ الْاسْتِحْقَاقِ، فَيَتَسَاوَوْنَ فِيهِ، فَإِنَّ الْجَدَّ وَالأَخَ يُدْلِيَانِ بِالأَبِ، الجَدُّ أَبُوهُ وَالأَخُ ابْنُهُ، وَقَرَابَةُ الْبُنُوَّةِ لَا تَنْقُصُ عَنْ قَرَابَةِ الأَبُوَّةِ، بَلْ رُبَّمَا كَانَتْ أَقْوَىٰ، فَإِنَّ الْإِبْنَ يُسْقِطُ الْبُنُوَّةِ لَا تَنْقُصُ عَنْ قَرَابَةِ الأَبُوَّةِ، بَلْ رُبَّمَا كَانَتْ أَقْوَىٰ، فَإِنَّ الْإِبْنَ يُسْقِطُ تَعْصِيبَ الأَبِ ؛ وَلِذَلِكَ مَثْلَهُ عَلِيٌّ شَجَرَةً أَنْبَتَتْ غُصْنًا فَانْفَرَقَ مِنْهَا غُصْنَانِ، كُلُّ مِنْهُمَا أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَىٰ أَصْلِ الشَّجَرَةِ، وَمَثَّلَهُ زَيْدٌ بِوَادٍ خَرَجَ مِنْهُ نَهُرُ، انْفَرَقَ مِنْهُ اللَّوَادِي (٤).

وَاخْتَلَفَ القَائِلُونَ بِتَوْرِيثِهِمْ مَعَهُ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ عَلَىٰ مَذَاهِبَ، مِنْهَا مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ وَالشَّامِ (٥) وَالشَّافِعِيِّ (٢) وَأَحْمَدَ (٧) وَأَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم.

وَقَوْلُهُ: (وَالجَدُّ مَعَهُمْ) أَيْ: مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مُطْلَقًا، أَيْ: سَوَاءُ كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ، كَأَخِ بَيْنَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ، مَا لَمْ يَكُنِ الثَّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ المُقَاسَمَةِ فَيَأْخُذُهُ، وَالْبَاقِي لَهُمْ.

<sup>(</sup>١) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (٣/ رقم: ١٦٥٩).

<sup>(</sup>٢) «الأصل» لمحمد بن الحسن (٦/٩٤ ـ ٥٣) و «المبسوط» للسرخسي (٢٩/١٨٠).

<sup>(</sup>٣) «الأصل» لمحمد بن الحسن (٦/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق (١٠/ رقم: ١٩٠٥٨) والدارقطني (٥/ رقم: ٤١٤٠)، وفيه أن الذي ضرب المثل بالشجرة هو زيد، والذي ضرب المثل بمسيل الماء هو علي.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الموطأ» (٣/ رقم: ١٨٦٧، ١٨٦٨) و«الاستذكار» لابن عبدالبر (٢٥/١٥) و«المغنى» لابن قدامة (٢٩/٩).

 <sup>(</sup>٦) «الأم» للشافعي (٥/١٧٤).

<sup>(</sup>٧) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (٣/ رقم: ١٦٥٩).





(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ ، فَلَهُ ) أَي: الجَدِّ (خَيْرُ أَمْرِيْنِ: المُقَاسَمَةُ ) بِأَنْ يُقَاسِمَ الإِخْوَةَ وَالأَخْوَاتِ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ يُعَدُّ فِي المُقَاسَمَةِ مَنْ لَمْ يَرِثْ كَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِّ مُوَةً وَالأَخُواتِ ، مِنَ الأَبِ ، (أَوْ) أَنَّهُ يَأْخُذُ (ثُلُثَ جَمِيعِ المَالِ) وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ وَالأَخُواتِ ، مِنَ الأَبِ ، (أَوْ) أَنَّهُ يَأْخُذُ (ثُلُثَ جَمِيعِ المَالِ) وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ وَالأَخُواتِ ، إللَّا لَهُ مُنْ كَلَا مُعْلًا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَةُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولُولُ الللْمُلْمُ اللَّهُ ال

(وَضَابِطُ كَوْنِهَا) أَي: المُقَاسَمَةِ (خَيْرًا لَهُ) أَيْ: لِلْجَدِّ: (أَنْ يَكُونُوا) أَي: الإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ (أَقَلَ مِنْ مِثْلَيْهِ) وَذَلِكَ فِي خَمْسِ صُوَرٍ، وَهِيَ (كَجَدِّ وَأَخِ، أَوْ) جَدٍّ وَ(ثَلَاثِ) أَخَوَاتٍ، وَأَخٍ، أَوْ) جَدٍّ وَ(ثَلَاثِ) أَخَوَاتٍ، (أَوْ) جَدٍّ وَ(أَخْتٍ، أَوْ) جَدٍّ وَ(أَخْتِ، أَوْ) جَدٍّ وَ(أَخْتٍ، أَوْ) جَدِّ وَ(أَخْتٍ).

(فَرَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ) تَصِحُّ مَسْأَلَتُهَا (مِنْ أَرْبَعَةٍ) لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ، وَثَلَاثَةُ أَسْهُمْ بَيْنَ الأُخْتِ وَالجَدِّ، لَهُ سَهْمَانِ وَلَهَا سَهْمٌ، (وَتُسَمَّىٰ) هَذِهِ المَسْأَلَةُ (مُرَبَّعَةَ الجَمَاعَةِ) أَيِ: الصَّحَابَةِ أَوِ العُلَمَاء؛ لِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ كَوْنِهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفَيَّةِ القِسْمَةِ.

(وَإِنْ كَانُوا) أَي: الإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا (مِثْلَيْهِ) أَيْ: مِثْلَيْ الجَدِّ، (اسْتَوَىٰ لَهُ) أَيْ: لِلْجَدِّ (الأَمْرَانِ) أَي: المُقَاسَمَةُ أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ، وَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ صَاحِبِ فَرْضٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَ الأُمِّ أَخَذَ مِثْلَيْ مَا تَأْخُذُهُ؛ لِأَنَّهَ لِأَنَّهُ الأَمُّ عَنِ السُّدُسِ، مَا تَأْخُذُهُ؛ لِأَنَّهَ لَا يَنْقُصُونَ الأُمَّ عَنِ السُّدُسِ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَنْقُصُوا الجَدَّ عَنْ ضِعْفِهِ.

وَيَنْحَصِرُ مَا ذَكَرَهُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (كَأَخَوَيْنِ) وَجَدٍّ،





(أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ) وَجَدِّ، وَثَالِثُهَا: أَخٌ وَأُخْتَانِ وَجَدُّ، (فَإِنْ زَادُوا) أَي: الإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ عَنْ مِثْلَيِ الجَدِّ، (تَعَيَّنَ لَهُ) أَي: الجَدِّ (الثُّلُثُ) وَذَلِكَ (كَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَوْ خَمْسِ أَخَوَاتٍ) وَلَا تَنْحَصِرُ صُوَرُهُ.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) أَي: الجَدِّ وَالإِخْوَةِ (ذُو فَرْضٍ) مِنْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أُمِّ أَوْ جَدَّةٍ، (فَلَهُ) أَي: الجَدِّ بَعْدَ أَخْذِ ذِي الفَرْضِ \_ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ \_ فَرْضَهُ (خَيْرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ) وَهِيَ: (المُقَاسَمَةُ) لِلْإِخْوَةِ، (أَوْ ثُلُثُ كَانَ أَوْ أَكْثُر \_ فَرْضَهُ (خَيْرُ ثَلاثَةِ أُمُورٍ) وَهِيَ: (المُقَاسَمَةُ) لِلْإِخْوَةِ، (أَوْ ثُلُثُ البَاقِي) بَعْدَ أَخْذِ الفُرُوضِ، (أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ) وَلَوْ عَائِلًا، فَالمُقَاسَمَةُ لَلْبَاقِي بَعْدَ أَخْذِ الفُرُوضِ، (أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ) وَلَوْ عَائِلًا، فَالمُقَاسَمَةُ خَيْرٌ لَهُ فِي نَحْوِ جَدَّةٍ وَجَدًّ وَأَخٍ، وَثُلُثُ البَاقِي خَيْرٌ لَهُ فِي نَحْوِ جَدَّةٍ وَجَدًّ وَأَخٍ، وَثُلُثُ البَاقِي خَيْرٌ لَهُ فِي نَحْوِ جَدَّةٍ وَجَدًّ وَثَكَ الْبَاقِي خَيْرٌ لَهُ فِي نَحْوِ جَدَّةٍ وَجَدًّ وَثَكَرَاثُهُ إِنْوَةٍ، وَالسُّدُسُ خَيْرٌ لَهُ فِي نَحْوِ أُمِّ وَبِنْتٍ وَجَدًّ وَأَخَوَيْنِ.

وَمَتَىٰ زَادَ الإِخْوَةُ عَنْ مِثْلَيْهِ، فَلَا حَظَّ لَهُ فِي المُقَاسَمَةِ، وَمَتَىٰ نَقَصُوا عَنْهُ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي تُلُثِ البَاقِي، وَمَتَىٰ زَادَتِ الفُرُوضُ عَنِ النِّصْفِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي السُّدُسِ، وَإِنْ لَهُ فِي السُّدُسِ، وَإِنْ لَهُ فِي السُّدُسِ، وَإِنْ كَانَ الفَرْضُ النِّصْفَ وَحْدَهُ، اسْتَوَىٰ لَهُ سُدُسُ المَالِ وَثُلُثُ البَاقِي، وَإِنْ كَانَ الإِخْوَةُ اثْنَيْنِ، اسْتَوَىٰ تُلُثُ البَاقِي وَالمُقَاسَمَةُ، وَقَدْ تَسْتَوِي الأُمُورُ الثَلَاثَةُ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الفَرْضُ النَّصْفَ وَالإِخْوَةُ اثْنَيْنِ، كَزَوْجِ وَجَدًّ وَأَخَوَيْنِ.

(هَذَا) أَيْ: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الصُّورِ (كُلُّهُ حَيْثُ بَقِيَ بَعْدَ ذِي الفَرْضِ أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ، [٣٢٢/ب] فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بَعْدَ ذَوِي الفُرُوضِ (غَيْرُهُ) أَي: السُّدُسِ، (كَبِنْتَيْنِ وَأُمُّ وَجَدِّ) فَإِنَّ فَرْضَ البِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَفَرْضَ الأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ. (أَوْ بَقِيَ دُونَهُ) أَيْ: دُونَ السُّدُسِ، وَذَلِكَ (كَرَوْحٍ





وَبِنْتَيْنِ وَجَدِّ) فَمَسْأَلَتُهُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَىٰ ثَلَاثَةَ عَشَرَ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ.

(أَوْ لَمْ يَبْقَ) لِلْجَدِّ (شَيْءٌ، كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ وَأُمِّ وَجَدِّ) وَأَخٍ فَأَكْثَرَ، (فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ إِنْ كَانَ، أَوْ يُعَالُ لَهُ) كَمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ، فَقَدْ عَالَتْ إِلَىٰ خَمْسَةَ عَشَرَ. وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ، فَقَدْ عَالَتْ إِلَىٰ خَمْسَةَ عَشَرَ.

(وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ) إِذَا اسْتَغْرَقَتِ الفُرُوضُ التَّرِكَةَ (مُطْلَقًا) أَيْ: ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاقًا، وَلَا يَسْقُطُ الجَدُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ مَعَ الوَلَدِ، فَمَعَ غَيْرِهِ بِالأَوْلَىٰ، كَانُوا أَوْ إِنَاقًا، وَلَا يَسْقُطُ الجَدُّ الْأَوْلَىٰ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمُّ وَجَدُّ وَأُخْتُ شَقِيقَةٌ) كَانَتْ (إِلَّا) الأُخْتَ (فِي «الأَكْدَرِيَّةِ»، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمُّ وَجَدُّ وَأُخْتُ شَقِيقَةٌ) كَانَتْ (أَوْ لِأَبٍ).

سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكْدِيرِهَا أُصُولَ زَيْدٍ فِي الجَدِّ، فَإِنَّهُ أَعَالَهَا، وَلَا عَوْلَ عِنْدَهُ فِي مَسَائِلِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ، وَفَرَضَ لِلْأُخْتِ مَعَ الجَدِّ وَلَمْ يَفْرِضْ لِأُخْتٍ مَعَ الجَدِّ وَلَمْ يَفْرِضْ لِأُخْتٍ مَعَ الجَدِّ وَلَمْ يَفْرِضْ لِأُخْتٍ مَعَ جَدِّ ابْتِدَاءً فِي غَيْرِهَا، وَجَمَعَ سِهَامَهُ وَسِهَامَهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمَا، وَلَا نَظِيرَ لِلْكَ. لِذَلِكَ.

وَقِيلَ: ﴿ لِأَنَّ زَيْدًا كَدَّرَ عَلَىٰ الأُخْتِ مِيرَاثَهَا بِإِعْطَائِهَا النِّصْفَ وَاسْتِرْ جَاعِ بَعْضِهِ مِنْهَا». وَقِيلَ: ﴿ لِأَنَّ عَبْدَالمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا رَجُلًا اسْمُهُ أَكْدَرُ، فَأَفْتَىٰ فِيهَا عَلَىٰ مَذْهَبِ زَيْدٍ وَأَخْطأَ، فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ ﴾ (١). وَقِيلَ: ﴿ لِأَنَّ المَيْتَةَ كَانَ اسْمُهَا أَكْدَرَةَ ﴾ . وَقِيلَ: ﴿ لِأَنَّ المَيْتَةَ كَانَ اسْمُهَا أَكْدَرَةَ ﴾ . وَقِيلَ: ﴿ بَلْ كَانَ اسْمُ زَوْجِهَا أَكْدَرَ ﴾ . وقِيلَ: ﴿ بَلْ كَانَ اسْمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٨٩٣).





السَّائِلِ». وَقِيلَ: «بَلْ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَتَكَدُّرِهَا».

(وَهِيَ) أَي «الأَكْدَرِيَّةُ»: (زَوْجٌ وَأُمُّ وَجَدُّ وَأُخْتُ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبِ: لِلزَّوْج نِصْفٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ، وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ، وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ، فَتَعُولُ لِتِسْعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الْأُخْتِ وَالجَدِّ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الأُخْتِ وَالجَدِّ، وَهِيَ (أَرْبَعَةٌ) مِنْ تِسْعَةٍ (عَلَىٰ ثَلَاثَة) لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ مَعَهُ إِلَّا بِحُكْمِ المُقَاسَمَةِ، وَإِنَّمَا أَعَالَهَا زَيْدٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا لَسَقَطَتْ ، وَلَيْسَ فِي الفَرِيضَةِ مَنْ يُسْقِطُهَا .

فَإِنْ قِيلَ: هِيَ عَصَبَةٌ بِالجَدِّ، فَتَسْقُطُ بِاسْتِكْمَالِ الفُرُوضِ. فَالجَوَابُ: أَنَّهُ إِنَّمَا يُعَصِّبُهَا إِذَا كَانَ عَصَبَةً مَعَ هَؤُلَاءِ، بَلْ يُفْرَضُ لَهُ.

وَهِيَ (لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايِنُ) أَيْ: لَا تَنْقَسِمُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمَا، وَتُبَايِنُ الأَرْبَعَةَ إِلَىٰ الثَلَاثَةِ فِي سَائِرِ أَجْزَائِهَا، (فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي) المَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا وَهِيَ (تِسْعَةُ ، [٣٢٣] فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) الحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي تِسْعَةٍ، (لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ) لِأَنَّ لَهُ مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ ثَلَاثَةً، فَضُرِبَتْ فِي عَدَدِ رُءُوسِ الجَدِّ وَالأُخْتِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، فَحَصَلَ لَهُ تِسْعَةٌ، (وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ) لِأَنَّ لَهَا مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ الثُّلُثَ اثْنَيْنِ، (وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ).

وَيُعَايَا بِهَا فَيُقَالُ: أَرْبَعَةٌ وَرِثُوا مَالَ مَيْتَةٍ ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثُهُ ، وَالثَّانِي ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَالثَّالِثُ ثُلُثَ بَاقِي البَاقِي ، وَالرَّابِعُ مَا بَقِيَ ، وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:

مَا فَرْضُ أَرْبَعَةٍ يُوزَّعُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثُ مَيِّتِهِمْ بِفَرْضٍ وَاقِعِ فَلِوَاحِدٍ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى لِثَانِيهِمْ بِحُكْمٍ جَامِعِ





وَلِثَالِثٍ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُلُثُ الَّذِي يَبْقَى وَمَا يَبْقَى نَصِيبُ الرَّابِعِ

وَيُقَالُ أَيْضًا: امْرَأَةٌ جَاءَتْ قَوْمًا فَقَالَتْ: إِنِّي حَامِلٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ وَلَدَتْ أَنْثَىٰ فَلَهَا تُسُعُ المَالِ وَثُلُثُ تُسُعِهِ، وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ وَلَدَتْ أَنْثَىٰ فَلَهَا تُسُعُ المَالِ وَثُلُثُ تُسُعِهِ، وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَتْ فَلَهُمَا السُّدُسُ. وَيُقَالُ أَيْضًا: إِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَلِي ثُلُثُ المَالِ، وَإِنْ وَلَدَتْ أَنْثَىٰ فَلِي سُدُسُهُ.

(وَلَا عَوْلَ فِي مَسَائِلِ الجَدِّ) مَعَ الإِخْوَةِ فِي غَيْرِهَا، (وَلَا فَرْضَ لِلْأُخْتِ مَعَهُ) أَيْ: «الأَكْدَرِيَّةِ»، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: «الأَكْدَرِيَّةِ»، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: «البَّدَاءً» مَسَائِلُ المُعَادَّةِ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لَهَا فِيهَا بَعْدَ المُقَاسَمَةِ، وَتَأْتِي.

(وَ) الأُخْتُ (الشَّقِيقَةُ وَإِنْ فُرِضَ لَهَا فِي المُعَادَّةِ، فَإِنَّمَا هُو بَعْدَ المُقَاسَمَةِ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ تُقَاسِمَ الزَّوْجَ وَالأُمَّ وَالجَدَّ، ثُمَّ إِنَّ الجَدَّ يُعَادُّ الأُخْت، (فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الأُخْتِ أَخْ، سَقَطَ) لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُفْرَضَ لَهُ، وَقَدِ اسْتَغْرَقَتِ الفُرُوضُ التَّرِكَةَ، وَصَحَّتِ المَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، وَلَا يُؤْرِضَ لَلَا اللَّاعِرْةُ، وَلِللَّمْ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ.

(وَ) إِنْ كَانَ مَعَ الأُخْتِ (أُخْتُ أُخْرَىٰ) انْحَجَبَتِ الأُمُّ إِلَىٰ السُّدُسِ، وَتَصِحُّ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ: لِلزَّوْجِ سِتَّةُ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ، وَلِلْجَدِّ كَذَلِكَ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ وَتَصِحُّ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ: لِلزَّوْجِ سِتَّةُ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ، وَلِلْجَدِّ كَذَلِكَ، وَلِكُلِّ أُخْتِ وَاحِدُ. (أَوْ) كَانَ مَعَ الأُخْتِ (أَخْ) أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أُخْتٍ أَوْ أَخِهِ اللَّهُ السُّدُسَ، وَالجَدُّ السُّدُسَ، وَالجَدُّ السُّدُسَ، وَيَبْقَىٰ إِلَىٰ السُّدُسَ، وَالجَدُّ السُّدُسَ، وَيَبْقَىٰ لَهُمَا السُّدُسُ وَيَبْقَىٰ عَشَرَ، لَهُمَا السُّدُسُ وَ أَي: الأَخْ وَالأُخْتِ \_ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ، فَتَصِحُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ،





(وَلَا عَوْلَ) فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الأُخْتِ إِلَّا أَخٌ لِأُمِّ، لَمْ يَرِثْ وَلَدُ الأُمِّ؛ لِحَجْبِهِ [بِالجَدِّ](۱) إِجْمَاعًا(۲)، وَتَقَدَّمَ. وَانْحَجَبَتِ الأُمُّ إِلَىٰ السُّدُسِ؛ لِوُجُودِ عَدَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ. [۳۲۳/ب]

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي «الأَكْدَرِيَّةِ» زَوْجٌ) بَلْ كَانَ فِيهَا أُمُّ وَجَدُّ وَأُخْتُ، (فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ) وَمَخْرَجُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَلَهَا وَاحِدٌ، (وَمَا بَقِيَ) اثْنَانِ، (فَبَيْنَ جَدِّ وَلَلْأُمِّ ثُلُثُةٍ، وَمَخْرَجُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ، (وَتَصِحُّ مِنْ وَأُخْتٍ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ) لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايِنُ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ، (وَتَصِحُّ مِنْ وَلُخْتٍ عَلَىٰ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ اثْنَانِ، (وَتُسَمَّىٰ) هَذِهِ المَسْأَلَةُ («الخَرْقَاء»؛ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا) فَكَأَنَّ الأَقْوَالَ خَرَقَتْهَا.

(وَ) تُسَمَّىٰ أَيْضًا («المُسَبَّعَةَ») لِأَنَّ فِيهَا سَبْعَةَ أَقْوَالٍ: قَوْلُ زَيْدٍ وَهُوَ المَذْكُورُ فِي الْمَثْنِ، وَقَوْلُ الصِّدِّيقِ وَمُوَافِقِيهِ: «لِلْأُمِّ الثَّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ السُّدُسُ»، وَقَوْلُ عُمَرَ: وَقَوْلُ عَلَى النَّلُثُ، وَلِلْجُدِّ السُّدُسُ»، وَقَوْلُ عُمَرَ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ»، وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الْتَلُشُ، وَالْبَاقِي، وَلِلْجَدِّ ثُلْثَاهُ»، وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالبَاقِي لِلْجَدِّ»، وَهُو فِي المَعْنَىٰ مِثْلُ اللَّذِي قَبْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ السَّدُسَ، وَالبَاقِي اللَّذِي قَبْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ

وَيُرْوَىٰ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالبَاقِي بَيْنَ الجَدِّ وَالأُمِّ نِصْفَيْنِ»، فَتَكُونُ المَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهِيَ إِحْدَىٰ مُرَبَّعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَوْلُ عُثْمَانَ: «لِلْأُمِّ الثَّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثَّلُثُ» وَلِلْجَدِّ الثَّلُثُ» (٣).

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٣٤٨/١٠)، وهو الصواب، وفي «الأصل»: «بالأم».

<sup>(</sup>٢) «الإجماع» لابن المنذر (٣٥٠).

<sup>(</sup>۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۹/۷۷ ـ ۷۸).





(وَ) تُسَمَّىٰ («المُسَدَّسَة») لِأَنَّ الأَقْوَالَ فِيهَا فِي المَعْنَىٰ تَرْجِعُ إِلَىٰ سِتَّةٍ ، وَتَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ (وَ) تُسَمَّىٰ («المُخَمَّسَة») لِإخْتِلَافِ خَمْسَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيهَا: عُثْمَانُ وَعَلِيُّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدٌ عَلَيْ أَجْمَعِينَ . الصَّحَابَةِ فِيهَا: عُثْمَانُ وَعَلِيُّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدٌ عَلَيْ أَجْمَعِينَ . (وَ) تُسَمَّىٰ («المُثَلَّنَة») لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا إِحْدَىٰ مُرَبَّعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، (وَ) تُسَمَّىٰ («المُثَلَّنَة») لِقَسْمٍ عُثْمَانَ لَهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، (وَ) لِذَلِكَ سُمِّيتِ رُسَلَّىٰ («المُثَلَّنَة») لَيْضًا ، (وَ«الحَجَّاجِيَّة») لِأَنَّ الحَجَّاجِيَّة») لِأَنَّ الحَجَّاجِيَّة») لِأَنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ رقم: ۷۱) وابن أبي شيبة (۱۲/ رقم: ۳۱۸۹۶) والبيهقي (۱۲/ رقم: ۱۲۵۸۰).





# ( فَصِّلِلٌ )

(فَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَ الجَدِّ وَالشَّقِيقِ وَلَدُ الأَبِ، عَدَّهُ الشَّقِيقُ عَلَىٰ الجَدِّ إِنِ احْتَاجَ لِعَدِّهِ) أَيْ: زَاحَمَهُ بِهِ، وَحَسَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ عِدَادِ الرُّءُوسِ؛ لِأَنَّ الجَدَّ وَالِدِّ، فَإِذَا حَجَبَهُ أَخْ وَارِثُ وَأَخْ عَيْرُ وَارِثٍ، وَالدِّ، فَإِذَا حَجَبَهُ أَخْ وَارِثُ وَأَخْ عَيْرُ وَارِثٍ، وَالدِّ، فَإِذَا حَجَبَهُ أَخْ وَارِثُ وَأَخْ عَيْرُ وَارِثٍ، كَالأُمِّ. وَلِأَنَّ وَلَدَ الأَبِ يَرِثُونَ مَعَهُ إِذَا انْفَرَدُوا، فَيُعَدُّونَ عَلَيْهِ مَعَ غَيْرِهِمْ، وَلَا أُمِّ، فَإِنَّ الجَدَّ يَحْجُبُهُمْ، فَلَا يُعَدُّونَ عَلَيْهِ.

ثُمَّ المُعَادَّةُ إِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ الإحْتِيَاجِ إِلَيْهَا، فَلَوِ اسْتُغْنِيَ عَنْهَا كَجَدِّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ مِنْ أَبٍ، فَلَا مُعَادَّةَ؛ لِأَنَّ لِلْجَدِّ هُنَا أَنْ لَا يُقَاسِمَ، وَيَأْخُذَ ثُلُثَ المَالِ، فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا.

(ثُمَّ) بَعْدَ عَدِّهِ أَوْلَادَ الأَبِ عَلَىٰ الجَدِّ، وَأَخْذِ الجَدِّ نَصِيبَهُ، يَرِجِعُونَ إِلَىٰ المُقَاسَمَةِ عَلَىٰ حَاكِمٍ، مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدُّ، فَإِنْ كَانَ [١/٣٢٤] أَوْلَادُ الأَبَوَيْنِ ذَكَرًا فَأَكْثَرَ وَإِنَاتًا، فَ(يَأْخُذُ الشَّقِيقُ مَا بِيَدِهِ) أَيْ: مَا حَصَلَ بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ.

(فَجَدٌّ، وَأَخٌ شَقِيقٌ، وَأَخٌ لِأَبٍ) فَالمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ: (لِلْجَدِّ ثُلُثُ) وَاحِدٌ، (وَلِلشَّقِيقِ اثْنَانِ) السَّهْمُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ، وَالسَّهْمُ الَّذِي حَصَلَ لِأَخِيهِ.

(وَ) كَذَلِكَ: (زَوْجَةٌ، وَجَدٌّ، وَأَخٌ شَقِيقٌ، وَأَخٌ لِأَبٍ) [مَسْأَلَتُهُمْ مِنَ





اثْنَيْ عَشَرَ] (١): (لِلزَّوْجَةِ رُبُعٌ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي) وَهُوَ رُبُعُ جَمِيعِ المَالِ، (وَلِلشَّقِيقِ النَّصْفُ) البَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ، فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

(وَ) كَذَلِكَ: (جَدُّ، وَشَقِيقَةُ، وَأُخْتُ لِأَبٍ)، فَمَسْأَلَتُهُمْ (مِنْ أَرْبَعَةٍ) أَيْضًا: (لَهُ) أَي: الجَدِّ (سَهْمَانِ، وَلِلشَّقِيقَةِ سَهْمَانِ) لِأَنَّهَا قَدْ عَدَّتْ عَلَىٰ الجَدِّ أَيْضًا: (لَهُ) أَي: الجَدِّ (سَهْمَانِ، وَلِلشَّقِيقَةِ سَهْمَانِ) لِأَنَّهَا قَدْ عَدَّتْ عَلَىٰ الجَدِّ أَنْضَا الَّتِي لِلْأَبِ، (وَ) الحَالُ أَنَّهُ (لَا شَيْءَ لِوَلَدِ الأَبِ) كَمَا لَوِ اسْتَغْرَقَتِ التَّرِكَةُ الفُرُوضَ وَلَمْ يَكُنْ جَدُّ.

فَإِنْ قِيلَ: الجَدُّ يَحْجُبُ وَلَدَ الأُمِّ وَلَا يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ، وَالإِخْوَةُ يَحْجُبُونَ الأُمَّ وَلَا يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ، وَالإِخْوَةُ يَحْجُبُونَ الأُمَّ وَلَا يَأْخُذُ مِيرَاثَهَا؟ أُجِيبَ: بِأَنَّ الجَدَّ وَوَلَدَ الأُمِّ يَخْتَلِفُ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِلْمِيرَاثِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنْ يَحْجُبُ وَلَا يَأْخُذُ مِيرَاثَ المَحْجُوبِ. وَهُنَا، سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ الإِخْوَةِ لِلْمِيرَاثِ وَاحِدٌ، وَهُوَ الأُخُوَّةُ وَالعُصُوبَةُ، وَهُنَا، سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ الإِخْوَةِ لِلْمِيرَاثِ وَاحِدٌ، وَهُوَ الأُخُوَّةُ وَالعُصُوبَةُ، فَأَيْهُمَا قَوِيَ حَجَبَ الآخَرَ وَأَخَذَ مِيرَاثَهُ.

(إِلَّا إِنْ كَانَ الشَّقِيقُ أُخْتًا وَاحِدَةً، وَفَضَلَ بَعْدَ حِصَّةِ الجَدِّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ، فَتَأْخُذُ) الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ (النِّصْفَ، وَمَا فَضَلَ) عَنِ الأَحْظِّ لِلْجَدِّ، [و] (٢) عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فُرِضَ لَهَا (فَ)هُوَ (لِوَلَدِ الأَبِ) وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىٰ.

وَلَا يَتَّفِقُ أَنْ يَبْقَىٰ لِوَلَدِ الْأَبِ بَقِيَّةٌ بَعْدَ نَصِيبِ الجَدِّ وَنِصْفِ الأُخْتِ

<sup>(</sup>١) كذا في «مطالب أولئ النهئ» للرحيباني (٤/٥٧٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «للجد الثلث».

<sup>(</sup>٢) من «كشاف القناع» للبُّهُوتي (١٠١/١٥) فقط.





لِأَبَوَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْضٌ غَيْرُ السُّدُسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي مَسَائِلِ المُعَادَّةِ فَرْضٌ إِلَّا السُّدُسُ أَوِ الرَّبُعُ أَوِ النِّصْفُ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ إِنَّمَا هُوَ لِلْأُمِّ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ وَالعَدَدِ مِنَ الإِخْوَةِ أَوِ الأَخَوَاتِ، وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الإبْنِ، وَالثُّلُمُنُ لِلزَّوْجَةِ مَعَ الوَلَدِ، وَلَا مُعَادَّةَ فِي ذَلِكَ.

وَإِذَا انْتَفَىٰ الثَّلُثَانِ وَالثَّلُثُ وَالثَّمُنُ، بَقِيَ النَّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالسُّدُسُ، وَمَعَ الرُّبُعِ مَتَىٰ كَانَتِ المُقَاسَمَةُ أَحَظَّ لَهُ، بَقِيَ لِلْإِخْوَةِ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ، فَهُوَ لِوَلَدِ الرُّبُعِ مَتَىٰ كَانَتِ المُقَاسَمَةُ أَحَظَّ لَهُ، بَقِيَ لِلْإِخْوَةِ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ، فَهُو لِوَلَدِ الأَبَوْنِ، وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرُّبُعُ لِلْجَدِّ؛ لِأَنَّهُ ثُلُثُ البَاقِي، وَلَا يَجُوزُ أَنْ الأَبُونِ، وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرُّبُعُ لِلْجَدِّ، لِأَنَّهُ ثُلُثُ البَاقِي، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفُصَ عَنْهُ، فَيَنْقَىٰ لِلْإِخْوَةِ النِّصْفُ، فَهُو لِلْأُخْتِ لِأَبُويْنِ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُهَا، وَلا يَبْقَىٰ لِولَا بَوَيْنِ اللَّهُ فَرْضُهَا، وَلا يَبْقَىٰ لِولَا اللَّبُويْنِ شَيْءٌ.

وَإِنْ كَانَ [٣٢٤/ب] الفَرْضُ هُوَ النِّصْفَ، فالبَاقِي بَعْدَهُ وَبَعْدَ مَا يَأْخُذُهُ اللَّخْتُ لِأَبَوَيْنِ، وَلَا يَبْقَىٰ لِوَلَدِ الجَدُّ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ دُونَ النِّصْفِ، فَتَأْخُذُهُ الأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، وَلَا يَبْقَىٰ لِوَلَدِ اللَّهُ مَنْ عُنْرَ السُّدُسِ. الأَبِ شَيْءٌ، فَوَجَبَ إِنْ كَانَ فَرْضُ أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَ السُّدُسِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَسَائِلِ المُعَادَّةِ فَرْضٌ ، لَمْ يَفْضُلْ عَنْ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ أَبٍ وَجَدٍّ أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ ؛ لِأَنَّ أَدْنَىٰ مَا لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلَلاَّخْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي بَعْدَهُمَا هُوَ السُّدُسُ ، وَتَارَةً لَا يَبْقَىٰ شَيْءٌ .

(فَجَدُّ وَ) أُخْتُ (شَقِيقَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتُ لِأَبِ، فَ)المَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا [نِصْفًا وَثُلُثًا، و] (١) مَا بَقِيَ: (لِلْجَدِّ ثُلُثُ) اثْنَانِ، (وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ) ثَلَاثَةٌ،

<sup>(</sup>١) كذا في «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (٤/٧٧٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «نصف وثلث».





(وَلِوَلَدَيِ الْأَبِ سُدُسٌ) وَاحِدٌ، (عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ) لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايِنُ، فَاضْرِبِ الثَلَاثَةَ فِي السِّتَّةِ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ الثَلَاثَةَ فِي السِّتَّةِ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبِ سَهْمُ، وَلِلْأَخِ [لِأَبٍ](١) سَهْمَانِ.

وَكَذَا جَدُّ وَأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبِ، تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: لِلْجَدِّ سِتَّةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ، وَلِلْبَاقِيَاتِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ.

(وَمِنْ ذَلِكَ [«الزَّيْدِيَّاتُ]<sup>(۲)</sup> الأَرْبَعُ») أَيْ: أَرْبَعُ مَسَائِلَ مَنْسُوبَاتٌ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ [بْنِ]<sup>(۳)</sup> الضَّحَّاكِ الخَزْرَجِيِّ، كَاتِبِ الوَحْيِ ﷺ، وَفَضْلُهُ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ.

أَحَدُهَا: («العَشْرِيَّةُ»، وَهِيَ: جَدُّ وَ) أُخْتُ (شَقِيقَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ) أَصْلُهَا مِنْ خَمْسَةٍ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ؛ لِأَنَّ المُقَاسَمَةَ أَحَظُّ لِلْجَدِّ، فَلَهُ سَهْمَانِ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، فَتَضْرِبُ مَخْرَجَهُ اثْنَيْنِ فِي الخَمْسَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ: لِلْجُدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ خَمْسَةٌ، وَلِلْأَخْ لِأَبٍ وَاحِدٌ.

(وَ «العِشْرِينِيَّةُ »: جَدُّ وَ) أُخْتُ (شَقِيقَةٌ وَأُخْتَيْنِ لِأَبِ) أَصْلُهَا خَمْسَةٌ: لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَالنِّصْفُ البَاقِي لِلْأُخْتَيْنِ مِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَالنِّصْفُ البَاقِي لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رُبُعٌ ، فَتَضْرِبُ مَخْرَجَهُ أَرْبَعَةً فِي الخَمْسَةِ بِعِشْرِينَ ، مِنَ الأَبِ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رُبُعٌ ، فَتَضْرِبُ مَخْرَجَهُ أَرْبَعَةً فِي الخَمْسَةِ بِعِشْرِينَ ،

<sup>(</sup>١) من «مطالب أولي النهيٰ» للرحيباني (٤/٧٧٥) فقط.

<sup>(</sup>٢) كذا في «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (٤/٧٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الزبدايات».

<sup>(</sup>٣) من «كشاف القناع» للبُّهُوتي (١٠/٣٥٣) فقط.





وَمِنْهَا تَصِحُّ: لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ عَشَرَةٌ، وِلِكُلِّ أُخْتٍ لِأَبٍ سَهْمٌ.

وَمِنَ المُلَقَّبَاتِ «مُرَبَّعَةُ الجَمَاعَةِ»، وَهِيَ: زَوْجَةٌ وَأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدُّ وَأَخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدُّ ؛ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَىٰ أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ القِسْمَةِ، وَجَدُّ وَالْأَخْتِ أَثْلَاقًا. وَمَذْهَبُ زَيْدٍ وَمَنْ وَافَقَهُ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَالبَاقِي بَيْنَ الجَدِّ وَالأُخْتِ أَثْلَاقًا.

(وَ «مُخْتَصَرَةُ زَيْدٍ»: أُمُّ، وَجَدُّ، وَأُخْتُ شَقِيقَةٌ، وَأَخْ وَأُخْتُ لِأَبِ) فَلِلْأُمِّ السَّدُسُ؛ لِوُجُودِ الْعَدَدِ مِنَ الإِخْوَةِ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ [١/٣٢٥] البَاقِي؛ لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ إِذَنْ، وَلِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النَّصْفُ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُهَا، وَالبَاقِي [لِوَلَدي] (١) الأَبِ عَلَىٰ ثَلَاثَةً، وَلِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ مِنْ ثَمَانِيَةً عَشَرَ: لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ، وَلِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ تِسْعَةٌ، يَبْقَىٰ لِوَلَدي الأَبِ وَاحِدٌ، لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا.

فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةً عَشَرَ، فَيَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ: لِلْأُمِّ تِسْعَةٌ، وَلِلْجَدِّ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلَّتِي لِلْأَبَوَيْنِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأَخِ لِأَبِ سَهْمَانِ، وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ «مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ»؛ لِأَنَّهُ صَحَّحَهَا مِنْ مِئَةٍ وَثَمَانِيَةٍ، وَرَدَّهَا بِالإِخْتِصَارِ إِلَىٰ مَا ذُكِرَ.

وَبَيَانُهُ: أَنَّ المَسْأَلَةَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الْأُمِّ سِتَّةٌ ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ ، فَيَبْقَى خَمْسَةٌ عَلَى سِتَّةٍ عَدَدِ رُءُوسِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايِنُ ، فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمْ سِتَّةً فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ سِتَّةٍ يَحْصُلُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ: لِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، ولِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، ولِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، ولِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، ولِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، ولِلَّتِي لِلْأَبُويْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَيَبْقَى سَهْمَانِ (٢) لِوَلَدي الأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ عَشَرَ ، وَيَبْقَى سَهْمَانِ (٢) لِولَدي الأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي (٣٥٣/١٠)، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «لولد».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «و»، والصواب حذفها.





لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايِنُ.

فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِئَةً وَثَمَانِيَةً، وَمِنْهَا تَصِحُّ: لِلْأُمِّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ ثَلَاثُونَ، وَلِلشَّقِيقَةِ أَرْبَعَةُ وَخَمْسُونَ، وَلِلْأَخِ لِأَبٍ أَرْبَعَةُ، وَلَلْأُخْتِ اثْنَانِ، وَالأَنْصِبَاءُ تَتَّفِقُ بِالنِّصْفِ، فَتُرَدُّ المَسْأَلَةُ إِلَىٰ نِصْفِهَا، وَنَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ إِلَىٰ نِصْفِهِ، فَتَرْجِعُ إِلَىٰ مَا ذُكِرَ أَوَّلًا.

وَلَوِ اعْتَبَرْتَ لِلْجَدِّ فِيهَا ثُلُثَ الْبَاقِي، لَصَحَّتِ الْبَتِدَاءً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ كَمَا شَرَحْنَاهُ أَوَّلًا.

(وَ (تِسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ) وَهِي: (أُمُّ، وَجَدُّ، وَشَقِيقَةٌ، وَأَخَوَانِ) لِأَبِ، (وَأُخْتُ لِأَبٍ) [صَحَّتِ المَسْأَلَةُ مِنْ تِسْعِينَ] (١) ؛ لِأَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ ثَلاَثَةً مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثَ البَاقِي خَمْسَةً، وَلِلشَّقِيقَةِ النَّصْفَ تِسْعَةً، يَفْضُلُ وَاحِدٌ لِأَوْلادِ الأَبِ عَلَىٰ خَمْسَةٍ، فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِتِسْعِينَ، وَاحِدٌ لِأَوْلادِ الأَبِ عَلَىٰ خَمْسَةٍ، فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِتِسْعِينَ، ثُمَّ اقْسِمْ: فَلِلْأُمِّ خَمْسَةً عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ خَمْسَةُ وَعِشْرُونَ، وَلِلشَّقِيقَةِ خَمْسَةُ وَأَرْبَعُونَ، وَلِكُلِّ أَخِ لِأَبٍ سَهْمَانِ، وَلِأَخْتِهِمَا سَهْمٌ.

#### **N**

<sup>(</sup>١) من «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٥٤/١٠) فقط.





## (بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ)

أَيْ: المَخَارِجِ الَّتِي [تَخْرُجُ]<sup>(۱)</sup> مِنْهَا فُرُوضُهَا. وَالمَسَائِلُ: جَمْعُ مَسْأَلَةٍ، مَصْدَرُ سَأَلَ، بِمَعْنَىٰ: مَسْتُولَةٍ.

(مَتَىٰ كَانَ الوَرَثَةُ كُلُّهُمْ عَصَبَاتٍ، فَأَصْلُ المَسْأَلَةِ) أَيْ: مَسْأَلَةِ العَصَبَاتِ حَيْثُ تَسَاوَوْا وَتَعَدَّدُوا، (مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ)؛ لِأَنَّ الأَقْرَبَ يَحْجُبُ الأَبْعَدَ، وَيُهِمْ) أَيِ: العَصَبَاتِ (أُنْثَىٰ) عَصَّبَهَا أَخُوهَا مَثَلًا، كَالأُخْتِ الشَّقِيقَةِ (فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ) أَيِ: العَصَبَاتِ (أُنْثَىٰ) عَصَّبَهَا أَخُوهَا مَثَلًا، كَالأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِأَبْ مَعَ الأَخِ، (فَالذَّكُرُ بِرَأْسَيْنِ، وَالأُنْثَىٰ بِرَأْسٍ).

(فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ) أَيْ: مَعَ [٣٢٥/ب] العَصَبَاتِ (صَاحِبُ فَرْضٍ، فَأَصْلُ المَسْأَلَةِ هُوَ مَخْرَجُ فَرْضِهَا) أَيْ: فَرْضِ المَسْأَلَةِ، فَيُدْفَعُ لِرَبِّهِ وَالبَاقِي بَعْدَهُ لِلْعَصَبَةِ، (أَوْ) مَخْرَجُ (فُرُوضِهَا) إِذَا تَعَدَّدَتِ الفُرُوضُ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا عَصَبَةٌ أَوْ لَا.

(وَأُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعٌ) لَا زَائِدَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا تَصْحِيحُهَا لَا يَنْحَصِرُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ ؛ لِأَنَّ الفُرُوضَ القُرْآنِيَّةَ سِتَّةٌ: النِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثَّمُنُ وَهِي نَوْعٌ، وَالثَّلُثُ وَالثَّمُنُ وَهِي نَوْعٌ، وَالثَّلُثُ وَالثَّمُنُ وَهِي نَوْعٌ أَيْضًا.

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (١٣٦/٨)، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «يخرج».





وَمَخَارِجُهَا مُفْرَدَةٌ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ الثَّلُثَ وَالثَّلُثَيْنِ مَخْرَجُهُمَا وَاحِدٌ، فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالسُّدُسُ مِنْ سَتَّةٍ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالرُّبُعُ مَعَ الثَّلُثِ أَوِ الثَّلُثَيْنِ أَوِ السُّدُسِ مِنَ اثْنَيْ مِنْ سَتَّةٍ، وَالثُّمُنُ مَعَ الشُّلُسِ أَوِ الثَّلُثَيْنِ أَوْ الشُّدُسِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالثُّمُنُ مَعَ السُّدُسِ أَوِ الثَّلُثَيْنِ أَوْ مَعَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَصَارَتْ سَبْعَةً.

وَإِذَا نَظَرْتَ [لِلثَّلُثِ] (١) البَاقِي الثَّابِتِ بِالإَجْتِهَادِ زِدْتَ عَلَىٰ هَذِهِ السَّبْعَةِ أَصْلَيْنِ فِي بَابِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي كُتُبِ الفَرَائِضِ عِنْدَ الحُذَّاقِ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ كَالشَّنْشُورِيِّ (٢) وَغَيْرِهِ .

أَرْبَعَةٌ مِنَ الأُصُولِ لَا تَعُولُ، وَهِيَ: مَا كَانَ فِيهِ فَرْضٌ وَاحِدٌ، أَوْ كَانَ فِيهِ فَرْضٌ وَاحِدٌ، أَوْ كَانَ فِيهِ فَرْضَانِ مِنْ (٢) نَوْعٍ وَاحِدٍ، وَالأُصُولُ الأَرْبَعَةُ: (اثْنَانِ وَ[ثَلَاثً] (٤) وَأَرْبَعُ وَعِشْرُونَ، وَ) هِيَ (لَا تَعُولُ، وَ) أَمَّا مَا يَعُولُ فَرْسِتُّ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعُ وَعِشْرُونَ، وَ) هِيَ (لَا تَعُولُ، وَ) أَمَّا مَا يَعُولُ فَرْسِتُّ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعُ وَعِشْرُونَ، وَ) هِيَ النَّي (تَعُولُ، فَغَيْرُ العَائِلِ هُو مَا فِيهِ فَرْضٌ أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ، وَالنَّلْثَانِ وَالثَّلْثَانِ وَالثَّلْثُ وَالسَّدُسُ نَوْعٌ) وَتَقَدَّمَ آنِفًا. فَالنَّمْنُ نَوْعٌ، وَالثَّلْثَانِ وَالثَّلْثُ وَالسَّدُسُ نَوْعٌ) وَتَقَدَّمَ آنِفًا.

<sup>(</sup>١) كذا في «مطالب أولي النهيٰ» للرحيباني (٤/٥٧٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «لثلث».

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن محمد بن عبدالله بن علي العجمي الشَّنْشُورِي، نسبة إلى شنشور من قرئ المنوفية، فقيه شافعي فرضي، كان خطيب الجامع الأزهر بمصر، له عدة تصانيف في الفرائض، منها: «شرح الرحبية» و«شرح الملقبات الوردية» وغيرهما، توفي سنة تسع وتسعين وتسع مئة، راجع ترجمته في: «الأعلام» للزركلي (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (الأصل) زيادة: «من»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) كذا في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (٩٥/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(ثلاثة)».



(فَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَ) أُخْتٍ (شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ) مِنَ اثْنَيْنِ مَخْرَجِ النِّصْفِ، وَالنِّصْفُ لِتَسَاوِيهِمَا، (وَتُسَمَّيَانِ «الْيَتِيمَتَيْنِ») تَشْبِيها بِالدُّرَّةِ الْيَتِيمَةِ؛ لِأَنَّهُمَا وَالنِّصْفُ لِتَسَاوِيهِمَا، (وَتُسَمَّيَانِ «الْيَتِيمَتَيْنِ») تَشْبِيها بِالدُّرَّةِ الْيَتِيمَةِ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ مُتَسَاوِيَانِ. (أَوْ نِصْفُ وَالْبَقِيَّةُ، كَزَوْجٍ وَأَبٍ) أَوْ أَخْ لِغَيْرِ أُمِّ أَوْ عَمِّ أَوِ فَرْضَانِ مُتَسَاوِيَانِ. (أَوْ نِصْفُ وَالْبَقِيَّةُ، كَزَوْجٍ وَأَبٍ) أَوْ أَخْ لِغَيْرِ أُمِّ أَوْ عَمْ أَو الْبَعْمِينِ أَوْ مَنْ يَحْجُبُهُ الْبَعْصِبَةِ أَوْ مَنْ يَحْجُبُهُ فَإِنَّهُ يِأْخُذُهُ رَدًّا = (مِنَ اثْنَيْنِ) مَخْرَجِ النَّصْفِ: لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي لِلْعَاصِبِ.

(وَ) الرَّ الْكَانِ) وَالبَقِيَّةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، كَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمِّ (١) ، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ شَارِحُ «المُنْتَهَىٰ» بِبِنْتَيْنِ وَأَبٍ (٢) ، وَنَظَرَ فِيهِ الشَّيْخُ مَنْصُورٌ مَعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّ: «لِلْأَبِ السُّدُسَ فَرْضًا وَالبَاقِيَ تَعْصِيبًا ، لَكِنَّهَا تَرْجِعُ [بِالإِخْتِصَارِ] (٣) إِلَىٰ ثَلَاثَةٍ (٤) ، انْتَهَىٰ . [٣٢٦]

أَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ، لَكِنْ مُرَادُهُ: قِسْمَةُ المَسْأَلَةِ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ اسْتِحْقَاقِهِ لِذَلِكَ بِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ.

(أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ) مِنْ ثَلَاثَةٍ كَأَبَوَيْنِ، (أَوْ هُمَا) أَيِ: الثَّلْثَانِ وَالثَّلُثُ، كَأُخْتَيْنِ لِأُمُّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا، (مِنْ ثَلَاثَةٍ) لِاتِّحَادِ المَخْرَجَيْنِ.

(وَرُبُعٌ وَالْبَقِيَّةُ) كَزُوْجٍ وَابْنٍ، مِنْ أَرْبَعَةٍ مَخْرَجِ الرُّبُعِ. (أَوْ) رُبُعٌ (مَعَ نِصْفٍ) وَالْبَقِيَّةُ، كَزَوْجِ وَبِنْتٍ وَعَمِّ، (مِنْ أَرْبَعَةٍ) لِدُخُولِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِي

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «أو عم أو ابنه كذلك»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>۲) «معونة أولى النهئ» لابن النجار (۱۳۷/۸).

<sup>(</sup>٣) كذا في «شرح منتهئ الإرادات»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «بالاختار».

<sup>(</sup>٤) «شرح منتهىٰ الإرادات» للبُهُوتي (٤) ٥٧١/).





مَخْرَجِ الرُّبُعِ.

(وَثُمُنُ وَالبَقِيَّةُ) كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ ، مِنْ ثَمَانِيَةٍ مَخْرَجِ الشَّمُنِ ، (أَوْ) ثُمُنُ (مَعَ نِصْفٍ) وَالبَقِيَّةُ ، كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَعَمِّ ، (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) لِلدُّخُولِ مَخْرَجِ النَّصْفِ فِي مَخْرَجِ الثَّمُنِ .

فَهَذِهِ الأُصُولُ الأَرْبَعَةُ لَا تَزْدَحِمُ فِيهَا الفُرُوض؛ إِذِ الأَرْبَعَةُ أَوِ الثَمَانِيَةُ لَا تَكُونَانِ لَا تُكُونَانِ وَالثَّلَاثَةُ: تَارَةً يَكُونَانِ كَذُلِكَ، وَالإِثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ: تَارَةً يَكُونَانِ كَذَلِكَ، وَتَارَةً يَكُونَانِ عَادِلَتَيْنِ.

(وَتُسَمَّىٰ المَسْأَلَةُ الَّتِي لَا عَوْلَ فِيهَا وَلَا رَدَّ<sup>(۱)</sup>: العَادِلَةَ؛ لِاسْتِوَاءِ مَالِهَا وَفُرُوضِهَا) أَيْ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمُسَاوَاةِ فُرُوضِهَا لِلْمَالِ، فَهِيَ بِعَدْلِهِ، أَيْ: قَدْرِهِ.

فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَاصِبٌ فَنَاقِصَةٌ، وَأَصْلُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ: تَارَةً يَكُونُ عَادِلًا، وَتَارَةً يَكُونُ اللهِ يَكُونُ إِلَّا نَاقِصًا.

(وَالَّتِي تَعُولُ) أَي: الأُصُولُ الثَلَاثَةُ ، (مَا فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ) كَنِصْفٍ مَعَ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ ، وَكَثُمُنٍ وَثُلُثَيْنِ وَسُدُسٍ .

(وَالعَوْلُ: زِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ، وَنَقْصٌ فِي الأَنْصِبَاءِ) لِأَنَّ النِّصْفَ قَدْ يَرْجِعُ إِلَىٰ الثَّلُثِ وَالسُّدُسَ إِلَىٰ التَّسُعِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، (فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ النَّصْفِ

<sup>(</sup>۱) زاد البُّهُوتي في «كشاف القناع» (۳۹٦/۱۰) والرحيباني في «مطالب أولي النهيٰ» (٤/٥٨٠): «ولا عاصب».





سُدُسُ) فَمِنْ سِتَّةٍ، كَبِنْتٍ وَأُمِّ وَعَمِّ، (أَوِ) اجْتَمَعَ مَعَ النِّصْفِ (ثُلُثُنْ) كَأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَأُمُّ وَعَمِّ فَمِنْ سِتَّةٍ، (أَوِ) اجْتَمَعَ مَعَ النصْفِ (ثُلْثَانِ) كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ (فَمِنْ سِتَّةٍ) لِأَنَّ مَخْرَجَ النِّصْفِ اثْنَانِ، وَمَخْرَجَ الثُلُثُيْنِ أَوِ الثُّلُثِ لِغَيْرِ أُمِّ (فَمِنْ سِتَّةٍ) لِأَنَّ مَخْرَجَ النِّصْفِ اثْنَانِ، وَمَخْرَجَ الثُلُثُ سِتَّةً، وَأَمَّا النصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ، فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الآخِرِ يَبْلُغُ سِتَّةً، وَأَمَّا النصْفُ مَعَ السُّدُسِ؛ لِدُخُولِ مَخْرَجِ النَّصْفِ فِيهِ.

(وَتَصِحُّ) المَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ (بِلَا عَوْلٍ، كَزَوْجٍ وَأُمِّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمُّ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الشُّدُسُ وَاحِدٌّ، وَ[لِلْأَخَوَيْنِ](١) لِأُمِّ الثَّلُثُ اثْنَانِ.

[٣٢٦/ب] (وَتُسَمَّىٰ «مَسْأَلَةَ الإِلْزَامِ») وَ«مَسْأَلَةَ المُنَاقَضَةِ»؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَحْجُبُ الأُمَّ مِنَ النُّلُثِ إِلَىٰ السُّدُسِ إِلَّا بثَلَاثَةٍ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ، وَلَا يَحْجُبُ الأُمَّ مِنَ النُّلُثِ إِلَىٰ السُّدُسِ إِلَّا بثَلَاثَةٍ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ، وَلا يَرَىٰ العَوْلَ، وَيَرُدُّ [النَّقْصَ](٢) مَعَ ازْدِحَامِ الفُرُوضِ عَلَىٰ مَنْ يَصِيرُ عَصَبَةً فِي يَرَىٰ العَوْلَ، وَيَرُدُّ [النَّقْصَ] لَا مَعْ ازْدِحَامِ الفُرُوضِ عَلَىٰ مَنْ يَصِيرُ عَصَبَةً فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ بِتَعْصِيبِ ذَكْرٍ لَهُنَّ، وَهُنَّ البَنَاتُ وَالأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمِّ، فَأَلْزِمَ هَذِهِ المَسْأَلَةَ.

فَإِنْ أَعْطَىٰ لِلْأُمِّ الثَّلُثَ لِكَوْنِ الإِخْوَةِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَأَعْطَىٰ وَلَدَيْهَا الثَّلُثَ، عَالَتِ المَسْأَلَةُ، وَهُو لَا يَرَاهُ وَإِنْ أَعْطَاهَا سُدُسًا، فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ مِنْ حَجْبِهَا بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ وَإِنْ أَعْطَاهَا ثُلُثًا، وَأَدْخَلُ النَّقْصَ عَلَىٰ وَلَدَيْهَا، فَقَدَ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي إِدْخَالِ النَّقْصِ عَلَىٰ مَا لَا يَصِيرُ عَصَبَةً بِحَالٍ . وَلَدَيْهَا، فَقَدَ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي إِدْخَالِ النَّقْصِ عَلَىٰ مَا لَا يَصِيرُ عَصَبَةً بِحَالٍ .

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (١٣٧/٨)، وهو الأليق بالسياق، وفي (لأخوين).

<sup>(</sup>٢) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (١٣٧/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «النقض».



(وَتَعُولُ) السِّتَّةُ (تَوَالِيًا إِلَىٰ سَبْعَةِ، كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ) كَلِأَبُويْنِ أَوْ لِأَبِ فَلْأَبْ فَيْرِ أُمِّ الثَّلْثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَكَذَا زَوْجٌ لِأَبِ فَلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ الثَّلْثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَكَذَا زَوْجٌ وَأُخْتُ شَقِيقَةٌ أَوْ أُخْتُ لِأَبِ وَجَدَّةٌ أَوْ وَلَدُ أُمِّ: لِلزَّوْجِ النَّصْفُ، وَلِلأُخْتِ لِغَيْرِ وَأُخْتُ لِغَيْرِ أُمِّ السَّدُسُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَمْثِلَةِ.

(وَهَذِهِ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ فِي الإِسْلَامِ) فِي خَلَافَةِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ مَعَ السَّحَابَةَ وَقَالَ لَهُمْ: (فَرَضَ اللهُ تَعَالَىٰ لِلزَّوْجِ النَّصْفَ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثَّلُفَيْنِ، فَإِنْ بَدَأْتُ بِالأُخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلأَعْوِي وَقَالَ لَهُ يَبْقَ لِلزَّوْجِ بَدَأْتُ بِالأُخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلزَّوْجِ بَدَأْتُ بِالأَخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلزَّوْجِ بَدَأْتُ بِالأَخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلزَّوْجِ بَدَأْتُ بِالأَخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلزَّوْجِ مَاتَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بِالْعَوْلِ وَقَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ حَقَّهُ، فَأَشِيرُوا عَلَيَّ»، فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بِالْعَوْلِ وَقَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ، وَلِآخَرَ أَرْبَعَةٌ، أَلَيْسَ يُجْعَلُ رَجُلٌ وَتَرَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ، وَلِآخَرَ أَرْبَعَةٌ، أَلَيْسَ يُجْعَلُ رَجُلٌ وَتَرَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ، وَلِآخَرَ أَرْبَعَةٌ، أَلَيْسَ يُجْعَلُ رَجُلٌ وَتَرَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ، وَلِآخَرَ أَرْبَعَةٌ، أَلَيْسَ يُجْعَلُ اللّهُ سَبْعَةً»، فَأَخْذَتِ الصَّحَابَةُ بِقَوْلِهِ (١)، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْكُرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْعَوْلِ.

(وَ) تَعُولُ (إِلَىٰ ثَمَانِيَةٍ، كَزَوْجٍ وَأُمِّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمِّ) بِأَنْ كَانَتْ شَقِيقَةً اَوْ لِأَبِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ اثْنَاقِهِ المَسَائِلَ لَا تَعُولُ، (وَتُسَمَّىٰ «المُبَاهَلَة») لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ المَسَائِلَ لَا تَعُولُ، إِنَّ اللَّذِي أَحْصَىٰ رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَنِصْفًا وَنِصْفًا وَنِصْفًا وَنِصْفًا وَنِصْفًا وَثِصْفًا وَثِصْفًا وَثَلْنَا، هَذَانِ نِصْفَانِ ذَهَبَا بِالْمَالِ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثَّلُثِ؟!»(٢).

 <sup>(</sup>١) لم أقف عليه. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤/ رقم: ١٧٦٠): «هكذا أورده ـ يعني:
 الرافعي ـ وهو مشهور في كتب الفقه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور (١/ رقم: ٣٦) والبيهقي (١٢/ رقم: ١٢٥٨٨) بمعناه.





وَالمُبَاهَلَةُ: المُلاَعَنَةُ، وَالتَّبَاهُلُ: التَّلاَعُنُ، قَالَ الشَّيْخُ مَنْصُورٌ: ((وَهِيَ أُوّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ حَدَثَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَمَعَ الصَّحَابَةَ) (١) عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ. فَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا أُوَّلُ مَسْأَلَةٍ عَالَتْ إِلَىٰ ثَمَانِيَةٍ؛ لِيَحْصُلَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ. [١/٣٢٧]

(وَ) تَعُولُ (إِلَىٰ تِسْعَةِ، كَزَوْجٍ وَوَلَدَىْ أُمِّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِوَلَدَيِ الأُمِّ الثَّلُثُ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ الثَّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَلِوَلَدَيِ الأُمِّ الثَّلُثُ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ الثَّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، (وَ) (وَتُسَمَّىٰ «الغَرَّاءَ») لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ «المُبَاهَلَةِ»، وَاشْتَهَرَ بِهَا القَوْلُ، (وَ) ثُسَمَّىٰ («المَرْوَانِيَّةَ») لِحُدُوثِهَا زَمَنَ مَرْوَانَ وَكَذَا زَوْجٌ وَأُمُّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَقَرِّقَاتِ.

(وَ) تَعُولُ (إِلَىٰ عَشَرَةِ، كَزَوْجِ وَأُمِّ وَأَخْتَيْنِ لِأُمِّ وَأَخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا) لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَلِوَلَدَيِ الأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ النَّمُ الثُّلُثُ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ الأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ الأُمِّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، (وَتُسَمَّىٰ «أُمَّ الفُرُوخِ») بِالخَاءِ المُعْجَمَةِ، سُمِّيتُ لِغَيْرِ الأُمِّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، (وَتُسَمَّىٰ «أُمَّ الفُرُوخِ») بِالخَاءِ المُعْجَمَةِ، سُمِّيتُ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا، شَبَّهُوا أَصْلَهَا بِالأُمِّ وَعَوْلَهَا بِفُرُوخِهَا، وَلَيْسَ فِي الفَرَائِضِ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا، شَبَّهُوا أَصْلَهَا بِالأُمِّ وَعَوْلَهَا بِفُرُوخِهَا، وَلَيْسَ فِي الفَرَائِضِ مِنْ اللَّهُ تَعُولُ بِثُلُثَيْهَا سِوَاهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الفُرُوضِ، مَسْأَلَةٌ تَعُولُ بِثُلُثَيْهَا سِوَاهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الفُرُوضِ، وَإِذَا عَالَتْ إِلَىٰ ثَمَانِيَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيْتِ فِيهَا إِلَّا امْرَأَةٌ؛ إِذْ لَا فَيهَا مِنْ زَوْج.

(وَرُبُعٍ مَعَ ثُلُثَيْنِ) كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ، وَكَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَعَمٍّ، مِنَ

<sup>(</sup>١) «شرح منتهىٰ الإرادات» للبُهُوتي (٤/٥٧٣).





اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِتَبَايُنِ المَخْرَجَيْنِ. (أَوْ ثُلُثٍ) كَزَوْجَةٍ وَأُمِّ وَأَخٍ لِغَيْرِهَا، مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِمَا تَقَدَّمَ. (أَوْ) رُبُعٍ مَعَ (سُدُسٍ) كَزَوْجٍ وَأُمِّ وَابْنٍ، أَوْ زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَجَدَّةٍ وَعَمِّ، (مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ) لِتَوَافُقِ مَخْرَجِ الرُّبُعِ وَالسُّدُسِ بالنِّصْفِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي الآخرِ.

(وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ ، كَزَوْجَةٍ وَأُمِّ وَأَخٍ لِأُمَّ وَعَمِّ ) أَيْ: وَعَاصِبٍ ؛ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ الشُّدُسُ اثْنَانِ ، وَيَبْقَىٰ لِلْعَاصِبِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ ، وَكَذَا زَوْجٌ وَابْنَتَانِ وَأُخْتُ لِغَيْرِ أُمِّ .

(وَتَعُولُ أَفْرَادًا) أَيْ: وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ لَا أَشْفَاعًا، (إِلَىٰ ثَلَاثَةَ عَشَرَ) إِذَا كَانَ مَعَ الرَّبُعِ ثُلُثُانِ وَسُدُسٌ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثُ، (كَزَوْجٍ وَأُمِّ وَبِنْتَيْنِ) لِلزَّوْجِ اللَّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثَّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، وَكَزَوْجَةٍ وَأُخْتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْإِنْتَيْنِ النَّلُثُفُ سِتَّةٌ، وَلَوَلَدَي لِغَيْرِ أُمِّ وَلَدَي لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ سِتَّةٌ، وَلَوَلَدي لِلْأُمِّ الثَّلُثُ أَرْبَعَةٌ.

(وَ) تَعُولُ (إِلَىٰ خَمْسَةَ عَشَرَ) إِذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ وَثُلُثٌ، وَلِكُلِّ (كَزَوْجِ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ) لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثَّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِكُلِّ (كَزَوْجِ وَبِنْتَيْنِ الثَّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِكُلِّ مَنَ الأَبَوَيْنِ الشَّدُسُ [٣٢٧/ب] اثْنَانِ، وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَوَلَدُ أُمٍّ.

(وَ) تَعُولُ (إِلَىٰ سَبْعَةَ عَشَرَ) إِذَا كَانَ مَعَ الرَّبُعِ ثُلُثَانِ وَثُلُثُ وَسُدُسٌ، (كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمِّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِهَا) (كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ الرُّبُعُ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِغَيْرِهَا) لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِغَيْرِ أُمِّ الثُّلْثَانِ ثَمَانِيَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ،





وَلِلْجَدَّتَيْنِ السَّدُسُ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمِّ الثَّلُثُ أَرْبَعَةٌ، (وَتُسَمَّىٰ «أُمَّ الأَرَامِلِ») وَ«أُمَّ الفُرُوجِ» بِالجِيمِ، فَلَوْ كَانَتِ التَّرِكَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ [دِينَارًا](١) لَحَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَارًا] (١) لَحَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَارً، وَتُسَمَّىٰ «الدِّينَارِيَّةَ الصُّغْرَىٰ». وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُمُّ وَأُخْتَانِ لِغَيْرِهَا.

(وَلَا بُدَّ فِي هَذَا الأَصْلِ أَنْ يَكُونَ المَيِّتُ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ) بِشَهَادَةِ الإَسْتِقْرَاءِ، وَهِيَ تَعُولُ وِتْرًا لَا شَفْعًا، مِثَالُ عَوْلِهَا إِلَىٰ ثَلَاثَةَ عَشَرَ: زَوْجٌ وَبِنْتَانِ وَأُبُوانِ، وَإِلَىٰ سَبْعَةَ عَشَرَ: مَا قَدَّمَهُ.

(وَ) إِنِ اجْتَمَعَ (ثُمُنُ مَعَ سُدُسٍ) فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، كَرَوْجَةٍ وَأُمِّ وَابْنٍ لِأَبٍ، مَخْرَجُ الثَّمُنِ ثَمَانِيَةٌ، وَمَخْرَجُ الشَّدُسِ سِتَّةٌ، وَبَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ بِالنَّصْفِ، فَإِذَا ضَرَبْتَ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخِرِ، حَصَلَ مَا ذُكِرَ: لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلابْنِ سَبْعَةَ عَشَرَ (أَوْ) كَانَ فَرْضُ الثُّمُنِ مَعَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ وَابْنَتَيْنِ وَعَمِّ، فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ، وَهِي تُبَايِنُ الثَلَاثَةَ، فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا الثَّلُثَيْنِ سِتَّةَ عَشَر، الثَلُوثَةَ، وَلَابْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَر، الثَلَاثَة ، وَمَخْرَجَ الثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ، وَهِي تُبَايِنُ الثَلَاثَة ، وَلَابِنَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَر، الثَّلُكُمْ وَاحِدٌ، فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الأُمُّ أَخَذَ ابْنُ العَمِّ خَمْسَةً؛ لِأَنَّ لَهُ مَا أَبْقَتِ وَلِلْعُمِّ وَاحِدٌ، فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الأُمُّ أَخَذَ ابْنُ العَمِّ خَمْسَةً؛ لِأَنَّ لَهُ مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ.

(أَوِ) اجْتَمَعَ الثُّمُنُ (مَعَهُمَا) أَيِ: السُّدُسِ وَالثُّلُثَيْنِ ، كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهيّ» لابن النجار (١٤٢/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «دينار».





وَعَمِّ، وَتَقَدَّمَ. فَإِنَّهَا تَصِحُّ فِي كُلِّ هَذِهِ الصُّورِ (مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ) وَإِنَّمَا كَانَتْ مِنْ أَرْبَعَ وَعِشْرِينَ) وَإِنَّمَا كَانَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الثَّلْثَيْنِ دَاخِلٌ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ، وَبَيْنَ مَخْرَجِ السُّدُسِ وَالثُّمُنِ تَوَافُقُ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، (وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ) كَمَا مَثَلْنَاهُ.

وَ(كَرَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمِّ وَ[اثْنَيْ](١) عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا) لِغَيْرِ أُمِّ: لِلزَّوْجَةِ الشَّدُسُ الثَّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثَّلُفَانِ سِتَّةَ عَشَرَ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ النَّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْإِخْوَةِ وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ عَلَىٰ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَا أَرْبَعَةٌ، يَبْقَىٰ لِلْإِخْوَةِ وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ عَلَىٰ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَا تَوْافِقُ، فَاضْرِبْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فِي [٢٣٢٨] أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَتَصِحُّ مِنْ سِتِّ مِئَةٍ؛ لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ أَرْبَعُ مِئَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ سِتِّ مِئَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَنْسَةٌ وَعِشْرُونَ، لِكُلِّ أَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ مَئْتَانِ، وَلِلْأُمِّ مِئَةٌ، يَبْقَىٰ لِلْإِخْوَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، لِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ

(وَتُسَمَّىٰ «الدِّينَارِيَّةَ) الكُبْرَىٰ»؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَلِيِّ: «إِنَّ أَخِي مِنْ أَبِي وَأُمِّي مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّ مِئَةِ دِينَارٍ، وَأَنَابَنِي مِنْهُ دِينَارٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّ أَخَاكِ لَمْ يُخَلِّفْ مِنَ الوَرَثَةِ إِلَّا كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: قَدِ اسْتَوْفَيْتِ حَقَّكِ » ( الرِّكَابِيَّة ») وَ «الشَّاكِيَة » ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ: «إِنَّ المَرْأَةَ أَخَذَتْ بِرِكَابِ عَلِيٍّ ، وَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوبَ » ( ").

(وَتَعُولُ إِلَىٰ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا غَيْرُ) أَيْ: لَا زَائِدَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (٩٦/٢)، وفي (الأصل): «(اثنا)».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.





فِيهَا ثُمُنُ وَثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ ، (كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ) أَوْ بِنْتَيِ ابْنِ فَأَكْثَرَ (وَأَبَوَيْنِ) أَوْ جِنْتَيِ ابْنِ فَأَكْثَرَ (وَأَبَوَيْنِ) أَوْ جَدَّةٍ: لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِكُلِّ مِنَ البِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيِ الْابْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِكُلِّ مِنَ الأَبَوَيْنِ أَوِ الجَدِّ وَالجَدَّةِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ .

(وَتُسَمَّىٰ) هَذِهِ المَسْأَلَةُ («البَخِيلَةَ»؛ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا) لِأَنَّهَا لَمْ تَعُلْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدةً.

(وَ) تُسَمَّىٰ الْعَائِلَةُ إِلَىٰ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ: («الْمِنْبَرِيَّةَ»؛ لِأَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْهَا) وَهُو (عَلَىٰ الْمِنْبَرِ) يَخْطُبُ، وَيُرْوَىٰ أَنَّ صَدْرَ خُطْبَتِهِ كَانَ: «الحَمْدُ للهِ عَنْهَا) وَهُو (عَلَىٰ الْمِنْبَرِ) يَخْطُبُ، وَيُرْوَىٰ أَنَّ صَدْرَ خُطْبَتِهِ كَانَ: «الحَمْدُ للهِ الْمَآبُ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا، وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، وَإِلَيْهِ الْمَآبُ وَالرُّجْعَىٰ»، فَسُئِلَ (فَقَالَ: «صَارَ ثَمْنُهَا تُسُعًا») وَمَضَىٰ فِي خُطْبَتِهِ (۱)، أَيْ: قَالُ بُعْعَىٰ ، فَصَارَ بِالْعَوْلِ قَدْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ الْعَوْلِ ثُمُنُ، وَهُو ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَصَارَ بِالْعَوْلِ تُسُعًا، وَهُو ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَصَارَ بِالْعَوْلِ تُسُعًا، وَهُو ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَصَارَ بِالْعَوْلِ تُسُعًا، وَهُو ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَصَارَ بِالْعَوْلِ

وَفُرُوضٌ مِنْ نَوْعِ تَعُولُ إِلَىٰ سَبْعَةٍ فَقَطْ، وَهِيَ: أُمُّ وَإِخْوَةٌ لِأُمُّ وَأُخْتَانِ فَأَكْثُرُ لِغَيْرِهَا، (وَلَا يَكُونُ المَيِّتُ فِيهَا) أَيْ: فِي المَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَأَكْثُرُ لِغَيْرِهَا، (وَلَا يَكُونُ المَيِّتُ فِيهَا) أَيْ: فِي المَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، (إِلَّا زَوْجًا) بِدَلِيلِ الاِسْتِقْرَاءِ؛ وَلِأَنَّ الثَّمُنَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ مَعَ فَرْعٍ وَارِثٍ.

وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ أَصْلَ اثْنَيْ عَشَرَ وأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا يَكُونُ عَادِلًا أَبَدًا، بَلْ إِمَّا نَاقِصٌ أَوْ عَائِلٌ، كَمَا تَقَدَّمَتْ أَمْثِلَتُهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ رقم: ٣٤) وابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٨٥٢).





#### (بَابُ تَصْحِيحِ المَسَائِلِ)

أَيْ: تَحْصِيلِ أَقَلِّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ صَحِيحًا بِلَا كَسْرٍ، وَيَتَوَقَّفُ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ: مَعْرِفَةُ أَصْلِ المَسْأَلَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَمَعْرِفَةُ جُزْءِ السَّهْمِ، وَقَدْ أَخَذَ فِيمَا يُعْلَمُ بِهِ، فَقَالَ:

(إِذَا انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقٍ عَلَيْهِ) فَلَا يَنْقَسِمُ [٣٢٨). قِسْمَةً صَحِيحَةً، (نَظَرْتَ بَيْنَ الفَرِيقِ) الَّذِي انْكَسَرَ عَلَيْهِ العَدَدُ (وَ) بَيْنَ (سِهَامِهِ، فَإِنْ تَبَايَنَا) أَي: المَقْسُومُ وَالمَقْسُومُ عَلَيْهِ، (كَثَلَاثَةٍ وَاثْنَيْنِ) كَزَوْجٍ وَثَلَاثَةٍ أَعْمَامٍ.

أَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنَ اثْنَيْنِ: لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، يَبْقَىٰ لِلْأَعْمَامِ وَاحِدٌ يُبَايِنُ الثَلَاثَةَ عَدَدَهُمْ، فَاضْرِبْهَا فِي اثْنَيْنِ يَحْصُلُ سِتَّةُ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (ضَرَبْتَ عَدَدَ الفَرِيقِ) المُبَايِن ثَلَاثَةُ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (ضَرَبْتَ عَدَدَ الفَرِيقِ) المُبَايِن لِسِهَامِ مَسْأَلَتِهِ، (وَيُسَمَّىٰ جُزْءَ السَّهْمِ) لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ.

فَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ: كَأُمِّ وَثَلَاثِ بَنِينَ وَبِنْتٍ، فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ: لِلْأُمِّ سَهْمٌ، يَبْقَىٰ خَمْسَةٌ عَلَىٰ سَبْعَةِ رُءُوسٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايِنُ، فَتَضْرِبُهَا (فِي أَصْلِ مَسْأَلَتِ) هِمْ، تَبْلُغُ [اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ](١)، وَمِنْهَا تَصِحُّ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «اثنان وأربعون».





(أَوْ) تَضْرِبُ (مَبْلَغَهَا) أَي: الَّتِي تَبْلُغُهُ إِذَا كَانَتِ المَسْأَلَةُ عَائِلَةً، (بِالعَوْلِ إِنْ عَالَتْ، [فَمَا بَلَغَ] (') فَمِنْهُ) أَي: الحَاصِل بِالضَّرْبِ (تَصِحُّ) مَسْأَلَتُهُ، وَذَلِكَ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَقَدْ عَالَتْ إِلَىٰ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ أَخُواتٍ لِأَبُويْنِ أَوْ لِأَبِ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَقِدْ عَالَتْ إِلَىٰ سَبْعَةٍ؛ لِأَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةً، وَلِلْأَخُواتِ الثَّلْثَةُ وَهِيَ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايِنُ، فَاضْرِبِ الثَلَاثَةَ فِي السَّبْعَةِ يَحْصُلُ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ: لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِكُلِّ أَخْتٍ أَرْبَعَةٌ.

(وَإِنْ تَوَافَقَا) أَيْ: أَصْلُ المَسْأَلَةِ وَعَدَدُ رُءُوسِ المَقْسُومِ عَلَيْهِمْ، (كَأَرْبَعِ وَسِتِّ ) كَزَوْجَةٍ وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ، أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلزَّوْجَة وَاحِدٌ، يَبْقَى وَسِتَّةٍ كَنَ سَتَّةٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ، فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا بِتَمَامِ اللَّخْرَىٰ، يَحْصُلُ اثْنَا عَشَرَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، فَإِذَا صَحَّحْتَ المَسْأَلَةَ (رَدَدْتَ الفَرِيقَ إِلَىٰ وَفْقِهِ) كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، (وَضَرَبْتَ كَمَا مَرَّ).

(ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ) فِي المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ (أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْءِ سَهْمِ) لَهَا، (فَيَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنَ الَّذِينَ وَقَعَ الْإِنْكِسَارُ عَلَيْهِمْ (مِنَ الفَرِيقِ عَدَدُ مَا كَانَ لَهُ) أَيْ: مَا كَانَ لِلْفَرِيقِ عِنْدَ التَّبَايُنِ، (أَوْ) يَصِيرُ لِوَاحِدِهِمْ (وَفْقُهُ) أَيْ: وَفْقُ لَهُ) أَيْ: وَفْقُ مَا كَانَ لِلْفَرِيقِ عِنْدَ التَّوَافُقِ، (وَيَتَأَتَّىٰ الْإِنْكِسَارُ عَلَىٰ فَرِيقٍ) وَيُسَمَّىٰ حِزْبًا مَا كَانَ لِلْفَرِيقِ عِنْدَ التَّوَافُقِ، (وَيَتَأَتَّىٰ الْإِنْكِسَارُ عَلَىٰ فَرِيقٍ) وَيُسَمَّىٰ حِزْبًا وَرُءُوسًا وَصِنْفًا، وَالمُرَادُ بِهِ: جَمَاعَةُ اشْتَرَكُوا فِي فَرْضٍ أَوْ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ الفُرُوض.

وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَىٰ الوَاحِدِ المُنْفَرِدِ، مِثَالُ ذَلِكَ: بِنْتٌ وَعَمَّانِ، أَصْلُهَا

<sup>(</sup>١) من «غاية المنتهي» لمرعي الكُرْمي (٩٧/٢) فقط.



اثْنَانِ، وَجُزْءُ [١/٣٢٩] سَهْمِهِمَا اثْنَانِ؛ لِلْمُبَايَنَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

أُمُّ وَثَلَاثَةُ أَعْمَامٍ، أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ، وَجُزْءُ سَهْمِهَا ثَلَاثَةٌ؛ لِلْمُبَايَنَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ.

وَسِتَّةُ أَعْمَامٍ، أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ، جُزْءُ سَهْمِهَا ثَلَاثَةٌ، وَتَصِحُّ كَالَّتِي قَبْلَهَا؛ لِلْمُوَافَقَةِ.

زَوْجَةُ وَعَمَّانِ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةُ، وَجُزْءُ سَهْمِهَا اثْنَانِ؛ لِلْمُبَايَنَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ

زَوْجَةٌ وَسِتَّةُ أَعْمَامٍ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ، وَجُزْءُ سَهْمِهَا سِتَّةٌ، وَتَصِحُّ كَالَّتِي قَبْلَهَا؛ لِلْمُوَافَقَةِ.

بِنْتٌ وَأُمُّ وَثَلَاثَةُ أَعْمَامٍ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ، وَجُزْءُ سَهْمِهَا ثَلَاثَةٌ؛ لِلْمُبَايَنَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

وَالحَاصِلُ: أَنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ، وَجَدْتَ الْإِنْكِسَارَ عَلَىٰ فَرِيقٍ وَاحِدٍ يَتَأَتَّىٰ (فِي كُلِّ الأَصُولِ) التِّسْعَةِ، وَأَنَّهُ فِي أَصْلِ اثْنَيْنِ لَا يَتَأَتَّىٰ فِيهِ المُوَافَقَةُ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ النِّصْفِ وَاحِدٌ، وَالوَاحِدُ يُبَايِنُ كُلَّ عَدَدٍ، وَالوَاحِدُ يُبَايِنُ كُلَّ عَدَدٍ، وَأَنَّ النَّطْرَ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالسِّهَامِ بِالمُبَايِنَةِ أَوِ المُوَافَقَةِ لَا المُمَاثِلَةِ أَوِ المُدَاخَلةِ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ \_ كَمَا ذَكَرَهُ الشِّنْشَوْرِيُّ فِي «شَرْحِ الفَارِضِيَّةِ» \_ أَنَّ المُمَاثَلَةَ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالسِّهَامِ لَيْسَ فِيهِ انْكِسَارٌ، فَالمُدَاخَلَةُ إِنْ كَانَتِ الرُّءُوسُ دَاخِلَةً فِي السِّهَامِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بِالعَكْسِ فَنَظَرُوا بِاعْتِبَارِ المُوَافَقَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ فِي السِّهَامِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بِالعَكْسِ فَنَظَرُوا بِاعْتِبَارِ المُوَافَقَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ





مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ ، مَعَ أَنَّ ضَرْبَ الوَفْقِ أَخْصَرُ مِنْ ضَرْبِ الكُلِّ.

(وَإِنْ كَانَ) الكَسْرُ (عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيقٍ، نَظَرْتَ بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَسِهَامِهِ، بِالمُوافَقَةِ وَالمُبَايَنَةِ لَا غَيْرُ) لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُوافِقَ كُلُّ فَرِيقٍ سِهَامَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ فَرِيقٌ سِهَامَهُ وَيُبَايِنَ الآخَرُ سِهَامَهُ، فَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ فَرِيقٌ سِهَامَهُ وَيُبَايِنَ الآخَرُ سِهَامَهُ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ.

(فَ)أَثْبِتْ فِيهِمَا المُبَايِنَ بِتَمَامِهِ وَوَفِّقِ المُوافِقَ، وَ(المُوَافِقُ تَرُدُّهُ إِلَىٰ وَفْقِهِ) بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فِي جُزْءِ مِنَ الأَجْزَاءِ وَيُقَالُ أَيْضًا: المُتَوَافِقَانِ ، وَفْقِهِ) بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فِي جُزْءِ مِنَ الأَجْزَاءِ وَيُقَالُ أَيْضًا: المُتَوَافِقَانِ ، وَهُمَا اللَّذَانِ لَا يُفْنِيهِمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ كَأَرْبَعَةٍ وَهُمَا اللَّذَانِ لَا يُفْنِيهِمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ ، فَإِنَّ الأَنْبَانِ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ وَسِتَّةٍ ، فَإِنَّ الأَرْبَعَةَ لَا تُفْنِي السِّتَة ، وَيُغْنِي كُلَّا مِنْهُمَا الإِثْنَانِ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَعْدَادٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ثَلَاثَةٍ أُخْرَى هَذِهِ النِّسَبُ السَّابِقَةُ ، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالإِشْتِرَاكِ .

(وَالمُبَايِنُ تُبْقِيهِ بِحَالِهِ) بِأَنْ كَانَ العَدَدُ مُبَايِنًا لِلْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، (ثُمَّ تَنْظَرُ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ) الأُخرِ (بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ) وَهِيَ: [٣٢٩/ب] (المُمَاثَلَةُ، وَالمُدَاخَلَةُ، وَالمُبَايَنَةُ، وَالمُوَافَقَةُ).

فَالمُمَاثِلُ: أَنْ يَكُونَ العَدَدُ مُمَاثِلًا لِعَدَدٍ غَيْرِهِ، فَهُمَا المُتَمَاثِلَانِ أَيْ: مُتَسَاوِيَانِ كَخَمْسَةٍ وَخَمْسَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ مُنَاسِبًا لِعَدَدٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فَهُمَا مُتَنَاسِبَانِ كَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ، وَهَذَا عَلَىٰ تَعْبِيرِ العِرَاقِيِّينَ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ، وَالمُتَأَخِّرُونَ يُعَبِّرُونَ كَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ، وَهَذَا عَلَىٰ تَعْبِيرِ العِرَاقِيِّينَ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ، وَالمُتَأَخِّرُونَ يُعَبِّرُونَ عَنْهُمَا بِالمُتَدَاخِلَيْنِ، وَالمُرَادُ بِذَلِكَ [هُو](١) أَنَّ أَصْغَرَهُمَا يُفْنِي أَكْبَرَهُمَا.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «وهو».





وَأَمَّا المُبَايَنَةُ: وَهِيَ أَنْ تُخَالِفَ الأَعْدَادُ، وَأَمَّا المُوَافَقَةُ: وَهِيَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فِي جُزْءِ مِنَ الأَجْزَاءِ، وَيُقَالُ أَيْضًا: المُتَوَافِقَانِ [هُمَا](١) اللَّذَانِ لاَ يُفْنِي أَصْغَرُهُمَا أَكْبَرَهُمَا، وَإِنَّمَا يُفْنِيهِمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ، فَإِنَّ الأَرْبَعَةَ لاَ تُفْنِي السِّتَّة، وَيُفْنِي كُلًّا مِنْهُمَا الإثنانِ.

(فَإِنْ تَمَاثَلَتِ) الفُرُوضُ (كُلُّهَا، فَأَحَدُهَا) أَيِ: العَدَدُ الوَاحِدُ (جُزْءُ السَّهْمِ) وَيُكْتَفَىٰ بِهِ عَنِ الآخَرِ. السَّهْمِ) وَيُكْتَفَىٰ بِهِ عَنِ الآخَرِ.

وَاقْسِمْهُ بِعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً، فَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ عَلَىٰ رُءُوسِ أَرْبَابِ الفُرُوضِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ الرَّءُوسِ بِهَذِهِ النِّسَبِ الأَرْبَعِ، ثُمَّ اضْرِبْهُ فِي أَصْلُهَا الفُرُوضِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ الرَّءُوسِ بِهَذِهِ النِّسَبِ الأَرْبَعِ، ثُمَّ اضْرِبْهُ فِي أَصْلُهَا بَعْدَ نَظَرِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهَا تَحْتَ نِسْبَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ، فَإِنْ خَالَفَ فَرْضُ آخَرُ لِرُءُوسِ المَفْرُوضِ عَلَيْهِمْ صَنَعْتَ بِهِ كَذَلِكَ، وَهَلُمَّ جَرَّا.

(أَوْ تَدَاخَلَتْ، فَ)خُذْ (أَكْبَرَهَا) أَيْ: أَكْبَرَ الأَعْدَادِ المُتَدَاخِلَةِ، فَإِنَّ الأَصْغَرَ دَاخِلُ تَحْتَهُ وَلَا عَكْسَ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَنْسُبَ الأَقَلَّ إِلَىٰ الأَكْثَرِ بِجُزْءِ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ، كَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعَة أَوْ سِتَّةٍ أَوْ وَثَمَانِيَةٍ، وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ، كَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعَة أَوْ سِتَّةٍ أَوْ وَثَمَانِيَةٍ، أَوْ أَنْ تَنْسُبَ الأَقَلَّ إِلَىٰ الأَكْثَرِ أَجْزَاءً مِنْ أَحَدَ عَشَرَ.

فَأَحَدَ عَشَرَ وَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ اجْتَزَأْتَ بِأَكْثَرِهَا، وَضَرَبْتَهُ فِي المَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الأَصْلِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَتْ فِيهِ المَسْأَلَةُ، وَذَلِكَ كَزَوْجٍ مَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الأَصْلِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَتْ فِيهِ المَسْأَلَةُ، وَذَلِكَ كَزَوْجٍ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «وهما».





وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ لِأُمِّ وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ، وَجُزْءُ سَهْمِهَا سِتَّةٌ عَدَدُ رُءُوسِ الأَعْمَامِ؛ لِدُخُولِ عَدَدِ الإِخْوَةِ فِيهِ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِإِخْوَةِ لِأُمِّ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْإَعْمَامِ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأَعْمَامِ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ.

(أَوْ تَبَايَنَتْ) أَعْدَادُ الفِرَقِ، كَخَمْسَةٍ وَسِتَّةٍ وَسَبْعَةٍ، ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، (فَالحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ) فَمَا بَلَغَ فَهُو جُزْءُ السَّهْمِ، اضْرِبْهُ فِي المَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأَصْلِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضَرَبْتَ فِيهِ المَسْأَلَةَ، كَبِنْتٍ وَخَمْسِ بَنَاتِ ابْنِ الأَصْلِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضَرَبْتَ فِيهِ المَسْأَلَةَ، كَبِنْتٍ وَخَمْسِ بَنَاتِ ابْنِ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَسَبْعَةِ أَعْمَامٍ، المَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ: لِلْبِنْتِ [٣٣٠/١] ثَلَاثَةٌ، وَلِبَنَاتِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثَّلُثَيْنِ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَ وَيُبَايِنُ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَ وَيُبَايِنُ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَ وَيُبَايِنُ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَ وَيُبَايِنُ، وَلِلْأَعْمَامِ البَاقِي كَذَلِكَ.

فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ، وَالحَاصِلَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي سَبْعَةٍ بِمِئَةٍ وَخَمْسَةٍ، وَهِي جُزْءُ السَّهْمِ، فَاضْرِبْهَا فِي سِتَّةٍ تَبْلُغُ سِتَّ مِئَةٍ وَثَلَاثِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ، فَاضْرِبْ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةً فِي مِئَةٍ وَخَمْسَةٍ بِثَلَاثِ مِئَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ تَصِحُّ، فَاضْرِبْ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةً فِي مِئَةٍ وَخَمْسَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الإبْنِ فَرِيقٍ مِنْ بَاقِي الوَرثَةِ وَاحِدٌ فِي مِئَةٍ وَخَمْسَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الإبْنِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الجَدَّاتِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَعْمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَقِسْ عَلَىٰ ذَلِكَ.

(أَوْ تَوَافَقَتْ فَالحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ أَوْفَاقِهَا) كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ وَعَشَرَةٍ فَإِنَّهَا مُتَوَافِقَةُ الأَنْصَافِ، وَكَاثْنَيْ عَشَرَ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَعِشْرِينَ، فَلَكَ طَرِيقَانِ:





إِحْدَاهُمَا: طَرِيقُ الكُوفِيِّينَ، وَهِيَ أَنْ تُحَصِّلَ الوَفْقَ بَيْنَ أَيِّ عَدَدَيْنِ شِئْتَ مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مَنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مَنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مَنْهَا مِنْهَا مِنْ عَنْمِ أَنْ تُعْفِي كَامِلِ الآخَوِ، فَمَا بَلَغَ فَاحْفَظْهُ.

ثُمَّ انْظُرْ بَيْنَ الْمَحْفُوظِ وَبَيْنَ النَّالِثِ، فَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ دَاخِلًا فِيهِ أَوْ مُمَاثِلًا لَهُ لَمْ تَحْتَجْ إِلَىٰ ضَرْبِهِ، وَاجْتَزَأْتَ بِالْمَحْفُوظِ فَهُو جُزْءُ السَّهْم، فَاضْرِبهُ مُمَاثِلًا لَهُ لَمْ تَحْتَجْ إِلَىٰ ضَرْبِهِ، وَاجْتَزَأْتَ بِالْمَحْفُوظِ فَهُو جُزْءُ السَّهْم، فَاضْرِبهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، وَإِنْ وَافَقَ الثَّالِثُ الْمَحْفُوظَ ضَرَبْتَ وَفْقَهُ فِيهِ، فَمَا حَصَلَ فَهُو جُزْءُ السَّهْم، أَوْ بَايَنَ الثَّالِثُ الْمَحْفُوظَ ضَرَبْتَ الثَّالِثُ كُلَّهُ فِي الْمَحْفُوظِ، فَمَا بَلَغَ فَهُو جُزْءُ السَّهْم، ثُمَّ اضْرِبه فِي الْمَسْأَلَة، وَاقْسِمْ كَمَا سَبَق.

فَفِي: أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، وَتِسْعِ شَقِيقَاتٍ، وَاثْنَيْ عَشَرَ عَمَّا؛ المَسْأَلَةُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَسِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ تُبَايِنُهُ، وَإِذَا نَظَرْتَ بَيْنَ تِسْعَةٍ واثْنَيْ عَشَرَ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالثَّلُثِ، فَاضْرِب ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَانْظُرْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَدِ الزَّوْجَاتِ دَاخِلًا فِيهِ.

فَالسِّتَةُ وَالثَّلاثُونَ جُزْءُ السَّهْمِ، اضْرِبْهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَصْلِ المَسْأَلَةِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعِ مِئَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ لِتَقْسِمْهَا لِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ بِمِئَةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ بِمِئَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَثَمَانِينَ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَلِلْأَعْمَامِ وَاحِدٌ فَلَاثِينَ بِمِئَتَيْنِ وَثَمَانِينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَلِلْأَعْمَامِ وَاحِدٌ فَلَاثِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ .

وَإِنْ تَمَاثَلَ عَدَدَانِ، وَبَايَنَهُمَا الثَّالِثُ كَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ وَثَلَاثِ





جَدَّاتٍ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ، أَوْ وَافَقَهُمَا الثَّالِثُ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَخًا وَ رَحِهُمْ بِالرُّبُعِ، [٣٣٠/ب] لِأُمِّ وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ أَوْلَادِ الأُمِّ مُوَافِقُ عَلَدَهُمْ بِالرُّبُعِ، فَتَرُدُّهُمْ إِلَيْ رُبُعِهِمْ أَرْبَعَةٍ، وَهِي مُمَاثِلَةٌ لِعَدَدِ الزَّوْجَاتِ، وَكِلَاهُمَا يُوافِقُ عَدَدَ الأَعْمَامِ بِالنِّصْفِ، ضَرَبْتَ أَحَدَ المُتَمَاثِلَيْنِ فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ إِنْ بَايَنَهُمَا اللَّعْمَامِ بِالنِّصْفِ، ضَرَبْتَ أَحَدَ المُتَوَافِقَيْنِ فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ إِنْ بَايَنَهُمَا كَالمِثَالِ كَالمِثَالِ الأَوَّلِ، أَوْ ضَرَبْتَ أَحَدَ المُتَوَافِقَيْنِ فِي وَفْقِهِ إِنْ كَانَ مُوَافِقًا كَالمِثَالِ الثَّانِي، فَمَا بَلَغَ فَهُو جُزْءُ السَّهْمِ.

فَإِذَا أَرَدْتَ تَتْمِيمَ العَمَلِ ضَرَبْتَهُ فِي المَسْأَلَةِ، فَمَا حَصَلَ صَحَّتْ مِنْهُ المَسْأَلَةُ كَمَا سَبَقَ، (وَيَتَأَتَّى الإنْكِسَارُ عَلَىٰ فَرِيقَيْنِ فِي غَيْرٍ أَصْلِ اثْنَيْنِ) وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَصْلُ المَسْأَلَةِ اثْنَيْنِ، فَلَا يَتَأَتَّىٰ الإنْكِسَارُ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ.

(وَ) قَدْ يَحْصُلُ الكَسْرُ (عَلَىٰ ثَلَاثٍ، وَ) لَكِنْ (إِنَّمَا يَتَأَتَّىٰ) ذَلِكَ (فِيمَا يَعُولُ) مِنَ المَسَائِلِ، (كَجَدَّتَيْنِ وَ[ثَلَاثِ] (١) إِخْوَةٍ لِأُمِّ وَعَمَّيْنِ) فَإِنَّهَا مِنْ سِتَّةٍ: لِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمِّ الثَّلُثُ، وَالبَاقِي لِلْعَمَّيْنِ، (وَ) يَتَأَتَّىٰ الإِنْكِسَارُ (عَلَىٰ أَرْبَعِ). الإِنْكِسَارُ (عَلَىٰ أَرْبَعِ).

وَلَكِنْ (إِنَّمَا يَتَأَتَّىٰ) فِي مَسْأَلَتَيْنِ: (فِي اثْنَيْ عَشَرَ، وَ) فِي (أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ)، وَذَلِكَ (كَزَوْجَتَيْنِ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَخَمْسَةِ إِخْوَةٍ لِأُمِّ وَعَمَّيْنِ) فَإِنَّ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ وَذَلِكَ (كَزَوْجَتَيْنِ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَخَمْسَةِ إِخْوَةٍ لِأُمِّ وَعَمَّيْنِ) فَإِنَّ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِيهَا [رُبُعًا وَسُدُسًا](٢)، وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ، فَضُرِبَ مِنَ اثْنَى عَشَرَ؛ لِلزَّوْجَتَيْنِ الرَّبُعُ ثَلَاثَةٌ، نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخِرِ فَحَصَلَ اثْنَا عَشَرَ: لِلزَّوْجَتَيْنِ الرَّبُعُ ثَلَاثَةٌ،

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (٢/٩٧)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(ثلاثة)».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ربع وسدس».





وَلِلْجَدَّاتِ الثَّلَاثِ السُّدُسُ اثْنَانِ ، وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثَّلُثُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْعَمَّيْنِ البَاقِي وَهُو ثَلَاثَةٌ .

فَكُلٌّ مِنَ السِّهَامِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا وَيُبَايِنُهُ، وَطَرِيقُ التَّصْحِيحِ قَدْ تَقَدَّمَ مَعَكَ مِنْ أَنَّكَ تَضْرِبُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، وَيَكُونُ هُوَ جُزْءَ السَّهُمِ، وَقَدْ أَسْلَفْنَاهُ لَكَ.

(وَلَا يَزِيدُ) [الِانْكِسَارُ](١) (عَلَىٰ [أَرْبَعَةِ](٢)) فِرَقِ (فِي غَيْرِ الوَلَاءِ) وَالوَصَايَا، (وَمَتَىٰ تَبَايَنَتِ الرُّءُوسُ وَالسِّهَامُ كَمَا ذُكِرَ سُمِّيَتْ «صَمَّاءَ»). وَكَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِأُمِّ وَعَمِّ، فَإِنَّهَا «صَمَّاءُ» وَكَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِأُمِّ وَعَمِّ، فَإِنَّهَا «صَمَّاءُ» أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُرَكَّبَةٍ مِنْ ضَرْبِ عَدَدٍ فِي آخَرَ.

وَأَصْلُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ: لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثُ تُبَايِنُهَا، وَأَصْلُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ: لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمِّ الثَّلُثُ أَرْبَعَةٌ عَلَىٰ خَمْسَةٍ بُبَايِنُهَا، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ باثْنَيْ عَشَرَ، وَالحَاصِلَ فِي خَمْسَةٍ بِسِتِّينَ، فَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ، فَاضْرِبْهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَالحَاصِلَ فِي خَمْسَةٍ بِسِتِّينَ، فَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ، فَاضْرِبْهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ تَصِحُ مِنْ سَبْعِ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ.

(وَلَا تَتَمَشَّىٰ عَلَىٰ مَذْهَبِنَا<sup>(٣)</sup> مَسْأَلَةُ الِامْتِحَانِ، وَهِيَ: أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، وَخَمْسُ جَدَّاتٍ، وَسَبْعُ بَنَاتٍ، وَتِسْعَةُ أَعْمَامٍ؛ لِأَنَّا لَا نُورِّتُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ).

<sup>(</sup>١) كذا في «مطالب أولي النهي» للرحيباني (٤/٩٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الانكسا».

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهيى» لمرعى الكُرْمي (٩٧/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(أربع)».

<sup>(</sup>٣) في «غَاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (٣/ ٩٧): «قواعدنا».





أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَجُزْءُ سَهْمِهَا أَلْفٌ وَمِئْتَانِ وَسِتُّونَ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَمِئْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، يُمْتَحَنُ بِهَا الطَّلَبَةُ ، فَيُقَالُ: خَلَّفَ أَرْبَعَةَ فِرَقٍ مِنَ الوَرَثَةِ ، كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ صَحَّتْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ الوَرَثَةِ ، كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ صَحَّتْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ الْفًا وَمَا صُورَتُهَا ، وَتُسَمَّى أَيْضًا «صَمَّاء» ، فَقِسْ عَلَىٰ ذَلِكَ .

### (فَرْعُ)

(إِنْ فَنِيَ أَكْثَرُ العَدَدَيْنِ [بِالأَقَلِّ](١) فَمُتَدَاخِلَانِ، [١٣٣١] فَإِنْ لَمْ يُفْنِهِمَا) أَي: العَدَدَيْنِ، بِأَنْ لَمْ يُفْنِهِمَا (إِلَّا أَيْ اللَّكُثَرَ، بَلْ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، وَلَا يُفْنِيهِمَا (إِلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ غَيْرُ الوَاحِدِ) لِأَنَّهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَقِيلَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِعَدَدٍ». وَفَيلَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِعَدَدٍ». (فَمُتَوَافِقَانِ) بِجُزْءِ تِلْكَ البَقِيَّةِ.

فَإِنْ كَانَتِ البَقِيَّةُ اثْنَيْنِ فَالمُوَافَقَةُ بِالأَنْصَافِ، وَإِنْ كَانَتِ البَقِيَّةُ ثَلَاثَةً فَالمُوَافَقَةُ بِالأَنْصَافِ، وَإِنْ كَانَتِ البَقِيَّةُ ثَلَاثَةً فَالمُوَافَقَةُ بَيْنَهُمَا بِالأَثْلَاثِ، أَوْ فَنِيَ الأَكْبَرُ بِأَحَدَ عَشَرَ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الأَعْدَادِ الصَّمِّ غَيْرِ المُرَكَّبَةِ مِنْ ضَرْبِ عَدَدٍ فِي آخَرَ، كَالثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالسَّبْعَةَ عَشَرَ وَالسَّبْعَةَ عَشَرَ وَالنَّلَاثَةِ وَالعِشْرِينَ، فَالمُوافَقَةُ بَيْنَهُمَا بِجُزْءِ ذَلِكَ العَدَدِ الأَصَمِّ.

مِثَالُ الأُوَّلِ: تِسْعَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ، تُسْقِطُ التِّسْعَةَ مِنَ الاثْنَيْ عَشَرَ مَرَّةً يَبْقَىٰ ثَلَاثَةٌ، تُسْقِطُهَا مِنَ التَّسْعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَىٰ أَنَّهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالثَّلُثِ.

وَمِثَالُ الثَّانِي: سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ وَسِتَّةٌ وَسَبْعُونَ، البَاقِي مِنْهُ بَعْدَ طَرْحِ الأَوَّلِ بِجُزْءِ مِنْ تَسْعَة الأَوَّلِ بِجُزْءِ مِنْ تَسْعَة الأَوَّلِ بِجُزْءِ مِنْ تَسْعَة

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (٢/٩٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(الأقل)».





عَشَرَ، فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ.

(أَوْ إِلَّا وَاحِدٌ) كَأَرْبَعَةٍ وَتِسْعَةٍ، (فَ)العَدَدَانِ (مُتَبَايِنَانِ، وَالمُتَدَاخِلَانِ مُتَوَافِقَانِ وَلَا عَكْسَ) أَيْ: لَيْسَ المُتَوَافِقُ مُتَدَاخِلًا.

وَالحَاصِلُ: أَنَّ مْنَ أَرَادَ تَحْقِيقَ عِلْمِ الحِسَابِ وَالفَرَائِضِ، فَعَلَيْهِ بِكُتُبِهِمَا المَخْصُوصَةِ بِهِمَا، فَإِنَّ الفُقَهَاءَ إِنَّمَا يَذْكُرُونَ مِنْ ذَلِكَ نُبَذًا قَلِيلَةً تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ؛ وَلِئَلَّا يَخْلُو البَابُ [عَنْ](۱) مُتَعَلِّقَاتِهِ فِي الجُمْلَةِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عما».





#### (بَابُ المُنَاسَخَاتِ)

جَمْعُ مُنَاسَخَةٍ، مِنَ: النَّسْخِ، بِمَعْنَى: الإِزَالَةِ وَالتَّغْيِيرِ وَالإِبْطَالِ وَالنَّقْلِ. (وَهِيَ) اصْطِلَاحًا: (أَنْ يَمُوتَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ [قَسْمِ](١) تَرَكَتهِ مَيِّتٍ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ [قَسْمِ](١) تَرَكَتهِ مُمُوتَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ [قَسْمِ](١) تَرَكَتهِ مُوتَ فَرَفْعِهِ، وَلِأَنَّ المَالَ تَنَاسَخَتْهُ الأَوَّلِ وَرَفْعِهِ، وَلِأَنَّ المَالَ تَنَاسَخَتْهُ الأَيْدِي.

#### (وَلَهَا ثَلَاثُ صُورٍ) بِالْإَسْتِقْرَاءِ:

[(إِحْدَاهَا](٢): أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ) المَيِّتِ (الثَّانِي يَرِثُونَهُ كَ)المَيْتِ (الأَوَّلِ) كَعَصَبَةٍ مِنْ إِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ وَنَحْوِهِمَا لِلْمَيْتِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي، (فَتُقَسَّمُ) (الأَوَّلِ) كَعَصَبَةٍ مِنْ بِقِيَ) مِنَ الوَرَثَةِ، (وَلَا يُلْتَفَتُ لِ)لْمَيْتِ (الأَوَّلِ، أَوْ يُجْعَلَ التَّرِكَةُ (بَيْنَ مَنْ بَقِيَ) مِنَ الوَرَثَةِ، (وَلَا يُلْتَفَتُ لِ)لْمَيْتِ (الأَوَّلِ، أَوْ يُجْعَلَ كَأَنَّ) المَيِّتَ (الثَّانِي لَمْ يَكُنْ، كَمَيْتٍ تَرَكَ [بَنِينَ](٣) وَبَنَاتٍ، ثُمَّ مَاتَ كَأَنَّ) المَيِّتَ (الثَّانِي لَمْ يَكُنْ، كَمَيْتٍ تَرَكَ [بَنِينَ](٣) وَبَنَاتٍ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضٍ) فَتُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَيْنَ البَاقِينَ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ المَيِّتِ الأَوَّلِ، الْوَلِّ مَاتَ عَنِ المَوْجُودِينَ حِينَ قُسِّمَتِ التَّرِكَةُ .

<sup>(</sup>١) في «غاية المنتهين» لمرعى الكَرْمي (٩٩/٢): «قسمة».

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهيٰ» لمرعى الكَرْمي (٩٩/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(أحدها)».

<sup>(</sup>٣) كذا في «غاية المنتهي» لمرعى الكَرْمي (٩٩/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(بنن)».





(وَكَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ مِنْهَا(١) مَاتَتْ بِنْتُ) الزَّوْجَةِ المَذْكُورَةِ عَمَّنْ فِي المَسْأَلَةِ، (ثُمَّ) مَاتَتِ (الزَّوْجَةُ) عَمَّنْ فِي المَسْأَلَةِ، (ثُمَّ) مَاتَ (الإَبْنُ) عَمَّنْ فِي المَسْأَلَةِ، (ثُمَّ) مَاتَ (الأَبُ) عَمَّنْ فِي المَسْأَلَةِ، (ثُمَّ) مَاتَ (الأَبُ) عَمَّنْ فِي المَسْأَلَةِ، (ثُمَّ) مَاتَ (الأَبُ) عَمَّنْ فِي المَسْأَلَةِ، (فَانْحَصَرَ مِيرَاثُ الجَمِيعِ بَيْنَ الإبْنِ وَالبِنْتِ مَاتَتِ (الأُمُّ) عَمَّنْ فِي المَسْأَلَةِ، (فَانْحَصَرَ مِيرَاثُ الجَمِيعِ بَيْنَ الإبْنِ وَالبِنْتِ الثَّلُثُ، وَلَا الْبَاقِينَ)، فَتُقَسَّمُ التَّرِكَةُ المَرْقُومَةُ (أَثْلَاثًا) لِلإبْنِ الثَّلُكَانِ، وَلِلْبِنْتِ الثَّلُثُ، وَلَا تَحْتَاجُ لِعَمَلٍ، وَيُسَمَّىٰ: الإخْتَصَارُ قَبْلَ العَمَلِ.

وَكَذَا لَوْ كَانَ الوَرَثَةُ ذَوِي فَرْضٍ، كَأَنْ يَمُوتَ عَنْ أَخَوَاتٍ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْضُهُنَّ عَنْ بَعْضٍ، فَمَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ يَرِثُهُ بِالفَرْضِ وَالرَّدِّ.

(ثَانِيهَا: أَنْ لَا يَرِثَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ غَيْرَهُ، كَإِخْوَةٍ) مَاتَ أَبُوهُمْ ثُمَّ مَاتُوا، وَ(خَلَّفَ كُلُّ) مِنْهُمْ (بَنِيهِ، فَاجْعَلْ مَسَائِلَهُمْ كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ، وَصَحِّحْ كَمَا ذُكِرَ فِي «بَابِ التَّصْحِيح»، فَلْو خَلَّف) مَيِّتٌ (أَرْبَعَةَ بَنِينَ، فَمَاتَ وَصَحِّحْ كَمَا ذُكِرَ فِي «بَابِ التَّصْحِيح»، فَلْو خَلَّف) مَيِّتٌ (أَرْبَعَةَ بَنِينَ، فَمَاتَ الْإِبْنُ أَلْثَانِي عَنْ ثَلَاثَةِ) بَنِينَ، (وَ) مَاتَ الْإِبْنُ (الثَّانِي عَنْ ثَلَاثَةِ) بَنِينَ، (وَ) مَاتَ الْإِبْنُ (الثَّالِيُ عَنْ السَّتَةِ](٢)) بَنِينَ. (الثَّالِثُ عَنْ أَرْبَعَةِ) بَنِينَ، (وَ) مَاتَ الْإِبْنُ (الرَّابِعُ عَنْ [سِتَّةِ](٢)) بَنِينَ.

(فَالمَسْأَلَةُ الأُولَىٰ مِنْ أَرْبَعَة) لِأَنَّهُ مَاتَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ ، (وَمَسْأَلَةُ الإبْنِ الظَّوْلِ (مِنَ اثْنَيْنِ) لِأَنَّهُ مَاتَ عَنْ وَلَدَيْنِ ، (وَ) الْإبْنِ (الثَّانِي مِنْ ثَلَاثَةٍ) لِأَنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَةٌ الْإبْنِ (الثَّالِثِ مِنْ لَائَةٍ مِنْ لَائَةُ تَرَكَ ثَلَاثَةٌ الإبْنِ (الثَّالِثِ مِنْ لِأَنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَةٌ الإبْنِ (الثَّالِثِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) بعدها في (الأصل) زيادة: «ثم»، وليست في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (۲/۹۹)، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهيٰ» لمرعي الكَرْمي (٢/٩٩)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(أربعة)».





أَرْبَعَةٍ) لِمَا ذُكِرَ فِي أَخَوَيْهِ، (وَ) مَسْأَلَةُ الإبْنِ (الرَّابِعِ مِنْ سِتَّةٍ) عَدَدِ رُءُوسِ أَوْلَادِهِ.

(فَالِاثْنَانِ) اللَّذَانِ صَحَّتْ مِنْهُمَا مَسْأَلَةُ الإِبْنِ الأَوَّلِ (تَدْخُلُ فِي الأَرْبَعَةِ) الَّتِي صَحَّتْ مِنْهَا مَسْأَلَةُ الإِبْنِ الثَّالِثِ، (وَ) تَدْخُلُ (الثَلَاثَةُ) الَّتِي صَحَّت مِنْهَا مَسْأَلَةُ الإِبْنِ الثَّانِي، (فِي السِّتَّةِ) الَّتِي صَحَّتْ مِنْهَا مَسْأَلَةُ الإِبْنِ الرَّابِعِ، مَسْأَلَةُ الإِبْنِ النَّانِي، (فِي السِّتَّةِ) الَّتِي صَحَّتْ مِنْهَا مَسْأَلَةُ الإِبْنِ الرَّابِعِ، (فَاضْرِبْ وَفْقَ الأَرْبَعَةِ) وَهُو اثْنَانِ ؛ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلسِّتَّةِ (فِي النِّصْفِ، يَحْصُلُ) مِنْ ذَلِكَ (اثْنَا عَشَرَ، ثُمَّ) اضْرِبْهَا (فِي المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ) وَهِيَ الأَرْبَعَةُ الَّتِي صَحَّتْ مِنْهَا مَسْأَلَةُ الْإِرْبَعُونَ، لِوَرَثَةِ كُلِّ ابْنِ اثْنَا عَشَرَ مَنْهَا مَسْأَلَةُ أَبِيهِمْ، (يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، لِوَرَثَةِ كُلِّ ابْنِ اثْنَا عَشَرَ مُنْهَا مَسْأَلَةُ أَبِيهِمْ، (يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، لِوَرَثَةِ كُلِّ ابْنِ اثْنَا عَشَرَ مُنْهَا مَسْأَلَةُ أَبِيهِمْ، (يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، لِوَرَثَةِ كُلِّ ابْنِ اثْنَا عَشَرَ مَنَالَةً أَبِيهِمْ، (يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، لِوَرَثَةِ كُلِّ ابْنِ اثْنَا عَشَرَ مُنْهَا مَسْأَلَةُ أَبِيهِمْ، (يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، لِوَرَثَةِ كُلِّ ابْنِ اثْنَا عَشَرَ

فَلِوَلَدَيِ الأَوَّلِ اثْنَا عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ، وَلِوَرَثَةِ الثَّانِي مِثْلُهُ، فَيَخُصُّ كُلَّ وَلِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَةِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَةِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَةِ الرَّابِعِ اثْنَانِ؛ لِأَنَّهُم سِتَّةٌ.

(ثَالِثُهَا: مَا عَدَا ذَلِكَ) المَذْكُورَ فِي الحَالَيْنِ قَبْلُ، بِأَنْ تَكُونَ وَرَثَةُ النَّانِي لَا يَرِثُونَهُ كَالأَوَّلِ، وَيَكُونُ مَا بَعْدَ المَيِّتِ الأَوَّلِ مِنَ المَوْتَىٰ يَرِثُ بَعْضُهُمْ لَا يَرِثُونَهُ كَالأَوَّلِ، وَيَكُونُ مَا بَعْدَ المَيِّتِ الأَوَّلِ مِنَ المَوْتَىٰ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ) لِأَنَّكَ إِذَا [عَمِلْتَ](١) مَسْأَلَةَ الأَوَّلِ وَصَحَّحْتَهَا، وَعَمِلْتَ مَسْأَلَةَ الثَّانِي كَذَلِكَ، وَأَخَذْتَ سِهَامَهُ مِنَ الأُولَى، وَعَرَضْتَهَا عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٠/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «علمت».



مَسْأَلَتِهِ، لَمْ تَخْلُ مِنْ حَالٍ مِنْ أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ:

(الأُوَّلُ: أَنْ تُقَسِّمَ سِهَامَ المَيِّتِ النَّانِي عَلَىٰ مَسْأَلَتِهِ، فَتَصِحُّ المَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَىٰ، كَرَجُلٍ خَلَّفَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَأَخًا) [٢٣٣١] لِغَيْرِ أُمِّ، وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَىٰ، كَرَجُلٍ خَلَّفَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَأَخًا) [٢٣٣١] لِغَيْرِ أُمِّ مَاتَتِ البِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَعَمِّهَا) فَإِنَّ مَسْأَلَةُ الأَوَّلِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجَة وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأَخِ البَاقِي ثَلَاثَةٌ، وَمَسْأَلَةُ البِنْتِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِزَوْجِهَا وَاحِدٌ، وَقَدْ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (فَلَهَا) مِنَ الأُولَىٰ (أَرْبَعَةٌ).

(وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ) كَمَا عَرَفْتَ، فَهِيَ مُنْقَسِمَةُ عَلَيْهَا، (فَصَحَّتَا) أَي: المَسْأَلَتَانِ (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ، وَلِلْأَخِ الَّذِي [هُوَ] (١) عَمُّ فِي الثَّانِيةِ أَرْبَعَةٌ، وِلِزَوْجِ الثَّانِيةِ وَاحِدٌ، وِلِبِنْتِهَا اثْنَانِ.

(الثَّانِي: أَنْ لَا تَنْقَسِمَ) سِهَامُ الثَّانِي (عَلَيْهَا) أَيْ: عَلَىٰ المَسْأَلَةِ، (بَلْ تُوافِقُهَا) فَتُرَدُّ مَسْأَلَتُهُ إِلَىٰ وَفْقِهَا، (فَتَضْرِبُ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي) كُلِّ (الأُولَىٰ) فَمَا بَلَغَ فَهُوَ الجَامِعَةُ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ، (ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ) المَسْأَلَةِ (الأُولَىٰ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ الجَامِعَةُ لِلْمَسْأَلَتِيْنِ، (ثُمَّ لَهُ شَيْءٌ فِي) المَسْأَلَةِ (الثَّانِيةِ أَخَذَهُ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الثَّانِيةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي) المَسْأَلَةِ (الثَّانِيةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ سِهَامِ) المَيِّتِ (الثَّانِي) هَذَا طَرِيقُ العِلْمِ بِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ المَسْأَلَتِيْن.

(كَأَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ أُمًّا لِلْبِنْتِ) فِي مَسْأَلَتِنَا المَذْكُورَةِ، (فَتَكُونَ مَاتَتْ

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٠/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «هم».





عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمُّ وَعَمِّ، فَتَصِحُّ مَسْأَلَتُهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ) لِأَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ، وَمُوْ خَيْرُ وَمُخْرَجُهُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفِ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِيهَا، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٌ فِيهَا، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيهَا، بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لَهَا بِالنِّصْفِ، فَضَرَبْنَا أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الأُخْرَىٰ فَبَلَغَ [اثْنَيْ] (١) عَشَرَ.

وَهِيَ (تُوَافِقُ سِهَامَهَا) أَيْ: سِهَامَ المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ (بِالرُّبُعِ) وَهُوَ اثْنَانِ ؟ لِأَنَّ أَصْلَ الأُولَىٰ ثَمَانِيَةٌ ، (فَتَضْرِبُ رُبُعَهَا) أَيْ: رُبُعَ الاثْنَيْ عَشَرَ ، (فِي) لِأَنَّ أَصْلَ الأُولَىٰ ثَمَانِيَةٌ ، (تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ) .

لِلْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ زَوْجَةٌ فِي الأُولَىٰ أُمُّ فِي الثَّانِيةِ سَهْمٌ مِنَ الأُولَىٰ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيةِ مَهْمَانِ فِي وَفْقِ سِهَامِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيةِ مَهْمَانِ فِي وَفْقِ سِهَامِ المَيِّتَةِ بِاثْنَيْنِ، فَيَكُونُ لَهَا خَمْسَةٌ.

وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُولَىٰ ثَلَاثَةٌ [فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ بِتِسْعَةٍ، وَلَهُ بِكَوْنِهِ عَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلَاثَةٌ بِتِسْعَةٍ، وَلَوْ بِ البِنْتِ مِنَ الثَّانِيَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ، فَيَجْتَمِعُ لَهُ عَشَرَةٌ، وَلِزَوْجِ البِنْتِ مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِسِتَّةٍ، وَمَجْمُوعُ السِّهَامِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِسِتَّةٍ، وَمَجْمُوعُ السِّهَامِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ] (٢).

(الثَّالِثُ: أَنْ لَا [تَنْقَسِمَ]<sup>(٣)</sup>) سِهَامُ المَيِّتِ الثَّانِي عَلَىٰ مَسْأَلَتِهِ، (وَلَا ثُوافِقَ) مَسْأَلَتَهُ، (فَتَضْرِبَ) المَسْأَلَةَ (الثَّانِيةَ فِي) كُلِّ المَسْأَلَةِ (الأُولَىٰ) فَمَا

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «اثنا».

<sup>(</sup>٢) من «كشاف القناع» (٢١/١٠) فقط.

<sup>(</sup>٣) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (٢/٠٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(تقسم)».





حَصَلَ فَهُوَ الجَامِعَةُ ، (ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأُولَىٰ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي اللَّانِيةِ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي سِهَامٍ) المَيِّتِ (الثَّانِي) وَذَلِكَ (كَأَنْ تُخَلِّفُ البِنْتُ) التَّبِي مَاتَ أَبُوهَا عَنْهَا وَعَنْ زَوْجَةٍ وَأَخٍ (بِنْتَيْنِ ، وَذَلِكَ (كَأَنْ تُخَلِّفُ البِنْتُ) التَّبِي مَاتَ أَبُوهَا عَنْهَا وَعَنْ زَوْجَةٍ وَأَخٍ (بِنْتَيْنِ ، وَذَلِكِ مَاتَ أَبُوهَا عَنْهَا وَعَنْ زَوْجَةٍ وَأَخٍ (بِنْتَيْنِ ، فَتَكُونَ مَاتَتْ عَنْ بِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ وَأُمِّ وَعَمٍّ ).

(فَتَعُولُ مَسْأَلَتُهَا لِثَلَاثَةَ عَشَرَ) لِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الْثَانِ، وَالأَرْبَعَةُ الَّتِي لِلْمُورِّثَةِ فِي الأَوَّلِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَلَا تُوافِقُهَا، اثْنَانِ، وَالأَرْبَعَةُ الَّتِي لِلْمُورِّثَةِ فِي الأَوْلَىٰ، تَكُنِ) الجَامِعَةُ (مِثَةً وَأَرْبَعَةً) لِلْمَرْأَةِ الَّتِي (فَاضْرِبْهَا فِي) المَسْأَلَةِ (الأُولَىٰ، تَكُنِ) الجَامِعَةُ (مِثَةً وَأَرْبَعَةً) لِلْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أُمُّ فِي الثَّانِيةِ بَقَلَاثَةَ هِيَ الثَّانِيةِ بَقَلَاثَةَ هِيَ الثَّانِيةِ بَقَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلَهَا مِنَ الثَّانِيةِ سَهْمَانِ مَضْرُوبَةً فِي سِهَامِ المَيِّتَةِ مِنَ [٢٣٢/ب] الأُولَىٰ عَشْرُ، وَلَهَا مِنَ الثَّانِيةِ سَهْمَانِ مَضْرُوبَةً فِي سِهَامِ المَيِّتَةِ مِنَ [٢٣٢/ب] الأُولَىٰ أَرْبَعَةٌ بِثَمَانِيَةٍ، يَجْتَمِعُ لَهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ.

وَلْأَخِي المَيِّتِ الأُوَّلِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الأُولَىٰ، مَضْرُوبَةً فِي الأُولَىٰ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الثَّانِيةِ؛ لِاسْتِغْرَاقِ الفُرُوضِ المَالَ، وَلِلزَّوْجِ مِنَ الثَّانِيةِ ثَمَانِيَةٌ الثَّانِيةِ ثَمَانِيَةٌ الثَّانِيةِ ثَمَانِيَةٌ فَي سِهَامِ المَيِّتَةِ الأَرْبَعَةِ باثْنَيْ عَشَرَ، وَلِبِنْتَيْهَا مِنَ الثَّانِيةِ ثَمَانِيَةٌ فِي أَرْبَعَةٌ باثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَمَجْمُوعُ السِّهَامِ مِئَةٌ وَأَرْبَعَةٌ.

(وَإِنْ مَاتَ ثَالِثُ فَأَكْثُرُ) قَبْلَ القِسْمَةِ ، (جَمَعْتَ سِهَامَهُ مِنَ [الأُولَيَيْنِ](١) فَأَكْثَرَ) أَيْ: مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ المَسْأَلَتَانِ الأُولَيَانِ ، (وَعَمِلْتَ) عَمَلَكَ فِي مَسْأَلَتِهِ فَأَكْثَرَ) أَيْ: مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ المَسْأَلَتَانِ الأُولَيَانِ ، (وَعَمِلْتَ) عَمَلَكَ فِي مَسْأَلَتِهِ مَسْأَلَتِهِ ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ (كَ)عَمَلِكَ فِي (ثَانٍ مَعَ أَوَّلٍ) بِأَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (١٠٠/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(الأولتين)».





عَلَيْهَا لَمْ تَحْتَجْ لِضَرْبٍ، وَإِلَّا فَإِمَّا أَنْ تُوَافِقَ وَإِمَّا تُبَايِنُ، فَإِنْ وَافَقَتْ رَدَدْتَ الثَّالِثةَ لِوَفْقِهَا، وَضَرَبْتَ فِي الجَامِعَةِ، وَإِنْ بَايَنَتْ ضَرَبْتَ الثَّالِثةَ فِي الجَامِعَةِ.

ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الجَامِعَةِ يِأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الثَّالِثةِ عِنْدَ التَّوَافُقِ أَوْ فِي كُلِّهَا عِنْدَ التَّبَايُنِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّالِثةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ سِهَامٍ مُوَرِّثِهِ مِنَ الجَامِعَةِ عِنْدَ المُوَافَقَةِ أَوْ فِي كُلِّهَا عِنْدَ المُبَايَنَةِ.

مِثَالُهُ: مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُمِّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، أَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ ؛ لِأَنَّ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ فِي النِّصْفِ ، وَتَعُولُ إِلَىٰ خَمْسَةَ عَشَرَ .

مَاتَتِ الأُخْتُ مِنَ الأَبَوَيْنِ عَنْ زَوْجِهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتِهَا لِأَجْتِهَا لِأَجْتِهَا لِلْأُولَىٰ سِتَّةٌ لِأُمِّهَا، أَصْلُ مَسْأَلَتِهَا مِنْ الأُولَىٰ سِتَّةٌ يَتَّفِقَانِ بِالنِّصْفِ. يَتَّفِقَانِ بِالنِّصْفِ.

فَاضْرِبْ نِصْفَ الثَمَانِيَةِ أَرْبَعَةً فِي الأُولَىٰ تَبْلُغُ سِتِّينَ، وَاقْسِمْ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الأُولَىٰ ثَلَاثَةً مَضْرُوبَةً فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلْأُمِّ مِنَ الأُولَىٰ الْأُولَىٰ الْأُولَىٰ الْأُولَىٰ الْثَانِيةِ، وَمِنَ النَّانِيةِ وَاحِدَةً فِي ثَلَاثَةٍ، فَيَجْتَمعُ لَهَا الأُولَىٰ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ، وَلَهَا مِنَ النَّانِيةِ أَحَدَ عَشَرَ، [وَ](١) لِأُخْتِ الأُولِ لِأَبِيهِ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ، وَلَهَا مِنَ النَّانِيةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، يَجْتَمِعُ لَهَا سَبْعَةً عَشَرَ.

وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ مِنَ الْأُولَىٰ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ، وَمِنَ الثَّانِيةِ وَاحِدٌ

<sup>(</sup>١) من «كشاف القناع» للبُهُوتي (٢٢/١٠) فقط.





فِي ثَلَاثَةً يَجْتَمِعُ لَهَا أَحَدَ عَشَرَ، وَلِزَوْجِ الثَّانِيةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، ثُمَّ مَاتَتِ الأُمُّ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُخْتًا وَبِنْتًا وَهِيَ الأُخْتُ لِأُمِّ، فمَسْأَلتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلَهَا مِنَ الجَامِعَةِ أَحَدَ عَشَرَ، لَا تَنْقَسِمُ وَلَا تُوافِقُ، فَتَضْرِبُ مَسْأَلتَهَا أَرْبَعَةً فِي الجَامِعَةِ وَهِيَ سِتُّونَ، تَبْلُغُ مِئتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ الثَلَاثَةُ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الجَامِعَةِ اثْنَا عَشَرَ فِي الْبَعْمَةِ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَبْعَةَ عَشَرَ فِي الجَامِعَةِ اثْنَا عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَبْعَةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَالْبَعِينَ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَبْعَةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَسِتِينَ.

وَلِلْأُخْتِ لِأُمِّ مِنَ الْجَامِعَةِ أَحَدَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ، [٣٣٧] وَمِنَ النَّالِئةِ اثْنَانِ فِي أَحَدَ عَشَرَ، وَهِي سِهَامُ النَّالِثةِ بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ، فَيَجْتَمِعُ لَهَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ، وَلِزَوْجِ النَّانِيةِ تِسْعَةٌ مِنَ الْجَامِعَةِ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلِزَوْجِ النَّانِيةِ تِسْعَةٌ مِنَ الْجَامِعَةِ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلِزَوْجِ النَّالِيةِ مِنْهَا وَاحِدٌ فِي أَحَدَ عَشَرَ، وَكَذَا أُخْتُهَا، وَكَذَلِكَ تَصْنَعُ فِي الرَّابِعِ وَلِزَوْجِ النَّالِيةِ مِنْهَا وَاحِدٌ فِي أَحَدَ عَشَرَ، وَكَذَا أُخْتُهَا، وَكَذَلِكَ تَصْنَعُ فِي الرَّابِعِ بِأَنْ تَعْمَلَ لَهُ مَسْأَلَةً ، وَتُقَابِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِهَامِهِ مِنَ الْجَامِعَةِ لِلثَّلَاثِ قَبْلَهَا، فَإِمَّا أَنْ تَعْمَلَ لَهُ مَسْأَلَةً ، وَتُقَابِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِهَامِهِ مِنَ الْجَامِعَةِ لِلثَّلَاثِ قَبْلَهَا، فَإِمَّا أَنْ تَعْمَلَ لَلْ نَعْمَلَ لَلْ مَا تَقَدَّمَ، وَكَذَا تَصْنَعُ فِيمَنْ مَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَا تَصْنَعُ فِيمَنْ مَا تَعَدَّمُ مِنْ خَامِسٍ مَسْأَلَة ، وَتُقَابِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا تَعَدَّمُ الْعَمَلَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَكُذَا تَصْنَعُ فِيمَنْ مَا تَقَدَّمَ مَنْ خَامِسٍ مَسْأَلَة ، وَتُقَابِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِهَامِهِ مِنَ الْجَامِعَةِ كَالأُولَى . وَمَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ كَالنَّانِيَةِ ، وَتُتَمِّمُ العَمَلَ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ .

وَالِاخْتِيَارُ بِجَمْعِ الأَنْصِبَاءِ، فَإِنْ سَاوَى حَاصِلُهَا الجَامِعَةَ فَالعَمَلُ صَحِيحٌ، وَإِلَّا فَأَعِدُهُ، (وَرُبَّمَا اخْتَصَرْتُ المَسَائِلَ بَعْدَ [التَّصْحِيحِ](١) بِالمُوَافَقَةِ صَحِيحٌ، وَإِلَّا فَأَعِدُهُ، (وَرُبَّمَا اخْتَصَرْتُ المَسَائِلَ بَعْدَ [التَّصْحِيحِ](١) بِالمُوافَقَةِ بَانُ يَكُونَ يَجْمَعُهَا بَيْنَ السِّهَامِ) أَيْ: سِهَامِ الوَرَثَةِ بِأَنْ تَكُونَ بَيْنَهَا مُوَافَقَةٌ، (بِأَنْ يَكُونَ يَجْمَعُهَا

<sup>(</sup>١) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكَوْمي (١٠٠/٢) فقط.



كَسْرٌ تَتَّفِقُ فِيهِ جَمِيعُ السِّهَامِ، فَتَرُدُّ المَسْأَلَةَ إِلَىٰ ذَلِكَ الكَسْرِ، وَتَرُدُّ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ إِلَيْهِ لِيَكُونَ أَسْهَلَ فِي العَمَلِ).

مِثَالُ ذَلِكَ: (كَ)رَجُلِ مَاتَ عَنْ (زَوْجَةٍ وَابْنِ وَبِنْتٍ) ثُمَّ (مَاتَتِ البِنْتُ) عَنْ أُمِّهَا وَأَخِيهَا، تَصِحُّ الأُولَىٰ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلابْنِ عَنْ أُمِّهَا وَأَخِيهَا، تَصِحُّ الأُولَىٰ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلابْنِ أَرْبَعَةً وَعَشْرِينَ فِيهَا ثُلُثَ فَرْضِ الأُمِّ أَرْبَعَةً عَشَرَ، وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ، ومَسْأَلتُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثُلُثَ فَرْضِ الأُمِّ ثُبَايِنُ السَّبْعَة، فَاضْرِبِ الثَّانِيَة فِي الأُولَىٰ، (فَتَصِحُّ المَسْأَلَتَانِ مِنَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ) وَهِيَ الحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ الثَلاثَةِ فِي الأَرْبَعَةِ وَالعِشْرِينَ.

(لِلزَّوْجَةِ) مِنَ الأُولَىٰ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ ، وَلَهَا مِنَ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ ، يَكُونُ (سِتَّة عَشَرَ ، وَلِلِابْنِ) مِنَ الأُولَىٰ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، يَكُونُ (سِتَّة عَشَرَ ، وَلِلابْنِ (سِتَّة بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ اثْنَانِ فِي سَبْعَةٍ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ ، يَجْتَمِعُ لِلِابْنِ (سِتَّة وَخَمْسُونَ ، وَتَتَّفِقُ سِهَامُهَا بِالأَثْمَانِ) أَيْ: سِهَامُ الزَّوْجَةِ وَالإبْنِ ، (فَتَرُدُّ وَخَمْسُونَ ، وَتَتَّفِقُ سِهَامُهَا بِالأَثْمَانِ) أَيْ: سِهَامُ الزَّوْجَةِ وَالإبْنِ ، (فَتَرُدُّ وَخَمْسُونَ ، وَتَتَّفِقُ سِهَامُهَا بِالأَثْمَانِ) أَيْ: سِهَامُ الزَّوْجَةِ وَالإبْنِ ، (فَتَرُدُّ اللَّبْعِينَ] (١) تِسْعَةُ ، (وَ) تَرُدُّ اللَّابِعِينَ إِلاَّنْ لِسَبْعَةٍ ) المَسْأَلَةَ إِلَىٰ ثُمُنِهَا تِسْعَةٍ ) لِأَنَّ ثُمُنَ الإثَنْقِ وَ [السَّبْعِينَ] (١) تِسْعَةٌ ، (وَ) تَرُدُّ سِهَامَ الزَّوْجَةِ لِاثْنَيْنِ ) [ثُمُنِ إِسَّةَ عَشَرَ ، (وَ) تَرُدُّ سِهَامَ (الإبْنِ لِسَبْعَةٍ) لُمُن سِتَّةٍ وَخَمْسِينَ .

(وَإِذَا مَاتَتْ بِنْتٌ مِنْ بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ) مَاتَ عَنْهُمْ شَخْصٌ (قَبْلَ القِسْمَةِ) لِتَرِكَتِهِ وَعَنْ حُكْمِ إِرْثِهِمْ (سَأَلَ) السَّائِلُ (عَنِ المَيِّتِ الأَوَّلِ) لِإخْتِلَافِ الحَالِ لِتَرِكَتِهِ وَعَنْ حُكْمِ إِرْثِهِمْ (سَأَلَ) السَّائِلُ (عَنِ المَيِّتِ الأَوَّلِ) لِإِخْتِلَافِ الحَالِ بِذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ، (فَإِنْ كَانَ) المَيِّتُ الأَوَّلُ (رَجُلًا، فَالأَبُ جَدُّ) أَبُو أَبٍ، بِذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ، (فَإِنْ كَانَ) المَيِّتُ الأَوَّلُ (رَجُلًا، فَالأَبُ جَدُّ) أَبُو أَبِ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «سبعين».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «سمن».



<u>@</u>

فَيَرِثُ (فِي) المَسْأَلَةِ [(الثَّانِيَةِ)](١).

(وَيَصِحَّانِ) أَي: المَسْأَلَتَانِ (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ) فَإِنَّ المَسْأَلَةَ الأُولَىٰ مِنْ سِتَّةٍ، وَالثَّانِيةَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا سِهَامُ المَيِّتَةِ، وَتُوافِقُهَا بِالأَنْصَافِ، [فَتَضْرِبُ](٢) تِسْعَةً فِي سِتَّةٍ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ: لِلَّتِي هِيَ بِنْتُ فِي الأَولَىٰ وَأُخْتُ فِي الثَّانِيَةِ [٣٣٣/ب] ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلَّذِي هُو أَبُ فِي الأُولَىٰ وَجُدُّ فِي الثَّانِيَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ، وَلِلَّتِي هِيَ أُمُّ فِي الأُولَىٰ وَجَدَّةٌ فِي الثَّانِيَةِ الشَّانِيَةِ الشَّانِيَةِ الثَّانِيَةِ الثَّانِيَةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ، وَلِلَّتِي هِيَ أُمُّ فِي الأُولَىٰ وَجَدَّةٌ فِي الثَّانِيَةِ الثَّانِيَةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ، وَلِلَّتِي هِيَ أُمُّ فِي الأُولَىٰ وَجَدَّةٌ فِي الثَّانِيَةِ الشَّانِيَةِ الشَّانِيَةِ اللَّهُ عَشَرَ، وَلِلَّتِي هِيَ أُمُّ فِي الأُولَىٰ وَجَدَّةٌ فِي الثَّانِيَةِ الشَّانِيَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ

(وَإِلَّا) يَكُنِ المَيِّتُ فِي الأُولَىٰ رَجُلًا ، بَلْ كَانَ أُنْثَىٰ ، (فَ)هُوَ (أَبُو أُمِّ) فِي الثَّانِيَةِ ، فَلَا يَرِثُ شَيْئًا ، وَسُئِلَ عَنِ الأُخْتِ البَاقِيَةِ هَلْ هِيَ شَقِيقَةُ المُتَوَفَّاةِ أَوْ لِأُمِّهَا.

(وَيَصِحَّانِ) أَيِ: المَسْأَلَتَانِ إِنْ كَانَتِ الأُخْتُ شَقِيقَةً (مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ) لِأَنَّ الثَّانِيَةَ إِذَنْ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُ شَقِيقَةٌ وَجَدَّةٌ، فَيَرُدُّ الْبَاقِيَ عَلَيْهِمَا.

وَتُوافِقُ سِهَامَ المَيِّنَةِ بِالنِّصْفِ، فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي الأُولَىٰ وَهِيَ سِتَّةُ تَبْلُغُ الثَّنِيْ إِاثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَمِنَ المُّلُولَىٰ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَمِنَ المَسْأَلَتُيْنِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ وَإِنْ كَانَتْ أُخْتًا لِأُمِّ ، الثَّانِيَةِ ، وَمِنَ المَسْأَلَةُ (المَأْمُونِيَّةَ) » ؛ لِأَنَّ المَأْمُونَ سَأَلَ عَنْهَا يَحْيَىٰ بْنَ أَكْثَمَ (وَتُسَمَّىٰ) هَذِهِ «المَسْأَلَةُ (المَأْمُونِيَّةَ) » ؛ لِأَنَّ المَأْمُونَ سَأَلَ عَنْهَا يَحْيَىٰ بْنَ أَكْثَمَ

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهيٰ» لمرعي الكَرْمي (١٠١/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(للثانية)».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فتضر».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «اثنا».





\_ بِالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ \_ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُولِّيَهُ القَضَاءَ، فَقَالَ لَهُ: «المَيْتُ الأَوَّلُ ذَكَرُ أَمْ أَنْفَىٰ؟» فَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَهَا فَقَالَ لَهُ: «كَمْ سِنُّكَ؟» فَقَطِنَ يَحْيَىٰ لِذَلِكَ، وَجَالَ فَي فِكْرِهِ أَنَّهُ اسْتَصْغَرَهُ، فَقَالَ: «سِنُّ مُعَاذٍ لَمَّا وَلَّاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اليَمَنَ، وَسِنُّ عَتَابِ بْنَ أَسِيدٍ لَمَّا وَلِيَ مَكَّةً»، فَاسْتَحْسَنَ جَوَابَهُ وَ[وَلَّاهُ](۱) القَضَاء (۲).

#### 

<sup>(</sup>١) من «معونة أولى النهيٰ» لابن النجار (١٨١/٨)، ومكانها طمس في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٩١/١٦).





# (بَابُ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

القِسْمَةُ: مَعْرِفَةُ نَصِيبِ الوَاحِدِ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِ، أَوْ: مَعْرِفَةُ عَدَدِ مَا فِي المَقْسُومِ مِنْ أَمْثَالِ المَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا إِذَا ضَرَبْتَ الخَارِجَ بِالقِسْمَةِ فِي المَقْسُومِ عَلَيْهِ المَقْسُومِ عَلَيْهِ المَقْسُومِ عَلَيْهِ سَاوَىٰ حَاصِلُهُ المَقْسُومَ، فَمَعْنَىٰ: «اقْسِمْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ عَلَىٰ المَقْسُومِ عَلَيْهِ سَاوَىٰ حَاصِلُهُ المَقْسُومَ، فَمَعْنَىٰ: «اقْسِمْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ عَلَىٰ تِسْعَةٍ»، أَوْ: كَمْ فِي السِّتَةِ وَ [الثَّلَاثِينَ](١) مِثْلُ التِّسْعَةِ ، أَوْ: كَمْ فِي السِّتَةِ وَ [الثَّلَاثِينَ](١) مِثْلُ التِّسْعَةِ ، وَإِذَا ضَرَبْتَ الخَارِجَ بِالقِسْمَةِ \_ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ \_ فِي التِّسْعَةِ سَاوَىٰ المَقْسُومَ.

وَقِسْمَةُ التَّرِكَاتِ هِيَ الثَّمَرَةُ المَقْصُودَةُ مِنْ عِلْمِ الفَرَائِضِ، وَتَنْبَنِي عَلَىٰ الأَعْدَادِ الأَرْبَعَةِ المُتَنَاسِبَةِ الَّتِي نِسْبَةُ أَوَّلِهَا إِلَىٰ ثَانِيهَا كِنِسْبَةِ ثَالِيْهَا إِلَىٰ رَابِعِهَا، الأَعْدَادِ الأَرْبَعَةِ وَالشَّلَةِ وَالسِّتَّةِ، نِسْبَةُ الاثْنَيْنِ إِلَىٰ الأَرْبَعَةِ كَنِسْبَةِ الثَلاثَةِ كَالاثْنَيْنِ إِلَىٰ الأَرْبَعَةِ كَنِسْبَةِ الثَلاثَةِ إِلَىٰ السَّتَّةِ، وَكَذَلِكَ نِسْبَةُ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ إِلَيْهَا كَنِسْبَةِ مَالِهِ مِنَ النَّرِكَةِ إِلَيْهَا كَنِسْبَةِ مَالِهِ مِنَ التَّرِكَةِ إِلَيْهَا .

وَهَذِهِ الأَعْدَادُ الأَرْبَعَةُ أَصْلٌ كَبِيرُ فِي اسْتِخْرَاجِ المَجْهُولَاتِ، وَإِذَا جُهِلَ أَحَدُهَا فَفِي اسْتِخْرَاجِهِ طُرُقٌ:

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ثلاثين».





أَحَدُهَا: طُرُقُ النِّسْبَةِ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وإذا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً) وَصَحَّحْتَ المَسْأَلَةَ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، (وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ) إِلَىٰ المَسْأَلَةِ) إِلَىٰ المَسْأَلَةِ (بِجُزْءِ، فَلَهُ) أَيْ: لِلْوَارِثِ (مِنَ التَّرِكَةِ) مِثْلُ (نِسْبَتِهِ) أَيْ: نِسْبَةِ سَهْمِهِ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ.

وَذَلِكَ (كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ، المَسْأَلَةُ) أَصْلُهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَر، وَبِالعَوْلِ صَارَتْ (مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالتَّرِكَةُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا، [٢٣٢٤] فَلِلزَّوْجِ) مِنَ المَسْأَلَةِ (ثَلَاثَةٌ وَهِيَ خُمُسُ المَسْأَلَةِ، فَلَهُ خُمُسُ التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِير، وَلَكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَبُويْنِ) اثْنَانِ، وَهُمَا (ثُلُثًا خُمُسِ المَسْأَلَةِ، فَلَهُ ثُلُثًا الثَمَانِيَةِ) وَلِكُلِّ وَاحِدةٍ مِنَ البِنْتَيْنِ مِثْلُ مَا لِلْأَبَويْنِ) كِلَيْهِمَا، يَعْنِي: كَمْسَةٌ وَثُلُثٌ، (وَلِكُلِّ وَاحِدةٍ مِنَ البِنْتَيْنِ مِثْلُ مَا لِلْأَبَويْنِ) كِلَيْهِمَا، يَعْنِي: لِكُلِّ وَاحِدةٍ مِنَ البِنْتَيْنِ مِثْلُ مَا لِلْأَبَويْنِ) كِلَيْهِمَا، يَعْنِي: لِكُلِّ وَاحِدةٍ مِنَ البِنْتَيْنِ مِثْلُ مَا لِلْأَبَويْنِ) كَلَيْهِمَا، يَعْنِي: لِكُلِّ وَاحِدةٍ أَرْبَعَةٌ، نِسْبَتُهَا إِلَى الخَمْسَةَ عَشَرَ خُمُسٌ وَثُلُثُ خُمُسٍ، فَخُذْ لَهَا مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُانِ.

وَهَذِهِ أَحْسَنُ الطُّرُقِ، حَيْثُ سَهَّلَتِ الثَّانِيَةَ المُشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَىٰ المَسْأَلَةِ [أَوْ وَفْقِهَا] (١) عَلَىٰ وَفْقِ المَسْأَلَةِ، وَضَرَبْتَ الخَارِجَ بِالقَسْمِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ) مِنَ المَسْأَلَةِ، (فَمَا اجْتَمَعَ) مِنَ الضَّرْبِ (فَهُو نَصِيبُهُ) مِنَ التَّرِكَةِ.

فَفِي المِثَالِ: إِذَا قَسَمْتَ الأَرْبَعِينَ عَلَىٰ الخَمْسَةَ عَشَرَ خَرَجَ اثْنَانِ وَثُلُثَانِ، فَاضْرِبْ فِيهَا اثْنَيْنِ لِكُلِّ فَاضْرِبْ فِيهَا اثْنَيْنِ لِكُلِّ فَاضْرِبْ فِيهَا أَرْبَعَةً لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الأَبَوَيْنِ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ، وَاضْرِبْ فِيهَا أَرْبَعَةً لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ وَاحِدٍ مِنَ الأَبَوَيْنِ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ، وَاضْرِبْ فِيهَا أَرْبَعَةً لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (٢/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(أوفقها)».





البِنْتَيْنِ يَخْرُجُ لَهَا عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ.

الطَّرِيقُ النَّالِثُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ المَسْأَلَةَ عَلَىٰ التَّرِكَةِ) وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ أَكْثَرَ كَمَا فِي المِثَالِ نَسَبْتَ المَسْأَلَةَ إِلَيْهَا، (فَمَا خَرَجَ) بِالقِسْمَةِ (فَاقْسِمْ عَلَيْهِ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ بَعْدَ بَسْطِهِ مِنْ جِنْسِ الخَارِجِ، فَمَا خَرَجَ فَهُو نَصِيبُهُ).

فَفِي المِثَالِ: نِسْبَةُ الخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَىٰ الأَرْبَعِينَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ ، فَتُقَسِّمُ عَلَيْهَا نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ بَعْدَ بَسْطِهِ أَثْمَانًا ، بِأَنْ [تَضْرِبَه] (١) فِي ثَمَانِيَةٍ [مَخْرَج] (٢) الثَّمُنِ ، ثُمَّ تُقَسِّمَ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، تَضْرِبُهَا فِي ثَمَانِيَةٍ بأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ تُقَسِّمُهَا عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ لَهُ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ .

وَلِكُلِّ مِنَ الأَبَوَيْنِ اثْنَانِ فِي ثَمَانِيَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ، تُقَسِّمُهَا عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ البِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تُقَسِّمُهَا عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ لَهَا عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ.

(وَإِنْ شِئْتَ قَسَّمْتَ التَّرِكَةَ فِي المُنَاسَخَاتِ عَلَىٰ المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ) تَقْسِمُ (نَصِيبَ) المَيِّتِ (الثَّانِي) مِنَ الأَوَّلِ (عَلَىٰ مَسْأَلَتِهِ، وَكَذَا الثَّالِثُ) تَقْسِمُ نَصِيبَهُ مِنْهُمَا عَلَىٰ مَسْأَلَتِهِ، وَهَكَذَا الرَّابِعُ حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ.

(وَإِنْ قَسَمْتَ عَلَىٰ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَاجْعَلْ

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٦/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «تضرب».

<sup>(</sup>٢) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٠/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «يخرج».





عَدَدَهَا كَتَرِكَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَاعْمَلْ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ) وَمَخْرَجُ القَرَارِيطِ فِي عُرْفِ أَهْلِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَأَكْثَرِ أَهْلِ البَلَادِ: أَرْبَعَةٌ وَ[عِشْرُونَ](١)، فَاجْعَلْهَا كَأَنَّهَا التَّرِكَةُ، وَاقْسِمْ عَلَىٰ مَا سَبَقَ تَلِكَ، وَاعْتَمِدْ مَا أَرَدْتَ قِيرَاطَهُ، فَاقْسِمْهُ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَالخَارِجُ قِيرَاطُهُ.

(وَإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ كَثِيرَةً، وَأَرَدْتَ عِلْمَ سَهْمِ القِيرَاطِ، فَاقْسِمْ) مَا صَحَّتْ مِنْهُ (المَسْأَلَةُ [٢٣٨٠] عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ سَهْمُ القِيرَاطِ، كَأَنْ كَانَتِ) الجَامِعَةُ (سِتَّ مِئَةٍ، فَاقْسِمْهَا) أَي: السِّتَّ مِئَةٍ (عَلَىٰ سِتَّةٍ؛ لِأَنَّهَا إِحْدَىٰ ضِلْعَيِ القِيرَاطِ) لِأَنَّهُ يَنْحَلُّ إِلَىٰ سِتَّةٍ وَأَرْبَعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثَةٍ، (يَخْرُجُ) بِالقِسْمَةِ (مِئَةٌ، اقْسِمْهَا عَلَىٰ الضِّلْعِ الآخرِ وَهُو أَرْبَعَةُ، وَثَلَاثَةٍ، (يَخْرُجُ) بِالقِسْمَةِ (مِئَةٌ، اقْسِمْهَا عَلَىٰ الضِّلْعِ الآخرِ وَهُو أَرْبَعَةُ، يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَهِي سَهْمُ القِيرَاطِ) فَتَحُلُّهَا إِلَىٰ خَمْسَةٍ وَخَمْسَةٍ، يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَهِي سَهْمُ القِيرَاطِ) فَتَحُلُّهَا إِلَىٰ خَمْسَةٍ وَخَمْسَةٍ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الجَامِعَةِ يُقْسَمُ أَوَّلًا عَلَيْهِمَا، فَإِنِ انْقَسَمَ فَالبَاقِي هُو القِيرَاطُ، وَعَلَىٰ الخَمْسَةِ الأُولَىٰ بِالوَضْعِ الثَّانِيَةِ] (٢) بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ وَضْعِ الْأُولَىٰ بِحِذَاءِ القِيرَاطِ فَهُو خُمُسُ خُمُسِ القِيرَاطِ، وَعَلَىٰ الخَمْسَةِ الَّتِي هِي الْمُسْرَاطِ فَهُو خُمُسُ القِيرَاطِ، وَعَلَىٰ الخَمْسَةِ الَّتِي هِي بِحِذَاءِ القِيرَاطِ فَهُو خُمُسُ القِيرَاطِ.

(وَإِنْ) شِئْتَ (قَسَمْتَ وَفْقَ السِّهَامِ) أَيْ: سِهَامِ المَسْأَلَةِ ، يَعْنِي: نَفْسَهَا ، (عَلَىٰ وَفْقِ القِيرَاطِ) يَحْصُلُ المَطْلُوبُ ، بِأَنْ (أَخَذْتَ سُدُسَ السِّتِّ مِئَةٍ وَهُوَ مِئَةٌ ، فَتَغْرُجُ خَمْسَةٌ ، فَتَغْرُجُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ) وَهُوَ الْمَطْلُوبُ .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عشرين».

<sup>(</sup>٢) كذا في (الأصل).





(وَإِنْ) شِئْتَ (أَخَذْتَ ثُمُنَ السِّتِّ مِئَةٍ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، وَقَسَمْتَهُ عَلَىٰ ثُمُنِ الأَرْبَعَةِ وَ [العِشْرِينَ](١) وَهُو ثَلَاثَةٌ، يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ. وَ [كَذَلِكَ](٢) كُلُّ عَدَدٍ قَسَمْتَهُ عَلَىٰ) الـ(آخَرِ) أَيْ: عَلَىٰ عَدَدٍ آخرَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ رَدَدْتَ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَىٰ وَفْقِهِ، وَقَسَمْتَ وَفْقَ المَقْسُومِ عَلَىٰ وَفْقِ المَقْسُومِ عَلَىٰ وَفْقِ المَقْسُومِ عَلَيْهِ يَخْرُجُ المَطْلُوبُ.

وَإِنْ شِئْتَ إِذَا قَسَمْتَ عَلَىٰ الأَرْبَعَةِ وَ[العِشْرِينَ]<sup>(٣)</sup>، فَانْظُرْ عَدَدًا إِذَا ضَرَبْتَهُ فِي الأَرْبَعَةِ وَ[العِشْرِينَ]<sup>(١)</sup> سَاوَىٰ حَاصِلُهُ المَقْسُومَ أَوْ قَارَبَهُ، فَإِنْ بَقِيَتُ فِي الأَرْبَعَةِ وَ[العِشْرِينَ]<sup>(١)</sup> سَاوَىٰ حَاصِلُهُ المَقْسُومَ أَوْ قَارَبَهُ، فَإِنْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ ضَرَبْتَهَا فِي عَدَدٍ آخَرَ حَتَّىٰ يَبْقَىٰ أَقَلُّ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَجْمَعُ العَدَدَ الَّذِي ضَرَبْتَهُ إِلَيْهِ، وَتَنْسُبُ تِلْكَ البَقِيَّةَ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِ فَتَضُمُّهَا إِلَىٰ العَدَدِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَهْمَ القِيرَاطِ.

مِثَالُهُ فِي السِّتِّ مِئَةٍ: أَنْ تَضْرِبَ عِشْرِينَ هَوَائِيَّةً فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ هِيَ المَقْسُوم مِئَة وَعِشْرُونَ المَقْسُوم مِئَة وَعِشْرُونَ المَقْسُوم مِئَة وَعِشْرُونَ وَهمانين، يَبْقَىٰ مِنَ المَقْسُوم مِئَة وَعِشْرُونَ وَهمانين، يَبْقَىٰ مِنَ المَقْسُوم مِئَة وَعِشْرُونَ وَهِي أَكْثَرُ مِنَ الأَرْبَعَةِ وَ[العِشْرِينَ] (٥)، فَتَضْرِبُ خَمْسَةً أُخْرَىٰ هَوَائِيَّةً فِي الأَرْبَعَةِ وَ[العِشْرِينَ] (٦) تَكُونُ مِئَةً وَعِشْرِينَ، وَلَا يَبْقَىٰ مِنَ المَقْسُومِ شَيْءٌ، وَتَضُمُّ الخَمْسَةَ إِلَىٰ العِشْرِينَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَهْمَ القِيرَاطِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل) و«غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١٠٣/٢): «(عشرين)».

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (١٠٣/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(لذلك)».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عشرين».

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عشرين».

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عشرين».

<sup>(</sup>٦) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عشرين».





وَمَنْ عَلِمَ الحِسَابَ هَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الفَرْضِيَّةِ، (فَإِذَا عَرَفْتَ سَهُمَ القِيرَاطِ، فُكُلُّ مَنْ لَهُ سِهَامٌ فَأَعْطِهِ بِكُلِّ سَهْمٍ مِنْ سِهَامِ القِيرَاطِ قِيرَاطًا، فَإِنْ بَقِيَ لَهُ مِنَ السِّهَامِ مَا لَا يَبْلُغُ قِيرَاطًا فَانْسُبْهُ إِلَىٰ سَهْمِ القِيرَاطِ، وَأَعْطِهِ مِثْلَ بَقِيَ لَهُ مِنَ السِّهَامِ مَا لَا يَبْلُغُ قِيرَاطًا فَانْسُبْهُ إِلَىٰ سَهْمِ القِيرَاطِ، وَأَعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي سِهَامِ القِيرَاطِ كَسْرٌ، فَابْسُطِ القَرَارِيطَ وَأَعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النَّسْبَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي سِهَامِ القِيرَاطِ كَسْرٌ، فَابْسُطِ القَرَارِيطَ الصَّحَاحَ مِنْ جِنْسِ الكَسْرِ، وَضُمَّ الكَسْرَ إِلَيْهَا، وَاحْفَظِ المُجْتَمِعَ).

(ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ المَسْأَلَةِ اضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الكَسْرِ، وَاحْسُبْ لَهُ الْهِرِهُ أَيْ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ المَسْأَلَةِ اضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الكَسْرِ، وَاحْسُبْ لَهُ [/٣٣٥] بِكُلِّ قَدْرِ عَدَدِ البَسْطِ قِيرَاطًا، وَإِنْ بَقِيَ) أَوْ خَرَجَ (مَا لَا يَبْلُغُ مَجْمُوعَ البَسْطِ فَانْسُبْهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنَ البَسْطِ، (وَأَعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ).

مِثَالُهُ: زَوْجٌ وَأُمُّ وَسِتَّةُ أَعْمَامٍ، تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، إِذَا قَسَمْتَهَا عَلَىٰ مَخْرَجِ القِيرَاطِ أَرْبَعَةٍ وَ[عِشْرِينَ](١)، خَرَجَ وَاحِدٌ وَنِصْفُ، فَبَسْطُ فَسَمْتَهَا عَلَىٰ مَخْرَجِ القِيرَاطِ أَرْبَعَةٍ وَ[عِشْرِينَ](١) مَخَرَجَ وَاحِدٌ وَنِصْفُ، فَبَسْطُ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، احْفَظْهَا ثُمَّ اضْرِبْ لِلزَّوْجِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي مَخْرَجِ الكَسْرِ اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ.

وَاجْعَلْ بِكُلِّ ثَلَاثَةٍ قِيرَاطًا يَخْرُجُ لَهُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا، وَاضْرِبْ لِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ فِي وَاخْدِبُ لِللْأُمِّ اثْنَيْنِ مَشَرَ فِي اثْنَيْنِ بَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَعْطِهَا بِكُلِّ ثَلَاثَةٍ قِيرَاطًا يَخْرُجُ لَهَا ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ، وَاضْرِبْ لِكُلِّ عَمِّ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ وَسَهْمِهِمَا مِنَ الثَلَاثَةِ، يَكُنْ لَهُ ثُلُثًا قِيرَاطٍ.

(وَإِنْ كَانَتْ سِهَامُ التَّرِكَةِ) فِي المَسْأَلَةِ (دُونَ الأَرْبَعِ وَ[العِشْرِينَ](٢)،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عشرون».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عشرين».





فَانْسُبْهَا إِلَيْهَا) أَيِ: الأَرْبَعَةِ وَالعِشْرِينَ، (وَاحْفَظْ بَسْطَ الكَسْرِ) الخَارِجِ بِالنِّسْبَةِ.

(ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ المَسْأَلَةِ فَاضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الكَسْرِ، وَاحْسِبْ لَهُ بِكُلِّ قَدْرِ عَدَدِ البَسْطِ قِيرَاطًا) بِأَنْ تَقْسِمَ الحَاصِلَ عَلَىٰ البَسْطِ يَخْرُجُ مَالُهُ، (كَرَوْجٍ وثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ وَأُخْتَيْنِ) لِأَبَوَيْنِ، أَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنَ اثْنَيْنِ: لِلزَّوْجِ وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ وَأُخْتَيْنِ) لِأَبَوَيْنِ، أَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنَ اثْنَيْنِ: لِلزَّوْجِ وَالْحَدْ، يَبْقَىٰ وَاحِدٌ لِلْإِخْوَةِ عَلَىٰ ثَمَانِيَةٍ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايِنُ، فَتَضْرِبُ ثَمَانِيَةً فِي اثْنَيْنِ، فَرَجَد لِلْإِخْوَةِ عَلَىٰ ثَمَانِيَةٍ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبايِنُ، فَتَضْرِبُ ثَمَانِيَةً فِي اثْنَانِ، فَرَعْتِ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ) وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، (نِسْبَتُهَا لِلْأَرْبَعَةِ وَالعِشْرِينَ ثُلُثَانِ، فَمَخْرَجُ ذَلِكَ الكَسْرِ ثَلاَثَةٌ، وَبَسْطُهُ اثْنَانِ).

(فَلِلزَّوْجِ) مِنَ السِّتَةَ عَشَرَ (ثَمَانِيَةٌ، اضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ) مَخْرَجِ الثَّلُثَيْنِ وَلِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، احْسِبْ لَهُ كُلَّ اثْنَيْنِ بِقِيرَاطٍ) بِأَنْ تَقْسِمَ الأَرْبَعَةَ وَالعِشْرِينَ عَلَىٰ اثْنَيْنِ، وَهِيَ بَسْطُ الثَّلُثَيْنِ، (يَكُنِ) الخَارِجُ ([اثْنَيْ](۱) عَشَرَ قِيرَاطًا) لِلزَّوْجِ، (وَكَذَا الإِخْوَةُ) فَلِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، احْسِبْ لَهُ كُلَّ اثْنَيْنِ بِقِيرَاطٍ يَكُنْ لَهُ ثَلَاثَةٌ بِشَكْرَةً ، فَلَهَا قِيرَاطُ وَنِصْفُ قِيرَاطٍ. وَنِصْفُ قِيرَاطٍ.

(وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ سِهَامًا مِنْ عَقَارٍ، كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ) وَنَحْوِهِ، كَخُمُسٍ وَسُدُسٍ مِنْ دَارٍ وَبُسْتَانٍ وَنَحْوِهِ، فَلَكَ طَرِيقَانِ: إِنْ شِئْتَ (فَاجْمَعْهَا مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ، وَاقْسِمْهَا كَمَا ذُكِرَ) آنِفًا فِيمَا مَرَّ، (فَثُلُثُ دَارٍ وَرُبُعُهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ الدِّينَارِ، وَاقْسِمْهَا كَمَا ذُكِرَ) آنِفًا فِيمَا مَرَّ، (فَثُلُثُ دَارٍ وَرُبُعُهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ الدِّينَارِ، وَاعْمَلْ كَمَا سَبَقَ) لَكَ، وَذَلِكَ (كَ)امْرَأَةٍ قِيرَاطًا، فَاجْعَلْهَا كَأَنَّهَا دَنَانِيرُ، وَاعْمَلْ كَمَا سَبَقَ) لَكَ، وَذَلِكَ (كَ)امْرَأَةٍ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «(اثنا)».





مَاتَتْ عَنْ (زَوْجٍ وَأُمُّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبَوَيْنِ، فَالمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ هِيَ) أَي: الثَلَاثَةُ، (رُبُعُهَا وَثُمُنُهَا).

(فَإِذَا قَسَمْتَ السِّهَامَ عَلَىٰ المَسْأَلَةِ، فَلِلزَّوْجِ رُبُعٌ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، وَثُمُنُهَا وَهُوَ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَرُبُعُ) قِيرَاطٍ (مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ هُمَا رُبُعُ التَّرِكَةِ، فَتُعْطِيهَا ثَلَاثَةً وَنِصْفًا) رُبُعَ الأَرْبَعَةَ عَشَرَ، (وَلِلْأُخْتِ مِثْلُ الزَّرْبَعَةَ عَشَرَ، (وَلِلْأُخْتِ مِثْلُ الزَّوْجِ).

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ شِئْتَ) أَخَذْتَ السِّهَامَ مِنْ مَخْرَجِهَا، وَ(وَافَقْتَ بَيْنَهَا) أَي: السِّهَامِ (وَبَيْنَ [٣٣٥/ب] المَسْأَلَةِ) بِأَنْ تَنْظُرَ هَلْ بَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ أَوْ مُبَايَنَةٌ، (وَضَرَبْتَ المَسْأَلَةَ إِنْ بَايَنَتِ السِّهَامَ) فِي مَخْرَجِهَا (أَوْ وَفَقِهَا] (ا) إِنْ وَافَقَتْهَا) أَيْ: إِنْ وَافَقَتِ المَسْأَلَةُ السِّهَامَ (فِي مَخْرَجِ سِهَامِ العَقَارِ، ثُمَّ كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ المَسْأَلَةِ اضْرِبْهُ فِي السِّهَامِ المَوْرُوثَةِ مِنَ العَقَارِ، ثُمَّ كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ المَسْأَلَةِ اضْرِبْهُ فِي السِّهَامِ المَوْرُوثَةِ مِنَ العَقَارِ) عَنِ المُبَايَنَةِ، (أَوْ) فِي (وَفْقِهَا) عِنْدَ المُوافَقَةِ، (فَمَا بَلَغَ فَانْسُبْهُ مِنْ العَقَارِ) عَنِ المُبَايَنَةِ، (أَوْ) فِي (وَفْقِهَا) عِنْدَ المُوافَقَةِ، (فَمَا بَلَغَ فَانْسُبْهُ مِنْ مَبْلَغ سِهَامِ العَقَارِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ سِهَامُ العَقَارِ، فَمَا خَرَجَ فَهُو نَصِيبُهُ).

(فَقِي المَسْأَلَةِ المَذْكُورَةِ) وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمُّ وَأُخْتُ [لِغَيْرِهَا] (٢)، وَالتَّرِكَةُ ثُلُثُ دَارٍ وَرُبُعُهَا، المَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَبَسْطُ الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ مِنْ مَخْرَجِهِمَا شُبْعَةٌ.

وَ (لَيْسَ بَيْنَ الثَمَانِيَةِ وَالسَّبْعَةِ مُوَافَقَةٌ ، فَاضْرِبِ الثَمَانِيَةَ فِي مَخْرَجِ السِّهَامِ

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (١٠٤/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(فقها)».

<sup>(</sup>٢) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٤٣١/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «لغير».





وَهُو اثْنَا عَشَرَ، تَكُنْ سِتَّةً وَتِسْعِينَ، لِلزَّوْجِ مِنَ المَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ، فَانْسُبْهَا لِسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ تَجِدُهَا ثُمُنَهَا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِهَا) الإثْنَا عَشَرَ ثُمُنُهَا، وَالتِّسْعَةُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، (فَلَهُ مِنَ الدَّارِ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ، الإثْنَا عَشَرَ ثُمُنُهَا، وَالتِّسْعَةُ ثَلَاثَةً (سَهْمَانِ فِي سَبْعَةٍ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَهِي ثُمُنُ وَلِلْأُخْتِ مِثْلُهُ، وَلِلْأُمِّ مِنَ المَسْأَلَةِ (سَهْمَانِ فِي سَبْعَةٍ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَهِي ثُمُنُ السِّتَّةِ وَ) الرَّبَعِينَ وَسُدُسُ ثُمُنِهَا، فَلَهَا مِنَ الدَّارِ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ)، هَذَا السِّتَّةِ وَ) الرَّتِسْعِينَ وَسُدُسُ ثُمُنِهَا، فَلَهَا مِنَ الدَّارِ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ)، هَذَا السَّتَةِ وَ) المُبَايَنَةِ.

(وَمِثَالُ المُوَافَقَةِ: زَوْجُ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ، وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَارٍ وَخُمُسُهَا، فَالمَسْأَلَةُ مِنَ) اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَىٰ (خَمْسَةَ عَشَرَ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ مِنَ الأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ أَرْبَعَةٌ، (وَمَخْرَجُ السِّهَامِ عِشْرُونَ) وَبَسْطُهَا تِسْعَةٌ الأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ أَرْبَعَةٌ، (وَمَخْرَجُ السِّهَامِ عِشْرُونَ) وَبَسْطُهَا تِسْعَةٌ كَمَا سَيُشِيرُ إِلَيْهِ، (فَالمَسْأَلَةُ تُوافِقُ السِّهَامَ المَوْرُوثَةَ مِنَ العَقَارِ بِالثُّلُثِ؛ لِأَنَّهَا) أَي: السِّهَامَ المَوْرُوثَةَ مِنَ العَقَارِ بِالثُّلُثِ؛ لِأَنَّهَا)

(فَتَرُدُّ المَسْأَلَةَ خَمْسَةً) لِلْمُوافَقَةِ، (ثُمَّ تَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ سِهَامِ العَقَارِ وَهُوَ عِشْرُونَ تَكُنْ مِئَةً) وَتَمِّمِ العَمَلَ عَلَىٰ مَا سَبَقَ، (فَلِلزَّوْجِ مِنَ المَسْأَلَةِ) النَّبِي هِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ (ثَلَاثَةٌ، فِي وَفْقِ سِهَامِ العَقَارِ ثَلَاثَةٍ تَبُلُغُ تِسْعَةً، انْسُبْهَا لِلْمِئَةِ تَكُنْ تِسْعَةَ أَعْشَارِ عُشُرِها، فَلَهُ مِنَ الدَّارِ تِسْعَةُ أَعْشَارِ عُشُرٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ لِلْمِئَةِ تَكُنْ تِسْعَةَ أَعْشَارِ عُشُرِ المِئَةِ، فَلَهُ بِمِثْلِ مِنَ الأَبَويْنِ سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، وَهِيَ) سِتَّةُ أَعْشَارِ عُشُرِ المِئَةِ، فَلَهُ بِمِثْلِ مِنْ الأَبَويْنِ سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، وَهِيَ) سِتَّةُ أَعْشَارِ عُشُرِ المَسْأَلَةِ (فِي ثَلَاثَةٍ) تِلْكَ النَّسْبَةِ (سِتَّةُ أَعْشَارِ عُشُرِ الدَّارِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ أَرْبَعَةٌ) مِنَ المَسْأَلَةِ (فِي ثَلَاثَةٍ) وَقْقِ السِّهَامِ (باثْنَيْ عَشَرَ، وَهِيَ) عُشُرُ المِئَةِ وَ[عُشُرَا](۱) عُشُرِهَا، فَلَهَا (عُشُرُ وَقْقِ السِّهَامِ (باثْنَيْ عَشَرَ، وَهِيَ) عُشُرُ المِئَةِ وَ[عُشُرَا](۱) عُشُرِهَا، فَلَهَا (عُشُرُ وَقْقِ السِّهَامِ (باثْنَيْ عَشَرَ، وَهِيَ) عُشُرُ المِئَةِ وَ [عُشُرَا](۱) عُشُرِهَا، فَلَهَا (عُشُرُ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عشر».





الدَّارِ وَ[عُشُرَا](١) عُشُرِهَا) وَالأَوْلَىٰ أَنْ تَقُولَ: وَخُمُسُ عُشُرِهَا؛ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ.

هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ تَنْقَسِمِ السِّهَامُ عَلَىٰ المَسْأَلَةِ ، (وَإِنِ انْقَسَمَتْ سِهَامُ العَقَارِ عَلَىٰ المَسْأَلَةِ فَاقْسِمْهَا مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ فِي شَيْءٍ ، كَزَوْجٍ وَأُمِّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ) إِحْدَاهُنَّ شَقِيقَةٌ ، وَالأُخْرَىٰ لِأَبٍ ، والثَّالِثةُ لِأُمِّ ، (والتَّرِكَةُ رُبُعُ دَارٍ وَخُمُسُهَا).

أَصْلُ (المَسْأَلَةِ مِنْ) سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَىٰ (تِسْعَةٍ) [٢٣٦١] لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ مِثْلُهُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ البَاقِياتِ سَهْمٌ، (وَمُخْرَجُ سِهَامِ العَقَارِ عِشْرُونَ، المَوْرُوثُ مِنْهَا تِسْعَةٌ) لِأَنَّ رُبُعَهَا خَمْسَةٌ وَخُمُسَهَا أَرْبَعَةٌ، وَالمَجْمُوعُ عِشْرُونَ، المَوْرُوثُ مِنْهَا تِسْعَةٌ) لِأَنَّ رُبُعَهَا خَمْسَةٌ وَخُمُسَهَا أَرْبَعَةٌ، وَالمَجْمُوعُ تَسْعَةٌ (مُنْقَسِمَةٌ عَلَىٰ المَسْأَلَةِ: لِلزَّوْجِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ) عُشُرُ العِشْرِينَ وَنِصْفُ عُشُرِهَا، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الأَبُويْنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَاكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ البَاقِياتِ) وَاحِدٌ وَهُو نِصْفُ عُشُرِهَا ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ العِشْرِينَ، فَلَهَا (نِصْفُ عُشُرِهَا) أَي: الدَّارِ.

وَقِسْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ، وَإِذَا قَالَ بَعْضُ الوَرَثَةِ: لَا حَاجَةَ لِي بِالمِيرَاثِ، اقْتَسَمَهُ بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ، وَيُوقَفُ لَهُ سَهْمُهُ نَصَّا (٢)؛ لِأَنَّ الإِرْثَ قَهْرِيُّ.

### (فَرْعُ)

(لَوْ قِيلَ): كَمْ (تَرِكَةُ مَنْ خَلَّفَ [أَرْبَعَةَ] (٣) بَنِينَ، فَأَخَذَ الأَكْبَرُ دِينَارًا

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهي» لمرعي الكَرْمي (١٠٥/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(عشر)».

<sup>(</sup>۲) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (۱۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) كذا في «غاية المنتهي» لمرعي الكَرْمي (١٠٥/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(أربع)».





وَخُمُسَ مَا بَقِيَ، وَأَخَذَ الثَّانِي دِينَارَيْنِ وَخُمُسَ مَا بَقِيَ، وَأَخَذَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَخُمُسَ مَا بَقِيَ، وَ) الحَالُ أَنَّ (كُلَّ وَاحِدٍ دَنَانِيرَ وَخُمُسَ مَا بَقِيَ، وَ) الحَالُ أَنَّ (كُلَّ وَاحِدٍ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقصٍ ؟ فَالجَوَابُ) كَانَتِ التَّرِكَةُ (سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا) وَقَدْ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَهِيَ نَصِيبُهُ.

وَإِنْ خَلَّفَ دَنَانِيرَ وَبَنِينَ ، فَأَخَذَ الأَكْبَرُ دِينَارًا وَعُشُرَ البَاقِي ، وَأَخَذَ الثَّانِي دِينَارَيْنِ وَعُشُرَ البَاقِي ، وَأَخَذَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَعُشُرَ البَاقِي ، وَأَخَذَ الرَّابِعُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَعُشُرَ البَاقِي ، وَأَخَذَ الثَّابِعُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَعُشُرَ البَاقِي ، وَاسْتَمَرُّوا كَذَلِكَ ثُمَّ أَخَذَ الأَصْغَرُ البَاقِي ، وَاسْتَمَرُّوا كَذَلِكَ ثُمَّ أَخَذَ الأَصْغَرُ البَاقِي ، وَاسْتَمَرُّوا كَذَلِكَ ثُمَّ أَخَذَ الأَصْغَرُ البَاقِي ، وَاسْتَوَتْ سِهَامُهُمْ ، فَكَم [البَنُونَ](١) وَالدَّنَانِيرُ ؟ فَخُذْ مَخْرَجَ العُشُرِ وَهُو عَشَرَةٌ وَالنَّقُومُ وَاخِدًا ، فَالْبَاقِي تِسْعَةُ وَهِي عَدَدُ البَنِينَ ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ تِسْعَةً فِي وَانْقُومُ وَاحِدً وَثَمَانُونَ دِينَارًا ، وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ .

(وَلَوْ قَالَ) إِنْسَانٌ (صَحِيحٌ لِمَرِيضٍ: أَوْصِ، فَقَالَ) المَرِيضُ لِلصَّحِيحِ: (إِنَّمَا يَرِثُنِي امْرَأَتَاكَ وَجَدَّتَاكَ وَعَمَّتَاكَ وَخَالَتَاكَ. فَالجَوَابُ: أَنَّ كُلَّ وَإِنَّمَا يَرِثُنِي امْرَأَتَاكَ وَجَدَّتَاكَ وَأُمِّ أَيِيهِ، فَأَوْلَدَ المَرِيضُ كُلًّا مِنْهُمَا) وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَزَوَّجَ بِجَدَّتَيِ الآخَرِ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمِّ أَبِيهِ، فَأَوْلَدَ المَرِيضُ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ جَدَّتَي الصَّحِيحِ (بِنْتَيْنِ، فَهُمَا مِنْ أُمِّ أَبِي الصَّحِيحِ، عَمَّتَا الصَّحِيحِ، فَأَوْلَدَهَا وَمِنْ [أُمِّ أَبِي الصَّحِيحِ، عَمَّتَا الصَّحِيحِ، فَأَوْلَدَهَا وَمِنْ [أُمِّ أَلِي الصَّحِيحِ، فَأَوْلَدَهَا الصَّحِيحِ، فَأَوْلَدَهَا الصَّحِيحِ، فَأَوْلَدَهَا الصَّحِيحِ، فَالوَرَثَةُ زَوْجَتَانِ وَهُمَا جَدَّتَا الصَّحِيحِ، وَجَدَّتَانِ وَهُمَا زَوْجَتَا الصَّحِيحِ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «البنين».

 <sup>(</sup>۲) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (۱۰٥/۲) فقط.





وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ العَمَّتَانِ وَالخَالَتَانِ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ هُمَا أُخْتَا الصَّحِيحِ لِأُمِّهِ.

فَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، (وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ) لِأَنَّ ثُمُنَ الزَّوْجَتَيْنِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا وَيُبَايِنُهُمَا، وَكَذَلِكَ نَصِيبُ الأُخْتَيْنِ، فَتَكْتَفِي ثُمُنَ الزَّوْجَتَيْنِ الشُّمُنُ سِتَّةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِأَحَدِهِمَا وَتَضْرِبُهُ فِي المَسْأَلَةِ، فَيَبْلُغُ مَا ذُكِرَ، لِلزَّوْجَتَيْنِ الشُّمُنُ سِتَّةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ فَلَاثَةٌ، وَلِلْبَنَاتِ اثْنَانِ آرَبَعَةٌ، وَلِلْبَنَاتِ اثْنَانِ [٢٣٦/ب] لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْبَنَاتِ اثْنَانِ آرَبَعَةٌ، وَلِلْبَنَاتِ اثْنَانِ آرَبُعَدُ. وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مَا بَقِيَ وَهُوَ اثْنَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ.

تَتِمَّةٌ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أَوْلُواْ الْقُـرْنِينَ ﴾ الآيَة [النساء: ٨] ،
 قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: ﴿ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ ، كَانَتْ قَبْلَ الفَرَائِضِ ﴾ (١).

وَذَكَرَ ابْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ ذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ، فَقَالَ: «أَبُو مُوسَىٰ أَطْعَمَ مِنْهَا وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ »(٢). فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ ، وَذَكَرَ القَاضِي وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ »(٢). فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ ، وَذَكَرَ القَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّ هَذَا مُسْتَحَبُّ ، وَأَنَّهُ عَامٌ فِي الأَمْوَالِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الحَكَمِ مَالًا أَحْمَدَ عَنْهَا ، فَقَالَ: «أَذْهَبُ إِلَىٰ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ: يُعْطِي قَرَابَةُ المَيِّتِ مَنْ حَضَرَ القِسْمَةَ »(٣).

#### 

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (١/ رقم: ٥٢٥) وابن جرير في «جامع البيان» (٣٥/٦) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ رقم: ٤٨٦٥).

<sup>(</sup>۲) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: ٣٠٤١).

<sup>(</sup>٣) «الفروع» لابن مفلح (٣٥/٨).



## (بَابُ الرَّدِّ)

وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ العِلْمِ، وَالقَوْلُ بِهِ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ<sup>(١)</sup> وَعَلِيٍّ<sup>(٢)</sup> وَابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(٣)(٤)</sup> وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَىٰ بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ، وَلَا عَلَىٰ أُخْتٍ مِنْ أَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَلَا عَلَىٰ جُدَّةٍ مَعَ ذِي سَهْمِ<sup>(٥)</sup>.

وَبِالرَّدِّ قَالَ: الحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَشُرَيْحٌ، وَعَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٢)، وَنَصَّ عَلَيْهِ إِمَامُنَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي رَاتَةِ الجَمَاعَةِ (٧).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه، وأورده ابن قدامة في «المغني» (٩/٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور (۱۱۲/۱، ۱۱۵) وابن أبي شيبة (۱۲/ رقم: ۳۱۸۱٦ ـ ۳۱۸۱۸)
 والدارمي (۳۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ، وأورده ابن قدامة في «المغني» (٩/٤٨).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (الأصل) زيادة: «وابن عباس»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>۵) أخرجه سعيد بن منصور (۱۱٦/۱) وابن أبي شيبة (۱٦/ رقم: ٣١٨١٤، ٣١٨١٥) والدارمي (۵۱) أخرجه سعيد بن منصور (٣١٣١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٩/٨٤).

 <sup>(</sup>۷) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (۳/ رقم: ۱۲۲۰) ورواية ابن منصور الكوسج (۲/
 رقم: ۲۹۵٤) ورواية ابن هانئ (۲/ رقم: ۱٤٦٠).





وَقَالَ زَيْدٌ بِعَدَمِ الرَّدِّ(۱)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ (۲).

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْجَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥، الأحزاب: ٦]، وَهَوُّلَاءِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَقَدْ تَرَجَّحُوا بِالقُرْبِ إِلَى المَيِّتِ، فَيَكُونُونَ أَوْلَىٰ مِنْ بَيْتِ المَالِ؛ لِأَنَّهُ لِسَائِرِ المُسْلِمِينَ، وَذُو الرَّحِمِ المَيِّتِ، فَيَكُونُونَ أَوْلَىٰ مِنْ بَيْتِ المَالِ؛ لِأَنَّهُ لِسَائِرِ المُسْلِمِينَ، وَذُو الرَّحِمِ المَيِّتِ، فَيَكُونُونَ أَوْلَىٰ مِنْ بَيْتِ المَالِ؛ لِأَنَّهُ لِسَائِرِ المُسْلِمِينَ، وَذُو الرَّحِمِ المَيِّ مَنَ الأَجَانِبِ عَمَلًا بِالنَّصِّ، وَقَالَ النَّبِيُ وَعَلَيْ : «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَثِتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَثِتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَثِتِهِ فَلَا وَمَنْ تَرَكَ كَلًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَثِيهِ الْمَالِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] فَلَا يَكُفِي أَنْ يَكُونَ لَهَا زِيَادَةٌ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ وَمَا قَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَكُ ﴾ [النساء: ١١]، لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَمَا فَضَلَ عَنِ البِنْتِ بِجِهَةِ التَّعْصِيبِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ ﴾ [النساء: ١٢] لَمْ يَنْفِ أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجِ مَا فَضَلَ إِذَا كَانَ ابْنَ عَمِّ أَوْ مَوْلًىٰ ، وَكَذَلِكَ الأَخُ مِنَ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱/۱۳/۱، ۱۱۶) وابن أبي شيبة (۱٦/ رقم: ٣١٨٢٠) والدارمي
 (٣١٣٣، ٣١٣٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۹/۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣/ رقم: ٢٣٩٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٦١٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣/ رقم: ٢٢٩٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٦١٩) من حديث أبي هريرة.



الأُمِّ إِذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ وَالبِنْتُ وَغَيْرُهَا مِنْ ذَوِي الفُرُوضِ إِذَا كَانَتْ مُعْتَقَةً ، كَذَا هَا هُنَا تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ بِالفَرْضِ وَالبَاقِيَ بِالرَّدِّ، وَأَمَّا الزَّوْجَانِ فَلَيْسَا مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.

(وَهُوَ) أَي: الرَّدُّ (زِيَادَةٌ فِي الأَنْصِبَاءِ، وَنُقْصَانٌ مِنَ السِّهَام) لِأَنَّ المَسْأَلَةَ إِذْ كَانَتْ مِنْ سِتَّةٍ ، قَدْ تُرَدُّ إِلَىٰ خَمْسَةٍ فَأَقَلَّ ، حَتَّىٰ إِنَّهَا قَدْ تُرَدُّ لِوَاحِدٍ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ أَخًا لِأُمِّ فَإِنَّ حَقَّهُ فَرْضًا السُّدُسُ، وَيَسْتَحِقُّ البَاقِيَ بِالرَّدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، وَهُوَ (عَكْسُ العَوْلِ) لِأَنَّ العَوْلَ نَقْصٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ زِيَادَةٌ فِي السِّهَام . [١/٣٣٧]

(حَيْثُ لَمْ تَسْتَغْرِقِ الفُرُوضُ التَّرِكَةَ)، كَمَا لَوْ كَانَ الوَارِثُ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَزَوْجًا أَوْ زَوْجَةً، (وَلَا عَاصِبَ) يَعصِبُهُمْ، (رُدَّ فَاضِلٌ) عَنِ الفُرُوضِ (عَلَىٰ كُلِّ ذِي فَرْضٍ) مِنَ الوَرَثَةِ (بِقَدْرِهِ) أَيْ: بِقَدْرِ فَرْضِهِ، كَالغُرَمَاءِ يَقْتَسِمُونَ مَالَ المُفْلِسِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ، (وَلَوِ انْتَظَمَ بَيْتُ المَالِ) لِأَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ، فَيُرَدُّ عَلَىٰ ذَوِي الفُرُوضِ مَعَ انْتِظَامِهِ، وَذَلِكَ (مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِمَا) نَقَلَهُ الجَمَاعَةُ (١) ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذَوِي القَرَابَةِ .

وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّ عَلَىٰ زَوْج، قَالَ فِي «المُغْنِي»: «وَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً أَوْ ذَا رَحِمِ فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ، أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ المَالِ لَا عَلَىٰ سَبِيلِ المِيرَاثِ»(٢)، انْتَهَىٰ.

 <sup>(</sup>۱) «الفروع» لابن مفلح (۲٦/۸).

انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/٩).





(فَإِنْ رَدَّ) الْمَالَ (عَلَىٰ وَاحِدٍ) كَمَا لَوْ لَمْ يَتْرُكِ الْمَيِّتُ مِمَّنْ يَرِثُ مِنْهُ بِالْفَرْضِ إِلَّا أَخًا لِأُمِّ أَوْ أُمَّا أَوْ جَدَّةً أَوْ أُخْتًا أَوْ بِنْتًا، (أَخَذَ الكُلَّ) فَرْضًا وَرَدًّا؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الفُرُوضِ إِنَّمَا شُرِعَ لِمَكَانِ المُزَاحَمَةِ، وَلَا مُزَاحِمَ هُنَا.

(وَ) يَأْخُذُ جَمَاعَةٌ جَمِيعَ المَالِ إِنْ كَانَ الرَّدُّ (عَلَىٰ جَمَاعَةٍ) مِنْ أَهْلِ الفُرُوضِ (مِنْ [جِنْسٍ] (١) كَبَنَاتٍ) وَجَدَّاتٍ وَأَخَوَاتٍ، (فَ)هُنَّ (سَوَاءٌ) لِاسْتِوَائِهِنَّ فِي مُوجِبِ المِيرَاثِ، كَالْعَصَبَةِ مِنَ البَنِينَ وَالإِخْوَةِ وَالأَعْمَامِ، لِاسْتِوَائِهِنَّ فِي مُوجِبِ المِيرَاثِ، كَالْعَصَبَةِ مِنَ البَنِينَ وَالإِخْوَةِ وَالأَعْمَامِ، (وَإِنِ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمْ) أَيْ: مَحَلُّهُمْ مِنَ المَيِّتِ، كَبِنْتٍ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ، (فَخُذْ وَإِنِ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمْ) أَيْ: مَحَلُّهُمْ مِنَ المَيِّتِ، كَبِنْتٍ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ، (فَخُذْ سِهَامِهِمْ) أَيْ: سِهَامِ المَرْدُودِ عَلَيْهِمْ، (مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ) إِذْ لَيْسَ فِي عَدَدَ سِهَامِهِمْ) أَيْ: سِهَامِ المَرْدُودِ عَلَيْهِمْ، (مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ) إِذْ لَيْسَ فِي الفُرُوضِ كُلِّهَا مَا لَا يُوجَدُ فِي السِّتَّةِ إِلَّا الرُّبُعُ وَالثَّمُنُ، وَلَا يَكُونَانِ لِغَيْرِ الفُرُوضِ كُلِّهَا مَا لَا يُوجَدُ فِي السِّتَةِ إِلَّا الرُّبُعُ وَالثَّمُنُ، وَلَا يَكُونَانِ لِغَيْرِ الفَرُوضِ كُلِّهَا مَا لَا يُوجَدُ فِي السِّتَةِ إِلَّا الرُّبُعُ وَالثَّمُنُ، وَلَا يَكُونَانِ لِغَيْرِ النَّرُوضِ كُلِّهَا مَا لَا يُوجَدُ فِي السِّتَةِ إِلَّا الرَّبُعُ وَالثَّمُنُ، وَلَا يَكُونَانِ لِغَيْرِ كَمَا صَارَتِ السِّهَامُ فِي المَسْأَلَةِ العَائِلَةِ هِيَ المَسْأَلَةُ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا العَدَدُ (دَائِمًا) أَيْ: مُضْطَرِدَةً فِي جَمِيعِ الصُّورِ لَا تَتَخَلَّفُ.

(فَجَدَّةٌ وَأَخُ لِأُمِّ، تَصِحُ مِنَ اثْنَيْنِ) لِأَنَّ فَرْضَ كُلِّ شَخْصٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ، وَالسُّدُسَ، وَالسُّدُسَ مِنَ السَّتَةِ اثْنَانِ، فَيَكُونُ المَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِاسْتِوَاءِ فَرْضَيْهِمَا، وَمَعَ كَوْنِ الجَدَّاتِ ثَلَاثًا يَنْكَسِرُ عَلَيْهِنَّ السَّهْمُ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ فَرْضَيْهِمَا، وَمَعَ كَوْنِ الجَدَّاتِ ثَلَاثًا يَنْكَسِرُ عَلَيْهِنَّ السَّهْمُ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ فَرْضَيْهِمَا، وَمَعَ كَوْنِ الجَدَّاتِ ثَلَاثًا يَنْكَسِرُ عَلَيْهِنَّ السَّهْمُ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ فَرْضَكُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ السَّهُمُ وَلَكُلِّ فَي أَصْلِ المَسْأَلَةِ [اثْنَيْنِ](٢) تَبْلُغُ سِتَّةً ، لِلْأَخِ مِنَ الأُمِّ النَّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمُ.

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهي» لمرعي الكَرْمي (٢/٦)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(جبس)».

<sup>(</sup>۲) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «اثنان».

<u>@</u>

(وَأُمُّ وَأَخُ لِأُمِّ مِنْ) أَصْلِ (ثَلاَثَةٍ) لِأَنَّ فَرْضَ الأُمِّ الثَّلُثُ، وَمَعَ كَوْنِ وَلَدِ الأُمِّ الثَّلُثُ ، وَمَعَ كَوْنِ وَلَدِ الأُمِّ ثَلاَثَةً ، يُضْرَبُ عَدَدُهُمْ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ وَهُو ثَلاَثَةٌ ، تَبْلُغُ تِسْعَةً ، لِلاُمِّ اللَّمُ ثَلاَثَةٌ ، يُضْرَبُ عَدَدُهُمْ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ وَهُو ثَلاَثَةٌ ، يَشُلُثُ تَسْعَةً ، لِلاَّمُ مِنْ ذَلِكَ الشَّدُسِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَلَكِ الشَّدُسِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ سَهْمَانِ .

(وَأُمُّ وَبِنْتٌ مِنْ) أَصْلِ (أَرْبَعَةٍ) لِأَنَّ فَرْضَ الأُمِّ مَعَ البِنْتِ السُّدُسُ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَ السِّنَّةِ، وَفَرْضُ البِنْتِ النِّصْفُ وَهُوَ ثَلاَثَةٌ، فَيَكُونُ المَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا، لِلْأُمِّ رُبُعُهُ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ثَلَاثَةٌ.

(وَأُمُّ وَبِنْتَانِ مِنْ خَمْسَةٍ) لِأَنَّ فَرْضَ الأُمِّ السُّدُسُ، [٣٣٧/ب] وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَ السِّتَّةِ، وَفَرْضُ البِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، فَيَكُونُ المَالُ بَيْنَ البِنْتَيْنِ وَالأُمِّ عَلَىٰ خَمْسَةٍ: لِلْأُمِّ خُمُسُهُ وَاحِدٌ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ خُمُسَاهُ اثْنَانِ.

(وَلَا تَزِيدُ) مَسَائِلُ الرَّدِّ (عَلَيْهَا) أَيْ: عَلَىٰ الخَمْسَةِ أَبَدًا؛ (لِأَنَّهَا لَوْ زَادَتْ سُدُسًا آخَرَ لِاسْتَغْرَقَتِ الفُرُوضُ) وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُردُّ عَلَيْهِمْ، (فَإِنِ زَادَتْ سُدُسًا آخَرَ لِاسْتَغْرَقَتِ الفُرُوضُ) وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُردُّ عَلَيْهِمْ، (فَإِنِ انْكَسَرَ) شَيْءٌ مِنَ السِّهَامِ (عَلَىٰ فَرِيقٍ مِنْهُمْ) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ صَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ، وَ(ضَرَبْتَهُ فِي عَدَدِ سِهَامِهِمُ) المَأْخُوذَةِ مِنَ السِّتَّةِ (لَا فِي السِّتَّةِ) لِأَنَّ العَدْدَ المَأْخُوذَ صَارَ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ كَمَا فِي المَسْأَلَةِ الَّتِي عَالَتْ، وَذَلِكَ (كَأُمِّ الْعَدَدَ المَأْخُوذَ صَارَ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ كَمَا فِي المَسْأَلَةِ الَّتِي عَالَتْ، وَذَلِكَ (كَأُمِّ وَثَلَاثَةِ إِبْسَعَةٍ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُهَا.

(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) أَيْ: مَعَ الَّذِينَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الفُرُوضِ (أَحَدُ الزَّوْجِيَّةِ) وَأَعْطِهِ فَرْضَهُ مِنْهَا، (وَاقْسِمْ الزَّوْجِيَّةِ) وَأَعْطِهِ فَرْضَهُ مِنْهَا، (وَاقْسِمْ





مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، فَإِنِ انْقَسَمَ كَأُمُّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمُّ وَزَوْجَةٍ) فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَخْرَجِ الرُّبُعِ، وَالبَاقِي ثَلَاثَةٌ تُقْسَمُ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، صَحَّتِ المَسْأَلَتَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَخَوَيْنِ سَهْمٌ، وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأَخُ لِأُمِّ لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ البَاقِي.

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَنْقَسِمِ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَلَمْ يُوَافِقْهَا، (فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ لِلتَّبَايُنِ، ثُمَّ اضْرِبْ لِذِي الزَّوْجِيَّةِ لِلتَّبَايُنِ، ثُمَّ اضْرِبْ لِذِي الزَّوْجِيَّةِ فَمَا الزَّوْجِيَّةِ فَي الفَاضِلِ عَنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ) فَمَا حَصَلَ صَحَّتْ مِنْهُ المَسْأَلَةَانِ.

ثُمَّ تَقْسِمُهُ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ إَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي الرَّدِّ الرَّدِّ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي الرَّدِّ الرَّدِّ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي اللَّا الرَّدِّ إِلَّنَهُ المُسْتَحِقُّ لَهُمْ، الفَاضِلِ عَنْ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ المُسْتَحِقُّ لَهُمْ، وَيَنْحَصِرُ ذَلِكَ فِي خَمْسَةِ أُصُولٍ:

أَحَدُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (فَرَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ لِأُمِّ) مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنَ اثْنَيْنِ مَخْرَجِ النِّصْفِ، وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنَ اثْنَيْنِ، فَلِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، يَبْقَىٰ وَاحِدٌ عَلَىٰ مَخْرَجِ النِّصْفِ، وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنَ اثْنَيْنِ، فَلِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، يَبْقَىٰ وَاحِدٌ عَلَىٰ اثْنَيْنِ لَا يَنْقَسِمُ وَلَا يُبَايِنُ، (تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ اثْنَانِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ اثْنَانِ، فَتَصِحُّ مِنْ [أَرْبَعَة](۱)) الحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ: لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ فِي فَتَصِحُّ مِنْ [أَرْبَعَة](۱)) الحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ ، وَلِكُلِّ مِنَ الجَدِّ وَالأَخِ لِأُمِّ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ.

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١٠٦/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(أربع)».



(وَ) إِنْ كَانَ (مَكَانَ زَوْجِ زَوْجَةٌ) فَتَكُونُ الوَرَثَةُ زَوْجَةً وَجَدَّةً وَأَخًا لِأُمِّ، مَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَهَا وَاحِدٌ، يَبْقَىٰ ثَلَاثَةٌ، فَلَا تَنْقَسِمُ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَهِيَ اثْنَانِ وَتُبَايِنُها، (تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ) اثْنَيْنِ (فِي [١/٣٣٨] مَسْأَلَتِهَا) أي: الزَّوْجِيَّةِ أَرْبَعَةٍ، (تَكُونُ ثَمَانِيَةً) لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلِكُلِّ مِنَ الجَدَّةِ وَلِلْأَخِ لِأُمِّ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ .

(وَ) إِنْ كَانَ مَكَانَ الجَدَّةِ أُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، كَأَنْ [مَاتَ] (١) عَنْ (زَوْجَةٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبِ) أَوْ لِأُمِّ، مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَخ مِنَ الأَبِ أَوِ الأُمِّ وَاحِدٌ، يَفْضُلُ لَهُمْ عَنْ فَرْضِ الزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ تُبَايِنُ الأَرْبَعَةَ، فَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي أَرْبَعَةٍ صَحَّتِ المَسْأَلَةُ (مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ): لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ .

(وَ) إِنْ مَاتَ عَنْ (زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنِ) فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالفَاضِلُ عَنِ الزَّوْجَةِ سَبْعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَىٰ الأَرْبَعَةِ وَتُبَايِنُهَا ، فَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي ثَمَانِيَةٍ ، فَتَصِحُّ (مِنَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ): لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِبِنْتِ الْإِبْنِ سَبْعَةٌ .

(وَ) إِنْ كَانَ (مَعَهُنَّ) أَي: الزَّوْجَةِ وَالبِنْتِ وَبِنْتِ الإبْنِ (جَدَّةٌ، فَ)إِنَّهَا تَصِيرُ (مِنْ أَرْبَعِينَ) لِأَنَّ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةٍ، وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ سَبْعَةٌ ، فَاضْرِبِ الخَمْسَةَ فِي الثَمَانِيَةِ يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ: لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدُ وَعِشْرُونَ ، وَلِبِنْتِ الإبْنِ سَبْعَةٌ ، وَلِلْجَدَّةِ سَبْعَةٌ .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ما».





(وَإِنْ حَصَلَ انْكِسَارٌ) عَلَىٰ المَقْسُومِ عَلَيْهِم (بَعْدَ عَمَلِ المَسْأَلَتَيْنِ) بِأَنْ تَنْظُرَ بَيْنَهُمَا بِالنِّسَبِ الَّتِي مَرَّتْ مَعَكَ، (فَالمُوَافِقُ) مِنْهَا (تَرُدُّهُ إِلَىٰ وَفْقِهِ، وَالمُبَايِنُ تُبْقِيهِ بِحَالِهِ) وَتَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ.

(فَرَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَثَلَاثُ جَدَّاتٍ) فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالرِّدِّيَّةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالرِّدِّيَّةِ (مِنَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ: لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ، أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْجَدَّاتِ سَبْعَةٌ) وَهِيَ (تُبَايِنُهُنَّ) أَيْ: تُبَايِنُ عَدَدَ الجَدَّاتِ. الجَدَّاتِ. الجَدَّاتِ. الجَدَّاتِ.

(فَالثَّلَاثُ) الَّتِي هِيَ عَدَدُ رُءُوسِ الجَدَّاتِ (جُزْءُ سَهْمِهَا) أَيْ: سَهْمِ المَسْأَلَةِ، فَ(اضْرِبْهَا فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ بِسِتٍّ وَتِسْعِينَ) وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ: (لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ) مِنَ المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ، مَضْرُوبَةً (فِي ثَلَاثٍ باثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ أَرْبَعَةٌ) مِنَ المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ، مَضْرُوبَةً (فِي ثَلَاثٍ باثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ) مَضْرُوبَةً (فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَلِلْجَدَّاتِ سَبْعٌ فِي ثَلَاثٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ).

وَإِنْ مَاتَ (وَ) وَرَثَتُهُ (أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، وَسِتُّ بَنَاتٍ، وَجَدَّتَانِ) فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَاحِدٌ لَهُنَّ، يَبْقَىٰ سَبْعَةٌ، وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّيَّةِ مِنْ خَمْسَةٍ.

وَضَرَبْنَا مَسْأَلَةَ الزَّوْجِيَّةِ فِي الرَّدِّيَّةِ، فَصَحَّتْ (مِنْ أَرْبَعِينَ، لِلزَّوْجَاتِ) ثُمُنُهَا (خَمْسٌ تُبَايِنُهُنَّ) أَي: الزَّوْجَاتِ، (وَلِلْجَدَّاتِ سَبْعٌ كَذَلِكَ) أَيْ: يُبَايِنُ عُمَدُ رُءُوسِ الجَدَّاتِ؛ لِأَنَّ الأَرْبَعِينَ لَا سُبُعَ لَهَا، (وَلِلْبَنَاتِ ثَمَانٍ وَعِشْرُونَ) عَدَدَ رُءُوسِ الجَدَّاتِ؛ لِأَنَّ الأَرْبَعِينَ لَا سُبُعَ لَهَا، (وَلِلْبَنَاتِ ثَمَانٍ وَعِشْرُونَ) عَدَدِ [بالنَّصْفِ، فَاضْرِبْ وَفْقَ) عَدَدِ

<u>@@</u>



(رُءُوسِ البَنَاتِ ثَلَاثٌ فِي) عَدَدِ (رُءُوسِ الزَّوْجَاتِ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ) المَقْسُومِ عَلَيْهِ، (فَتَضْرِبُهَا) أَي: الاثْنَيْ عَشَرَ (بِأَرْبَعِينَ [بِأَرْبَعِ مِئَةٍ وَثَمَانِينَ] (١)) ثُمَّ تَقْسِمُهَا عَلَيْهِنَّ.

لِلزَّوْجَاتِ سِتُّونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدَّتَيْنِ سَبْعٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ ، وَلِلْجَدَّتَيْنِ سَبْعٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ ، فَلِلْبَنَاتِ ثَمَانٍ وَعِشْرُونَ مَضْرُوبَةً بِأَدْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ، وَلِلْبَنَاتِ ثَمَانٍ وَعِشْرُونَ مَضْرُوبَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ ، فَالحَاصِلُ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ، لِكُلِّ بِنْتٍ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ . بِاثْنَيْ عَشَرَ ، فَالحَاصِلُ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ، لِكُلِّ بِنْتٍ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ .

وَمِثْلُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ: مَا لَوْ مَاتَ عَنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ وَثَمَانِ بَنَاتٍ، فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ أَصْلُهَا ثَمَانِيَةٌ: لِلزَّوْجَاتِ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَيُبَايِنُ، فَاضْرِبْ (٢) أَرْبَعَةً فِي ثَمَانِيَةٍ تَصِحُّ مِنَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ: لِلزَّوْجَاتِ أَرْبَعَةً فِي ثَمَانِيَةٍ تَصِحُّ مِنَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ: لِلزَّوْجَاتِ أَرْبَعَةٌ، وَيَفْضُلُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ.

وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا خَمْسَةُ: لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايِنُ، وَسِهَامُ الْبَنَاتِ أَرْبَعَةُ ثُوافِقُ [عَدَدَهُنَّ] (٣) وَهُوَ الثَمَانِيَةُ بِالرَّبُعِ، فَرَجَعْنَ إِلَى اثْنَيْنِ، ثُمَّ [اضْرِبْ] (١٤) الاثنَانِ فِي عَدَدِ الجَدَّاتِ لِلتَّبَايُنِ بَيْنَ المُثْبَتِينَ مِنْ عَدَدِ الْجَدَّاتِ لِلتَّبَايُنِ بَيْنَ الْمُثْبَتِينَ مِنْ عَدَدِ الْجَدَّاتِ السَّتَةَ فِي أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِ عَدَدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَكَانَ الْحَاصِلُ سِتَّةً، ثُمَّ اضْرِبِ السِّتَّةَ فِي أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِ وَهُو خَمْسَةٌ تَبَلُغُ ثَلَاثِينَ: لِلْجَدَّاتِ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ، وَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ وَهُو خَمْسَةٌ تَبَلُغُ ثَلَاثِينَ: لِلْجَدَّاتِ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ، وَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ

 <sup>(</sup>١) كذا في نسخة علىٰ «غاية المنتهیٰ» لمرعي الكَرْمي (١٠٧/٢)، وهو الصواب، وفي
 (الأصل): «بأربعة وثمانين»، وفي «غاية المنتهیٰ»: «(بأربع مئة)».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «فاضرب»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عدهن».

<sup>(</sup>٤) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٤٠٥/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «ضرب».





وَعِشْرُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ.

وَبَيْنَ الثَّلَاثِينَ النَّيِي صَحَّتْ مِنْهَا مَسْأَلَةُ الرَّدِّ وَبَيْنَ الفَاضِلِ عَنِ النَّوْجَاتِ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَهُو ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ مُوافَقَةٌ بِالأَنْصَافِ، فَأَرْجِعِ الثَّلَاثِينَ إِلَىٰ نِصْفِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، تَبْلُغُ أَرْبَعَ مِئَةٍ وَثَمَانِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ.

ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ النَّدِّ، وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ. الفَاضِلِ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ.

فَلِلزَّوْجَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِسِتِّينَ، لِكُلِّ زَوْجَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدَّاتِ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ نِصْفِ الثَمَانِيَةِ وَالعِشْرِينَ بِأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ، لِكُلِّ جَدَّةٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فِي أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ بِثَلَاثِ مِئَةٍ وَسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، لِكُلِّ بِنْتٍ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ.

﴿ تَتِمَّةُ: وَإِنْ كَانَ مَعَ الزَّوْجِ وَاحِدٌ مُنْفَرِدٌ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ، أَخَذَ الفَاضِلَ عَنِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ كَأَنَّهُ عَصَبَةٌ ، وَلَا تَنْتَقِلُ المَسْأَلَةُ لِعَدَمِ المُقْتَضِي لِلنَّقْلِ ، كَزَوْجَةٍ وَيِنْتٍ: لِلزَّوْجَةِ الثَّمُنُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالبَاقِي لِلْبِنْتِ فَرْضًا وَرَدًّا . كَزَوْجَةٍ وَيِنْتٍ: لِلزَّوْجَةِ الثَّمُنُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالبَاقِي لِلْبِنْتِ فَرْضًا وَرَدًّا .

وَمَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ أَوْ رَحِمٍ، وَمَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ أَحْدِ الزَّوْجَيْنِ = لِبَيْتِ المَالِ، وَلَيْسَ بَيْتُ المَالِ وَارِثًا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.





# [۳۳۹] هَذَا (بَابُ) تَبْيِينِ (ذَوِي الأَرْحَامِ) وَتَبْيِينِ كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

قَالَ فِي «القَامُوسِ»: «وَالرِّحْمُ بِالكَسْرِ، وَكَكَتِفِ: بَيْتُ مَنْبِتِ الوَلَدِ وَعَاقُهُ، وَالقَرَابَةُ أَوْ أَصْلُهَا أَوْ أَسْبَابُهَا، الجَمْعُ [أَرْحَامٌ] (١)»(٢)، انْتَهَىٰ. وَقَالَ صَاحِبُ «المَطَالِعِ»: «هِيَ مَعْنَىٰ مِنَ المَعَانِي، وَهُوَ النَّسَبُ وَالاِتِّصَالُ الَّذِي صَاحِبُ «المَطَالِعِ»: «هِيَ مَعْنَىٰ مِنَ المَعَانِي، وَهُوَ النَّسَبُ وَالاِتِّصَالُ الَّذِي يَجْمَعُ [رَحِمُ] (٣) وَالِدَةٍ، فَسُمِّيَ المَعْنَىٰ بِاسْمِ ذَلِكَ المَحَلِّ تَقْرِيبًا لِلْأَفْهَامِ»(١)، ثُمَّ يُطْلَقُ الرَّحِمُ عَلَىٰ كُلِّ قَرَابَةٍ.

(وَهُمْ) أَيْ: ذَوُو الأَرْحَامِ فِي اصْطِلَاحِ الفُقَهَاءِ: (كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ [بِذِي] (٥) فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ) وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي تَوْرِيثِهِمْ، قَالَ فِي «المُغْنِي»: «وَكَانَ أَبُو عَبْدِاللهِ يُوَرِّثُهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ وَلاَ أَحُدُ مِنَ الوُرَّاثِ إِلَّا الزَّوْجُ والزَّوْجَةُ، رُوِيَ هَذَا القَوْلُ عَنْ عُمَرَ (٢)

<sup>(</sup>١) كذا في «القاموس»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «رحام».

<sup>(</sup>۲) «القاموس» للفيروزابادي (۱۱۱۲/۱ مادة: رح م).

<sup>(</sup>٣) من «مطالع الأنوار» فقط.

<sup>(</sup>٤) «مطالع الأنوار» لابن قرقول (١٣٣/٣ ـ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) من «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (١٠٨/٢) فقط.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبدالرزاق (١٠/ رقم: ١٩١١٢) وسعيد بن منصور (١/ رقم: ١٥٣) وابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٧٦٢).



وَعَلِيٍّ (۱) وَعَبْدِاللهِ (۲) وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ ( $^{(7)}$  وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ» (۱).

وَيِهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً (٥) وَأَحْمَدُ (١) وَالشَّافِعِيُّ إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ المَالِ (٧)، وَيِهِ قَالَ مَالِكُ (٩) وَغَيْرُهُ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُورِّ ثُهُمْ، وَيَجْعَلُ البَاقِيَ لِبَيْتِ المَالِ (٨)، وَيِهِ قَالَ مَالِكُ (٩) وَغَيْرُهُ، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللّهِ ﴿ [الأنفال: ٥٧، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللّهِ ﴿ [الأنفال: ٥٧، الأحزاب: ٦]، وَحَدِيثُ سَهْلِ بِنْ حُنَيْفٍ: ﴿ أَنَّ رَجُلًا رَمَىٰ رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يَتُرُكُ إِلّا خَالًا، فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ لِعُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنِّي سَمِعْتُ وَلَمْ يَتُرُكُ إِلّا خَالًا، فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ لِعُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ ﴾، رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ ﴾،

## (وَأَصْنَافُهُمْ أَحَدَ عَشَرَ) صِنْفًا:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٧٦٣) والبيهقي (١٢/ رقم: ١٢٣٥١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۹۱۱۵) وسعید بن منصور (۱/ رقم: ۱۵۵) وابن أبي شیبة (۲/ رقم: ۳۱۷٦٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٧٧٤) وأحمد (١/ رقم: ٣٢٩) وابن ماجه (٤/ رقم: ٣٢٩) والترمذي (٣/ رقم: ٣١٠٣) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٨/ رقم: ٣٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) «المغنى» لابن قدامة (٨٢/٩).

<sup>(</sup>o) «المبسوط» للسرخسى (٢/٢٠).

<sup>(</sup>٦) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (٣/ رقم: ١٦٦٤).

<sup>(</sup>٧) «الحاوي الكبير» للماوردي (١٧٤/٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبدالرزاق (١٠/ رقم: ١٩١٣١، ١٩١٣٢) وسعيد بن منصور (١/ رقم: ١٧٠).

<sup>(</sup>٩) «المدونة» لسحنون (٣٨٠/٣).

<sup>(</sup>١٠) أبو داود (٣/ رقم: ٢٨٩١). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٠٠): «صحيح».

<u>@</u>@



الأُوَّلُ: (وَلَدُ البَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ لِابْنِ) وَإِنْ نَزَلَ.

- (وَ) الثَّانِي: (وَلَدُ الأَخَوَاتِ) سَوَاءٌ كُنَّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ أَوْ لِأُمِّ.
  - (وَ) الثَّالِثُ: (بَنَاتُ الإِخْوَةِ) سَوَاءٌ كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ.
    - (وَ) الرَّابِعُ: (بَنَاتُ الأَعْمَامِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ.
  - (وَ) الخَامِسُ: (وَلَدُ وَلَدِ الْأُمِّ) سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا.
  - (وَ) السَّادِسُ: (العَمُّ لِأُمِّ) سَوَاءٌ كَانَ عَمَّ المَيِّتِ أَوْ عَمَّ أَبِيهِ.
- (وَ) السَّابِعُ: (العَمَّاتُ) سَوَاءٌ كُنَّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمِّ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ عَمَّاتُ المَيِّتِ وَعَمَّاتُ أَبِيهِ وَعَمَّاتُ جَدِّهِ وَإِنْ عَلَا.
- (وَ) النَّامِنُ: (الأَخْوَالُ وَالْحَالَاتُ) أَيْ: إِخْوَةُ الأُمِّ وَأَخْوَاتُهَا، سَوَاءٌ كَانُوا أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمِّ، وَكَذَا خَالَاتُ أَبِيهِ وَأَخْوَالُهُ وَأَخْوَالُ أُمِّهِ وَإِخَالَاتُهَا] (١) وَأَخْوَالُ وَخَالَاتُ جَدِّهِ وَإِنْ عَلَا مِنْ قِبَلِ الأَبِ أَوِ الأُمِّ.
  - (وَ) التَّاسِعُ: (أَبُو الأُمِّ) وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَإِنْ عَلَا.
- (وَ) العَاشِرُ: (كُلُّ جَدَّةٍ أَذْلَتْ بِأَبٍ [بَيْنَ أُمَّيْنِ](٢)) كَأُمِّ أَبِي الأُمِّ، (أَوْ أَدْلَتْ بِأَبِ أَبِي المَيِّتِ. أَدْلَتْ بِأَبِ أَعْلَىٰ مِنَ الجَدِّ) كَأُمِّ أَبِي أَبِي المَيِّتِ.
- (وَ) الحَادِيَ عَشَرَ: (مَنْ أَدْلَىٰ بِهِمْ) أَيْ: بِصِنْفٍ مِنْ هَؤُلَاءِ، كَعَمَّةِ

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (١/١٠٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «وخالتها».

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكُرْمي (١٠٨/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(بأمين)».





العَمَّةِ، وَخَالَةِ الخَالَةِ، وَعَمَّةِ العَمِّ لِأُمِّ، وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ لِأَبِيهِ، وَأَبِي أَبِي الأُمِّ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَاخْتَلَفَ القَائِلُونَ بِتَوْرِيثِهِمْ فِي كَيْفِيَّتِهِ عَلَىٰ مَذَاهِبَ هُجِرَ بَعْضُهَا وَالْبَاقِي وَاخْتَلَفَ القَائِلُونَ بِتَوْرِيثِهِمْ فِي كَيْفِيَّتِهِ عَلَىٰ مَذَاهِبَ هُجِرْ ، مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا مَذْهَبُ أَهْلِ القَرَابَةِ ، وَهُو أَنَّهُمْ يَرِثُونَ عَلَىٰ تَرْتِيبِ الْعَصَبَةِ ، وَجَعَلُوا أَوْلَاهُمْ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ ، ثُمَّ أَوْلَادَ الأَخُواتِ ، ثُمَّ الْاَخْوَاتِ ، ثُمَّ الْاَخْوَالَ وَالْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ ، [وَأَوْلَاهُمْ](۱) مَنْ كَانَ لِأَبُويْنِ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، ثُمَّ الْأَخْوالَ وَالْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ ، [وَأَوْلَاهُمْ](۱) مَنْ كَانَ لِأَبُويْنِ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، ثُمَّ لِلْبٍ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، ثُمَّ الْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ (يُورَّثُونَ بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلُوا بِهِ) فَيُنَزَّلُ كُلُّ اللهَمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلُوا بِهِ ) فَيُنَزَّلُ كُلُّ مِنْ الوَرَثَةِ بِدَرَجَةٍ أَوْ [دَرَجَاتٍ](۱) ، حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ مِنْ يَرِثُ فَيَأْخُذَ مِيرَاثَهُ .

<sup>(</sup>١) كذا في «المبدع» لابن مفلح (٣٨٢/٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «وأولادهم».

<sup>(</sup>٢) كذا في «شرح منتهى الإرادات» للبُهُوتي (٢٠٣/٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «دجات».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (١٢/ رقم: ١٢٣٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق (١٠/ رقم: ١٩١١٥) وسعيد بن منصور (١/ رقم: ١٥٥) والدارمي (٢/ رقم: ٣٢٢٤). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٠٢): «صحيح».





وَالعَمَّةَ مَنْزِلَةَ الأَبِ، وَالخَالَةَ مَنْزِلَةَ الأُمِّ.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن عُمَرَ فِي العَمَّةِ وَالخَالَةِ (١) ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا أَنَّهُ نَزَّلَ العَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ العَمِّ (٢) ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ عَلَيْ قَالَ: «العَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أُمُّ »، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) . يَكُنْ بَيْنَهُمَا أُمُّ »، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) . وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أُمُّ »، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) . وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أُمُّ »، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) . وَالْمَتَوَتْ (فَإِنْ أَوْلَى جَمَاعَةٌ) مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ (بِوَارِثٍ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ ، (وَاسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهُمْ مِنْهُ ) بِلَا سَبْقٍ ، كَأَوْلَادِهِ وَإِخْوَتِهِ المُتَفَرِّقِينَ الَّذِينَ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، (فَنَصِيبُهُ لَهُمْ) كَإِرْقِهِمْ مِنْهُ .

لَكِنْ هُنَا (ذَكَرٌ كَأُنْثَىٰ) لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ [المُجَرَّدَةِ](١)، فَاسْتَوَىٰ وَكُرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ كَوَلَدِ الأُمِّ. (فَبِنْتُ [أُخْتٍ](٥) وَابْنُ وَبِنْتُ لِـ)أُخْتٍ (أُخْرَىٰ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ كَوَلَدِ الأُولَىٰ النِّصْفُ) لِأَنَّهُ إِرْثُ أُمِّهَا فَرْضًا وَرَدًّا، (وَلِي)بِنْتِ لِأَخْتِ (الأُولَىٰ النِّصْفُ) لِأَنَّهُ إِرْثُ أُمِّهِمَا، حَيْثُ اسْتَوَتِ الأُخْتَانِ الأُخْتِ (الأُخْرَىٰ وَأَخِيهَا النِّصْفُ) لِأَنَّهُ إِرْثُ أُمِّهِمَا، حَيْثُ اسْتَوتِ الأُخْتَانِ الأُخْتِ (الأُخْرَىٰ وَأَخِيهَا النِّصْفُ) لِأَنَّهُ إِرْثُ أُمِّهِمَا، حَيْثُ اسْتَوتِ الأُخْتَانِ فِي كَوْنِهِمَا لِأَبُويْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمِّ (بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَ الأُخْتِ وَأَخِيهَا، فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

(وَإِنِ اخْتَلَفَتْ) مَنْزِلْتُهُمْ مِمَّنْ أَدْلَوْا بِهِ، (جَعَلْتَ المُدْلَىٰ بِهِ كَالمَيْتِ)

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ رقم: ١٥٤) وابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣١٧٦١) والدارقطني (٥/ رقم: ٤١٦١) والبيهقي (١٢/ رقم: ١٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (٥/ رقم: ٣٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (٥/٣٨٤) ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): «المحررة» .

<sup>(</sup>٥) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (١٠٨/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(بنت)».





لِتَظْهَرَ جِهَةُ اخْتِلَافِ مَنَازِلِهِمْ ، (وَقَسَمْتَ نَصِيبَهُ بَيْنَهُمْ) أَيْ: مَنْ أَدْلَوْا بِهِ (عَلَىٰ ذَلِكَ) أَيْ: مَنْ أَدْلُوا بِهِ مَنَازِلِهِمْ مِنْهُ ، (كَثَلَاثِ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ) وَاحِدَةٌ فَلِكَ) أَيْ: شَقِيقَةٌ ، وَالأُخْرَىٰ لِأُمِّ ، (وَثَلَاثِ عَمَّاتٍ كَذَلِكَ) أَيْ: مُتَفَرِّقَاتٍ .

(فَالثَّلُثُ) الَّذِي كَانَ لِلْأُمِّ (بَيْنَ الخَالَاتِ عَلَىٰ خَمْسَةٍ) لِأَنَّهُنَّ يَرِثْنَهَا كَذَلِكَ وَرَقًا وَرَدًّا (والثُّلثَانِ) اللَّذَانِ كَانَا لِلْأَبِ تَعْصِيبًا (بَيْنَ العَمَّاتِ كَذَلِكَ) كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا وَوالثُّلثَانِ) اللَّذَانِ كَانَا لِلْأَبِ تَعْصِيبًا (بَيْنَ العَمَّاتِ كَذَلِكَ) أَيْ: وَالْخَمْسَةُ وَالْخَمْسَةُ [مُتَمَاثِلَتَانِ] (١) ، (فَاكْتَفِ إَيْ خَمْسَةً عَمْرَ) لِلْخَمْسَتَيْنِ ، (وَاضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ) أَصْلِ إِياحِدَاهُمَا] (٢) [١٠٣١] أَيْ: إِحْدَى الخَمْسَتَيْنِ ، (وَاضْرِبْهَا فِي ثَلاَثَةٍ) أَصْلِ مَسْأَلَةِ مَخْرَجِ الثُّلُثِ ، (تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ) لِلْخَالَاتِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةٌ ، (لِلْخَالَةِ النِّي (لِأُمِّ سَهُمٌ ، وَ) لِلْخَالَةِ النِّي (لِأُمِّ سَهُمٌ ) لِأَنَّ لِأَمْوَيْنِ شِتَةٌ ، وَ) لِلْخَالَةِ النِّي (لِأُمِّ سَهُمٌ ، وَ) لِلْخَالَةِ النِّي (لِأُمِّ سَهُمٌ ) لِأَنَّ اللَّمُ لَوْ مَاتَتْ عَنْهُنَّ قُسِّمَ مَالُهَا بَيْنَهُنَّ \_ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ \_ بِالفَرْضِ وَالرَّدِ ، فَقُسِّمَ اللْمُ لَوْ مَاتَتْ عَنْهُنَّ قُسِّمَ مَالُهَا بَيْنَهُنَّ \_ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ \_ بِالفَرْضِ وَالرَّدِ ، فَقُسِّمَ اللهُمَانِ ، وَ) يَكُونُ لِلْعُمَّةِ لِأَبَوَيْنِ سِتَّةٌ ، وَ) لِلْعَمَّةِ (لِأَبِ سَهُمَّانِ ، وَ) يَكُونُ لِلْعَمَّةِ التِّي (لِأُمُّ سَهُمَانِ) .

وَلَوْ كَانَ مَعَ الخَالَاتِ خَالٌ مِنْ أُمِّ، وَمَعَ العَمَّاتِ عَمُّ مِنْ أُمِّ، فَسَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ سِتَّةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عِنْدَ المُنَزِّلِينَ، وَاحِدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ الثَّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ مِنَ وَعِنْدَ أَهْلِ القَرَابَةِ \_ وَهُمُ الحَنَفِيَّةُ \_ : لِلْعَمَّةِ مِنَ الأَبَوَيْنِ الثَّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ مِنَ

<sup>(</sup>١) كذا في «شرح منتهى الإرادات» للبُهُوتي (٢٠٥/٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «متماثلان».

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١٠٨/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(بأحدهما)».





الأَبَوَيْنِ الثُّلُثُ، وَيَسْقُطُ سَائِرُهُمْ.

(وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ) أَيْ: [أَحَدُهُمْ أَخُو الأُمِّ لَأَبَوَيْهَا] (١)، وَالآخَرُ لِأَبِيهَا، وَالآخَرُ لِأُمِّهَا، (فَلِذِي الأُمِّ سُدُسٌ) كَمَا يَرِثُ مِنْ أُخْتِهِ لَوْ مَاتَتْ، (وَالْبَاقِي لِذِي الأَبَوَيْنِ) وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الأَخَ مِنَ الأَبِ، وَتَصِحُّ المَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، (وَيُسْقِطُهُمْ) أَيْ: يُسْقِطُ الأَخْوَالَ (أَبُو الأُمِّ) كَمَا يُسْقِطُ الأَخْوَالَ (أَبُو الأُمِّ) كَمَا يُسْقِطُ الأَخْوَالَ (أَبُو الأُمِّ) كَمَا يُسْقِطُ الأَبُو الأَمْلَىٰ بِهِ المُدْلَىٰ بِهِ وَالأَبُ المُدْلَىٰ بِهِ مَا لُمُدْلَىٰ بِهِ وَالأَبُ المُدْلَىٰ بِهِ مَنْ يُدْلِي مِثْلُ حُكْمِ المُدْلَىٰ بِهِ، وَالأَبُ المُدْلَىٰ بِهِ يُسْقِطُ الإِخْوَةَ، فَكَذَا أَبُو الأُمِّ .

وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ ، فَكَأَنَّهُ خَلَّفَ أَخًا لِأَبَوَيْنِ [وَأَخًا لِأَبِ لِأَبٍ](٢) وَأَخًا لِأُمِّ ، فَسُدُسُ الأَخِ لِأُمِّ لِبِنْتِهِ ، وَالبَاقِي لِلْأَخِ لِأَبَوَيْنِ \_ لَوْ كَانَ \_ فَهُوَ لِبِنْتِهِ ، وَتَسْقُطُ بِنْتُ الأَخِ لِأَبٍ كَأَبِيهَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا مَعَ الشَّقِيقِ .

(وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُتَفَرِّقِينَ) أَيْ: بِنْتِ عَمِّ لِأَبَوَيْنِ، وَبِنْتِ عَمِّ لِأَبَوَيْنِ، وَبِنْتِ عَمِّ لِأُمِّ، (فَالكُلُّ) أَيْ: كُلُّ التَّرِكَةِ (لِبِنْتِ) العَمِّ (ذِي الأَبَوَيْنِ) نَصَّا(٣)، فَتُقَامُ كُلُّ مِنْهُنَّ مُقَامَ أَبِيهَا.

وَإِنْ خَلَفَ بِنْتَ عَمِّ لِأَبٍ، وَبِنْتَ عَمِّ لِأُمِّ، وَبِنْتَ ابْنِ عَمِّ، فَالمَالُ لِلْأُولَىٰ، وَبِنْتَ عَمِّ وَبِنْتَ لِلْأُولَىٰ، وَبِنْتَ عَمِّ وَبِنْتَ عَمِّ وَبِنْتَ عَمِّ وَبِنْتَ عَمِّ وَبِنْتَ عَمِّ وَبِنْتَ عَمَّ وَبِنْتَ عَمْ وَبِنْتَ عَمَّ وَبِنْتَ عَمَّ وَبِنْتَ عَمَّ وَبِنْتَ عَمْ وَبِنْتَ وَالْمَالُ لِلْأُولَىٰ وَالْمَالُ لِلْأُولَىٰ وَالْمَالُ لِللْأُولَىٰ وَالْمَالُ لِللْأُولَىٰ وَالْمَالُ لِللْأُولَىٰ وَالْمَالُ لِلْأُولَىٰ وَالْمَالُ لِللْأُولَالَ لِللْأُولَىٰ وَالْمَالُ لِنْتَ فَالْمَالُ لِلْلِمُ لَا لَمُ اللَّهُ الْمَالُ لِللللْمُ لِلللْأُولَىٰ وَالْمَالُ لِلللْأُولِيْنَ وَالْمَالُ لِلللْمُولِيْنِ وَلِيْنَ لَالْمَالُ لِلللْمُولِيْنِ وَلِيْنَ لَا لَمُالُ لِلللْمُولِيْنِ وَلَالْمَالُ لِللْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُلْلِيْنَ لَالْمَالُ لِلللْمُ لِلْلِلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلِنْ لَا لَمُ لِللْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَا لْمُلْلِمُ لَا لَمُ لِللْمُ لَلِيْلِ لَا لَمُ لَا لَالْمُلْلُ لِلْمُ لَا لَمُ لَالْمُ لِلْمُ لَا لَالْمُلْلُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلِيْنِ لَا لَمُ لَالْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلِيْلِمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلِيْنَ لَلْمُ لَلِيْلِمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْلِمُ

 <sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٢٠٣/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل):
 «إحداهم أخ الأم لا أبويها».

<sup>(</sup>٢) من «شرح منتهى الإرادات» للبُهُوتي (٢٠٦/٤) فقط.

<sup>(</sup>۳) «المحرر» للمجد بن تيمية (۹۸/۲).





(وَإِنْ أَذْلَىٰ جَمَاعَةٌ) مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ (بِجَمَاعَةٍ) مِنْ ذَوِي الفُرُوضِ أَوِ العَصَبَاتِ، (جُعِلَ) \_ بِالبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ \_ (كَأَنَّ المُدْلَىٰ بِهِمْ أَحْيَاءٌ) وَقُسِّمَ العَصَبَاتِ، (جُعِلَ) \_ بِالبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ \_ (كَأَنَّ المُدْلَىٰ بِهِمْ أَحْيَاءٌ) وَقُسِّمَ المَالُ بَيْنَهُمْ، (وَأُعْطِيَ نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ (لِمَنْ أَدْلَىٰ بِهِ) المَالُ بَيْنَهُمْ، (وَأَعْطِي نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ (لِمَنْ أَدْلَىٰ بِهِ) مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ ؛ لِأَنَّهُم وُرَّاثُهُ. [٣٤٠٠]

(فَثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَمِثْلُهُنَّ) أَيْ: ثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ (لِأَبٍ، وَمِثْلُهُنَّ) أَيْ: ثَلَاثُ بَنَاتِ عَمِّ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَمِثْلُهُنَّ) أَيْ: ثَلَاثُ بَنَاتِ عَمِّ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَثَلَاثُ بَنَاتِ عَمِّ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (فَلِلْأُولَىٰ) أَيْ: الأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ (النِّصْفُ، وَ) يَكُونُ (لِكُلِّ) وَاحِدَةٍ (مِنَ الْلُخْرَيَيْنِ) وَهُمَا الأُخْتُ لِأَبِ وَالأُخْتُ لِأُمِّ (السُّدُسُ، يَفْضُلُ سُدُسٌ) وَهُو اللَّخْرَيَيْنِ) وَهُمَا الأُخْتُ لِأَبِ وَالأُخْتُ لِأُمِّ (السُّدُسُ، يَفْضُلُ سُدُسٌ) وَهُو سَهُمٌ مِنْ سِتَّةٍ (لِبَنَاتِ العَمِّ).

ثُمَّ اقْسِمْ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ عَلَىٰ وَرَثَتِهِ، فَنَصِيبُ الأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ عَلَىٰ بَنَاتِهَا صَحِيحٌ عَلَيْهِنَّ، وَنَصِيبُ الأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَىٰ بَنَاتِهَا لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ، بَنَاتِهَا صَحِيحٌ عَلَيْهِنَّ، وَنَصِيبُ الأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَىٰ بَنَاتِهَا لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ، وَكَذَا نَصِيبُ الأُخْتِ لِلْأُمِّ وَنَصِيبُ بَنَاتِ العَمِّ، وَالأَعْدَادُ مُتَمَاثِلَةٌ، فَاجْتَزِئ بَبَعْضِهَا، (ثُمَّ تَضْرِبُ ثَلاَئَةً فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِبَنَاتِ الأُخْتِ لِأَبوَيْنِ بِبَعْضِهَا، (ثُمَّ تَضْرِبُ ثَلاَثَةً فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِبَنَاتِ الأُخْتِ لِأَبوَيْنِ بِبَعْضِهَا، (ثُمَّ تَضْرِبُ ثَلاَثَةٌ، (وَلِلْجَمِيعِ تِسْعَةٌ) أَيْ: لِبَنَاتِ الأُخْتِ لِأَبٍ ثَلاَثَةٌ، لَكُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلاَثَةٌ، (وَلِلْجَمِيعِ تِسْعَةٌ) أَيْ: لِبَنَاتِ الأُخْتِ لِأَب ثَلاَثَةً، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهُمُّ، وَلِبَنَاتِ الأُخْتِ لِلْأُمِّ كَذَلِكَ، وَلِللهِ لَكُلُّ وَاحِدَةٍ سَهُمُّ، وَلِبَنَاتِ الأُخْتِ لِلْأُمِّ كَذَلِكَ، وَلِللهِ اللهَمِّ كَذَلِكَ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (وَهُنَّ) أَيْ: بَاقِي الوَرَثَةِ (تِسْعَةٌ).

(وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عُمِلَ بِهِ، فَعَمَّةٌ وَابْنَةُ أَخِ: المَالُ لِلْعَمَّةِ) لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَالأَبُ يُسْقِطُ الإِخْوَةَ. (وَيَسْقُطُ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَالأَبُ يُسْقِطُ الإِخْوَةَ. (وَيَسْقُطُ بَعِيدٌ مِنْ وَادِثٍ بِأَقْرَبَ) إِلَيْهِ (كَبِنْتِ بِنْتٍ، وَأُخْرَى أَنْزَلُ) أَيْ: كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتِ

<u>@</u>



بِنْتٍ ، المَالُ لِلْأُولَىٰ ، وَخَالَةٍ وَأُمِّ أَبِي أُمِّ : المَالُ لِلْخَالَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَلْقَىٰ الأُمَّ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ ، بِخِلَافِ أُمِّ أَبِيهَا .

وَكَذَا بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنِ الْمَالُ لِلثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَلْقَىٰ بِنْتَ الْإِبْنِ الوَارِثَةَ بِأُوَّلِ دَرَجَةٍ ، (إلَّا إِنِ اخْتَلَفَتِ الجِهَةُ ، فَيُنَزَّلُ بَعِيدٌ حَتَّىٰ يَلْحَقَ بِوَارِثٍ سَقَطَ بِهِ أَقْرَبُ أَوْ لَا ، كَبِنْتِ بِنْتِ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمِّ ، الكُلُّ لِلأُولَىٰ) بِوَارِثٍ سَقَطَ بِهِ أَقْرَبُ أَوْ لَا ، كَبِنْتِ بِنْتِ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمِّ ، الكُلُّ لِلأُولَىٰ) أَيْ: لِبِنْتِ بِنْتِ البِنْتِ ، لِأَنَّ جَدَّتَهَا وَهِي البِنْتُ تُسْقِطُ الأَخَ لِأُمِّ . وَنَصُّهُ فِي أَيْ: لِبِنْتِ بِنْتِ البِنْتِ ، لِأَنَّ جَدَّتَهَا وَهِي البِنْتُ تُسْقِطُ الأَخَ لِأُمِّ . وَنَصُّهُ فِي خَالَةٍ وَبِنْتِ ابْنِ عَمِّ: «لِلْخَالَةِ الثَّلُثُ ، وَلِابْنَةِ ابْنِ العَمِّ الثَّلُقُانِ ، خَالَةٍ وَبِنْتِ ابْنِ عَمِّ: «لِلْخَالَةِ الثَّلُثُ ، وَلِابْنَةِ ابْنِ العَمِّ الثَّلُقُانِ ، وَلَا تُعْطَىٰ بِنْتُ الخَالَةِ شَيْئًا» (١) . (وَخَالَةُ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي [أُمِّ] (٢) ، الكُلُّ لِلثَّانِيةِ) لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ أَبِي [أُمُّ أَبِي [أُمِّ] (٢) ، الكُلُّ لِلثَّانِيةِ) لِإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأُمْ ، وَالأُولَىٰ بِمَنْزِلَةِ الجَدَّةِ .

(وَالجِهَاتُ) أَيْ: جِهَاتُ ذَوِي الأَرْحَامِ (ثَلَاثَةٌ):

(أُبُوَّةُ) وَيَدْخُلُ فِيهَا فُرُوعُ الأَبِ مِنَ الأَجْدَادِ وَالجَدَّاتِ السَّوَاقِطِ، وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ وَالعَمَّاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ.

(وَ) النَّانِيَةُ (أُمُومَةٌ) وَيَدْخُلُ فِيهَا فُرُوعُ الأُمِّ مِنَ الأَخْوَالِ وَالخَالَاتِ وَأَعْمَامِ الأُمِّ وَعَمَّاتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَعَمَّاتِ الأُمِّ وَعَمَّاتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَعَمَّاتِ الأُمِّ وَعَمَّاتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَخَالَاتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا.

(وَ) الثَّالِثَةُ (بُنُوَّةٌ) وَيَدْخُلُ فِيهَا أَوْلَادُ البَنَاتِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الإِبْنِ، وَوَجْهُ

 <sup>(</sup>۱) «المغني» لابن قدامة (۹/۸۸).

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهيٰ» لمرعي الكَرْمي (١٠٩/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(م)».





الإنْحِصَارِ أَنَّ [٣٤١] الوَاسِطَة بَيْنَ الإِنْسَانِ وَسَائِرِ أَقَارِبِهِ: أَبُوهُ وَأُمَّهُ وَوَلَدُهُ؛ لِأَنَّهُ مَبْدَوُهُ لِأَنَّهُ مَبْدَوُهُ لِأَنَّهُ مَبْدَوُهُ لِأَنَّهُ مَبْدَوُهُ وَطَرَفَهُ الأَسْفَلَ وَلَدُهُ؛ لِأَنَّهُ مَبْدَوُهُ وَطَرَفَهُ الأَسْفَلَ وَلَدُهُ؛ لِأَنَّهُ مَبْدَوُهُ وَمِنْهُ نَشَأَ، فَكُلُّ قَرِيبٍ إِنَّمَا يُدْلِي بِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ.

(فَتَسْقُطُ بِنْتُ بِنْتِ أَخٍ بِبِنْتِ عَمَّةٍ) لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَلْقَىٰ الْمَيِّتَ بِثَانِي دَرَجَةٍ ، وَيَرِثُ مُدْلٍ بِقَرَابَتَيْنِ) مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ (بِهِمَا) وَالأُولَىٰ تَلْقَاهُ بِثَالِثِ دَرَجَةٍ ، (وَيَرِثُ مُدْلٍ بِقَرَابَتَيْنِ) مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ (بِهِمَا) أَيْ: بِقَرَابَتَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ شَخْصٌ لَهُ جِهَتَانِ لَا يَرْجُحُ بِهِمَا ، فَيَرِثُ بِهِمَا ، كَالزَّوْجِ إِذَا كَانَ ابْنَ عَمِّ ، وَ(كَابْنِ بِنْتِ [بِنْتٍ] (١) هُو ابْنُ ابْنِ بِنْتٍ أُخْرَىٰ وَمَعَهُ بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَىٰ ، فَلِلابْنِ الثَّلُثُانِ ، وَلِلْبِنْتِ الثَّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ المَالِ) لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأُمِّهِ وَهُو الرُّبُعُ ، وَلَهُ جَمِيعُ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأَمِّهِ وَهُو الرُّبُعُ ، وَلَهُ جَمِيعُ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأَمِّهِ وَهُو الرَّبُعُ ، وَلَهُ جَمِيعُ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأَمِّهِ وَهُو الرَّبُعُ ، وَلَهُ جَمِيعُ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأَمِّهِ وَهُو الرَّبُعُ ، وَلَهُ جَمِيعُ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأَمِّهِ وَهُو الرَّبُعُ ، وَلَهُ جَمِيعُ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأَمِّهِ وَهُو الرَّبُعُ ، وَلَهُ جَمِيعُ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأَمِّهِ وَهُو الرَّبُعُ ، وَلَهُ جَمِيعُ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأَمْهِ وَهُو الرَّبُعُ ، وَلَهُ وَلَوْ الرَّبُعُ .

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: بِنْتَا أُخْتٍ لِأُمِّ إِحْدَاهُمَا بِنْتُ أَخِ لِأَبٍ وَبِنْتُ أُخْتٍ لِأَمِّ إِحْدَاهُمَا بِنْتُ أَخِ لِأَبِ وَبِنْتُ أُخْتِ لِأَبَوَيْنِ سِتَّةٌ، وَلِذَاتِ لِأَبُويْنِ سِتَّةٌ، وَلِذَاتِ الْأَخْتِ مِنْ أَبُويْنِ سِتَّةٌ، وَلِذَاتِ القَرَابَتَيْنِ أَرْبَعَةٌ مِنْ جِهَةِ أُمِّهَا، وَلِلْأُخْرَىٰ وَاحِدٌ.

عَمَّتَانِ مِنْ أَبٍ، إِحْدَاهُمَا خَالَةٌ مِنْ أُمِّ وَ[خَالَةٌ] (٢) مِنْ أَبَوَيْنِ، هِيَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، لِذَاتِ القَرَابَتَيْنِ خَمْسَةٌ، وَلِلْعَمَّةِ الأُخرَىٰ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْخَالَةِ مِنَ الْأَبُويْنِ ثَلَاثَةٌ. الأَبُويْنِ ثَلَاثَةٌ.

فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا عَمٌّ مِنْ أُمِّ هُوَ خَالٌ مِنْ أَبٍ، صَحَّتْ مِن تِسْعِينَ، لِهَذَا

<sup>(</sup>۱) من «غاية المنتهئ» لمرعى الكَرْمي (١٠٩/٢) فقط.

<sup>(</sup>٢) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٤٤٩/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «خالته».





العَمِّ الَّذِي هُوَ خَالٌ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلِلْعَمَّةِ الَّتِي هِيَ خَالَةٌ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْعَمَّةِ الَّتِي هِيَ خَالَةٌ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْخَالَةِ لِأَبَوَيْنِ عِشْرُونَ.

(وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَ ذِي رَحِمٍ فَرْضُهُ) بِالزَّوْجِيَّةِ (بِلَا حَجْبٍ) لِلزَّوْجِ مِنَ النَّوْجِيَّةِ (بِلَا حَجْبٍ) لِلزَّوْجَةِ مِنَ النَّبُعِ إِلَىٰ الثَّمُٰنِ، فَلَا يُحْجَبَانِ مِنَ النَّمُنِ النَّمُنِ، فَلَا يُحْجَبَانِ بِأَحَدٍ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ، (وَلَا عَوْلَ) لِأَنَّ فَرْضَ الزَّوْجَيْنِ بِنَصِّ القُرْآنِ، فَلَا يُحْجَبَانِ بِذَوِي الأَرْحَامِ وَهُمْ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِمْ.

وَأَيْضًا فَذُو الرَّحِمِ لَا يَرِثُ مَعَ ذِي الفَرْضِ، وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِكَوْنِهِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، فَيَأْخُذُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ بِتَمَامِهِ، (وَالبَاقِي النَّوْجَيْنِ لِكَوْنِهِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، فَيَأْخُذُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ بِتَمَامِهِ، (وَالبَاقِي لَهُمْ) أَيْ: ذَوِي الأَرْحَامِ (كَانْفِرَادِهِمْ، فَلبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ أَوْ) بِنْتِ (أَخِ لَهُمْ) أَيْ: ذَوِي الأَرْحَامِ (كَانْفِرَادِهِمْ، فَلبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ أَوْ) بِنْتِ (أَخِ لَكُمُّ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ البَاقِي بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَهُمَا [كَمَا](١) لَو انْفَرَدَا، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجٌ أَخَذَ النَّصْفَ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا رُبُعٌ، (وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ).

وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ، [وَالبَاقِي] (٢) لَهُمَا سَوِيَّةً، فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَفِي زَوْجٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ وَخَالَةٍ وَبِنْتِ عَمِّ: لِلزَّوْجِ النَّصْفُ، وَالبَاقِي لِنَوْيِ الأَرْحَامِ عَلَىٰ سِتَّةٍ، [٣٤١/ب] فَتِصِحُّ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ: لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ، وَلِبِنْتِ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ، وَلِبِنْتِ العَمِّ سَهْمَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجَةٌ فَلَهَا البُنْتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْخَالَةِ سَهْمٌ، وَلِبِنْتِ العَمِّ سَهْمَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ وَاحِدٌ، وَيَبْقَىٰ ثَلَاثَةٌ عَلَىٰ سِتَّةٍ تُوافِقُهَا بِالثَّلُثِ، فَاضْرِبِ اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ لَلَهَا عَلَىٰ مِنَّةً مَلَىٰ سِتَّةٍ تُوافِقُهَا بِالثَّلُثِ، فَاضْرِبِ اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

<sup>(</sup>١) من «شرح منتهىٰ الإرادات» للبُهُوتي (٢٠٩/٤) فقط.

<sup>(</sup>٢) من «شرح منتهىٰ الإرادات» للبُّهُوتي (٢٠٩/٤) فقط.





(وَ) إِنْ كَانَ (مَعَهُ) أَي: الزَّوْجِ (خَالَةٌ وَعَمَّةٌ، أَوْ) كَانَ مَعَ الزَّوْجِ (خَالَةٌ وَعَمَّةٌ، أَوْ) كَانَ مَعَ الزَّوْجِ خَالَةٌ وَ(بِنْتُ ابْنِ عَمِّ، فَلِلزَّوْجِ النَّصْفُ، وَلِلْعَمَّةِ أَوْ بِنْتِ العَمِّ ثُلْثَاهُ) مَخْرَجُ النَّصْفِ مِنَ اثْنَيْنِ: وَالبَاقِي لِلْخَالَةِ ثُلْثُهُ، وَلِلْعَمَّةِ أَوْ بِنْتِ العَمِّ ثُلُثَاهُ) مَخْرَجُ النَّصْفِ مِنَ اثْنَيْنِ: لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، يَبْقَىٰ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ وَيُبَايِنُ، فَاضْرِبِ الثَّلَاثَةَ فِي لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، وَلِلْعَمَّةِ أَوْ بِنْتِ العَمِّ أَوْ بِنْتِ الْعَمِّ الْمُنَانِ.

(وَإِنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنَ خَالِ أَبِيهَا وَبِنْتَيْ أَخِيهَا) لِغَيْرِ أُمِّ، (فَلِلزَّوْجِ النَّصْفُ، وَالبَاقِي كَأَنَّهُ التَّرِكَةُ بَيْنَ ذَوِي الأَرْحَامِ، فَابْنُ خَالِ أَبِيهَا يُدْلِي بِعَمَّتِهِ وَهِي جَدَّةُ المَيِّتَةِ، فَيَرِثُ) مِيرَاثَهَا وَهُو (السُّدُسُ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهَا، فَيَكُونُ وَهِي جَدَّةُ المَيِّتَةِ، فَيَرِثُ) مِيرَاثَهَا وَهُو (السُّدُسُ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهَا، فَيكُونُ اللَّا السُّدُسُ (مِنَ البَاقِي) بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ، (وَلِبِنْتَيْ أَخِيهَا بَاقِيهِ) لِقِيَامِهِمَا لَلْهُ فَا اللَّهُ مِن البَاقِي اللَّهِ اللَّهُ مَا نِصْفَيْنِ) فَاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي مَقَامَ الأَخِ، (وَهِيَ) أَي: البَقِيَّةُ (خَمْسَةٌ، بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) فَاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي الْثَنْ عَشَرَ، (فَتَصِحُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِابْنِ خَالِ أَبِيهَا) النَّذِيْ عَشَرَ، (فَتَصِحُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِابْنِ خَالِ أَبِيهَا) اللَّذِيْ عَشَرَ، (فَتَصِحُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِابْنِ خَالِ أَبِيهَا) اللَّذِي (صَهْمَانِ، وَلِكُلِّ بِنْتِ) مِنْ بِنْتَي الأَخِ (خَمْسَةٌ).

(وَلَا يَعُولُ هُنَا) أَيْ: فِي «بَابِ ذَوِي الأَرْحَامِ» مِنْ أُصُولِ المَسَائِلِ (إِلَّا أَصْلُ سِتَّةٍ) وَلَا يَعُولُ إِلَّا (إِلَىٰ سَبْعَةٍ) لِأَنَّ العَوْلَ الزَّائِدَ عَلَىٰ ذَلِكَ لَا (إِلَىٰ سَبْعَةٍ) لِأَنَّ العَوْلَ الزَّائِدَ عَلَىٰ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِأَحْدِ الزَّوْجَيْنِ، وَلَيْسَ فِي مَسَائِلِ ذَوِي الأَرْحَامِ، (كَخَالَةٍ وَسِتِّ يَكُونُ إِلَّا لِأَحْدِ الزَّوْجَيْنِ، وَلَيْسَ فِي مَسَائِلِ ذَوِي الأَرْحَامِ، (كَخَالَةٍ وَسِتِّ يَكُونُ إِلَّا لِأَحْدِ الزَّوْجَيْنِ لِأَبْوَيْنِ لِأَبْوَيْنِ اللَّهُ الثَّلُثُ اثْنَانِ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتَيِ الأُخْتَيْنِ لِأُمِّ الثَّلُثُ اثْنَانِ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتَيِ الأُخْتَيْنِ لِأُمِّ الثَّلُثُ اثْنَانِ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتَيِ الأُخْتَيْنِ لِأَمِّ الثَّلُثُ اثْنَانِ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتَيِ الأَخْتَيْنِ لِأُمِّ الثَّلُثُ اثْنَانِ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتَيِ الأَخْتَيْنِ لِأُمِّ الثَّلُثُ اثْنَانِ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتَيِ الأَخْتَيْنِ لِأُمِّ الثَّلُثُ

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي (١٠/٠٥٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «لهاً».

<sup>(</sup>٢) زيادة يَقتضيها السياقَ، وليستَ في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (٢/١١٠).





لِأَبٍ، كَمَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ مَعَ الأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ.

(وَكَأَبِي أُمُّ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمُّ وَثَلَاثِ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ: لِ) لْبِنْتِ (ذَاتِ الأَبَوِيْنِ النَّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِي)بِنْتِ الأَخِ الَّتِي مِنْ (ذَاتِ الأَبِيْ) فَقَطْ (شُدُسٌ) تَكْمِلَةُ الثَّلُثَيْنِ، (وَ) [لِذَاتِ (الأُمِّ](۱) سُدُسٌ، وَلِبِنْتِ الأَخِ لِلْأُمِّ اللَّمُ اللَّهُ الثَّلُقَيْنِ، (وَ) [لِذَاتِ (الأُمِّ](۱) سُدُسٌ، وَلِبِنْتِ الأَخِ لِلْأُمِّ سُدُسٌ، وَلِإَبِي الأُمِّ سُدُسٌ عَائِلٌ) أَيْ: قَدْ عَالَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ إِلَىٰ سَبْعَةٍ، وَلَا يُزَادُ فِي مَسَائِلِ عَوْلِ ذَوِي الأَرْحَامِ عَلَىٰ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ.

## (فَرْعُ)

(مَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لِبَيْتِ المَالِ، وَلَيْسَ) بَيْتُ المَالِ (وَارِثًا) عَلَىٰ المَذْهَبِ، (وَإِنَّمَا يَحْفَظُ المَالَ الضَّائِعَ وَغَيْرَهُ) لِيُصْرَفَ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ، [٢١٣٤١] (فَهُوَ جِهَةُ) بِرِّ (وَمَصْلَحَةٍ) وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ (٢)، وَعَلَيْهِ المُسْلِمِينَ، [٣٤٢] (فَهُو جِهَةُ) بِرِّ (وَمَصْلَحَةٍ) وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ (٢)، وَعَلَيْهِ المُسْلِمِينَ، الشَّافِعِيَّةِ إِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ (٣)، وَمَالَ إِلَيْهِ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي المَالِكِيَّةِ (٤)، الفَتْوَىٰ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ (٣)، وَمَالَ إِلَيْهِ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي المَالِكِيَّةِ (٤)، (وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الوَرَثَةِ: (لَا حَاجَةَ لِي بِالمِيرَاثِ»، قَسَمَتْ بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ) التَّرِكَة بَيْنَهُمْ، (وَيُوقَفُ سَهُمُهُ) أَي: القَائِلِ: (لَا حَاجَةَ لِي»؛ لِأَنَّهُ قَدِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ.

### **◎\(~)** •**)**/•

<sup>(</sup>١) كذا في «مطالب أولى النهي» للرحيباني (٢٢٣/٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «للأم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح السراجية» للشريف الجرجاني (صـ ١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (٦/٤/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني (٨٢/٨ ٥ ـ ٩٣ ٥).





## هَذَا (بَابُ) بَيَانِ أَحْكَامِ (مِيرَاثِ الْحَمْلِ) بِفَتْحِ الحَاءِ

يُقَالُ: امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَحَامِلَةٌ، إِذَا كَانَتْ حُبْلَىٰ، فَإِذَا حَمَلَتْ شَيْئًا عَلَىٰ ظَهْرِهَا أَوْ رَأْسِهَا فَهِيَ حَامِلَةٌ لَا غَيْرُ، وَحِمْلُ الشَّجَرِ: ثَمَرُهُ، بِكَسْرِ الحَاءِ وَفَتْحِهَا.

وَ(الحَمْلُ يَرِثُ) بِلَا نِزَاعٍ فِي الجُمْلَةِ(١)، (وَيَعْبُتُ لَهُ المِلْكُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ مُورِّثِهِ، بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا) جَزَمَ بِهِ فِي «الإِقْنَاعِ»(٢)، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ نَصُّ «المُنْتَهَىٰ» فِي النَّفَقَةِ عَلَىٰ أُمِّهِ مِنْ نَصِيبِهِ(٣)، وَفِيهِ خِلَاثُ بَيْنَ الأَصْحَابِ، قَالَ فِي «القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: «وَهَذَا الخِلَافُ مُطَّرِدٌ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ الثَّابِتَةِ لَهُ، قَلْ هِي مُعَلَّقَةٌ بِشَرْطِ انْفِصَالِهِ حَيًّا فَلَا يَثْبُتُ قَبْلَهُ، أَوْ هِي ثَابِتَةٌ لَهُ فِي حَالِ كَوْنِهِ حَمْلًا؟ لَكِنْ ثُبُوتُهَا مُرَاعًىٰ بِانْفِصَالِهِ حَيًّا، فَإِذَا انْفَصَلَ حَيًّا [تَبَيَّنَا](١٤) كُونِهِ حَمْلًا؟ لَكِنْ ثُبُوتُهَا مُرَاعًىٰ بِانْفِصَالِهِ حَيًّا، فَإِذَا انْفَصَلَ حَيًّا [تَبَيَّنَا](١٤) ثَبُوتَهَا مِنْ حِينِ وُجُودِ أَسْبَابِهَا، وَهَذَا هُوَ (٥) تَحْقِيقِ مَعْنَىٰ قَوْلِ مَنْ قَالَ: هَلِ الحَمْلُ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا؟».

<sup>(</sup>١) «الإجماع» لابن المنذر (٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣/٢١٩).

<sup>(</sup>٣) «منتهئ الإرادات» لابن النجار (٣٧٤/٢).

<sup>(</sup>٤) من «القواعد» فقط.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (الأصل) زيادة: «معنىٰ»، والصواب حذفها.





قَالَ: (﴿ وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ نَصُّ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الإِنْفَاقِ عَلَىٰ أُمِّهِ مِنْ نَصِيبِهِ: أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ المِلْكُ بِالإِرْثِ مِنْ حِينِ مَوْتِ أَبِيهِ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَصْحَابِ، وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ خِلَافِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُثْبُتُ لَهُ المِلْكُ إِلَّا بِالوَضْعِ (١٠).

وَقَالَ المُوَفَّقُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي فِطْرَةِ الجَنِينِ: «لَمْ يَثْبُتْ لَهُ أَحْكَامُ الدُّنْيَا إِلَّا فِي الإِرْثِ [وَ] (٢) الوَصِيَّةِ، بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا» (٣)، انْتَهَىٰ.

(فَمَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ) وَوَرَثَةٍ غَيْرِهِ، وَرَضُوا بِوَقْفِ الأَمْرِ إِلَىٰ وَضُعِهِ، فَهُوَ أَوْلَىٰ، خُرُوجًا مِنَ الخِلَافِ، وَلِتَكُونَ القِسْمَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِلَّا (فَ)إِنْ (طَلَبَ بَقِيَّةُ وَرَثَتِهِ القِسْمَةَ) لَمْ يُجْبَرُوا عَلَىٰ الصَّبْرِ.

وَ(وُقِفَ لَهُ) أَي: الحَمْلِ (الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ، كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَابْنٍ) فَيُدْفَعُ لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهَا، وَيُوقَفُ لِلْحَمْلِ نَصِيبُ ذَكَرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ نَصِيبِ الْأَنْثَيَيْنِ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجَةِ الثَّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ، وَيُوقَفُ لِلْحَمْلِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجَةِ الثَّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ، وَيُوقَفُ لِلْحَمْلِ أَرْبَعَةً عَشَرَ، وَبَعْدَ الوَضْعِ لَا يَخْفَىٰ الحَالُ.

(أَوْ) وُقِفَ لَهُ الأَكْثَرُ إِنْ كَانَ الحَمْلُ (أُنْثَيَيْنِ، كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ) فَالمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إِلَىٰ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ إِنْ كَانَ الحَمْلُ أَنْثَيَيْنِ، فَيُوقَفُ لِلْحَمْلِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَيُعْطَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةً،

<sup>(</sup>۱) «القواعد» لابن رجب (۲۳٦/۲).

<sup>(</sup>٢) كذا في «المغني»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «في».

<sup>(</sup>٣) «المغني» لابن قدامة (٤/٣١٦).





وَالزَّوْجَةُ ثَلَاثَةً ، (وَدُفِعَ لِمَنْ لَا يَحْجُبُ) لَهُ الحَمْلُ (إِرْثَهُ كَامِلًا) كَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَ أُمِّ حَامِلٍ ، (وَ) يُدْفَعُ (لِمَنْ يَحْجُبُهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ أَقَلَّ [٣٤٢/ب] مِيرَاثِهِ) لِأَنَّهُ الْيَقِينُ ، كَالأُمِّ فِي المِثَالِ ، فَإِنَّهَا تُعْطَىٰ السُّدُسَ .

وَكَذَا مَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ، فَإِنَّهَا تُعْطَىٰ الثَّمُنَ؛ لِأَنَّهُ اليَقِينُ، (وَلَا يُدْفَعُ لِمَنْ يُسْقِطُهُ) الحَمْلُ (شَيْئًا)، وَذَلِكَ (كَ)مَنْ مَاتَ عَنْ (زَوْجَةٍ حَامِلٍ يُدْفَعُ لِمَنْ يُسْقِطُهُ) الحَمْلُ (شَيْئًا، وَذَلِكَ (كَ)مَنْ مَاتَ عَنْ (زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَإِخْوَةٍ [أَوْ](۱) أَخَوَاتٍ) أَوْ عَمِّ، لَمْ [يُعْطَوْا](۱) شَيْئًا، (فَإِذَا وُلِدَ) الحَمْلُ (كَمَا فَرَضْنَا، أَخَذَ)(۱) نَصِيبَهُ مِنَ (المَوْقُوفِ، وَإِلَّا رُدَّ) مَا بَقِيَ لِمُسْتَحِقِّهِ، (رَجَعَ) عَلَىٰ (أَوْ) إِنْ أَعْوَزَ شَيْئًا، بِأَنْ وُقِفَ لَهُ نَصِيبُ ذَكَرَيْنِ فَولَدَتْ ثَلَاثَةً، (رَجَعَ) عَلَىٰ مَنْ هُو فِي يَدِهِ بِبَاقِي مِيرَاثِهِ.

(وَرُبَّمَا يُفْرَضُ) الحَمْلُ (أُنْفَىٰ لَا غَيْرُ، كَزَوْجِ وَأُخْتِ لِأَبْوَيْنِ وَامْرَأَةِ أَنْ حَامِلٍ) يُوقَفُ لَهُ سَهْمٌ مِنْ سَبْعَةٍ، فَإِنْ وَلَدَتْهُ أُنْثَىٰ فَأَكْثَرَ مِنَ الإِنَاثِ أَخَذَتْهُ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ أُنْثَىٰ فَأَكْثَرَ مِنَ الإِنَاثِ أَخَذَتُهُ، وَلَدَتْهُ ذَكَرًا أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَىٰ فَأَكْثَرَ، اقْتَسَمَهُ الزَّوْجُ وَالأُخْتُ، (أَوْ) لَا يَرِثُ إِلَّا إِذَا كَانَ (ذَكَرًا، كَبِنْتٍ وَعَمِّ وَامْرَأَةِ أَخ حَامِلٍ) فَإِنَّهُ يُوقَفُ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْ إِلَّا إِذَا كَانَ (ذَكَرًا، كَبِنْتٍ وَعَمِّ وَامْرَأَةِ أَخ حَامِلٍ) فَإِنَّهُ يُوقَفُ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْ إِرْثِ البِنْتِ وَهُو نِصْفُ، فَإِنْ ظَهَرَ ذَكَرًا أَخَذَهُ، وَأُنْثَىٰ أَخَذَهُ العَمُّ.

(وَيَرِثُ وَيُورَثُ) عَنْهُ مَا مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ (إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا بَعْدَ وَضِيَّةٍ (إِنِ اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ صَارِخًا وَضْعِهِ كُلِّهِ) نَصَّالُ المَوْلُودُ صَارِخًا

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (٢/١١)، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «(و)».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «يعط».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (الأصل) زيادة: «الموقوف»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح (٣/ رقم: ١٧٣١).





وَرِثَ»، رَوَاهُ: أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ(۱). وَلِابْنِ مَاجَهْ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ(۱)، وَلِابْنِ مَاجَهْ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ(۱)، وَالِاسْتِهْلَالُ: رَفْعُ الصَّوْتِ، فَه(صَارِخًا» حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ.

(وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ) وُضِعَ لِمُدَّةٍ (دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَدِّرُوا لَهُ مُدَّةً، فَظَاهِرُ الإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَظَاهِرُ وُجُوبِ الغُرَّةِ (٣) فَقَطْ عَلَىٰ مَنْ جَنَىٰ عَلَىٰ حَامِلٍ فَأَنْقَتْ جَنِينَهَا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَجُوبِ الغُرَّةِ (٣) فَقَطْ عَلَىٰ مَنْ جَنَىٰ عَلَىٰ حَامِلٍ فَأَنْقَتْ جَنِينَهَا لِدُونِ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ وَلَوِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا لَهُ لِعَدَمِ الإعْتِبَارِ بِتِلْكَ الحَيَاةِ = أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِسِتَّةٍ فَأَكْثَرَ.

قَالَ الشَّيْخُ مَنْصُورٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «إِنَّ المَوْلُودَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ [لَا يَرِثُ] (٤) بِحَالٍ؛ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ حَيَاتِهِ، فَهُوَ كَالْمَيْتِ» (٥)، انْتَهَىٰ. فَعَلَيْهِ، لَوِ اسْتَهَلَّ صَارِحًا بَعْدَ تَمَامِ خُرُوجِهِ لَا عِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ صُرَاخُهُ لِعَارِضٍ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ، فَلْيُحَرَّرْ.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣/ رقم: ٢٩١٢)، ولم أقف عليه عند أحمد. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٠٧): «صحيح».

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٤/ رقم: ٢٧٥٠) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النهاية» (٣/٣٥٣ مادة: غ ر ر): «الغُرَّة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: «الغُرَّة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسُمِّي غُرَّة لبياضه، فلا يُقبل في الدية عبدٌ أسود ولا جاريةٌ سوداء». وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء، وإنما الغُرَّة عندهم: ما بلغ ثَمنه نصف عُشر الدِّية من العبيد والإماء».

<sup>(</sup>٤) من «كشاف القناع» فقط.

<sup>(</sup>٥) «كشاف القناع» للبُهُوتي (١٠/١٥).





(أَوْ عَطَسَ) مَعْطُوفٌ عَلَىٰ «اسْتَهَلَّ»، وَهُوَ بِفَتْحِ الطَّاءِ فِي المَاضِي، وَكُسْرِهَا وَضَمِّهَا فِي المُضَارِع، (أَوْ تَنَفَّسَ وَطَالَ زَمَنُ التَّنَفُّسِ) أَوْ بَكَىٰ، (أَوِ كَسْرِهَا وَضَمِّهَا فِي المُضَارِع، (أَوْ تَنَفَّسَ وَطَالَ زَمَنُ التَّنَفُّسِ) أَوْ بَكَىٰ، (أَوِ الرَّنَضَعَ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ حَيَاةٍ، كَحَرَكَةٍ طَوِيلَةٍ وَسُعَالٍ) لِأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ دَالَّةٌ عَلَىٰ الحَيَاةِ المُسْتَقِرَّةِ، فَيَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الحَيِّ كَالمُسْتَهِلِّ.

(لا) بِـ (يَسِيرِهِ) أَيْ: يَسِيرِ السُّعَالِ، وَلَا بِحَرَكَةٍ يَسِيرَةٍ (أَوِ اخْتِلَاجٍ أَوْ تَنَفُّسٍ يَسِيرٍ) لِأَنَّ هَذِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا لَا تَدُلُّ عَلَىٰ حَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ وَلَوْ عُلِمَتِ الحَيَاةُ إِذَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ اسْتِقْرَارُهَا، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا كَحَرَكَةِ المَذْبُوحِ، فَإِنَّ الحَيَوَانَ يَتَحَرَّكُ بَعْدَ ذَبْحِهِ شَدِيدًا وَهُو كَمَيْتٍ، (وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ) أَيْ: صَوَّتَ يَتَحَرَّكُ بَعْدَ ذَبْحِهِ شَدِيدًا وَهُو كَمَيْتٍ، (وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ) أَيْ: صَوَّتَ (ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا، فَ)إِنَّهُ لَا يَرِثُ (كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ).

(وَإِنِ اخْتَلَفَ مِيرَاثُ تَوْءَمَيْنِ) بِالذَّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ، [٣٤٣] أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا خُنْثَىٰ مِنْ غَيْرِ وَلَدِ الأُمِّ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ وَالأُنْثَىٰ وَالخُنْثَىٰ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ لِأَنَّ الذَّكَرَ وَالأُنْثَىٰ وَالخُنْثَىٰ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ لَا يَخْتَلِفُ مِيرَاثُهُ، (وَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا) دُونَ الآخَرِ، (وَأَشْكَلَ) المُسْتَهِلُّ مِنْهُمَا لَا يَخْتَلِفُ مِيرَاثُهُ، (أُخْرِجَ المُسْتَهِلُّ) أَيْ: عُيِّنَ (بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ طَلَّقَ إِحْدَى بِأَنْ جُهِلَتْ عَيْنُهُ، (أُخْرِجَ المُسْتَهِلُّ) أَيْ: عُيِّنَ (بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ طَلَّقَ إِحْدَى بِطَائِهِ فَلْم تُعْلَمْ عَيْنُهَا ثُمَّ مَاتَ، وَقَالَ بَعْضُ الفَرَضِيِّينَ: «تُعْمَلُ المَسْأَلَةُ عَلَىٰ الحَالَيْنِ، وَيُعْطَىٰ كُلُّ وَارِثٍ اليَقِينَ، وَيُوقَفُ البَاقِي حَتَّىٰ يَصْطَلِحُوا عَلَيْهِ». الحَالَيْنِ، وَيُعْطَىٰ كُلُّ وَارِثٍ اليَقِينَ، وَيُوقَفُ البَاقِي حَتَّىٰ يَصْطَلِحُوا عَلَيْهِ».

(وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ بِدَارِنَا عَنْ حَمْلٍ مِنْهُ، لَمْ يَرِثْهُ) قَالَ فِي «المُحَرَّرِ»: (للهُحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ وَضْعِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ (١)، انْتَهَىٰ. وَقَالَ فِي «الفُرُوعِ»: (لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَ وَضْعِهِ (المُنْتَخَبِ»: (يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَ وَضْعِهِ (وَقِيلَ: (يُرِثُهُ )، وَهُو أَظْهَرُ، وَفِي (المُنْتَخَبِ»: (يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَ وَضْعِهِ

<sup>(</sup>۱) «المحرر» للمجد بن تيمية (۱۰۱/۲).





وَيَرِثُهُ"، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «إِذَا مَاتَ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ، وَلَمْ يَرِثُهُ"، وَحَمَلَهُ عَلَىٰ وِلَادَتِهِ بَعْدَ القِسْمَةِ" (١)، انْتَهَىٰ. فَهَذَا الْحَمْلُ يُؤَيِّدُ مَيْلَهُ إِلَىٰ تَوْرِيثِهِ. وَنَقَلَ فِي «القَوَاعِدِ» عَنِ ابْنِ الكَحَّالِ وَغَيْرِهِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ (٢).

(وَكَذَا) الحُكْمُ إِنْ كَانَ الحَمْلُ (مِنْ كَافِرٍ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ المَيِّتِ، (كَأَنْ يَخْلُفَ) المَيِّتُ الكَافِرُ (أُمَّهُ) أَيْ: وَالِدَتَهُ (حَامِلًا مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ، فَتُسْلِمَ) الأُمُّ يَخْلُفَ) المَيِّتُ الكَافِرُ، وَيَجْرِي فِيهِ (قَبْلَ وَضْعِهِ) أَيْ: وَضْعِ الحَمْلِ، فَلَا يَرِثُ أَخَاهُ لِأُمِّهِ الكَافِرَ، وَيَجْرِي فِيهِ الخِلَافُ المُتَقَدِّمُ.

(وَيَتَّجِهُ: أَوْ يَمُوتُ أَبُوهُ) أَي: الحَمْلِ مِنَ الكَافِرِ، وَتُسْلِمُ أُمُّهُ قَبْلَ وَضْعِهِ، فَلَا يَرِثُ أَبَاهُ. (وَيَرِثُ صَغِيرٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ) مِنْهُ وَضْعِهِ، فَلَا يَرِثُ أَبَاهُ. (وَيَرِثُ صَغِيرٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِهِ عَلَىٰ الْإِرْثِ المُتَرَتِّبِ عَلَىٰ أَيْ: مِنَ الإِرْثِ المُتَرَتِّبِ عَلَىٰ الْخِيرَ مَسْبُوقٌ بِحُصُولِ الإِرْثِ مَعَ الحُكْمِ بِالإِسْلَامِ عَقِبَ المَوْتِ. الْحُتْلَفِ الدِّينِ مَسْبُوقٌ بِحُصُولِ الإِرْثِ مَعَ الحُكْمِ بِالإِسْلَامِ عَقِبَ المَوْتِ.

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي «القَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ»: «وَأَمَّا مَسْأَلَةُ المِيرَاثِ، فَلَا رَيْبَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَىٰ تَوْرِيثِ الطِّفْلِ مِنْ أَبِيهِ الكَافِرِ وَالحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِهِ، وَخَرَّجَهُ مَنْ خَرَّجَهُ مِنَ الأَصْحَابِ الكَافِرِ وَالحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِهِ، وَخَرَّجَهُ مَنْ خَرَّجَهُ مِنَ الأَصْحَابِ عَلَىٰ أَنَّ المَانِعَ لَمْ يَتَقَدَّمِ الحُكْمَ بِالإِرْثِ، وَإِنَّمَا عَلَىٰ أَنَّ المَانِعَ لَمْ يَتَقَدَّمِ الحُكْمَ بِالإِرْثِ، وَإِنَّمَا قَارَنَهُ، وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَىٰ ثُبُوتِ الحُكْمِ مَعَ مُقَارَنَةِ المَانِعِ لَهُ؛ لِأَنَّ الإِسْلَامَ سَبَبُ المَنْعِ، وَالحُكْمُ بِالتَّوْرِيثِ سَابِقٌ عَلَىٰ المَنْعِ؛ سَبَبُ المَنْعِ، وَالمَكْمُ بِالتَّوْرِيثِ سَابِقٌ عَلَىٰ المَنْعِ؛

 <sup>(</sup>۱) «الفروع» لابن مفلح (۲/۸ = ۲۲).

<sup>(</sup>٢) «القواعد» لابن رجب (٢٣٦/٢).

<u>©</u>



(وَمَنْ) مَاتَ وَ(خَلَّفُ أُمَّا مُزَوَّجَةً) بِغَيْرِ أَبِيهِ، (وَ) خَلَّفَ (وَرَثَةً لَا تَحْجُبُ وَلَدَهَا) أَيْ: وَلَدَ الأُمَّ، كَمَا لَوْ كَانَتْ وَرَثَتُهُ الظَّاهِرُونَ: أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ، (لَمْ تُوطَإِ) الحَامِلُ. (قِيلَ: «لَا يَنْبَغِي حَتَّىٰ تُسْتَبْرَأَ») قَالَ فِي وَأَخَوَاتٍ، (لَمْ تُوطَإِ) الحَامِلُ. (قِيلَ: «لَا يَنْبَغِي حَتَّىٰ تُسْتَبْرَأً») قَالَ فِي «المُغْنِي»: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَطَأَ حَتَّىٰ تُسْتَبْرَأً» (وقِيلَ: «يَحُرُمُ») لِيعْلَمَ وَالمُغْنِي»: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَطَأَ حَتَّىٰ تُسْتَبْراً أَهُ"، (وقِيلَ: «يَحُرُمُ») لِيعْلَمَ أَحَامِلُ ؟ فَإِنْ وَطِئَ وَلَمْ يَسْتَبْرِأْ فَأَتَتْ بِهِ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ وَطْئِهِ، لَمْ يَرِثْهُ. فَلَا أَحَامِلُ ؟ فَإِنْ وَطِئَ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُفَّ فَجَاءَتْ بِهِ بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهُو، فَلَا أَدْرِي أَهُو أَخُوهُ أَمْ لَا»(٤)، انْتَهَىٰ.

وَلَعَلَّ وَجْهَ تَحْرِيمِ الوَطْءِ: لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَوْجُودًا وَلَمْ تَأْتِ بِهِ إِلَّا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ المَوْتِ ، فَيَكُونُ وَطْءُ الزَّوْجِ سَبَبًا لِمَنْعِ الحَمْلِ مِنَ الإِرْثِ ؛ لِمَا أَدْخَلَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ احْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَ المَوْتِ .

(لِيُعْلَمَ أَ)هِيَ (حَامِلٌ أَوْ لَا) أَيْ: غَيْرُ حَامِلٍ حِينَ مَوْتِ وَلَدِهَا ؛ لَيَرِثَ مِنْهُ حَمْلُهَا ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَبْدٌ تَحْتَهُ حُرَّةٌ قَدْ وَطِئَهَا ، وَلَهُ أَخٌ حُرُّ ، فَيَمُوتُ أَخُوهُ الحُرُّ ، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ هَلْ هِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا ؛ لِأَجْلِ مِيرَاثِ الحَمْلِ مِنْ عَمِّهِ .

لِأَجْلِ مِيرَاثِ الحَمْلِ مِنْ عَمِّهِ .

<sup>(</sup>١) كذا في «القواعد»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «نسببه».

<sup>(</sup>۲) «القواعد» لابن رجب (۲۱/۱).

<sup>(</sup>۳) «المغنى» لابن قدامة (۹/۹۷).

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (١/ رقم: ١١٤٨).





(فَإِنْ وُطِئَتْ) مَنْ قُلْنَا: «إِنَّهَا تُسْتَبْرَأُ» (وَلَمْ تُسْتَبْرَأْ، فَأَتَتْ [٣٤٣] بِهِ)
أي: الوَلَدِ (بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ) حِينِ (وَطِئَ، لَمْ يَرِثْهُ) أَيْ: لَمْ يَرِثِ المَيِّت، وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا إِنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ حِينِ المَوْتِ فَإِنَّهُ يَرِثُ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا إِنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ حِينِ المَوْتِ فَإِنَّهُ يَرِثُ بِلَا خِلَافٍ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَيْضًا: إِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ أَكْثُو مُدَّةِ الحَمْلِ، وَقُدْ كَفَّ الزَّوْجُ عَنِ الوَطْءِ مِنْ حِينِ المَوْتِ، أَنَّهُ يَرِثُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِ حِينَ المَوْتِ.

(كَمَا لَوْ لَمْ يَطَأْ وَأَنَتْ بِهِ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ) أَيْ: كَمَا لَوْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ بِوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَكَذَا إِذَا لَمْ تُوطَأْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ ، (وَ) المَرْأَةُ (الْقَائِلَةُ: «إِنْ أَلِدْ ذَكَرًا لَمْ يَرِثِ) الولَدُ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ أَلِدْ ذَكَرًا (وَرِثْنَا» ، هِيَ أَمَةٌ حَامِلٌ مِنْ زَوْجٍ وَلَمْ أَرِثْ ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ أَلِدْ ذَكَرًا (وَرِثْنَا» ، هِيَ أَمَةٌ حَامِلٌ مِنْ زَوْجٍ حُرِّ ، قَالَ) لَهَا (سَيِّدُهَا) قَبْلَ مَوْتِ زَوْجِهَا أَبِي الحَمْلِ: («إِنْ كَانَ حَمْلُكِ حُرِّ ، قَالَ) لَهَا (سَيِّدُهَا) قَبْلَ مَوْتِ زَوْجِهَا أَبِي الحَمْلِ: (قَالُ كَانَ حَمْلُكِ مُوْتِ الزَّوْجِ الَّذِي هُوَ وَالِدُ الحَمْلِ ، فَيَرِثَانِ مِنْهُ .

(وَمَنْ) مَاتَتْ وَ(خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُمَّا وَإِخْوَةً لِأُمِّ وَامْرَأَةَ أَبِ حَامِلًا، فَهِيَ) أَي: امْرَأَةُ الأَبِ (القَائِلَةُ: «إِنْ أَلِدْ أُنْنَىٰ وَرِثْتُ») لِأَنَّهَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَ الوَرَثَةِ المَذْكُورِينَ (لَا) إِنْ كَانَ الحَمْلُ (ذَكَرًا) لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ، وَإِذَا اسْتَغْرَقَتِ الفُرُوضُ المَالَ فَلَا شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ، وَقَدِ اسْتَغْرَقَتْ لِأَنَّ المَسْأَلَةَ مِنْ سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ نِصْفُهَا النَانِ. وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ثُلْثُهَا اثْنَانِ.





(وَعَكْسُهُ) أَي: المَسْأَلَةِ المُتَقَدِّمَةِ، وَهُوَ أَنَّ الحَمْلَ إِنْ كَانَ أُنْفَىٰ فَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَإِنَّهُ يَرِثُ، مِثَالُهُ: (امْرَأَةُ أَخٍ) حَامِلُ (أَوِ) امْرَأَةُ (ابْنٍ) حَامِلُ (مَعَ بِنْتَيْنِ) فَإِنَّ ابْنَةَ الابْنِ مَعَ البِنْتَيْنِ لَا [تَرِثُ](١)؛ لِأَنَّهُمَا يَأْخُذَانِ حَامِلُ (مَعَ بِنْتَيْنِ) فَإِنَّ ابْنَةَ الابْنِ مَعَ البِنْتَيْنِ لَا [تَرِثُ](١)؛ لِأَنَّهُمَا يَأْخُذَانِ التَّرِكَةَ فَرْضًا وَرَدًّا، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الإبْنِ أَوِ الأَخِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا أَخَذَ مَا أَبْقَتُهُ الفُرُوضُ وَهُوَ الثَّلُثُ تَعْصِيبًا، فَلَوِ اجْتَمَعَتَا قُدِّمَ ابْنُ الإبْنِ عَلَىٰ ابْنِ الأَخِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يرث».





## (بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

اسْمُ مَفْعُولٍ ، مِنْ: فَقَدْتُ الشَّيْءَ أَفْقِدُهُ فَقْدًا وَفِقْدًا بِكَسْرِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا ، وَالفَقْدُ: أَنْ تَطْلُبَ الشَّيْءَ فَلَا تَجِدُهُ . وَالمُرَادُ بِهِ هُنَا: مَنْ لَا يُعْلَمُ لَهُ حَيَاةٌ وَلَا مَوْتٌ ؛ لِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ . وَهُمَا قِسْمَانِ:

الأُوَّلُ: (مَنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ) أَيْ: ظَاهِرُهَا بَقَاءُ حَيَاتِهِ، (كَأَسْرٍ) فَإِنَّ الأَسِيرَ مَعْلُومٌ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنَ المَجِيءِ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتِجَارَةٍ فَإِنَّ التَّاجِرَ قَدْ [يَشْتَغِلُ] (١) بِتِجَارَتِهِ عَنِ العَوْدِ إِلَىٰ أَهْلِهِ، أَهْلِهِ، (وَتِجَارَةٍ) فَإِنَّ التَّاجِرَ قَدْ [يَشْتَغِلُ] (١) بِتِجَارَتِهِ عَنِ العَوْدِ إِلَىٰ أَهْلِهِ، (وَسِيَاحَةٍ) فَإِنَّ السَّائِحَ قَدْ يَخْتَارُ المُقَامَ بِبَعْضِ البِلَادِ النَّائِيَةِ عَنْ بَلَدِهِ، فَإِنَّ السَّائِحَ قَدْ يَخْتَارُ المُقَامَ بِبَعْضِ البِلَادِ النَّائِيَةِ عَنْ بَلَدِهِ، فَإِنَّ السَّائِحَ قَدْ يَخْتَارُ المُقَامَ بِبَعْضِ البِلَادِ النَّائِيَةِ عَنْ بَلَدِهِ، فَإِنَّ النَّائِيةِ عَنْ بَلَدِهِ، فَإِنَّ النَّائِيةِ عَنْ بَلَدِهِ، وَإِنَّ وَنَحْوِهَا سَلَامَتُهُ، (وَ) كَذَا (طَلَبُ عَلَىٰ الظَّنِّ فِي هَذِهِ الأَحْوَالِ وَنَحْوِهَا سَلَامَتُهُ، (وَ) كَذَا (طَلَبُ عِلْمٍ).

(انْتُظِرَ بِهِ تَتِمَّةَ [١/٣٤٤] تِسْعِينَ سَنَةً مُنْذُ وُلِدَ) لِأَنَّ الغَالِبَ [أَنَّهُ] (٢) لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، وَعَنْهُ: «يُنْتَظَرُ بِهِ حَتَّىٰ يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ، أَوْ تَمْضِيَ عَلَيْهِ مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ لِمِثْلِهَا، وَذَلِكَ مَرْدُودٌ إِلَىٰ اجْتِهَادِ الحَاكِمِ»(٣)، وَهُو قَوْلُ

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٤٦٠/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «يستغل».

<sup>(</sup>۲) من «المغني» لابن قدامة (۹/۱۸۷) فقط.

<sup>(&</sup>quot;) «المغني» (") (المغني)» («)





الشَّافِعِيِّ<sup>(1)</sup> وَمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ<sup>(۲)</sup>، وَهُوَ المَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ<sup>(۳)</sup> وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ<sup>(1)</sup>؛ لِأَنَّ الأَصْلَ حَيَاتُهُ.

(فَ)عَلَىٰ الأَوَّلِ: (إِنْ فُقِدَ) وَهُوَ (ابْنُ تِسْعِينَ) سَنَةً، (اجْتَهَدَ الحَاكِمُ) فِي تَقْدِيرِ مُدَّةِ انْتِظَارِهِ.

الثَّانِي: مَنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ، وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ فَقْدِهِ الهَلَاكَ، كَمَنْ يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، أَوْ فِي) مَفَازَةٍ (مُهْلِكَةٍ) كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ فَقْدِهِ الهَلَاكَ، كَمَنْ يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، أَوْ فِي) مَفَازَةٍ (مُهْلِكَةٍ) قَالَ فِي «المُبْدعِ»: ««مَهْلَكَةُ» بِفَتْحِ المِيمِ وَاللَّامِ وَيَجُوزُ [كَسْرُهُا] (٥٠)، حَكَاهُمَا أَبُو السَّعَادَاتِ (١٠)، وَيَجُوزُ ضَمُّ المِيمِ مَعَ كَسْرِ اللَّامِ، اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ: أَرْضُ يَكُثُرُ فِيهَا الهَلَاكُ»(٧).

(كَدَرْبِ الحِجَازِ، أَوْ) كَالَّذِي فُقِدَ (بَيْنَ الصَّفَّيْنِ حَالَ الحَرْبِ، أَوْ) كَالَّذِي (غَرِقَتْ سَفِينَتُ) لهُ (وَنَجَا قَوْمٌ وَغَرِقَ قَوْمٌ، انْتُظِرَ بِهِ تَتِمَّةَ أَرْبَعِ سِنِينَ

 <sup>(</sup>۱) «الأم» للشافعي (٥/٣٥١).

<sup>(</sup>۲) «الأصل» لمحمد بن الحسن (۹/۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) «المدونة» لسحنون (٢/٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «النتف في الفتاوئ» للسغدي (٢/٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في «المبدع»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «كسرهما».

<sup>(</sup>٦) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني، العلامة مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري ثم الموصلي، المحدث اللغوي الأصولي، صاحب المصنفات السائرة، ك: «النهاية في غريب الحديث والأثر» و«جامع الأصول»، وكان بارعًا في الترسل وله فيه مُصنَّف، توفي في آخر يوم من سنة ست وست مئة، ودُفن برباطه. انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٣/ ١٤٦) و «إنباه الرواة علىٰ أنباه النحاة»، للقفطي (٣/ رقم ٧٤١).

<sup>(</sup>٧) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (٥/٩٩٣).





مُنْذُ فُقِدَ، ثُمَّ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ الأَحْيَاءِ حِينَئِدٍ) لِأَنَّهَا مُدَّةٌ يَتَكَرَّرُ فِيهَا تَرَدُّهُ المُسَافِرِينَ وَالتَّجَّارِ، وَانْقِطَاعُ خَبَرِهِ عَنْ أَهْلِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ عَلَىٰ هَذَا الوَجْهِ يُغَلِّبُ ظَنَّ الهَلَاكِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ إِلَىٰ هَذِهِ الغَايَةِ، فَلِذَلِكَ حُكِمَ ظَنَّ الهَلَاكِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ إِلَىٰ هَذِهِ الغَايَةِ، فَلِذَلِكَ حُكِمَ بَمُوْتِهِ فِي الظَّاهِرِ، فَيُجْعَلُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ لِذَلِكَ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَىٰ اعْتِدَادِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ تَرَبُّصِهَا هَذِهِ المُدَّةَ وَحِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا ثَبَتَ الْعَلَيْدِ مَعَ الإحْتِيَاطِ لِلْأَنْفُاعِ، فَفِي المَالِ أَوْلَىٰ.

(وَيُزَكَّىٰ) مَالُ المَفْقُودِ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ القِسْمَةِ، (لَمَا مَضَىٰ) نَصَّا(١)؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ وَاجِبٌ فِي المَالِ، فَلَزِمَ أَدَاؤُهُ. (وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ قَسْمِ) مَالِهِ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ وَاجِبٌ فِي المَالِ، فَلَزِمَ أَدَاؤُهُ. (وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ قَسْمِ) مَالِهِ، (أَخَذَ مَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ) لِتَبَيُّنِ عَدَمِ انْتِقَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ، (وَرَجَعَ عَلَىٰ مَنْ أَخَذَ البَاقِيَ) بِبَدَلِهِ؛ لِتَعَذَّهِ بَعْيْنِهِ، «وَإِنْ حَصَلَ لِأَسِيرٍ مِنْ وَقْفٍ شَيْءٌ، تَسَلَّمَهُ وَحَفِظَهُ وَكِيلُهُ وَمَنْ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ بَعْدَهُ»، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (٢).

(وَإِنْ مَاتَ مُورِّقُهُ) أَي: المَفْقُودِ (زَمَنَ التَّرَبُّصِ) أَي: المُدَّةَ الَّتِي يُنْتَظَرُ بِهِ فِيهَا، (أَخَذَ) مِنْ تَرِكَةِ المَيِّتِ (كُلُّ وَارِثٍ) غَيْرِ المَفْقُودِ (اليَقِينَ) أَيْ: مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ مَعَ حَيَاةِ المَفْقُودِ أَوْ مَوْتِهِ، (وَوُقِفَ البَاقِي) حَتَّىٰ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ مَعَ حَيَاةِ المَفْقُودِ أَوْ مَوْتِهِ، (وَوُقِفَ البَاقِي) حَتَّىٰ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقُصُ عَنْهُ مَعَ حَيَاةِ المَفْقُودِ أَوْ مَوْتِهِ، (وَوُقِفَ البَاقِي) حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ أَمْرُ المَفْقُودِ [أَوْ] (٣) تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الإنْتِظَارِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لَا يُعْلَمُ الآنَ مُسَتَحِقَّهُ، أَشْبَهَ الَّذِي يَنْقُصُ نَصِيبُهُ بِالحَمْلِ.

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» للمَرْداوي (۱۸/۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في «شرح منتهى الإرادات» للبُهُوتي (٤/٦١٧) ، وهو الأليق بالسياق ، وفي (الأصل): «و».





وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (فَاعْمَلْ مَسْأَلَةَ حَيَاتِهِ) لِتَعْرِفَ مَا تَصِحُّ مِنْهُ، (ثُمَّ) اعْمَلْ مَسْأَلَةَ (مَوْتِهِ) لِتَعْرِفَ مَا بَيْنَ العَدَدَيْنِ مِنْ تُبَايُنٍ أَوْ تَوَافُقٍ أَوْ تَنَاسُبٍ، (ثُمَّ اضْرِبْ [٢٤٤١ب] إِحْدَاهُمَا) فِي الأُخْرَىٰ إِنْ تَوَافَقَتَا، وَافْقِ أَوْ تَنَاسُبِ، (وَفْقَهَا) أَيْ: وَفْقَ إِحْدَاهُمَا (فِي الأُخْرَىٰ) إِنْ تَوَافَقَتَا، تَبَايَنَتَا، (أُو) اضْرِبْ (وَفْقَهَا) أَيْ: وَفْقَ إِحْدَاهُمَا (فِي الأُخْرَىٰ) إِنْ تَوَافَقَتَا، (وَاجْتَزِى بِإِحْدَاهُمَا) مِنْ غَيْرِ ضَرْبِ (إِنْ تَمَاثَلَتَا، وَ) اجْتَزِى (بِأَكْثَرِهِمَا) أَيْ: وَنْقَ المَسْأَلَتَا، وَ) اجْتَزِى (بِأَكْثَرِهِمَا) أَيْ: أَكْثُو المَسْأَلَتَيْنِ [عَدَدًا] (۱) (إِنْ تَنَاسَبَتَا) وَفَائِدَةُ هَذَا العَمَلِ تَحْصِيلُ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَىٰ المَسْأَلَتَيْنِ [عَدَدًا] (۱)

(وَيَأْخُذُ وَارِثٌ مِنْهُمَا) أَي: المَسْأَلَتَيْنِ (لَا سَاقِطٌ فِي إِحْدَاهُمَا) أَيْ: إِحْدَىٰ المَسْأَلَتَيْنِ (الْيَقِينَ) مَفْعُولُ (يَأْخُذُ» ، أَمَّا كَوْنُ الوَارِثِ مِنَ المَسْأَلَتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ (الْيَقِينَ) مَفْعُولُ (يَأْخُذُ» ، أَمَّا كَوْنُ الوَارِثِ مِنَ المَسْأَلَتَيْنِ لَا يَأْخُذُ مَشْكُوكُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ ، وَأَمَّا كَوْنُ لَا يَأْخُذُ اللَّاقِطِ فِي إِحْدَىٰ المَسْأَلَتَيْنِ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ تَقْدِيرِ الحَيَاةِ أَوِ السَّاقِطِ فِي إِحْدَىٰ المَسْأَلَتَيْنِ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ تَقْدِيرِ الحَيَاةِ أَو المَوْتِ مُعَارَضٌ بِاحْتِمَالِ [ضِدِّهِ](١) ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مُتَيَقَّنٌ .

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: لَوْ مَاتَ أَبُو المَفْقُودِ وَخَلَّفَ ابْنَهُ المَفْقُودَ وَزَوْجَةً وَأُمَّا وَأَخًا، فَالمَسْأَلَةُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الحَيَاةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلاَّمُّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلاَّمُ عَشَرَ: وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ المَوْتِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ: لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلاَبْنِ المَفْقُودِ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ المَوْتِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ: لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلاَّمْ أَرْبَعَةٌ، وَلِلاَّخِ خَمْسَةٌ، وَالمَسْأَلَتَانِ مُتَنَاسِبَتَانِ، فَيُجْتَزَأُ بِأَكْثِرِهِمَا وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهي) لابن النجار (٨/ ٢٣٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «عدد».

<sup>(</sup>٢) كذا في «معونة أولي النهيٰ» لابن النجار (٢٣٠/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «عنده».





لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا عَلَىٰ تَقْدِيرِ الحَيَاةِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ الثُّمُنُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ المَوْتِ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ وَهِيَ الرُّبُعُ، مَضْرُوبَةً فِي مَخْرَجِ النِّسْبَةِ (١) بَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ وَهُو اثْنَانِ؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْإِثْنَيْ عَشَرَ إِلَىٰ الأَرْبَعَةِ النِّسْبَةِ (١) بَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ وَهُو اثْنَانِ؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْإِثْنَيْ عَشَرَ إِلَىٰ الأَرْبَعَةِ وَالعِشْرِينَ نِصْفُ، وَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ، وَذَلِكَ الحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ وَالعِشْرِينَ بِصَفَّ، فَمُخْطِيهَا ثَلَاثَةً وَهِيَ ثُمُنُ الأَرْبَعَةِ وَالعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهَا الأَقَلُ.

وَلِلْأُمِّ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الحَيَاةِ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ السُّدُسُ، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ المَوْتِ أَرْبَعَةٌ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ وَهِيَ الثُّلُثُ، مَضْرُوبَةً فِي اثْنَيْنِ، ثَمَانِيَةٌ، فَتُعْطِيهَا أَرْبَعَةً وَهِيَ السُّدُسُ. وَلِلْأَخِ مِنْ مَسْأَلَةِ المَوْتِ وَحْدَهَا خَمْسَةٌ [فِي اثْنَيْنِ] (٢)، عَشَرَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ شَيْءٌ، فَلَا نُعْطِيهِ شَيْئًا. فَقَدْ أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ ثَلَاثَةً، وَالأُمُّ أَرْبَعَةً، وَبَقِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْقُوفَةً.

(فَإِنْ قَدِمَ أَخَذَ نَصِيبَهُ) وَهُو مَا وُقِفَ مِنْ أَجْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ المُسْتَحِقُ لَهُ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ بِقُدُومِهِ أَوْ غَيْرِهِ حِينَ مَوْتِ المُسْتَحِقُ لَهُ، (وَإِلَّا) أَيْ: حُكْمُ مَا وُقِفَ لَهُ (كَبَقِيَّةِ مَالِهِ) الَّذِي لَمْ يُخَلِّفُهُ مُورِّثُهُ، مُورِّثُهُ، مُورِّثِهُ أَيْ: حُكْمُ مَا وُقِفَ لَهُ (كَبَقِيَّةِ مَالِهِ) الَّذِي لَمْ يُخَلِّفُهُ مُورِّثُهُ، مُورِّثُهُ مُورِّثُهُ مُورِّثُهُ مَا وُقِفَ لَهُ (كَبَقِيَّةِ مَالِهِ) اللَّذِي لَمْ يُخَلِّفُهُ مُورِّثُهُ مُورِّثُهُ مَا وُقِفَ لَهُ (كَبَقِيَّةِ مَالِهِ) اللَّذِي لَمْ يُخَلِّفُهُ مُورِّثُهُ مَا وُقِفَ لَهُ (كَبَقِيَّةِ مَالِهِ) اللَّذِي لَمْ يُخَلِّفُهُ مُورِّثُهُ مُورِّثُهُ وَلَا إِلَّانَ [بَانَ] (٣) مَيِّتًا أَوْ [مَضَتْ] (١) مُدَّةُ لَذَهُ المَيْتِ الأَوَّلِ» (٥٠)، انْتَهَىٰ . وَبِهِ قَطَعَ تَرَبُّصِهِ وَلَمْ تُعْلَمْ حَالُهُ، فَالمَوْقُوفُ لِوَرَقَةِ المَيِّتِ الأَوَّلِ» (٥٠)، انْتَهَىٰ . وَبِهِ قَطَعَ

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «وهي السدس»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٢) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٢٣١/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «من اثني».

<sup>(</sup>٣) من «الإقناع» فقط.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الإقناع»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «مدة».

<sup>(</sup>٥) «الإقناع» للحَجَّاوي (٢٢٢/٣).





فِي «المُغْنِي»(١) وَقَدَّمَهُ فِي «الرِّعَايَتَيْنِ»(٢).

وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُ الْمَفْقُودِ حِينَ مَوْتِ مُورِّثِهِ، فَحُكْمُ مَا وُقِفَ لَهُ كَبَقِيَّةِ مَالِهِ، فَيُورَثُ عَنْهُ [ه٣٠/أ] وَيُنْفَقُ مِنْهُ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ وَبَهِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ وُقِفَ لَهُ كَبَقِيَّةِ مَالِهِ، فَيُورَثُ عَنْهُ [ه٣٠/أ] وَيُنْفَقُ مِنْهُ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ وَبَهِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا عِنْدَ انْقِضَاءِ زَمَنِ تَرَبُّصِهِ، صَحَّحَهُ فِي «الإِنْصَافِ» (٣) وَ «الْوَضِاءِ وَمَنِ تَرَبُّصِهِ، صَحَّحَهُ فِي «الإِنْصَافِ» (٣) وَ «النَّامُ مِنْ وَقَطَعَ بِهِ فِي «الكَافِي» (١) وَ «الوَجِيزِ» (٧) وَ «شَرْحِ النَّظُمِ (١) ، وقَطَعَ بِهِ فِي «الكَافِي (١) وَ «الوَجِيزِ (١) وَ «شَرْحِ النَّالُ مُنَجًّا (٨).

(فَيُقْضَىٰ مِنْهُ دَيْنُهُ فِي مُدَّةِ تَرَبَّصِهِ، وَلِبَاقِي الوَرَثَةِ) أَيْ: وَرَثَةِ مَنْ يَرِثُ مِنْهُ المَفْقُودِ، وَلِبَاقِي الوَرَثَةِ) أَيْ: نَصِيبِ المَفْقُودِ، مِنْهُ المَفْقُودُ، (الصَّلْحُ عَلَىٰ مَا زَادَ [عَنْ](٩) نَصِيبِهِ) أَيْ: نَصِيبِ المَفْقُودِ، (فَيَقْتَسِمُونَهُ) عَلَىٰ حَسَبِ مَا يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ.

(كَأَخٍ مَفْقُودٍ فِي «الأَكْدَرِيَّةِ»، [فَتَكُونُ مَاتَتْ](١٠٠) أُخْتُ المَفْقُودِ زَمَنَ التَّرَبُّصِ (عَنْ زَوْجٍ وَأُمِّ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ وَأَخِيهَا المَفْقُودِ، فَمَسْأَلَةُ الحَيَاةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ

 <sup>«</sup>المغني» لابن قدامة (٩/١٨٦).

<sup>(</sup>٢) «الرعاية الكبرئ» (٢/ل ٥٥٥/أ) و«الرعاية الصغرئ» (٨٦٩/٢) لابن حَمْدان.

<sup>(</sup>٣) «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٣١/١٨).

<sup>(</sup>٤) «المحرر» للمجد بن تيمية (١٠٤/٢).

<sup>(</sup>٥) «عقد الفرائد» لابن عبدالقوى (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٦) «الكافي» لابن قدامة (١٣١/٤).

<sup>(</sup>V) «الوجيز» للدجيلي (صـ ۲۹۸).

<sup>(</sup>۸) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸/۷٤).

<sup>(</sup>٩) من «غاية المنتهئ» لمرعى الكُرْمي (١١٣/٢) فقط.

<sup>(</sup>١٠) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١١٣/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(فيكون مات)».





عَشَرَ، وَ) مَسْأَلَةُ (المَوْتِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَالجَامِعَةُ) لِلْمَسَأَلَتَيْنِ (أَرْبَعَةٌ وَجَمْسُونَ لِلْمُوافَقَةِ بِالأَتْسَاعِ) فَتَضْرِبُ ذَ، وَهُوَ [اثْنَانِ] (١) فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ، (فَلِلزَّوْجِ) مِنْ ذَلِكَ (ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ اليَقِينُ، يَعْنِي: أَنَّهُ أَقَلُّ مَا يَرِثُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ وَالمَوْتِ، وَلَلْحُدِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ وَالمَوْتِ، وَلِلْأُمِّ تِسْعَةٌ) وَهِي سُدُسُنْ، وَذَلِكَ أَقَلُّ مَا تَرِثُهُ مِنَ المَسْأَلَتِيْنِ، (وَلِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ تِسْعَةٌ) بِتَقْدِيمِ التَّاءِ عَلَىٰ السِّينِ، وَتَصَحَّفَتْ فِي «الفُرُوعِ»: (سَبْعَةٌ » (٢)؛ لِأَنَّ السُّدُسَ تِسْعَةٌ، وَهُو أَقَلُّ مَا يَحْصُلُ لِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَتِي الحَيَاةِ وَالمَوْتِ، وَالمَوْتِ، وَالمَوْتِ، وَالمَوْتِ، وَالمَوْتِ، وَالمَوْتِ، وَلَكَ أَقَلُّ مَا يَحْصُلُ لِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَتِي الحَيَاةِ وَالمَوْتِ، وَهُو أَقَلُّ مَا يَحْصُلُ لِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَتِي الحَيَاةِ وَالمَوْتِ، وَهُو أَقَلُّ مَا يَحْصُلُ لِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَتِي الحَيَاةِ وَالمَوْتِ، وَلَيْ السَّدُسَ تِسْعَةٌ، وَهُو أَقَلُّ مَا يَحْصُلُ لِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَتِي الحَيَاةِ وَلَا مَوْدَ أَقَلُ مَا يَحْصُلُ لِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَتِي الحَيَاةِ وَلَامَوْتِ، وَلَيْ وَالْمَوْتِ، وَهُو أَقَلُّ مَا يَحْصُلُ لِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَتِي الحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، وَلَيْ مَا يَحْصُلُ لِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَتِي الحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، وَلَيْ المَّوْتِ، وَلَيْ السَّدِينَةُ مِنْ المَسْلَقِ مَا يَعْطَاهُ.

(وَلِلْأُخْتِ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ [مَسْأَلَة] (٣) الحَيَاةِ (ثَلَاثَةٌ) لِأَنَّ لَهَا وَاحِدًا مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ المَوْتِ وَهُو ثَلَاثَةٌ، (وَلِلْمَفْقُودِ سِتَّةٌ) لِأَنَّ لَهُ مِثْلَيْ مَا لِلْأُخْتِ، (يَبْقَىٰ تِسْعَةٌ) زَائِدَةٌ عَلَىٰ نَصِيبِ المَفْقُودِ، دَائِرَةٌ بَيْنَ الوَرَثَةِ، لَا لِلْأُخْتِ، (يَبْقَىٰ تِسْعَةٌ) زَائِدَةٌ عَلَىٰ نَصِيبِ المَفْقُودِ، دَائِرَةٌ بَيْنَ الوَرَثَةِ، لَا حُقَّ لِلْمَفْقُودِ فِيهَا، (وَلَهُمُ الصَّلْحُ) عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ، وَلِلْوَرَثَةِ عَيْرِ المَفْقُودِ الصَّلْحُ أَيْضًا (عَلَىٰ كُلِّ المَوْقُوفِ إِنْ حَجَبَ) المَفْقُودُ (أَحَدًا) عَيْمُ (وَلَمْ يَرِثْ).

مِثَالُ ذَلِكَ: (كَأُمُّ وَجَدِّ وَ) أُخْتٍ (شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فُقِدَتْ، فَ)عَلَىٰ تَقْدِيرِ (الحَيَاةِ): لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالبَاقِي بَيْنَ الجَدِّ وَالأُخْتَيْنِ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ،

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٢٣٣/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «اثنا».

<sup>(</sup>٢) «الفروع» لابن مفلح (٦/٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٢٣٣/٨) ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): «مسألتي».





وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الأَخْتَ مِنَ الأَبْوَيْنِ نَصِيبَ الأُخْتِ مِنَ الأَبْوَيْنِ نَصِيبَ الأُخْتِ مِنَ الأَبِ ، مِنَ الأَبْوَيْنِ نَصِيبَ الأُخْتِ مِنَ الأَبْوَيْنِ إِلَّا فَيَصِيرُ مَعَهَا عَشَرَةٌ؛ لِأَنَّ الأُخْتَ لِلأَبِ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مَعَ الأُخْتِ لِلْأَبُويْنِ إِلَّا فَيَصِيرُ مَعَهَا عَشَرَةٌ؛ لِأَنْ الأُخْتَ لِلأَبِ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مَعَ الأُخْتِ لِلْأَبُويْنِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُسْتَكُمْلَ النِّصْفُ، وَالعَشَرَةُ (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) دُونَ النَّصْفِ.

(وَ) عَلَىٰ تَقْدِيرِ (المَوْتِ): لِلْأُمِّ الثَّلُثُ، وَيَبْقَىٰ الثَّلُثُانِ بَيْنَ الأُخْتِ وَالجَدِّ عَلَىٰ ثَلَاثَةً، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، [٣٤٥]. وَالجَدِّ عَلَىٰ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، [٣٤٥]. وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ وَالْجَشْرِينَ بِالأَثْلَاثِ، فَتَضْرِبُ ثُلُثَ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ، وَالتِّسْعَةُ تُوافِقُ الأَرْبَعَةَ وَالْعِشْرِينَ بِالأَثْلَاثِ، فَتَضْرِبُ ثُلُثَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الأُخْرَىٰ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، (وَالجَامِعَةُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ لِلْمُوافَقَةِ بِالأَثْلَاثِ) كَمَا بَيَّنْتُهُ لَكَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ.

(فَلِلْأُمِّ) مِنْ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ المَوْتِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ ثَلَاثَةٌ، وَذَلِكَ (اثْنَا عَشَرَ) وَلَهَا مِنْ مَسْأَلَةِ المَوْتِ ثَلَاثَةٌ، فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ ثَمَانِيَةٌ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَتُعْطِيهَا اثْنَيْ عَشَرَ، (وَلِ) لأُخْتِ (الشَّقِيقَةِ) ثَمَانِيَةٌ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلَهَا مِنْ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ وَهُو ثَمَانِيَةٌ، وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ، وَلَهَا مِنْ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ وَهُو ثَمَانِيَةٌ، وَذَلِكَ (سِتَّة مِشْرَ) فَتُعْطِيهَا سِتَّة عَشَرَ.

(وَلِلْجَدِّ) مِنْ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ عَشَرَةٌ، فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ المَوْتِ وَهُو ثَلَاثَةٌ، وَ وَفْقِ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ وَهُو وَذَلِكَ (ثَلَاثُونَ) وَلَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ المَوْتِ أَرْبَعَةٌ، فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ وَهُو ثَمَانِيَةٌ، وَذَلِكَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، فَتُعْطِيهِ ثَلَاثِينَ، فَقَدْ أَخَذَتِ الأُمُّ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالأُخْتُ سِتَّةَ عَشَرَ، وَالجَدُّ ثَلَاثِينَ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُونَ.





(يَبْقَىٰ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُمْ) أَيْ: بَيْنَ الأُمِّ وَالأُخْتِ وَالجَدِّ، (لَا حَقَّ لِلْمَفْقُودِ) وَهِيَ الأُخْتُ لِلْأَبِ (فِيهَا) لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ لَهَا عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْحَيَاةِ تَأْخُذُهُ الأُخْتُ مِنَ الأَبَوَيْنِ، فَلِهَؤُلَاءِ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَىٰ جَمِيعِ الْمَوْقُوفِ وَهُو الأَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ، (وَكَذَا لَوْ كَانَ) المَفْقُودُ الْمَوْقُوفِ وَهُو الأَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ، (وَكَذَا لَوْ كَانَ) المَفْقُودُ (أَخًا) لِلْمَوْقِ وَهُو الأَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ، (وَكَذَا لَوْ كَانَ) المَفْقُودُ (أَخَا لَلْ كَانَ) المَفْقُودُ وَهُو الأَرْبَعَةَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ (الحَيَاةِ مِنَ اثْنَيْنِ) لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، وَلِلْأُخْتِ مِنْ سِتَّةٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنْ سِتَّةٍ، وَلَلْأُخْتِ لِلْأَبُويْنِ ثَلَائَةٌ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ وَاحِدًا، فَتَصِحُّ (مِنْ سَبْعَةٍ بِالعَوْلِ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَاحِدٌ، (وَ) عَلَىٰ تَقْدِيرِ (المَوْتِ) أَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ وَاحِدًا، فَتَصِحُّ (مِنْ سَبْعَةٍ بِالعَوْلِ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبُويْنِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبُويْنِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبُويْنِ وَاحِدٌ.

(وَالجَامِعَةُ) لِلْمَسْأَلَتَيْنِ (أَرْبَعَةَ عَشَرَ لِلتَّبَايُنِ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ ، (لِلزَّوْجِ) مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ ، وَذَلِكَ (سِتَّةٌ ، وَلِلشَّقِيقَةِ سِتَّةٌ) مِثْلُهُ ، (وَيُوقَفُ اثْنَانِ) لِلْوَرَثَةِ الصَّلْحُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَخْرُجَانِ عَنْهُمَا ، وَفِلْهُ كَانَ المَفْقُودُ مَيِّتًا وَلَمْ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ) أَيْ: أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ (قَبْلَ مَوْتِ مُورِّثِهِ ، وَإِنْ بَانَ المَفْقُودُ مَيِّتًا وَلَمْ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ) أَيْ: أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ (قَبْلَ مَوْتِ مُورِّثِهِ ، فَالمَوْقُوفُ لِوَرَثَةِ المَيِّتِ الأَوَّلِ) لِأَنَّ حَيَاتَهُ حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ مَشْكُوكٌ فِيهَا ، فَلَا نُورِّتُهِ مَوْدُوثِهِ كَانَ لَهُ فَلَا نُورِّتُهُ مَعَ الشَّكِ . وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ مَتَىٰ بَانَ حَيًّا يَوْمَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ كَانَ لَهُ عَلَا نُورِّتُهُ مَعَ الشَّكِ . وَعُلِمَ مِنْ عَدَدٍ مَحْصُورٍ .

( ﴿ وَمَفْقُودَانِ فَأَكْثَرُ كَخَنَاثَىٰ فِي تَنْزِيلٍ ) بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ لَا غَيْرُ ، دُونَ العَمَلِ بِالحَالَيْنِ » ، قَالَهُ فِي «الرِّعَايَةِ الكُبْرَى » ( أَنَوَوْجُ وَأَبَوَانِ [٢٤٦]]

<sup>(</sup>١) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدان (٢/ل ٥٥٥/ب).





وَالْأَبِ أَرْبَعَةُ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ اثْنَانِ ، وَلِلا بْنَتَيْنِ الثَّلْفَانِ ثَمَانِيَةً ، وَالأَبِ أَرْبَعَةُ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ اثْنَانِ ، وَلِلا بْنَتَيْنِ الثَّلْفَانِ ثَمَانِيَةً ، وَالأَبِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلا بْنَتَيْنِ الثَّلُفَانِ ثَمَانِيَةً ، وَالأَبِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلا بْنَتَيْنِ الثَّلُفَ وَالأَبِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلا بْنَتْنِ الثَّلُفَ فَالأَبِ ثَلَاثَةً ، وَلِلا بْنَتْ وَوَالأَبِ ثَلَاثَةً ، وَلِلا بُعْ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ (وَوَ عَلَى تَقْدِيرِ (مَوْتِ أَحَدِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ) لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ السِّتَةِ السِّتَةِ السِّتَةِ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ ، وَكَذَلِكَ لِلاَّبِ ، (فَتَضْرِبُ ثُلُثَ السِّتَةِ ) وَهُو اثْنَانِ (فِي خَمْسَةَ عَشَرَ) يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ ، (ثُمَّ ) تَضْرِبُ الحَاصِلَ مَعَكَ وَهُو الثَّلَاثُونَ (فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ) يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ ، (ثُمَّ أَعْطِي الزَّوْجَ وَالأَبُويْنِ وَهُو الثَّلَاثُونَ (فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، تَكُنْ ثَلَاثِ مِعْتِ وَتِسْعِينَ ، ثُمَّ تُعْطِي الزَّوْجَ وَالأَبُويْنِ خُقُوقَهُمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ مَضْرُوبَةً فِي اثْنَيْنِ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ).

فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ مَضْرُوبَةٍ [فِي](١) ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَالحَاصِلُ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ، وَلِلْأُمِّ [اثْنَانِ](٢) مَضْرُوبَةٌ فِي مِثْلِهَا، فَالحَاصِلُ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي مِثْلِهَا، فَالحَاصِلُ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي مِثْلِهَا، (وَتَقِفُ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَلِلْأَبِ كَذَلِك، (وَتَقِفُ البَاقِيَ) أَي: الفَاضِلَ عَمَّنْ ذُكِرَ وَهُوَ مِئْتَانِ وَثَمَانِيَةٌ.

قَالَ فِي «المُغْنِي» وَ«الشَّرْحِ»: («فَإِنْ كَانَ المَفْقُودُ ثَلَاثَةً عَمِلَتَ لَهُمْ أُرْبَعَ مَسَائِلَ، وَهَلُمَّ جَرَّا» (٣). وَمَنْ أَشْكَلَ نَسَبُهُ) أَرْبَعَ مَسَائِلَ، أَوْ أَرْبَعَةً فَخَمْسَ مَسَائِلَ، وَهَلُمَّ جَرَّا» (٣). وَمَنْ أَشْكَلَ نَسَبُهُ وَقِفَ لَهُ وَرُجِيَ انْكِشَافُهُ (فَكَمَفْقُودٍ) فِي أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الوَاطِئِينَ لِأُمِّهِ وُقِفَ لَهُ مِنْهُ نَصِيبُهُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ إِلْحَاقِهِ بِهِ، وَمَنِ افْتَقَرَ نَسَبُهُ إِلَىٰ قَائِفٍ فَهُو فِي مُدَّةِ مِنْهُ نَصِيبُهُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ إِلْحَاقِهِ بِهِ، وَمَنِ افْتَقَرَ نَسَبُهُ إِلَىٰ قَائِفٍ فَهُو فِي مُدَّة

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «اثنا».

<sup>(</sup>۳) «المغني» لابن قدامة (۹/۹) و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲۳٦/۱۸).





إِشْكَالِهِ كَالْمَفْقُودِ، وَإِنْ لَمْ يُرْجَ زَوَالُ إِشْكَالِهِ بِأَنْ عُرِضَ عَلَىٰ القَافَةِ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِمْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، لَمْ يُوقَفْ لَهُ شَيْءٌ. قَالَ فِي «الفُرُوعِ»: «قَالَ الأَزَجِيُّ: «وَالمَذْهَبُ الصَّحِيحُ: لَا وَقْفَ؛ لِأَنَّ الوَقْفَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا رُجِيَ زَوَالُ الإِشْكَالِ»»(۱)، انْتَهَىٰ.

(وَمَنْ قَالَ عَنِ ابْنَيْ أَمَتَيْهِ: «أَحَدُهُمَا ابْنِي»، ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا) مِنْهُ، (فَيُعَيِّنُهُ) أَيْ: فُيُؤْمَرُ بِتَعْيِينِهِ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِ التَّعْيِينِ تَضْيِيعًا لِنَسَبِهِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعَيِّنَهُ (فَوَارِثُهُ) يَقُومُ مَقَامَهُ فِي تَعْيِينِهِ، (فَإِنْ تَعَذَّرَ) الوَارِثُ (أُرِيَ الطَّافَةَ) كُلُّ مِنْهُمَا، فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ تَعَيَّنَ.

(فَإِنْ تَعَذَّرَ) [أَنْ] (٢) يُرِيَ القَافَةَ ، بِأَنْ مَاتَا أَيْضًا أَوْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةُ ، وَعَتَىَ أَحَدُهُمَا ابْنِي » ، (إِنْ كَانَا رَقِيقَيْهِ (عَتَى أَحَدُهُمَا ابْنِي » ، (إِنْ كَانَا رَقِيقَيْهِ بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ قَالَ: «أَحَدُهُمَا حُرُّ » ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ تَعْيِينِهِ ، (وَلَا يُقْرَعُ فِي نَسَبٍ) وقَلُ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ [سَعِيدٍ] (٣) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: «فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَىٰ امْرَأَةٍ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ » (٤) ، قَالَ: «لَا أَعْرِفْهُ صَحِيحًا » ، وَأَوْهَنَهُ » (٥) . وَقَالَ

 <sup>(</sup>۱) «الفروع» لابن مفلح (۸/۰۵).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «بأن».

<sup>(</sup>٣) كذا في «القواعد»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «مسعود».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود الطيالسي (١/ رقم: ١٨٣) وعبدالرزاق (٧/ رقم: ١٣٤٧٢) وابن أبي شيبة
 (٦٦/ رقم: ٣٢١٢١) وأحمد (٨/ رقم: ١٩٦٥٢) وأبو داود (٣/ رقم: ٢٢٦٣) وابن ماجه
 (٣/ رقم: ٢٣٤٨).

<sup>(</sup>a) «القواعد» لابن رجب (٢٣٢/٣).

<u>@</u>



فِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْقَافَةِ (١)(٢): ﴿ [أَعْجَبُ ] (٣) إِلَيَّ ﴾ ، يَعْنِي: [٣٤٦/ب] مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ . هَذَا الْحَدِيثِ .

(وَلَا يَرِثُ) مَنْ [عَتَقَ] (٥) بِقُرْعَةٍ مِنَ الاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ المَيِّتُ: «أَحَدُهُمَا ابْنِي» ولَمْ يُعَيِّنْهُ وَلَا وَارِثُهُ، وَلَمْ تُلْحِقْهُ القَافَةُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُ الإِرْثِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ دُخُولِ القُرْعَةِ فِي العِتْقِ دُخُولُهَا فِي النَّسَبِ، (وَلَا يُوقَفْ لَهُ) شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَىٰ انْكِشَافُهُ؛ لِتَعَذَّرِ الأَسْبَابِ المُزِيلَةِ لِإِشْكَالِهِ، يُوقَفْ لَهُ) شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَىٰ انْكِشَافُهُ؛ لِتَعَذَّرِ الأَسْبَابِ المُزِيلَةِ لِإِشْكَالِهِ، (وَلَا وَيُصْرَفُ نَصِيبُهُ لِبَيْتِ المَالِ) لِلْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ، وَهُو مَالٌ لَمْ يُعْلَمُ لَهُ وَارِثُ. لَمْ يُعْلَمُ لَهُ وَارِثُ.

#### 

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة في «المغني» (٣٧٥/٨): «القافة قوم يَعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك (٤/ رقم: ۲۷۳۸) والشافعي في «مسنده» (۲/ رقم: ١٥٦٥، ١٥٦٦)
 وعبدالرزاق (۷/ رقم: ١٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في «مسائل الإمام أحمد»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «عجب».

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (١/ رقم: ١٠٦٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٩/ ٢٣٩)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «عتقه».





# هَذَا (بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى)

مِنْ: خَنَثَ الطَّعَامُ، إِذَا اشْتَبَهَ فَلَمْ يَخْلُصْ طَعْمُهُ. (وَهُو: مَنْ لَهُ شَكْلُ ذَكِرِ رَجُلٍ وَ) شَكْلُ (فَرْجِ امْرَأَةٍ) زَادَ فِي «المُعْنِي» وَ«الشَّرْحِ»: («أَوْ ثُقْبٌ مَكَانَ الفَرْجِ يَخْرُجُ مِنْهُ البَوْلُ»(١)) وَكَذَا مَنْ لَا آلَةَ لَهُ عَلَىٰ مَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ، وَلَا يَكُونُ أَبًا وَلَا أُمَّا وَلَا جَدًّا وَلَا جَدَّةً وَلَا زَوْجَةً وَلَا زَوْجًا، (وَيُعْتَبَرُ الْبَابِ، وَلَا يَكُونُ أَبًا وَلَا أُمَّا وَلَا جَدًّا وَلَا جَدَّةً وَلَا زَوْجَةً وَلَا زَوْجًا، (وَيُعْتَبَرُ الْبَابِ، وَلَا يَعْوِيهِ مَعَ إِشْكَالِ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىٰ (بِبَوْلِهِ) مِنْ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا (فَبِسَبْقِهِ) أَي: البَوْلِ (مِنْ أَحَدِهِمَا).

قَالَ ابْنُ اللَّبَانِ<sup>(٣)</sup>: «رَوَىٰ الكَلْبِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبْنَ يُورَّثُ؟ قَالَ: مِنْ حَيْثُ النَّبِيَّ عَيْكٍ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَهُ قَبُلُ وَذَكَرْ، مِنْ أَيْنَ يُورَّثُنُ؟ قَالَ: مِنْ حَيْثُ يَبُولُ» (٤)، وَرُوِيَ: «أَنَّهُ عَيْكِ أُتِيَ بِخُنْثَىٰ مِنَ الأَنْصَارِ، [فَقَالَ] (٥): وَرِّثُوهُ مِنْ يَبُولُ» (٤)،

<sup>(</sup>۱) «المغني» لابن قدامة (۹/۸۸) و«الشرح الكبير» (۱۸/۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (٢١٥/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(أمر)».

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبدالله بن الحسن البصري، إمام الفرضيين أبو الحسين ابن اللبان، كان يقول عن نفسه: «ليس في الدنيا فرضي إلا من أصحابي، أو أصحاب أصحابي، أو لا يحسن شيئًا»، وثقه الخطيب وقال: «انتهى إليه علم الفرائض»، توفي سنة اثنتين وأربع مئة. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (٣/ رقم: ١٠٤٢) و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠٤٢) و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٤/ رقم: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٩/ رقم: ١٤٥٦٤) والبيهقي (١٢/ رقم: ١٢٦٤٦). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧١٠): «موضوع».

<sup>(</sup>٥) من «أحكام القرآن» فقط.





أَوَّلِ مَا يَبُولُ مِنْهُ (1) ، وَلِأَنَّ خُرُوجَ البَوْلِ أَعَمُّ العَلَامَاتِ ؛ لِوُجُودِهِ مِنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ ، وَسَائِرُ العَلَامَاتِ إِنَّمَا تُوجَدُ بَعْدَ الكِبَرِ (1).

(وَإِنْ خَرَجَ) البَوْلُ (مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ مُشْكِلِ الذَّكَرِ وَمُشْكِلِ الفَرْجِ (مَعًا) بِحَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، (اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: «قَدْرًا أَوْ عُرْفًا» (مَّ بِهَا كَالسَّبْقِ وَهُ الْمَتَوْيَا) عُرْفًا» (مَا بُولَ مَزِيَّةَ لِأَحَدِ العَلَامَتَيْنِ، فَاعْتُبِرَ بِهَا كَالسَّبْقِ وَ (فَإِذَا اسْتَوَيَا) عُرْفًا » (مَا يَخْرُجُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا مِنَ البَوْلِ، (فَ)هُو (مُشْكِلٌ) مِنْ أَشْكَلَ فِي قَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا مِنَ البَوْلِ، (فَ)هُو (مُشْكِلٌ) مِنْ أَشْكَلَ الأَمْرُ، الْتَبَسَ ؛ لِعَدَمِ تَمَيُّزِهِ بشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ.

حُكِيَ عَنْ عَلِيً (1) وَالحَسَنِ (٥) أَنَّ أَضْلَاعَهُ تُعَدُّ، فَإِنْ كَانَتْ سِتَّةَ عَشَرَ فَهُو أَنْثَىٰ ، قَالَ ابْنُ اللَّبَانِ: «وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَهُو أَنْثَىٰ ، قَالَ ابْنُ اللَّبَانِ: «وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَمُولِ» (٦) لَمَا أَشْكَلَ حَالُهُ ، وَلَمَا احْتِيجَ إِلَىٰ مُرَاعَاةِ البَوْلِ» (٦).

(فَإِنْ رُجِيَ كَشْفُهُ) أَيْ: إِشْكَالِهِ (لِصِغَرِ الخُنْثَىٰ، أُعْطِيَ) الخُنْثَىٰ (وَمَنْ مَعَهُ) مِنَ التَّرِكَةِ، وَهُمَا مَا يَرِثُهُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ، (وَوُقِفَ مَعَهُ) مِنَ التَّرِكَةِ ، وَهُمَا مَا يَرِثُهُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ، (وَوُقِفَ البَاقِي) مِنَ التَّرِكَةِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ؛ (لِتَظْهَرَ ذُكُورِيَّتُهُ بِنَبَاتِ لِحْيَتِهِ أَوْ إِمْنَاءٍ مِنْ البَاقِي) مِنَ التَّرِكَةِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ؛ (لِتَظْهَرَ ذُكُورِيَّتُهُ بِنَبَاتِ لِحْيَتِهِ أَوْ إِمْنَاءٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه مسندًا، وأورده ابن العربي في «أحكام القرآن» (٤/١٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/٩).

<sup>(</sup>٣) «الرعاية الكبرى» لابن حَمْدان (٢/ل ٥٣ ١/أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (٢/١٩٧)، وفيه أنه قال: «عدوا أضلاع جنبيها، ففعلوا، فقال: عدد الجنب الأيمن أحد عشر، وعدد الأيسر اثنا عشر، فقال علي: الله أكبر، فأمر لها برداء وحذاء وألحقها بالرجال».

<sup>(</sup>٥) أورده ابن أبي موسىٰ في «الإرشاد» (صـ ٣٤٩) والماوردي في «الحاوي الكبير» (٨/٨١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المغنى» لابن قدامة (١١٠/٩).





ذَكَرِ)هِ وَكَوْنِهِ مَنِيَّ رَجُلٍ، (أَوْ) لِتَظْهَرَ (أُنُوثَتُهُ بِحَيْضٍ أَوْ تَفَلُّكِ ثَدْيٍ) بِأَنْ يَسْتَدِيرَ، قَالَ فِي «القَامُوسِ»: «وَفَلَكَ ثَدْيُهَا وَأَفْلَكَ وَتَفَلَّكَ: اسْتَدَارَ»<sup>(١)</sup>. (أَوْ سُقُوطِهِ) أَيِ: الثَّدْيِ، نَصَّ عَلَيْهِمَا<sup>(٢)</sup>، (أَوْ إِمْنَاءٍ مِنْ فَرْجٍ).

(فَإِنْ مَاتَ) الخُنْثَىٰ قَبْلَ بُلُوغِهِ، (أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ) تَظْهَرُ بِهَا [٣٤٧] ذُكُورِيَّتُهُ أَوْ أُنُوثِيَّتُهُ، (أَخَذَ نِصْفَ إِرْثِهِ) الَّذِي يَرِثُهُ (بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ، كَولَدِ ذُكُورِيَّتُهُ أَوْ أُنُوثِيَّتُهُ، (أَخَذَ نِصْفَ إِرْثِهِ) الَّذِي يَرِثُهُ (بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ، كَولَدِ أُمِّ أَخِي المَيِّتِ أَوْ عَمِّهِ) أَي: المَيِّتِ، فَإِذَا مَاتَ شَخْصٌ عَنْ وَلَدَيْ أَنِ لِغَيْرِ أُمِّ أَخِدُ المَيِّتِ، فَإِذَا مَاتَ شَخْصٌ عَنْ وَلَدَيْ أَنِ لَغَيْرِ أُمِّ أَخَدُهُمَا ذَكُرٌ وَالآخَرُ خُنْثَىٰ ، أَخَذَ الخُنْثَىٰ رُبُعَ المَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَرًا أَخَذَ الخُنْثَىٰ رُبُعَ المَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَرًا أَخَذَ الضَّفَهُ ، فَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ النِّصْفِ ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، لِلْخُنْثَىٰ وَاحِدٌ ، وَلِلذَّكِرِ ثَلَاثَةُ .

أَوْ (كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَوَلَدِ أَخٍ خُنْثَىٰ) أَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ اثْنَانِ، وَإِلَىٰ وَلَدِ الأَخِ نِصْفُ سَهْمٍ، فَضُرِبَتِ المَسْأَلَةُ فِي اثْنَيْنِ فَحَصَلَ ثَمَانِيَةٌ، وَمِنْهَا (تَصِحُّ) أَيْ: (مِنَ) الـ(ثَمَانِيَةِ، لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ، وَلِلْجُنْثَىٰ سَهْمٌ، أَوْ) أَخَذَ الخُنْثَىٰ نِصْفَ إِرْثِهِ لِكَوْنِهِ (أَنْثَىٰ وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ، وَلِلْخُنْثَىٰ سَهْمٌ، أَوْ) أَخَذَ الخُنْثَىٰ نِصْفَ إِرْثِهِ لِكَوْنِهِ (أَنْثَىٰ فَقَطْ، كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَوَلَدِ أَبٍ خُنْثَىٰ) مَسْأَلَةُ [الذُّكُورِيَّةِ] (٣) مِنَ اثْنَيْنِ فِي وَمَسْأَلَةُ الأُنُوثِيَّةِ مِنْ سَبْعَةٍ بِالعَوْلِ، وَهُمَا مُتَبَايِنَتَانِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ بِالعَوْلِ، وَهُمَا مُتَبَايِنَتَانِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ أَرْبَعَةً عَشَرَ، تَضْرِبُهَا فِي الحَالَيْنِ.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (صـ ٩٥١ مادة: ف ل ك).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» لابن قدامة (٩/١١٠).

 <sup>(</sup>٣) كذا في «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (٤/٦٣٧)، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل):
 «الذكورة».





(وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلْخُنثَىٰ سَهْمَانِ) لِأَنَّ لَهُ مِنَ السَّبْعَةِ وَاحِدٌ، فِي اثْنَيْنِ باثْنَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْإِثْنَيْنِ، (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الآخَرَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ) لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدًا مِنَ اثْنَيْنِ، فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ، وثَلَاثَةٌ مَشَرَ) لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدًا مِنَ اثْنَيْنِ، فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ، وثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ، وَمَجْمُوعُهُمَا مَا ذُكِرَ، (وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا مُتَسَاوِيًا كَوَلَدِ مِنْ سَبْعَةٍ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ، وَمَجْمُوعُهُمَا مَا ذُكِرَ، (وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا مُتَسَاوِيًا كَوَلَدِ مَنْ سَبْعَةٍ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ، وَمَجْمُوعُهُمَا مَا ذُكِرَ، (وَإِنْ وَرِثَ (مُعْتَقُ فَ)هُو (عَصَبَةٌ أُمِّ، فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقًا) أَيْ: بِكُلِّ حَالٍ، (أَوْ) وَرِثَ (مُعْتَقُ فَ)هُو (عَصَبَةٌ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىٰ، لَا يَخْتَلِفُ إِرْثُهُ مِنْ عَتِيقِهِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ.

(وَإِنْ وَرِثَ) الخُنْثَىٰ (بِهِمَا) أَيْ: بِالذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ (مُتَفَاضِلاً، عَمِلْتَ المَسْأَلَةَ عَلَىٰ أَنَّهُ أَنْثَىٰ، ثُمَّ تَضْرِبُ المَسْأَلَةَ عَلَىٰ أَنَّهُ أَنْثَىٰ، ثُمَّ تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا) أَيْ: [إِحْدَىٰ] (۱) المَسْأَلَتَيْنِ فِي الأُخْرَىٰ إِنْ تَبَايَنَتَا، (أَوْ) تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا) أَيْ: وَفْقَ [إِحْدَىٰ] (۱) المَسْأَلَتَيْنِ (فِي الأُخْرَىٰ) إِنْ تَوَافَقَتَا، (وَتَجْتَزِئُ (وَفْقَهَا) أَيْ: وَفْقَ [إِحْدَىٰ] (۱) المَسْأَلَتَيْنِ (فِي الأُخْرَىٰ) إِنْ تَوَافَقَتَا، (وَتَجْتَزِئُ بإِحْدَاهُمَا) أَيْ: المَسْأَلَتَيْنِ (إِنْ تَمَاثَلَتَا، أَوْ) تَجْتَزِئُ (بِأَكْثَرِهِمَا إِنْ تَنَاسَبَتَا).

(وَتَضْرِبُهَا) أَي: الجَامِعَةَ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ، وَهُوَ حَاصِلٌ ضَرْبِ إِحْدَىٰ المَسْأَلَتَيْنِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ ضَرْبِ إِحْدَىٰ المَسْأَلَتَيْنِ فِي الأُخْرَىٰ فِي النَّبَايُنِ ، أَوْ [وَفْقِهَا] (٣) عِنْدَ التَّوَافُقِ، وَ[أَحَد] (٤) المُتَمَاثِلَيْنِ فِي الْأَنْيْنِ) عَدَدِ حَالِ الخُنْثَىٰ ، (ثُمَّ مَنْ المُتَمَاثِلَيْنِ وَأَكْثَرِ [المُتَنَاسِبَيْنِ] (٥) ، (فِي اثْنَيْنِ) عَدَدِ حَالِ الخُنْثَىٰ ، (ثُمَّ مَنْ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أحد».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أحد».

 <sup>(</sup>٣) كذا في «شرح منتهى الإرادات» للبُهُوتي (٢٢٥/٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل) ونسخة عن «شرح منتهى الإرادات»: «وفقهما».

<sup>(</sup>٤) كذا في «مطالب أولي النهي» للرحيباني (٤/٦٣٧)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «إحدى».

<sup>(</sup>٥) كذا في «مطالب أولي النهي» للرحيباني (٤/٦٣٧)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «التناسبين».





لَهُ شَيْءٌ مِنْ إِحْدَىٰ المَسْأَلَتَيْنِ اضْرِبْهُ فِي الأُخْرَىٰ فِي) حَالِ (التَّبَايُنِ، وَفِي المَوْفْقِ فِي) حَالِ (التَّوَافُقِ، أَوْ تَجْمَعُ مَا لَهُ) أَيْ: مَنْ لَهُ شَيْءٌ (مِنْهُمَا) أَي: المَسْأَلَتَيْنِ (إِنْ تَمَاثَلَتَا، أَوْ) أَيْ: وَإِنْ تَنَاسَبَتِ المَسْأَلَتَانِ، فَ(مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ المَسْأَلَتَيْنِ إِلَىٰ الأُخْرَىٰ) أَقَلِّ العَدَدَيْنِ) فَهُوَ (مَضْرُوبٌ فِي) مَخْرَجٍ نِسْبَةِ (أَقَلِّ المَسْأَلَتَيْنِ إِلَىٰ الأُخْرَىٰ) وَهُو وَقْفُ الأَكْثِرِ، (ثُمَّ يُضَافُ) حَاصِلُ [٢٤٧/ب] الضَّرْبِ (إِلَىٰ مَا لَهُ) أَيْ: إِلَىٰ اللَّذِي لَهُ (مِنْ أَكْثَرِهِمَا إِنْ تَنَاسَبَتَا).

قَالَ فِي «المُغْنِي»: «وَيُسْمَّىٰ هَذَا مَذْهَبَ المُنَزِّلِينَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصْحَابِنَا، وَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَاللَّوْلِئِيُّ فِي الوَلَدِ إِذَا كَانَ فِيهِمْ خُنْثَىٰ [إِلَىٰ] (١) أَنْ يَجْعَلَ لِلْأُنْثَىٰ سَهْمَيْنِ، وَلِلْخُنْثَىٰ ثَلَاثَةً، وَلِلذَّكَرِ أَرْبَعَةً، وَذَلِكَ لِأَنَّا نَجْعَلُ لِلْأُنْثَىٰ شَهْمَيْنِ، وَلِلْخُنْثَىٰ ثَلَاثَةً، وَلِلذَّكَرِ ضِعْفَ ذَلِكَ وَهُو أَرْبَعَةً، لِلْأُنْثَىٰ أَقَلَ عَدَدٍ لَهُ نِصْفُ وَهُو اثْنَانِ، وَلِلذَّكَرِ ضِعْفَ ذَلِكَ وَهُو أَرْبَعَةً، وَلِلْخُنْثَىٰ [نِصْفَهُمَا] (٢) وَهُو ثَلَاثَةٌ، فَيَكُونُ مَعَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ مِيرَاثِ أَنْثَىٰ، وَهَذَا قَوْلُ لَا بَأْسَ بِهِ»(٣).

وَبَيَانُ اخْتِلَافِهِمَا يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ: (فَابْنٌ وَبِنْتٌ وَوَلَدٌ) فَالمَسْأَلَةُ عَلَىٰ هَذَا القَوْلِ مِنْ تِسْعَةٍ: لِلْهِ خُنْفَىٰ) الثُّلُثُ وَهُو ثَلَاثَةٌ، وَعَلَىٰ القَوْلِ الأُوَّلِ (مَسْأَلَةُ [الذُّكُورِيَّةِ] (٥) مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَتَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا فِي [الذُّكُورِيَّةِ] (١) مِنْ خَمْسَةٍ، وَ[الأُنُوثِيَّةِ] (٥) مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَتَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا فِي

<sup>(</sup>١) من «المغني» فقط.

<sup>(</sup>٢) من «المغنى» فقط.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» لابن قدامة (٩/١١١).

<sup>(</sup>٤) في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (١١٦/٢): «ذكورته».

<sup>(</sup>٥) هذا هو الأليق بالسياق، وفي «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (١١٦/٢): «أنوثته»، وفي (الأصل): «الأنوثتة».





الأُخْرَىٰ لِلتَّبَايُنِ تَكُنْ عِشْرِينَ، ثُمَّ فِي الحَالَيْنِ تَكُنْ أَرْبَعِينَ، لِلْبِنْتِ سَهُمُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ فِي خَمْسَةٍ، وَسَهُمُّ [مِنْ خَمْسَةٍ] (١) فِي أَرْبَعَةٍ) يَكُنْ لَهَا (تِسْعَةٌ، وَلِلذَّكَرِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْخُنْثَىٰ سَهُمُّ فِي خَمْسَةٍ وسَهْمَانِ فِي أَرْبَعَةٍ) تَكُنْ (ثَلَاثَةَ عَشَرَ) وَهِيَ دُونَ ثُلُثِ الأَرْبَعِينَ.

هَذَا مِثَالُ التَّبَايُنِ، (وَ) مِثَالُ التَّوَافُقِ: (زَوْجُ وَأُمُّ وَوَلَدُ أَبٍ خُنْفَى، مَسْأَلَةُ ذَكُورَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ، وَلِولَدِ الأَبِ البَاقِي، (وَ) مَسْأَلَةُ (أُنُوثَتِهِ مِنْ) سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَىٰ (ثَمَانِيَةٍ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْخُنْثَىٰ (أُنُوثَتِهِ مِنْ) سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ لِلتَّوَافُقِ ثَلَاثَةٌ، وَبَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ مُوَافَقَةٌ بِالأَنْصَافِ، (فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ لِلتَّوَافُقِ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي حَالَيْنِ) أَيِ: اثْنَيْنِ (تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ) ثُمَّ افْرِبْهَا فِي حَالَيْنِ) أَي: اثْنَيْنِ (تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ) ثُمَّ افْسِمْهَا عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ.

لِلزَّوْجِ مِنَ السِّتَةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ، وَلَهُ مِنَ الثَمَانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلَهُ مِنَ الثَمَانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلَهُ مِنْ الثَمَانِيَةِ وَاثْنَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَلَلْأُمِّ [اثْنَانِ]<sup>(٣)</sup> مِنْ سِتَّةٍ فِي أَرْبَعَةٍ وَاثْنَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ، أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ، ثَلَاثَةٍ، ثَلَاثَةً مِنْ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ، ثَلَاثَةٍ، ثَلَاثَةً عَشَرَ، وَلِلْخُنْثَىٰ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ، ثَلَاثَةً مَشَرَ.

(وَ) مِثَالُ التَّمَاثُلِ: (زَوْجَةٌ وَوَلَدٌ خُنثَىٰ وَعَمَّ، مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ، وَلِلْخُنثَىٰ الْبَاقِي، وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ، (وَكَذَا مَسْأَلَةُ الأُنُوثَةِ) أَيْ:

<sup>(</sup>١) من «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (١١٦/٢) فقط.

<sup>(</sup>۲) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٠/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «فلا».

<sup>(</sup>٣) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٤٧٣/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «اثنا».





مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ، وَلِلْخُنْثَىٰ أَرْبَعَةُ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ، (فَاجْتُزِئَ) بِالبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (بإِحْدَاهُمَا لِلتَّمَاثُلِ، وَاضْرِبْهَا فِي حَالَيْنِ) أَي: اثْنَيْنِ (تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ) لِلزَّوْجَةِ اثْنَانِ، وَلِلْخُنْثَىٰ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلْعَمِّ ثَلَاثَةٌ.

(وَ) مِثَالُ التَّنَاسُبِ: (أُمُّ وَبِنْتُ وَوَلَدٌ خُنْثَىٰ وَعَمَّ، مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ) مَخْرَجِ السُّدُسِ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ والخُنْثَىٰ مَا بَقِيَ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ، لَا سِتَّةٍ) مَخْرَجِ السُّدُسِ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ والخُنْثَىٰ مَا بَقِيَ عَلَىٰ ثَلاثَةٍ، لَا يُوافِقُ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ، (وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) لِلْأُمِّ يَنْقَسِمُ وَلَا يُوافِقُ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ، (وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ، وَلِلْخُنْثَىٰ عَشَرَةٌ، (وَمَسْأَلَةُ أُنُوثَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَصِحُ مِنْهُ إِللْهُمْ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ اثْنَانِ، وَيَبْقَىٰ لِلْعَمِّ وَاحِدٌ، وَالسِّنَّةُ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ اثْنَانِ، وَيَبْقَىٰ لِلْعَمِّ وَاحِدٌ، وَالسِّنَةُ عَشَرَ.

([فَاجْتُزِئَ] (١) بِالثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلتَّنَاسُبِ، وَاضْرِبْهَا فِي حَالَيْنِ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ) ثُمَّ اقْسِمْهَا، لِلْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ ثَلَاثَةٌ، وَمِنْ مَسْأَلَةِ الأُنُوثِيَّةِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ وَهِيَ مَخْرَجُ الثَّلُثِ؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ السِّتَّةِ إِلَىٰ الثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثُلُثٌ، فَلَهَا سِتَّةٌ، وَلِلْبِنْتِ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ خَمْسَةٌ، وَمِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ خَمْسَةٌ، وَمِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ خَمْسَةٌ، وَمِنْ مَسْأَلَةِ الأُنُوثِيَّةِ النَّانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، فَلَهَا أَحَدَ عَشَرَ.

وَلِلْخُنْفَىٰ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيِّةِ عَشَرَةٌ، وَمِنْ مَسْأَلَةِ الأُنُوثِيَّةِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسَلَّةٍ، وَمِنْ مَسْأَلَةِ الأُنُوثِيَّةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ بِشَلَاثَةٍ الأُنُوثِيَّةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ .

(وَإِنْ كَانَا خُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ نَزَّلْتَهُمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ) كَإِعْطَائِهِمُ اليَقِينَ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكُرْمي (٢/٦٦)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «فاجتز».





البُلُوغِ وَكَالمَفْقُودِينَ، (فَتَجْعَلُ لِلْ) خُنْثَيَيْنِ الرِ (اثْنَيْنِ أَرْبَعَةَ أَحْوَالٍ، وَلِلثَّلاَثَةِ ثَمَانِيَةً، وَلِلْأَرْبَعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْخَمْسَةِ اثْنَيْنِ وَثَلاَثِينَ، وَ) عَلَىٰ هَذَا أَبَدًا، (كُلَّمَا زَادُوا وَاحِدًا تَضَاعَفَ عَدَدُ أَحْوَالِهِمْ، فَمَا بَلَغَ مِنْ ضَرْبِ المَسَائِلِ اضْرِبْهُ فِي عَدَدِ أَحْوَالِهِمْ، وَاجْمَعْ مَا حَصَلَ لَهُمْ فِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا مِمَّا صَحَّتْ مِنْ قَبْلَ الضَّرْبِ فِي عَدَدِ الأَحْوَالِ).

(هَذَا إِنْ كَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، كَابْنٍ وَ) وَلَدَيْنِ (خُنْثَيَيْنِ) فَلَهُمَا أَرْبَعَةٍ، أَحْوَالٍ: حَالُ ذُكُورِيَّةٍ وَالمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَحَالُ أَنُوثِيَّةٍ وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَحَالُ أَنُوثِيَّةٍ وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَحَالُ أَنُوثِيَّةٍ وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَحَالًانِ ذَكَرَانِ وُأُنْثَىٰ وَهُمَا مِنْ خَمْسَةٍ، فَالمَسَائِلُ ثَلَاثَةٌ [۱۹۴۸ب] وَأَرْبَعَةٌ وَحَالَانِ ذَكَرَانِ وُأُنْثَىٰ وَهُمَا مِنْ خَمْسَةٍ، فَالمَسَائِلُ ثَلَاثَةٌ إِهِ اللّهَيْنَ وَوَحَالًانِ مَنْ خَمْسَةٍ بِسِتِينَ، وَخَمْسَةٌ اللّهُ وَلَا تَصِلُ فِي خَمْسَةٍ بِسِتِينَ، وَأَسْقِطِ الخَمْسَةَ الأُخْرَ لِلتَّمَاثُلِ، ثُمَّ اضْرِبِ السِّتِينَ فِي عَدَدِ الأَحْوَالِ الأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ مِئْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ.

لِلِابْنِ مِنَ الذُّكُورِيَّةِ ثُلُثُ السِّتِّينَ عِشْرُونَ، وَمِنَ الأُنُوثِيَّةِ نِصْفُهَا ثَلَاثُونَ، وَمِنْ الأُنُوثِيَّةِ نِصْفُهَا ثَلَاثُونَ، وَمِنْ مَسْأَلَةِ ذَكَرِيْنِ وَأُنثَىٰ خُمُسَاهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَكَذَلِكَ مِنَ الأُخْرَىٰ يَجْتَمِعُ لَهُ ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ، وَلِكُلِّ مِنَ الخُنثَيَيْنِ مِنَ الذَّكُورِيَّةِ ثُلُثُ السِّتِينَ يَجْتَمِعُ لَهُ ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ، وَلِكُلِّ مِنَ الخُنثَييْنِ مِنَ الذَّكُورِيَّةِ ثُلُثُ السِّتِينَ عِشْرُونَ، وَمِنْ مَسْأَلَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَذَكَرَيْنِ عِشْرُونَ، وَمِنْ مَسْأَلَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَذَكَرَيْنِ وَمُثَمِّرُهُونَ، وَمَنْ الأَنُوثِيَّةِ وَثَلَاثُونَ، وَمَخُمُوعُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَسَبْعُونَ، وَالإِمْتِحَانُ بِجَمْعِ وَأُنثَىٰ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَسَبْعُونَ، وَالإِمْتِحَانُ بِجَمْعِ الأَنْصِبَاءِ.

(وَإِنْ كَانُوا) أَي: الخَنَاثَىٰ (مِنْ جِهَاتٍ، كَوَلَدٍ خُنْثَىٰ وَوَلَدِ أَخٍ خُنْثَىٰ





وَعَمِّ خُنْثَىٰ ، جَمَعْتَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ فِي الأَحْوَالِ وَقَسَمْتَهُ عَلَىٰ عَدَدِهَا) أَي: الأَحْوَالِ ، (فَمَا خَرَجَ) بِالقَسْمِ (فَنَصِيبُهُ) فَإِنْ كَانَ الوَلَدُ وَوَلَدُ الأَخِ ذَكَرَيْنِ فَالمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَا أُنْثَيَيْنِ فَلِلْوَلَدِ النِّصْفُ وَالبَاقِي لِلْعَمِّ ، وَإِنْ كَانَ الوَلَدُ فَكَرًا وَالوَلَدُ أَنْثَىٰ كَانَ الوَلَدُ ذَكَرًا وَالوَلَدُ أَنْثَىٰ كَانَ لَلْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الأَخِ ذَكَرًا وَالوَلَدُ أَنْثَىٰ كَانَ لِلْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الأَخِ ذَكَرًا وَالوَلَدُ أَنْثَىٰ كَانَ لِلْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الأَخِ ذَكَرًا وَالوَلَدُ أَنْثَىٰ كَانَ لِلْوَلَدِ النَّصْفُ ، وَالبَاقِي لِوَلَدِ الأَخِ .

فَالمَسْأَلَةُ فِي حَالَيْنِ مِنْ وَاحِدٍ، وَفِي حَالَيْنِ مِنَ اثْنَيْنِ، فَنَكْتَفِي بِاثْنَيْنِ، وَنَضْرِبُهَا فِي عَدَدِ الأَحْوَالِ أَرْبَعَةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً، وَمِنْهَا تَصِحُّ، لِلْوَلَدِ المَالُ فِي حَالَيْنِ، وَالنِّصْفُ فِي حَالَيْنِ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَاقْسِمْهَا عَلَىٰ حَالَيْنِ، وَالنِّصْفُ فِي حَالَيْنِ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فِي حَالٍ فَقَطْ، فَاقْسِمْهَا عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ عَدَدِ الأَحْوَالِ يَخْرُجُ لَهُ سِتَّةٌ، وَلُولَدِ الأَخِ أَرْبَعَةٌ فِي حَالٍ فَقَطْ، فَاقْسِمْهَا عَلَىٰ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهُ وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ العَمُّ.

(وَلَكَ فِي عَمَلِ مَسَائِلِ الخُنْثَىٰ طَرِيقَةٌ أُخْرَىٰ، وَهِيَ أَنْ تَنْسُبَ) مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الوَرَثَةِ مِنَ الخُنْثَىٰ وَمَنْ مَعَهُ إِلَىٰ التَّرِكَةِ عَلَىٰ كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ، ثُمَّ خُذْ لَهُ (نِصْفَ مِيرَاثِهِ) المَنْسُوبِ (إِلَىٰ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ، ثُمَّ تَبْسُطُ الكُسُورَ الَّتِي لَهُ (نِصْفَ مِيرَاثِهِ) المَنْسُوبِ (إِلَىٰ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ، ثُمَّ تَبْسُطُ الكُسُورَ الَّتِي لَهُ (نِصْفَ مِيرَاثِهِ) المَنْسُوبِ (إِلَىٰ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ، ثُمَّ تَبْسُطُ الكُسُورَ الَّتِي تَجْمَعُهَا لِتَصِعَ مِنْهُ المَسْأَلَةُ) وَيَحْصُلَ المَطْلُوبُ.

وَذَلِكَ (كَابْنِ وَوَلَدٍ خُنْثَىٰ، فَلَهُ فِي حَالَةٍ النِّصْفُ) وَهِيَ حَالَةُ فَرْضِهِ ذَكَرًا، (وَ) يُفْرَضُ لَهُ (فِي حَالَةِ) فَرْضِهِ أُنْثَىٰ (الثُّلُثُ، فَلَهُ) أَي: الخُنْثَىٰ (نِصْفُهُمَا) أَي: النَّلُثُ وَهُوَ (رُبُعٌ وسُدُسٌ، وَلِلابْنِ فِي حَالِ) اتِّصَافِ (نِصْفُهُمَا) أَي: الزَّمُوثِيَّةِ (ثُلُثَانِ، فَلَهُ) الخُنْثَىٰ بِالذَّكُورِيَّةِ الد(نِّصْفُ، وَ) لَهُ (فِي حَالِ) اتِّصَافِهِ بِالأَنُوثِيَّةِ (ثُلُثَانِ، فَلَهُ)





أَيِ: الْإِبْنِ (نِصْفُهُمَا) أَيْ: نِصْفُ النِّصْفِ وَنِصْفُ الرُّبُعِ وَهُوَ (رُبُعٌ وَثُلُثٌ).

(فَابْسُطْهَا) أَي: المَسْأَلَةَ (لِتَصِحَّ بِلَا كَسْرٍ، تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ) لِأَنَّ فِي المَسْأَلَةِ [ثُلُثًا وَرُبُعًا وَسُدُسًا] (١) ، فَالجَامِعُ لِمَخَارِجِ ذَلِكَ كُلِّهِ اثْنَا عَشَرَ: (لِلابْنِ رُبُعُهَا وَشُدُسُهَا خَمْسَةٌ) وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ رُبُعُهَا وَسُدُسُهَا خَمْسَةٌ) وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ أَسْهَلُ فِي الْعَمَلِ ، (وَإِنْ صَالَحَ) خُنثَىٰ (مُشْكِلٌ مَنْ مَعَهُ) مِنَ الوَرَثَةِ (عَلَىٰ مَا أَسْهَلُ فِي الْعَمَلِ ، (وَإِنْ صَالَحَ) خُنثَىٰ (مُشْكِلٌ مَنْ مَعَهُ) مِنَ الوَرَثَةِ (عَلَىٰ مَا وُقِفَ لَهُ) مِنَ المَالِ إِلَىٰ أَنْ يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، (صَحَّ) صُلْحُهُ مَعَهُمْ (إِنْ صَحَّ تَبَرُّعُهُ) بِأَنْ بَلَغَ وَرَشَدَ ؛ لِأَنَّهُ جَائِزُ التَّصَرُّفِ.

(وَكَ) خُنْثَىٰ (مُشْكِلٍ مَنْ لَا ذَكَرَ لَهُ وَلَا فَرْجَ) لَهُ (وَلَا فِيهِ عَلَامَةُ ذَكَرٍ أَوْ) عَلَامَةُ (أُنْثَىٰ ، قَالَ المُوفَقَّ : «وَجَدْنَا فِي عَصْرِنَا شَخْصَيْنِ ، أَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهُ فِي قَبْلِهِ إِلَّا لُحْمَةٌ كَالرَّبْوَةِ) أَيْ: مُرْتَفِعَةٌ (يَرْشَحُ البَوْلُ مِنْهَا عَلَىٰ الدَّوَامِ ، لَهُ فِي قَبْلِهِ إِلَّا لُحْمَةٌ كَالرَّبْوَةِ) أَيْ: مُرْتَفِعَةٌ (يَرْشَحُ البَوْلُ مِنْهَا عَلَىٰ الدَّوَامِ ، وَأَرْسَلَ يَسْأَلُنَا عَنِ التَّحَرُّزِ مِنَ النَّجَاسَةِ ، سَنَةَ عَشْرٍ وَسِتِّ مِثَةٍ ، وَالثَّانِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَخْرَجٌ وَاحِدٌ فِيمَا بَيْنَ المَخْرَجَيْنِ ، مِنْهُ يَتَغَوَّطُ وَيَبُولُ ».

قَالَ: «وَحُدِّثْتُ أَنَّ بِالعَجَمِ شَخْصًا لَيْسَ لَهُ مَخْرَجٌ قَبُلُ أَوْ دُبُرٌ، وَإِنَّمَا يَتَقَايَأُ مَا يَأْكُلُهُ و) [مَا]<sup>(۲)</sup> (يَشْرَبُهُ) فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ فِي مَعْنَىٰ الخُنْثَىٰ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ فِي مَبَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَامَةٌ أُخْرَىٰ فَهُوَ مُشْكِلٌ ، يَنْبَغِي لَا يُمْكِنُ الهُ عَلَامَةٌ أُخْرَىٰ فَهُوَ مُشْكِلٌ ، يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُ حُكْمُ الخُنْثَىٰ المُشْكِلِ فِي مِيرَاثِهِ وَأَحْكَامِهِ كُلِّهَا» (٣).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ثلث وربع وسدس».

<sup>(</sup>٢) من «المغني» فقط.

<sup>(</sup>۳) «المغنى» لابن قدامة (۹/۱۱٤).





### هَذَا (بَابُ) حُكِمِ (مِيرَاثِ الغَرْقَ) جَمْعُ غَرِيقٍ صفعه

(وَ) حُكْمُ مِيرَاثِ (مَنْ عَمِيَ) أَيْ: خَفِيَ (مَوْتُهُمْ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلًا

(إِذَا عُلِمَ مَوْتُ مُتَوَارِثَيْنِ مَعًا) أَيْ: فِي آنٍ وَاحِدٍ، (فَلَا إِرْثَ) أَيْ: فَلَا يَرِثُ هَذَا مِنْ هَذَا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا حَيَّا حِينَ مَوْتِ الآخَرِ، وَشَرْطُ الإِرْثِ: حَيَاةُ الوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ المَوْرُوثِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الأَصْحَابُ فِي عَدَمِ الإِرْثِ هُنَا خِلَافًا.

(وَإِنْ جُهِلَ أَسْبَقُ) المُتَوَارِثَيْنِ مَوْتًا، (أَوْ عُلِمَ) أَسْبَقُهُمَا (ثُمَّ نُسِيَ، أَوْ) عُلِمَ أَنْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا (ثُمَّ نُسِيَ، أَوْ) عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ أَوَّلًا وَ(جَهِلُوا عَيْنَهُ) فَتَارَةً يَدِّعِي وَرَثَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ المَيَّتَيْنِ سَبْقَ مَوْتِ الآخرِ وَتَارَةً لَا يَدَّعُونَهُ، (فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ وَرَثَةُ كُلِّ سَبْقَ) المَيَّتَيْنِ سَبْقَ مَوْتِ الآخرِ، وَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ صَاحِبَهُ) وَهُو قَوْلُ عُمَرَ (١) وَعَلِيٍّ (٢) وَالشَّعْبِيِّ (٣) مَوْتِ (الآخرِ، وَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ صَاحِبَهُ) وَهُو قَوْلُ عُمَرَ (١) وَعَلِيٍّ (٢) وَالشَّعْبِيِّ (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۹۱۵۰) وسعید بن منصور (۱/ رقم: ۲۲۹، ۲۳۰) وابن أبی شیبة (۱۲/ رقم: ۳۱۹۹۲) والدارمی (۳۳۲۹).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۹۱۵۰) وسعید بن منصور (۱/ رقم: ۲۳۱، ۲۳۳) وابن
 أبی شیبة (۲/ رقم: ۳۱۹۹۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣٢٠٠٥).

<u>@@</u>



وَشُرَيْحِ (١) وَإِبْرَاهِيمَ (٢) عَلَيْهُمْ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ عَامَ عَمَوَاسٍ، فَجَعَلَ أَهْلُ البَيْتِ يَمُوتُونَ عَنْ آخِرِهِمْ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ، فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ وَرِّثُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ» (٣). قَالَ أَحْمَدُ ﴿ إِلَىٰ قَوْلِ عُمَرَ» (١٤). وَرُوِيَ عَنْ إِيَاسٍ مِنْ بَعْضِ (٤). وَرُوِيَ عَنْ إِيَاسٍ المُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ بِيْتٌ، فَقَالَ: «يَرِثُ بَعْضُهُمْ المُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ بَيْتُ، فَقَالَ: «يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» (٥).

قَالَ فِي «الإِنْصَافِ» بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ القَوْلَ بِالتَّوَارُثِ وَقَالَ: «إِنَّهُ مِنْ مُفْرَدَاتِ المَذْهَبِ»: («مِنْ تِلَادِ مَالِهِ) أَيْ: مِنْ قَدِيمٍ مَالِهِ الَّذِي مَاتَ وَهُوَ يَمْلِكُهُ (دُونَ) المَذْهَبِ»: («مِنْ تِلَادِ مَالِهِ) أَيْ: مِنْ قَدِيمٍ مَالِهِ الَّذِي مَاتَ وَهُوَ يَمْلِكُهُ (دُونَ) المُتَجَدِّدِ لَهُ مِـ(مَّا وَرِثَهُ مِنَ المَيِّتِ) لِئَلَّا يَدْخُلَهُ الدَّوْرُ»(١)، (فَيُقَدَّرُ أَحَدُهُمَا المُتَجَدِّدِ لَهُ مِـ(مَّا وَرِثَهُ عَلَىٰ الأَحْيَاءِ مِنْ مَاتَ أَوَّلًا، وَيَرِثُ الآخَرُ مِنْهُ، ثُمَّ يُقَسَّمُ [٤٩٣/ب] مَا وَرِثَهُ عَلَىٰ الأَحْيَاءِ مِنْ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۹۱۵۷) وسعید بن منصور (۱/ رقم: ۲۳۵) وابن أبي شیبة
 (۱۲/ رقم: ۳۱۹۸۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۹۱۵) وسعید بن منصور (۱/ رقم: ۲۳۲) وابن أبي شیبة (۱۲/ رقم: ۳۱۹۹۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور (١/ رقم: ٢٣٢). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧١٢): «ضعيف».

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (٢/ رقم: ٢٩٧٤)، وانظر: «المغني» لابن قدامة (١٧٠/٩).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه مرفوعًا، وأخرجه عبدالرزاق (١٠/ رقم: ١٩١٥٩) وابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ١٩١٨) ومعيد بن منصور (١/ رقم: ٢٣٤) وابن المنذر في «الأوسط» (٧/ رقم: ١٩٠١): والدارقطني (٥/ رقم: ٤٠٧٩) موقوفًا. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧١٣): «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٦) «الإنصاف» للمَرْداوي (١٨/٢٥٦).





وَرَثَتِهِ، ثُمَّ يُصْنَعُ بِالثَّانِي كَذَلِكَ، فَ)يَكُونُ الحُكْمُ (فِي أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَىٰ زَيْدٍ وَالآخَرُ مَوْلَىٰ عَمْرٍو) مَاتَا وَجُهِلَ أَسْبَقُهُمَا، أَوْ عُلِمَ ثُمَّ نُسِيَ، وَلَمْ تَدَّعِ وَرَثَةُ وَاحِدٍ سَبْقَ مَوْتِ الآخَرِ: أَنَّهُ (يَصِيرُ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (لِمَوْلَىٰ الآخَرِ).

وَمِنْ صُورِ ذَلِكَ: لَوْ مَاتَ أَخَوَانِ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ ، فَخَلَّفَ الأَكْبَرُ بِنْتًا وَسِتَّةَ دَرَاهِمَ ، وَلَهُمَا عَمُّ ، فَقُدِّرَ مَوْتُ الأَكْبَرِ قَبْلَ دَرَاهِمَ ، وَلَهُمَا عَمُّ ، فَقُدِّرَ مَوْتُ الأَكْبَرِ قَبْلَ الأَصْغَرِ ، فَلِبِنْتِهِ ثَلَاثَةُ لِبِنْتَيْهِ وَعَمِّهِ ، ثُمَّ قُدِّرَ مَوْتُ الأَصْغَرِ ، فَلِبِنْتِهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَلِأَخِيهِ ثَلَاثَةُ لِبِنْتَيْهِ وَعَمِّهِ ، ثُمَّ قُدِّرَ مَوْتُ الأَصْغَرِ قَبْلَ الأَكْبَرِ ، فَلِبِنْتَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ، وَلِلْأَكْبَرِ دِرْهَمَانِ لِبِنْتِهِ وَعَمِّهِ . وَعَلَىٰ الأَصْغَرِ قَبْلَ الأَكْبَرِ ، فَلِبِنَتَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ، وَلِلْأَكْبَرِ دِرْهَمَانِ لِبِنْتِهِ وَعَمِّهِ . وَعَلَىٰ الأَصْغَرِ قَبْلَ الأَكْبَرِ ، فَلِبِنَتَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ، وَلِلْأَكْبَرِ دِرْهَمَانِ لِبِنْتِهِ وَعَمِّهِ . وَعَلَىٰ الأَصْغَرِ قَبْلَ الأَكْبَرِ ، فَلِبِنَتِهِ وَعَمِّهِ . وَعَلَىٰ القَوْلِ المُخَرَّجِ يَصِيرُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَوْلَاهُ . قَالَ فِي «المُقْنِعِ» : «وَهُو أَحْسَنُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ » (۱) ، انْتَهَىٰ .

وَوَجْهُهُ: أَنْ شَرْطَ التَّوَارُثِ حَيَاةُ الوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ المَوْرُوثِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَعْلُومٍ، فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ فِي شَرْطِهِ.

(وَفِي زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ وَابْنِهِمَا) غَرِقُوا أَوِ انْهَدَمَ عَلَيْهِم مَكَانٌ فَمَاتُوا، وَجُهِلَ أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلًا، أَوْ عُلِمَ ثُمَّ نُسِيَ، وَ(خَلَّفُ) الزَّوْجُ (امْرَأَةً أُخْرَىٰ) يَعْنِي: غَيْرَ الَّتِي غَرِقَتْ أَوْ مَاتَتْ مِنَ الهَدَمِ مَعَهُ، (وَ) خَلَّفَ أَيْضًا (أُمَّا وَخَلَّفَتِ) الزَّوْجَةُ الَّتِي مَاتَتْ مَعَهُ (ابْنًا مِنْ غَيْرِهَ وَأَبًا).

(فَ)تَعُولُ (مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ) فَإِنَّ أَصْلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ

<sup>(</sup>١) «المقنع» لابن قدامة (صـ ٢٧٩).





وَعِشْرِينَ ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثُمُنَا وَسُدُسًا ، لِلزَّوْجَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ الثَّمُنُ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا ، فَيُضْرَبُ عَدَدُهُمَا فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، (لِزَوْجَتِهِ المَيِّتَةِ) فَيُضْرَبُ عَدَدُهُمَا فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، (لِزَوْجَتِهِ المَيِّتَةِ) مِنْ ذَلِكَ الدَّسُّدُسُ ، مِنْ ذَلِكَ نِصْفُ الثَّمُنِ (ثَلَاثَةٌ ، لِأَبِيهَا) أَيْ: أَبِي الزَّوْجَةِ مِنْ ذَلِكَ الدَرسُّدُسُ ، مَنْ ذَلِكَ الدَرسُّدُسُ ، وَلَابْنِهَا الحَيِّ مَا بَقِيَ) وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، فَيَكُونُ مَسْأَلَتُهَا مِمَّا وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ سِتَّةٍ .

وَحِينَئِذٍ (تُرَدُّ مَسْأَلَتُهَا) وَهِيَ السِّتَةُ (إِلَىٰ وَفْقِ سِهَامِهَا) أَيْ: سِهَامِ النَّوْجَةِ الثَلَاثَةِ (بِالثُّلُثِ) مُتَعَلِّقٌ بِه (وَفْقِ»، (اثْنَيْنِ) بَدَلٌ مِنْ «وَفْقِ سِهَامِهَا». وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ السِّتَّةَ تُرَدُّ إِلَىٰ اثْنَيْنِ لِكَوْنِهِمَا وَفْق الثَلاَثَةِ (وَلِابْنِهِ المَيِّتِ مَعَهُ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ) مِنْ مَسْأَلَةِ أَبِيهِ، تُقَسَّمُ عَلَىٰ وَرَثَةِ الإبْنِ الأَحْيَاءِ، (لِأُمِّ مَعْهُ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ) مِنْ مَسْأَلَة أَبِيهِ، تُقَسَّمُ عَلَىٰ وَرَثَةِ الإبْنِ الأَحْيَاءِ، (لِأُمِّ أَبِيهِ) مِنْ ذَلِكَ أَبِيهِ مُنْ فَلِكَ أَبِيهِ المَّيْقِ الْمُنْ مَسْأَلَة أَبِيهِ الْمُقَلِيقِ الْأَمْةِ سُدُسُ الْحَرُ، (وَمَا بَقِيَ) مِنْ ذَلِكَ أَبِيهِ وَلَا بَقِيَ ) مِنْ ذَلِكَ وَهُو أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ أَسْدَاسٍ \_ (لِعَصَبَتِهِ) أَيْ: عَصَبَةِ الإبْنِ، (فَهِيَ) أَيْ: فَمَسْأَلَةُ الإبْنِ إِذَنْ (مِنْ سِتَّةٍ، تُوافِقُ سِهَامَهُ الأَرْبَعَةَ وَ [الثَّلَاثِينَ] (١) بِالنَّصْفِ). الإبْنِ إِذَنْ (مِنْ سِتَّةٍ، تُوافِقُ سِهَامَهُ الأَرْبَعَةَ وَ [الثَّلَاثِينَ] (١) بِالنَّصْفِ).

فَإِذَا [٣٥٠٠] أَرَدْتَ القِسْمَةَ (فَاضْرِبْ) وَفْقَ سِهَامِ الْإِبْنِ (ثَلَاثَةً فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الأُمِّ اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ، فَاضْرِبْهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولَىٰ) أَيْ: مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ (وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، تَكُنِ) الأَعْدَادُ الَّتِي تَبْلُغُهَا بِالضَّرْبِ (مِئَتَيْنِ وَثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ).

(وَمِنْهَا تَصِحُّ) القِسْمَةُ لِوَرَثَةِ الزَّوْجَةِ الأَحْيَاءِ وَهُمْ أَبُوهَا وَابْنُهَا مِنْ ذَلِكَ نِصْفُ الثَّمُنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِإَبْنِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِزَوْجَتِهِ الحَيَّةِ الحَيَّةِ النَّصْفُ البَّاقِي مِنْ ثُمُنِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَلِوَرَثَةِ النَّدُسُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَلِوَرَثَةِ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل) و«غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (١١٨/٢): «(ثلاثين)».





ابْنِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا بَقِيَ وَهُوَ الثَّلُثُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ مِئْتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، لِجَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ مِنْ ذَلِكَ سُدُسُهُ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سُدُسُ آخَرُ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سُدُسُ آخَرُ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَلِعَصَبَتِهِ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ مِئَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ.

(وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ: تَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَصْلُهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ: لِلزَّوْجِ الرَّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَلِلابْنَيْنِ مَا بَقِيَ، لِكُلِّ ابْنَيْ عَشَرَ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً ابْنِ سَبْعَةٌ لاَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا، فَاضْرِبْ عَدَدَ رُءُوسِهِمَا فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَهُو وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجِ رُبُعُهَا سِتَّةٌ، وَلِلْأَبِ سُدُسُهَا أَرْبَعَةٌ، وَلِلابْنَيْنِ مَا بَقِي وَهُو أَرْبَعَةٌ عَشَرَ سَهْمًا، لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ.

وَإِنَّمَا كَانَتْ مِنْ ذَلِكَ (لِأَنَّ فِيهَا زَوْجًا وَأَبًا وَابْنَيْنِ، فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ تَرِكَةِ زَوْجَتِهِ (عَلَىٰ اثْنَيْ عَشَرَ) سَهْمًا: لِزَوْجَتِهِ الحَيَّةِ مِنْ ذَلِكَ الرُّبُعُ الْأَبُعُ الْمَيِّتِ فَلَاثَةٌ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَالْبَاقِي لِعَصَبَتِهِ إِنْ كَانَ. (وَمَسْأَلَةُ اللابْنِ) المَيِّتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَالْبَاقِي لِعَصَبَتِهِ إِنْ كَانَ. (وَمَسْأَلَةُ اللابْنِ) المَيِّتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِأُمِّةِ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَالْبَاقِي لِعَصَبَتِهِ أَيْ يَعْسَمُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُم، لِجَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ (مِنْ سِتَّةٍ) أَيْ: تُقْسَمُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُم، لِجَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ سَهْمُ وَاحِدٌ، وِلِأَخِيهِ لِأَبٍ مِثْلُ ذَلِكَ، والبَاقِي لِعَصَبَتِهِ.

وَالْإِثْنَا عَشَرَ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَيْهَا مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ تُوَافِقُ السِّتَّةَ بِالأَسْدَاسِ، فَقَدْ (دَخَلَ وَفْقُ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ) وَهُو (اثْنَانِ فِي مَسْأَلَةِ الإِبْنِ) الَّتِي هِي (سِتَّةُ، فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي أَرْبَعِينَ) وَمِنْهَا تَصِحُّ مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ وَعِشْرِينَ تَكُنْ مِئَةً وَأَرْبَعَينَ) وَمِنْهَا تَصِحُّ مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ، لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ الأَحْيَاءِ مِنْ ذَلِكَ الرُّبُعُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، لِزَوْجَتِهِ رُبُعُهَا الزَّوْجَةِ رُبُعُهَا يَسْعَةٌ، وَلِأَمَّهِ سُدُسُهَا سِتَّةٌ، وَالبَاقِي لِعَصَبَتِهِ.



وَلِأَبِ الزَّوْجَةِ سُدُسُ المِنَّةِ وَأَرْبَعَةٍ [٢٥٥٠] وَأَرْبَعِينَ، وَهُو أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِابْنِهَا الحَيِّ نِصْفُ البَاقِي وَقَدْرُ نِصْفِهِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ، وَلِوَرَثَةِ ابْنِهَا المَيِّتِ مِثْلُ ذَلِكَ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ سِتَّةٍ: لِجَدَّتِهِ لِأَبِيهِ سُدُسُهُ وَهُوَ سَبْعَةٌ، وَلِأَخِيهِ لِأُمِّهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالبَاقِي لِعَصَبَتِهِ.

(وَمَسْأَلَةُ الْإِبْنِ) المَيِّتِ (مِنْ ثَلَاثَةٍ) لِأُمِّهِ مِنْ ذَلِكَ الثَّلُثُ وَاحِدٌ، (وَلَا مُوافَقَة) وَلِأَبِيهِ البَاقِي (فَمَسْأَلَةُ أُمِّهِ مِنْ سِتَّةٍ) لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا الوَاحِدُ (وَلَا مُوافَقَة) وَلِأَبِيهِ البَاقِي وَهِيَ اثْنَانِ. (وَمَسْأَلَةُ أَبِيهِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، [فَاجْتُزِئَ] (١) بِضَرْبِ وَفْقِ) عَدَدِ (سِهَامِهِ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، تَكُنِ) الجَامِعَةُ (ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) لِلْأُمِّ ثُلُثُ ذَلِكَ سِتَّةٌ، وَشَمَا عَلَىٰ مَسْأَلَتِهَا، وَلِلْأَبِ البَاقِي وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ يُقْسَمُ عَلَىٰ مَسْأَلَتِهِ.

(وَإِنِ ادَّعَوْا) أَيْ: وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ مِنَ الهَدْمَىٰ وَالغَرْقَىٰ (السَّبْقَ) أَيْ: سَبْقَ مَوْتِ صَاحِبِ كُلِّ، (وَلَا بَيِّنَةَ) لِوَاحِدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ بِمَا ادَّعَاهُ، (أَوْ) كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ وَ(تَعَارَضَتَا) أَيِ: البَيِّنَتَانِ، (تَحَالَفَا وَلَمْ يَتَوَارَثَا) نَصَّا (٢)، لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ وَ (تَعَارَضَتَا) أَيِ: البَيِّنَتَانِ، (تَحَالَفَا وَلَمْ يَتَوَارَثَا) نَصَّا (٢)، وَهُوَ قَوْلُ الصِّدِيقِ (٣) وَزَيْدٍ (١) وَابْنِ عَبَّاسٍ (٥) وَالحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٢) وَأَكْثَرِ العُلَمَاءِ ؛

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (٢/٩/٢) هو الصواب، وفي (الأصل): «(فاجتر)».

<sup>(</sup>۲) «المغنى» لابن قدامة (۹/۱۷۱).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق (١٠/ رقم: ١٩١٦٧) وابن المنذر في «الأوسط» (٧/ رقم: ١٩٠٥)
 والبيهقي (١٢/ رقم: ١٢٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق (١٠/ رقم: ١٩١٦٠) والدارمي (٣٣٢٦) والبيهقي (١٢/ رقم: ١٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور (١/ رقم: ٢٣٩) وأحمد في «مسائله» رواية ابن منصور الكوسج (٢١٩/٢).





لِأَنَّ كُلَّا مِنَ الفَرِيقَيْنِ مُنْكِرٌ لِدَعْوَىٰ الآخَرِ، فَإِذَا تَحَالَفَا سَقَطَتِ الدَّعْوَتَانِ فَلْمْ يَثْبُتْ السَّبْقُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْلُومًا وَلَا مَجْهُولًا، أَشْبَهَ مَا لَوْ عُلِمَ مَوْتُهُمَا مَعًا.

بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَدَّعُوا ذَلِكَ، (فَفِي امْرَأَةٍ وَابْنِهَا مَاتَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: «مَاتَ بْنُهَا) «مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنِي فَورِثْتُهُ) وَحْدِي»، (وَقَالَ أَخُوهَا: «مَاتَ ابْنُهَا) أَوَّلًا (فَوَرِثْنَهُ ثُمَّ مَاتَتْ فَورِثْنَاهَا») وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِدَعْوَاهُ، وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا، (حَلَفَ كُلُّ) مِنْ أَخِيهَا وَزَوْجِهَا (عَلَىٰ إِبْطَالِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا، (حَلَفَ كُلُّ) مِنْ أَخِيهَا وَزَوْجِهَا وَزَوْجِهَا لَابْنِ لِأَبِيهِ) وَعُولَ مُخَلَّفُ الإبْنِ لِأَبِيهِ) وَحُدَهُ، (وَكَانَ مُخَلَّفُ الإبْنِ لِأَبِيهِ) وَحُدَهُ، (وَكَانَ مُخَلَّفُ الإبْنِ لِأَبِيهِ) وَحْدَهُ، (وَكَانَ مُخَلَّفُ المَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ) وَهَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ وَحُدَهُ، (وَ) كَانَ (مُخَلَّفُ المَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ) وَهَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ التَّي نُقِلَ النَّصُّ فِيهَا المَرْأَةِ لِهَا نَظَائِرُهَا.

(وَلَوْ عَيَّنَ وَرَثَةُ كُلِّ) مِنَ المَيِّيْنِ (مَوْتَ أَحَدِهِمَا) بِوَقْتِ اتَّفَقَا عَلَىٰ تَعْيِينِهِ، (وَشَكُّوا هَلْ مَاتَ الآخَرُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَرِثَ مَنْ شُكَّ فِي) وَقْتِ اتَعْيِينِهِ، (وَشَكُّوا هَلْ مَاتَ الآخَرُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَرِثَ مَنْ شُكَّ فِي) وَقْتِ (مَوْتِهِ مِنَ الآخِرِ) قَالَ فِي «المُحَرَّرِ»: «إِذِ الأَصْلُ بَقَاوُهُ، وَقِيلَ: «لاَ تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا بِحَالٍ»، وَهُو بَعِيدٌ (٢٠)، انْتَهَىٰ. قَالَ شَارِحُهُ: «لِأَنَّ المَيِّتَ المَعْلُومَ التَّارِيخِ نَقْطَعُ بِمَوْتِهِ [١٥٣/أ] وَعَدَمِ بِقَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ التَّارِيخِ، وَالآخَرُ قَبْلَ ذَلِكَ التَّارِيخِ، وَالآخَرُ قَبْلَ ذَلِكَ التَّارِيخِ، وَالآخَرُ قَبْلَ ذَلِكَ يَعْدَ ذَلِكَ التَّارِيخِ، وَالآخَرُ قَبْلَ ذَلِكَ يَعْدَمُلُ وَالمَقْطُوعِ بِهِ، فَيَجِبُ إِذَنْ تَقْدِيمُ المَقْطُوعِ بِهِ، فَيَجِبُ إِذَنْ تَقْدِيمُ المَقْطُوعِ بِهِ، الْتَهْلَى .

<sup>(</sup>۱) «المغنى» لابن قدامة (٩/١٧١).

<sup>(</sup>٢) «المحرر» للمجد بن تيمية (١١٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معونة أولي النهيٰ» لابن النجار (٢٥٨/٨).





( ( وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ ) كَأْخَوَيْنِ ( عِنْدَ الزَّوَالِ أَوْ ) عِنْدَ ( الطُّلُوعِ أَوْ ) عِنْدَ ( الغُرُوبِ ) أَوْ عِنْدَ الفَجْرِ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ ، ( أَحَدُهُمَا ) أَي: المَيِّتَيْنِ بِمَكَانٍ ( بِالمَعْرِبِ ) أَوْ عِنْدَ الفَجْرِ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ ، ( أَحَدُهُمَا ) أَي: المَيِّتَيْنِ بِمَكَانٍ ( بِالمَعْرِبِ ) [ كَفَاسَ ] ( اللهَشْرِقِ ) كَالسِّنْدِ وَنَحْوِهَا ، وَالآخَرُ بِمَكَانٍ ( بِالمَعْرِبِ ) وَنَحْوِهَا ، ( وَرِثَ مَنْ بِهِ ) أَيْ: بِالمَعْرِبِ ( مِنَ ) الَّذِي مَاتَ ( بِالمَشْرِقِ ؛ لِمَوْتِهِ ) أَيْ: قَبْلَ الَّذِي بِالمَعْرِبِ ؛ ( لِأَنَّ أَيْ: قَبْلَ الَّذِي بِالمَعْرِبِ ؛ ( لِأَنَّ الشَّمْسَ وَغَيْرَهَا تَزُولُ وَتَطْلُعُ وَتَعْرُبُ فِي المَشْرِقِ قَبْلَ ) زَوَالِهَا وَطُلُوعِهَا الشَّمْسَ وَغَيْرَهَا تَزُولُ وَتَطْلُعُ وَتَعْرُبُ فِي المَشْرِقِ قَبْلَ ) زَوَالِهَا وَطُلُوعِهَا وَعُرُوبِهَا فِي ( المَعْرِبِ ) فَإِنَّ المُرَادَ بِذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ: أَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ تَظْهَرُ وَعَلَى اللهُ الشَّيْرِ فَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ أَنَّ الزَّوَالَ فِي الدُّنْيَا وَاحِدُ ) وَهَذَا وَاضِحٌ » ، قَالَهُ الشَّيْحُ مَنْصُورٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ( ٢٠) .

#### 

<sup>(</sup>١) كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبُهُوتي (٢٣٥/٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «كفارس».

<sup>(</sup>۲) «كشاف القناع» للبُهُوتي (۱۰/۱۰).





## هَذَا (بَابُ) حُكْمِ (مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

جَمْعُ مِلَّةٍ بِكَسْرِ المِيمِ، وَهِيَ: الدِّينُ وَالشَّرِيعَةُ.

مِنْ مَوَانِعِ الإِرْثِ: اخْتِلَافُ الدِّينِ، مَتَىٰ كَانَ دِينُ المَيِّتِ مُبَايِنًا لِدِينِ نَسِيبِهِ أَوْ زَوْجِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ فَلَا إِرْثَ، وَإِلَىٰ تَفْصِيلِ الحُكْمِ فِي ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ: (لَا يَرِثُ مُبَايِنٌ فِي دِينٍ) لِحَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَرْفُوعًا: (لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرَ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>١) البخاري (٨/ رقم: ٦٧٦٤) ومسلم (٢/ رقم: ١٦١٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في «سنن أبي داود»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «شيئًا».

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣/ رقم: ٢٩٠٣).

<sup>(</sup>٤) «الإقناع» لابن القطان (٢/ رقم: ٢٧٦٥).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣٢١٠١) وأحمد (١٠/ رقم: ٢٢٤٢٨، ٢٢٤٨١) وأبو
 داود (٣/ رقم: ٢٩٠٤) والحاكم (٣٤٥/٤). قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»
 (٣/ رقم: ١١٢٣): «ضعيف».





وَمُعَاوِيَةً (١) أَنَّهُمْ وَرَّثُوا المُسْلِمَ مِنَ الكَافِرِ وَلَمْ يُورِّثُوا الكَافِرَ مِنَ المُسْلِمِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ(٢).

(إِلَّا بِالوَلَاءِ) فَيَرِثُ المُسْلِمُ مِنَ الكَافِرِ بِهِ، وَالكَافِرُ مِنَ المُسْلِمِ بِهِ ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ»، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٣). وَلِأَنَّ وَلَاءَهُ لَهُ بِالإِجْمَاعِ (٤)، وَهُو شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِ ، فَوَرِثَهُ بِهِ كَمَا يَرِثُهُ قَبْلَ العِتْقِ، (وَ) إِلَّا (إِذَا أَسْلَمَ كَافِرٌ قَبْلَ قَسْمِ مِيرَاثِ مُورِّثِهِ فَوَرِثَهُ بِهِ كَمَا يَرِثُهُ قَبْلَ العِتْقِ، (وَ) إِلَّا (إِذَا أَسْلَمَ كَافِرٌ قَبْلَ قَسْمِ مِيرَاثِ مُورِّثِهِ ثُمَّ المُسْلِمِ) فَإِنَّهُ يَرِثُ بِذَلِكَ (وَلَوْ) كَانَ الوَارِثُ (مُرْتَدًّا) حِينَ مَوْتِ مُورِّثِهِ ثُمَّ المُسْلِمِ) فَإِنَّهُ يَرِثُ بِذَلِكَ (وَلَوْ) كَانَ الوَارِثُ (مُرْتَدًّا) حِينَ مَوْتِ مُورِّثِهِ ثُمَّ المُسْلِمِ فَعْنَ عَمْرَاثِهُ وَالْمَنْ (فِي عِدَّةٍ) قَبْلَ المَسْلِمِ التَّرِكَةِ بِتَوْبَةٍ ، (أَوْ) كَانَ الوَارِثُ (مُرْتَدًّا) حِينَ مَوْتِ مُورِّثِهِ ثُمَّ أَسُلَمَ قَبْلَ قَسْمِ التَّرِكَةِ بِتَوْبَةٍ ، (أَوْ) كَانَ (زَوْجَةً ) وَأَسْلَمَتْ (فِي عِدَّةٍ) قَبْلَ القَسْمِ نَصَّا (أَنْ) ، رُويَ عَن عُمَرَ<sup>(٢)</sup> وَعُثْمَانَ (٧) وَالحَسَنِ بْنِ عَلِيً (٨) وَابْنِ مَسْعُودِ (٩) ؛ لِحَدِيثِ: [١٥٣/ب] (مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ شَيْءٍ فَهُو لَهُ» ، رَوَاهُ سَعِيدٌ مِنْ مَسْعُودٍ (٩) ؛ لِحَدِيثِ: [١٥٣/ب] (مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ شَيْءٍ فَهُو لَهُ» ، رَوَاهُ سَعِيدٌ مِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱٦/ رقم: ٣٢١٠٢) وسعيد بن منصور (١/ رقم: ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٨٣).

 <sup>(</sup>٣) الدارقطني (٥/ رقم: ٤٠٨١). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧١٥):
 (ضعيف».

<sup>(</sup>٤) «الإشراف» لابن المنذر (٣٨٠/٤).

 <sup>(</sup>٥) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (٢/ رقم: ٣١٩٤).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه عبدالرزاق (١٠/ رقم: ١٩٣٣١) وابن المنذر في «الأوسط» (٧/ رقم: ٦٨٧٦)
 والطبراني (٢٢/ رقم: ٦٣٥).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه عبدالرزاق (٦/ رقم: ٩٨٩٤) و(١٠/ رقم: ١٩٣٢) وسعيد بن منصور (١/ رقم: ١٩٣٢) والطبراني (٢٢/ رقم: ٦٣٥).

<sup>(</sup>۸) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۹۳۲) وسعید بن منصور (۱/ رقم: ۱۸۲).

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه.





طَرِيقَيْنِ: عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَىٰ مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ الْإِسْلَامِ»، رَوَاهُ: أَبُو دَاوُدَ، قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ الْإِسْلَامِ»، رَوَاهُ: أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهُ (٢). وَحَدَّثَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَرْقَمَ عُثْمَانَ: «أَنَّ عُمَرَ قَضَىٰ أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ، فَقَضَىٰ بِهِ عُثْمَانُ»، رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ عَلَىٰ مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ، فَقَضَىٰ بِهِ عُثْمَانُ»، رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ بِإِسْنَادِهِ فِي «التَّمْهِيدِ»(٣).

وَالحِكْمَةُ فِيهِ: التَّرْغِيبُ فِي الإِسْلَامِ وَالحَثُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ قُسِمَ البَعْضُ دُونَ البَعْضِ وَرِثَ مِمَّا بَقِيَ دُونَ مَا قُسِمَ، فَإِنْ كَانَ الوَارِثُ وَاحِدًا فَتَصَرَّفَ فِي التَّرِكَةِ وَاحْتَازَهَا، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قِسْمَتِهَا.

(لَا) يَرِث مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ المِيرَاثِ إِنْ كَانَ [(زَوْجًا)](١) لِانْقِطَاعِ عُلَقِ الزَّوْجِيَّةِ عَنْهُ بِمَوْتِهَا، بِخِلَافِهَا، وَكَذَا لَا تَرِثُ هِيَ مِنْهُ إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ عِلَّةِ الزَّوْجِيَّةِ عَنْهُ بِمَوْتِهَا، بِخِلَافِهَا، وَكَذَا لَا تَرِثُ هِيَ مِنْهُ إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ عِلَّ اللَّهِ النَّهِ عِلَى اللَّهُ اللَّاعَاتِ وَأَخِيهِ (قَبْلَ القَسْمِ) لِمِيرَاثِ أَبِيهِ وَنَحْوِهِ نَصَّا(٥) ؛ لِأَنَّ الإِسْلَامَ أَعْظَمُ الطَّاعَاتِ وَأَخِيهِ (قَبْلَ القَسْمِ) لِمِيرَاثِ أَبِيهِ وَنَحْوِهِ نَصَّا(٥) ؛ لِأَنَّ الإِسْلَامَ أَعْظَمُ الطَّاعَاتِ

<sup>(</sup>۱) سعید بن منصور (۱/ رقم: ۱۸۹، ۱۹۰).

 <sup>(</sup>۲) أبو داود (۳/ رقم: ۲۹۰٦) وابن ماجه (۳/ رقم: ۲٤۸٥). قال الألباني في «إرواء الغليل»
 (۲/ رقم: ۱۷۱۷): «صحيح».

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» لابن عبدالبر (٢/٢٥ \_ ٥٥). وحسنه صالح آل الشيخ في «التكميل» (صـ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (١٢٠/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(زواجًا)».

<sup>(</sup>٥) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (٥/٤١٢).





وَالقُرَبِ، وَوَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّأْلِيفِ عَلَيْهِ، فَوُرِّثَ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَالعِتْقُ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَصِحَّ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ كَانَ الوَارِث واحدًا، فَمَتَىٰ تَصَرَّفَ فِي التَّرِكَةِ وَحَازَهَا) أَيْ: قَبَضَهَا (فَهُوَ) أَيْ: [حَوْزُهَا فَحُكْمُهَا] (١) (كَقِسْمَتِهَا) فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهَا. (وَ) قَبَضَهَا (فَهُوَ) أَيْ: [حَوْزُهَا فَحُكْمُهَا] (١) (كَقِسْمَتِهَا) فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهَا. (وَ) إِنْ قَالَ سَيِّدٌ لِرَقِيقِهِ: (أَنْتَ حُرُّ آخِرَ حَيَاتِي، عَتَقَ وَوَرِثَ) لِأَنَّهُ حِينَ المَوْتِ كَانَ حُرًّا. (وَيَرِثُ الكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا ذِمِّيُّ وَالآخَرَ حَرْبِيُّ، أَوْ مَرْبِيُّ، إِنِ اتَّفَقَتْ أَدْيَانُهُمْ).

قَالَ فِي «المُغْنِي»: «وَقِيَاسُ المَذْهَبِ عِنْدِي أَنَّ أَهْلَ المِلَّةِ الوَاحِدَةِ يَتُوارَثُونَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ دِيَارُهُمْ؛ لِأَنَّ [العُمُومَاتِ](٢) مِنَ النُّصُوصِ تَقْتَضِي تَوْرِيثَهُمْ، وَلَمْ يَرِدْ بِتَخْصِيصِهِمْ نَصُّ وَلَا إِجْمَاعٌ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِمْ قِيَاسٌ، فَيَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِهَا، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَتُوارَثُ أَهْلُ مِلَّيْنِ شَتَّىٰ»(٣) أَنَّ أَهْلَ المِلَّةِ الوَاحِدَةِ يَتَوَارَثُونَ.

وَضَبْطُ التَّوْرِيثِ بِالمِلَّةِ وَالكُفْرِ وَالإِسْلَامِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الاِعْتِبَارَ بِهِ دُونَ عَيْرِهِ، وَلِأَنَّ مُقْتَضَىٰ [٢٥٣/أ] التَّوْرِيثِ مَوْجُودٌ، فَيَجِبُ العَمَلُ بِهِ إِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَحَقُّقِ المَانِعِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَعَالَىٰ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ

<sup>(</sup>١) كذا في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) كذا في «المغني»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «المعمومات».

 <sup>(</sup>۳) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ رقم: ۱۳۷) وأحمد (۳/ رقم: ۲۷۷۵، ۲۹۹۳) وأبو داود
 (۳/ رقم: ۲۹۰۳) والنسائي في «السنن الكبرئ» (۸/ رقم: ۲۵۵۸) والدارقطني (۵/ رقم: ٤٠٨٤).





فِيمَنْ دَخَلَ إِلَيْنَا فِي أَمَانٍ فَقُتِلَ: «أَنَّهُ يُبْعَثُ [بِدِيتِهِ] (١) إِلَىٰ مَلِكِهِمْ حَتَّىٰ يَدْفَعَهَا إِلَىٰ وَرَثَتِهِ، وَقَدْ رُوِيَ: «أَنَّ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مَعَ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، [فَسَلِمَ] (٢) وَرَثَتِهِ، وَقَدْ رُوِيَ: «أَنَّ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مَعَ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، [فَسَلِمَ] (٢) وَرَجَعَ إِلَىٰ المَدِينَةِ، فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي طَرِيقِهِ مِنَ الحَيِّ الَّذِينَ قَتَلُوهُمْ، وَكَانَا وَرَجَعَ إِلَىٰ المَدِينَةِ، فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي طَرِيقِهِ مِنَ الحَيِّ الَّذِينَ قَتَلُوهُمْ، وَكَانَا أَتَيَا النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي أَمَانِهِ، فَلْم يَعْلَمْ عَمْرُو فَقَتَلَهُمَا، فَوَدَاهُمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ (٣)، وَلا شَكَ أَنَّهُ بَعَثَ بِدِيتِهِمَا إِلَىٰ أَهْلِهِمَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «إِنَّ المُسْتَأْمَنَ لَا يَرِثُهُ الذِّمِّيُّ؛ لِأَنَّ دَارَهُمَا مُخْتَلِفَةُ»، وَقَالَ القَاضِي: «وَيَرِثُ أَهْلُ الحَرْبِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ دِيَارُهُمْ أَوِ اخْتَلَفَتْ»، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «إِذَا اخْتَلَفَتْ دِيَارُهُمْ بِحَيْثُ كَانَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مَلِكٌ، وَيَرَىٰ بَعْضُهُمْ قَتْلَ بَعْضٍ ، لَمْ يَتَوَارَثَا ؛ لِأَنَّهُمْ لَا مُوالَاةَ بَيْنَهُمْ ، أَشْبَهَ أَهْلَ دَارِ الحَرْبِ».

فَجَعَلُوا اتِّفَاقَ الدَّارِ وَاخْتِلَافَهَا ضَابِطًا لِلتَّوْرِيثِ وَعَدَمِهِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا حُجَّةً مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِعُمُومِ النَّصِّ المُقْتَضِي التَّوْرِيثَ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا الدِّينَ فِي اتَّفَاقِهِ وَلَا اخْتِلَافِهِ، مَعَ وُرُودِ الخَبَرِ فِيهِ»(١).

(وَهُمْ مِلَلٌ شَتَّىٰ، لَا يَتَوَارَثُونَ مَعَ [اخْتِلَافِهَا] (٥٠) رُوِيَ عَن عَلِيٍّ (٢٠)؛

<sup>(</sup>١) كذا في «المغني»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «بديتهم».

<sup>(</sup>٢) كذا في «المغني»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «فأسلم».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٢٠/ رقم: ٨٤١) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣٣٨/٣ \_ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) «المغني» لابن قدامة (٩/٥٧ ـ ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١٢٠/٢)، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): ((اختلافهما)».

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه، وأورده ابن قدامة في المغنى (٩/١٥٧).





لِحَدِيثِ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّىٰ»(١)، وَهُوَ مُخَصِّص لِلْعُمُومَاتِ.

وَقَالَ القَاضِي: «الكُفْرُ ثَلَاثُ: اليَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ، وَدِينُ مَنْ عَدَاهُمْ» (٢)؛ لِأَنَّ مَنْ عَدَاهُمْ بِجَمِيعِهِمْ لَا كِتَابَ لَهُمْ، وَرُدَّ بِافْتِرَاقِ حُكْمِهِمْ، فَإِنَّ المَجُوسَ يُقِرُّونَ بِالجِزْيَةِ، وَغَيْرُهُمْ لَا يُقِرُّ بِهَا، وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي فَإِنَّ المَجُوسَ يُقِرُّونَ بِالجِزْيَةِ، وَغَيْرُهُمْ لَا يُقِرُّ بِهَا، وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي مَعْبُودَاتِهِمْ وَآرَائِهِمْ، يَسْتَحِلُّ بَعْضُهُمْ دِمَاءَ بَعْضٍ، وَيُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَكَانُوا مِلَلًا كَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى،

وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ [أَبِي] (٣) خَالِدٍ رَوَىٰ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا: «أَنَّهُ جَعَلَ الكُفْرَ مِللًا مُخْتَلِفَةً» (٤) ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُ مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا.

(وَلَا) الكَفَّارُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (بِنِكَاحٍ) أَيْ: بِعَقْدِ تَزْوِيجِ (لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا) وَلَوِ اعْتَقَدُوا حِلَّهُ، كَالنِّكَاحِ لِمُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا، وَكَالْمَجُوسِيِّ يَتَزَوَّجُ عَمَّتُهُ أَوْ نَحْوَهَا ؛ لِأَنَّ وُجُودَ هَذَا التَّزْوِيجِ كَعَدَمِهِ ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُمْ إِذَا اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ وَأُورُوا عَلَيْهِ عِنْدَ التَّرَافُعِ إِلَيْنَا يَرِثُونَ بِهِ ، سَوَاءٌ وُجِدَ بِشُرُوطِهِ المُعْتَبَرَةِ صِحَتَهُ وَأُورُوا عَلَيْهِ عِنْدَ التَّرَافُعِ إِلَيْنَا يَرِثُونَ بِهِ ، سَوَاءٌ وُجِدَ بِشُرُوطِهِ المُعْتَبَرَةِ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ رقم: ۱۳۷) وأحمد (۳/ رقم: ۲۷۷۵، ۲۹۶۳) وأبو داود
 (۳/ رقم: ۲۹۰۳) والنسائي في «السنن الكبرئ» (۸/ رقم: ۲۵۵۸) والدارقطني (٥/ رقم: ٤٠٨٤).

<sup>(</sup>۲) «الروايتين والوجهين» لأبي يعلئ (١/٢٥).

<sup>(</sup>٣) من «المغنى» فقط.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، وأورده ابن قدامة في «المغني» (٩/١٥٧).





[٣٥٦/ب] فِي نِكَاحِ المُسْلِمِينَ أَوْ لَا ، كَمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا شُهُودٍ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحُ يُقَرُّونَ عَلَيْهِ ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الإِرْثُ كَالنِّكَاحِ المُسْتَوْفِي الشُّرُوطَ .

(وَمُحَلَّفٌ) اسْمُ مَفْعُولٍ مُبْتَدَأً، أَيْ: مَتْرُوكٌ (مُكَفَّرٌ) أَيْ: مَنِ اعْتَقَدَ أَهْلُ الشَّرْعِ أَنَّهُ كَافِرٌ (بِبِدْعَةٍ كَجَهْمِيٍّ) وَاحِدُ الجَهْمِيَّةِ، وَهُمْ أَنْبَاعُ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ الشَّرْعِ أَنَّهُ كَافِرٌ (بِبِدْعَةٍ كَجَهْمِيٍّ) وَاحِدُ الجَهْمِيَّةِ، وَهُمْ أَنْبَاعُ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ الفَائِلِ بِالتَّعْطِيلِ (١)، (وَ) كَرْمُشَبِّهِ) وَنَحْوِهِ (إِذَا لَمْ يَتُبُ) مِنْ بِدْعَتِهِ النِّي كُفِّرَ الفَائِلِ بِالتَّعْطِيلِ (١)، (وَ) كَرْمُشَبِّهِ) وَنَحْوِهِ (إِذَا لَمْ يَتُبُ) مِنْ بِدْعَتِهِ النِّي كُفِّرَ بِهَا، وَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي «الشَّهَادَاتِ»: «يُكَفَّرُ مُجْتَهِدُهُمُ الدَّاعِيَةُ» (٢). (وَزِنْدِيقٌ وَ) هُو الرْمُنَافِقُ) الَّذِي يُظْهِرُ الإِسْلامَ وَيُخْفِي الكُفْرَ، (فَيْعُ وَ وَزِنْدِيقٌ وَ) هُو الرَّمُنَافِقُ) الَّذِي يُظْهِرُ الإِسْلامَ وَيُخْفِي الكُفْرَ، (فَيْعُ وَ الْمُسْلِمُونَ ؛ لِأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَرِثُهُ أَقَارِبُهُ المُسْلِمُونَ ؛ لِأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَرِثُهُ أَقَارِبُهُ المُسْلِمُونَ ؛ لِأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَرِثُ المُسْلِمُ وَنَ الْكُفْرَ، وَلَا أَقَارِبُهُ الكُفَّرُ مِنْ يَهُودٍ أَوْ نَصَارَىٰ أَوْ غَيْرِهِمْ ؛ [لِأَنَّهُ لا يَرِثُهُ أَقَارِبُهُ المُسْلِمُونَ ؛ لِأَنَّ المُسْلِمَ لا يَرِثُ المُسْلِمُ وَلَا تُؤْكُلُ ذَبِيحَتُهُ ، وَلا تَعْرِهِمْ ؛ وَلا تَحِلُّ يُخَالِفُهُمْ] (٣) فِي حُكْمِهِمْ ، فَلَا يُقَرُّ عَلَىٰ رِدَّتِهِ ، وَلا تُؤْكُلُ ذَبِيحَتُهُ ، وَلا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ لَوْ كَانَ امْرَأَةً .

(وَلَا يَرِثُونَ) أَي: المَحْكُومُ بِكُفْرِهِمْ بِبِدْعَةٍ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ زَنْدَقَةٍ (أَحَدًا) مُسْلِمًا وَلَا كَافِرًا؛ لِأَنَّهُم لَا يُقَرُّونَ عَلَىٰ مَا هُمْ عَلَيْهِ، فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ حُكْمُ دِينٍ

<sup>(</sup>۱) هو: الجهم بن صفوان، أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي، المتكلِّمُ الضالَّ، رأسُ الجهمية وأساسُ البدعة، كان ذا فكرٍ ونظرٍ وجدالٍ، أنكر صفات الرب الله ونزهه عنها بزعمه، وكان يقول بخلق القرآن، ويزعمُ أنَّ الله ليس على العرش بل في كلِّ مكان، توفي سنة ثمان وعشرين ومئة. راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٣٨٩/٣).

<sup>(</sup>۲) «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (۱۳۸/۲).

<sup>(</sup>٣) كذا في «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (٢٥١/٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «لأنهم يخالفوهم».





مِنَ الأَدْيَانِ. (وَيَرِثُ مَجُوسِيٌّ وَنَحْوُهُ) مِمَّنْ يَحِلُّ نِكَاحُ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ (أَسْلَمَ أَوْ حَاكَمَ إِلَيْنَا بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِ) إِنْ أَمْكَنَ، نَصَّا (١١).

وَهُوَ قَوْلُ عُمَرُ<sup>(۲)</sup> وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ<sup>(۳)</sup> وَابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(۱)</sup> وَزَيْدٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ<sup>(٥)</sup>، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ<sup>(۲)</sup>؛ لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ فَرَضَ لِلْأُمُّ الْخُتَّا وَجَبَ إِعْطَاؤُهَا مَا [فَرَضَ]<sup>(۷)</sup> الثُّلُثَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ، فَإِذَا كَانَتِ الأُمُّ أُخْتًا وَجَبَ إِعْطَاؤُهَا مَا [فَرَضَ]<sup>(۷)</sup> اللَّهُ لَهَا فِي الآيتَيْنِ كَالشَّخْصَيْنِ، وَلِأَنَّهُمَا قَرَابَتَانِ يَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اللهُ لَهَا فِي الآيتَيْنِ كَالشَّخْصَيْنِ، وَلِأَنَّهُمَا قَرَابَتَانِ يَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةً، لَا تَحْجُبُ [إِحْدَاهُمَا]<sup>(۸)</sup> الأُخْرَىٰ وَلَا تُرَجَّحُ بِهَا، فَتَرِثُ بِهِمَا مُخْتَمِعَتَيْنِ، كَزَوْجِ هُوَ ابْنُ عَمِّ.

(وَكَذَا) أَيْ: كَالْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ (وَطْءٌ) بِـ (شُبْهَةٍ) فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِنَسَبِهِ، (فَلَوْ خَلَّفُ) مَجُوسِيُّ أَوْ نَحْوُهُ (أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ أَبِيهِ) بِأَنْ تَزَوَّجَ الأَبُ بِنْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ هَذَا الْمَيِّتَ، (وَ) خَلَّفَ (عَمَّا، وَرِثْتِ الثَّلُثَ بِكَوْنِهَا أُمَّا، وَ)

<sup>(</sup>١) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (٢/ رقم: ٢٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه ، وأورده الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٦٤/٨).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه عبدالرزاق (٦/ رقم: ٩٩٠٦) وابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣٢٠٧٥) والبيهقي (١٢/
 رقم: ١٢٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، وأورده الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٦٤/٨).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه، وأورده ابن قدامة في «المغنى» (٩/١٦٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المبسوط» للسرخسى (٣٠/٣٠ \_ ٣٤).

<sup>(</sup>٧) كذا في «مطالب أولي النهيئ» للرحيباني (٢٥١/٤)، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «يفرض».

<sup>(</sup>٨) كذا في «مطالب أولي النهي» للرحيباني (٢٥١/٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «أحدهما».





وَرِثَتِ (النِّصْفَ بِكَوْنِهَا أُخْتًا، وَالبَاقِي) بَعْدَ الثَّلُثِ وَالنِّصْفِ (لِلْعَمِّ) لِحَدِيثِ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا»(١).

(فَإِنْ كَانَ مَعَهَا) أَي: الأُمِّ الَّتِي هِيَ أُخْتُ (أُخْتُ أُخْرَى، لَمْ تَرِثِ) الأُمُّ الَّتِي هِيَ أُخْتُ (أُخْتُ أُخْرَى، لَمْ تَرِثِ) الأُمُّ الَّتِي هِيَ أُخْتُ بِنَفْسِهَا [٣٥٣/أ] الأُمُّ الَّتِي هِيَ أُخْتُ بِنَفْسِهَا إلَّا السُّدُسِ؛ لِأَنَّهُمَا وَبِالأُخْرَىٰ عَنِ الثُّلُثِ إِلَىٰ السُّدُسِ؛ لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ.

(وَلَوْ أَوْلَدَ) مَجُوسِيُّ أَوْ نَحْوُهُ (بِنْتَهُ بِنْتًا بِتَزْوِيجٍ، فَخَلَّهُهُمَا وَ) خَلَّفَ مَعَهُمَا (عَمَّا، فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ) لِأَنَّهُمَا بِنْتَاهُ، (وَالبَقِيَّةُ لِعَمِّهِ) تَعْصِيبًا، وَلَا إِرْثَ لِلْكُبْرَىٰ بِالزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهَا لَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا، (وَإِنْ مَاتَتِ لِلْكُبْرَىٰ بِالزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهَا لَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا، (وَإِنْ مَاتَتِ الكُبْرَىٰ بِعْدَهُ) أَي: الأَبِ، (فَالمَالُ) الَّذِي تُخَلِّفُهُ الكُبْرَىٰ كُلُّهُ (لِلصَّغْرَىٰ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ وَأَخْتُ كَلَّهُ (لِلصَّغْرَىٰ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ وَأَخْتُ مَعَهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا أَخْتُ عَصَبَةً مَعَهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا بِنْتُ ، لِأَنَّ الأَخْوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَاتٌ.

(وَإِنْ مَاتَتِ) الصُّغْرَىٰ (قَبَلَ الكُبْرَىٰ فَلَهَا) أَي: الكُبْرَىٰ مِنْ مَالِ الصُّغْرَىٰ (فُلُثُ وَنِصْفُ) لِكَوْنِهَا أُمَّا وَأُخْتًا، (وَالبَقِيَّةُ لِلْعَمِّ) لِأَنَّهُ المَوْجُودُ مِنَ الصَّغْرَىٰ (فُلُثُ وَنِصْفُ) لِكَوْنِهَا أُمَّا وَأُخْتًا، (وَالبَقِيَّةُ لِلْعَمِّ) لِأَنَّهُ المَوْجُودُ مِنَ العَصَبَةِ، (فَلَوْ تَزَوَّجَ) الأَبُ (الصَّغْرَىٰ) الَّتِي هِيَ بِنْتُهُ وَبِنْتُ بِنْتِهِ العَصَبَةِ، (فَلَوْ تَزَوَّجَ) الأَبُ (الصَّغْرَىٰ) الَّتِي هِيَ النَّهُ وَبِنْتُ اللَّهُ الثَّلَاثِ [(فَوَلَدَتْ)](٢) لَهُ (بِنْتًا) وَخَلَّفَهُنَّ (وَخَلَفَ مَعَهُنَّ عَمًّا، فَلِبَنَاتِهِ) النَّلَاثِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( $\Lambda$ / رقم:  $3 \, V \, V \, V \, V$ ) ومسلم ( $\chi$ / رقم:  $\chi$ 0 من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (١٢١/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(فولد)».





[(الثُّلْثَانِ)](١) مِمَّا خَلَّفَهُ، (وَمَا بَقِيَ لَهُ) أَيْ: لِلْعَمِّ.

(وَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُ) أَي: الأَبِ (بِنْتُهُ الكُبْرَى) عَن بِنْتِهَا وَبِنْتِ بِنْتِهَا اللَّتَيْنِ هُمَا أُخْتَاهَا، (فَلِلْوُسْطَىٰ) الَّتِي هِيَ بِنْتُهَا لِبَطْنِهَا (النِّصْفُ) لِكَوْنِهَا بِنْتًا، (وَمَا بَقِيَ) بَعْدَ النِّصْفِ يَكُونُ (لَهَا وَلِلصَّغْرَىٰ) يَشْتَرِكَانِ فِيهِ (بِالأُخُوَّةِ) لِكَوْنِهِمَا بَقِينِ، (فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلصَّغْرَىٰ وَاحِدٌ، وَالبَاقِي) وَهُو ثَلَاثَةٌ (لِلْأُخْرَىٰ) وَهِيَ الوُسْطَىٰ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ: بِنْتُ بِنْتٍ وَرِثَتْ مَعَ بِنْتٍ فَوْقَ السُّدُسِ. وَهِيَ الوُسْطَىٰ، فَفِي هَذِهِ الصَّورَةِ: بِنْتُ بِنْتٍ وَرِثَتْ مَعَ بِنْتٍ فَوْقَ السُّدُسِ.

(وَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُ) أَي: الأَبِ (الوُسْطَىٰ) مِنَ البَنَاتِ، (فَالكُبْرَىٰ) بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ المَيِّتَةِ (أُمُّ وَأُخْتُ لِأَبِ، وَالصَّغْرَىٰ بِنْتٌ وَأُخْتُ لِأَبٍ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لَهُمَا بِالتَّعْصِيبِ) لِكَوْنِهِمَا أُخْتَيْنِ، (فَلَوْ مَاتَتِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لَهُمَا بِالتَّعْصِيبِ) لِكَوْنِهِمَا أُخْتَيْنِ، (فَلَوْ مَاتَتِ الصَّغْرَىٰ بَعْدَهَا) أَيْ: بَعْدَ الوُسْطَىٰ، (فَأُمُّ أُمِّهَا أُخْتُ لِأَبٍ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ) مِنْ ذَلِكَ السُّدُسِ لِكَوْنِهَا جَدَّةً، وَالنِّصْفُ لِكَوْنِهَا أُخْتًا لِأَبٍ، (وَمَا بَقِيَ) بَعْدَ فَرْضِهَا (لِلْعَمِّ) بِالتَّعْصِيبِ.

(وَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُ بِنْتُهُ الصَّغْرَىٰ) وَ [الوُسْطَىٰ] (١) وَالكُبْرَىٰ بَاقِيَتَانِ، وَلَلْوُسْطَىٰ) مِنْ مِيرَاثِ الصَّغْرَىٰ (بِأَنَّهَا أُمِّ سُدُسُ) مِنَ المَالِ؛ لِانْحِجَابِهَا عَنِ النَّلُثِ بِنَفْسِهَا وَبِأُمِّهَا، لِكَوْنِهِمَا أُخْتَيْنِ لِأَبٍ، (وَلَهُمَا) أَي: الوُسْطَىٰ وَالكُبْرَىٰ النَّلُثِ بِنَفْسِهَا وَبِأُمِّهَا، لِكَوْنِهِمَا أُخْتَيْنِ لِأَبٍ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَمِّ) تَعْصِيبًا، وَتَصِحُّ وَمَا بَقِيَ لِلْعَمِّ ) تَعْصِيبًا، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ: لِلْوُسْطَىٰ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْكُبْرَىٰ اثْنَانِ، وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ، (وَلَا تَرِثُ الكُبْرَىٰ) مِنْ سِتَّةٍ: لِلْوُسْطَىٰ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْكُبْرَىٰ اثْنَانِ، وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ، (وَلَا تَرِثُ الكُبْرَىٰ)

<sup>(</sup>١) من «غاية المنتهى» لمرعي الكُرْمي (١٢١/٢) فقط.

<sup>(</sup>٢) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٢٧٣/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الصغرى».





شَيْئًا بِالجُدُودَةِ؛ (لِأَنَّهَا جَدَّةٌ مَعَ أُمِّ) فَانْحَجَبَتْ بِهَا عَنْ فَرْضِ الجَدَّاتِ.

(وَإِذَا مَاتَ ذِمِّيُّ) أَوْ مُسْتَأْمَنُ (لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ) وَلَا العَهْدِ وَلَا العَهْدِ وَلَا اللَّمَانِ، (كَانَ مَالُهُ فَيْتًا) كَمَا تَقَدَّمَ فِي «بَابِ الفَيْءِ»، لَكِنْ قَدْ يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي إِرْسَالِ الدِّيَةِ إِلَىٰ مِلْكِ المُسْتَأْمَنِ لِيُوصِلَهُ إِلَىٰ وَارِثِهِ، إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَىٰ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

(وَكَذَا مَا فَضَلَ مِنْ مَالِهِ) أَي: الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ (عَنْ إِرْثِهِ كَمَنْ) أَيْ: كَذِمِّيِّ كَذِمِّي كَانَ أَيْثُ وَرَثَهُ حَرْبِيٌّ كَذِمِّي (لَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ) فَبَاقِي مَالِهِ فَيْءٌ، فَإِنْ وَرِثَهُ حَرْبِيُّ بِنَاءً عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارَيْنِ لَيْسَ بِمَانِعٍ، كَانَ أَيْضًا لِبَيْتِ المَالِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ حَرْبِيٍّ قَدَرْنَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ قِتَالٍ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ.





# (بَابُ مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ) طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا يُتَّهَمُ فِيهِ بِقَصْدِ الحِرْمَانِ

(وَيَنْبُتُ لَهُمَا) أَيْ: لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ الإِرْثُ مِنَ الآخَرِ (فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ) مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيًّةٍ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي المَرَضِ أَوِ الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ ، وَيَمْلِكُ إِمْسَاكَهَا بِالرَّجْعَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ ، وَيَمْلِكُ إِمْسَاكَهَا بِالرَّجْعَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَلَا وَلِى قَلْمُ وَلَا شُهُودٍ وَلَا صَدَاقِ جَدِيدٍ .

(وَ) يَثْبُتُ المِيرَاثُ (لَهَا) أَيْ: لِلْمُطَلَّقَةِ مِنْ مُطَلِّقِهَا (فَقَطْ) أَيْ: دُونَهُ (مَعَ تُهْمَتِهِ) أَي: الزَّوْجِ (بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا) المِيرَاثَ (بِأَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوفِ ابْتِدَاءً) مِنْ غَيْرِ سُؤَالِهَا، (أَوْ سَأَلَتُهُ) أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقًا (أَقَلَّ مَوْتِهِ المَخُوفِ ابْتِدَاءً) مِنْ غَيْرِ سُؤَالِهَا، (أَوْ سَأَلَتُهُ) أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقًا (أَقَلَّ مَوْتِهِ المَخُوفِ ابْتِدَاءً) مِنْ غَيْرِ سُؤَالِهَا، وَإِلَّا فَلَا فَلَا ثَلَاثٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا) أَوْ لَمْ يَكُنْ عَنْ عِوضٍ، وَكَانَ مَدْخُولًا بِهَا، وَإِلَّا فَلَا فَرَقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالوَاحِدَةِ فِي البَيْنُونَةِ، فَلَا تُهْمَةَ حِينَئِذٍ.

(أَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ: عَلَّقَ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا، أَوْ عَلَّقَ طَلَاقًا تَبِينُ (فِيهِ عَلَىٰ مَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا، كَصَلَاقٍ) مَفْرُوضَةٍ (وَصَوْمٍ) مَفْرُوضٍ وَزَكَاةٍ، قَالَ فِي «لَدَّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا، كَصَلَاقٍ) مَفْرُوضَةٍ (وَصَوْمٍ) مَفْرُوضٍ وَزَكَاةٍ، قَالَ فِي «المُحَرَّرِ»: «وَكَلَامٍ أَبِيهَا»(١)، وَ[قَالَ](٢) فِي «الرِّعَايَةِ الكُبْرَىٰ»: «وَقِيلَ:

<sup>(</sup>١) «المحرر» للمجد بن تيمية (١١١/٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الإنصاف» للمَرْداوي (٣٠٥/١٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «قاله».





((كَلَامُ أَبَوَيْهَا أَوْ أَحَدِهِمَا))(() (أَوْ) عَلَّقَهُ عَلَىٰ فِعْلِ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ (عَقْلًا) أَيْ: فِي حُكْمِ العَقْلِ المُسْتَفَادِ [٤٥٣/أ] بِالتَّجَارِبِ، (كَأَكْلٍ وَنَوْمٍ، أَوْ) عَلَّقَ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا فِي صِحَّتِهِ (عَلَىٰ مَرَضِهِ أَوْ) عَلَىٰ (فِعْلٍ لَهُ) كَلُبْسِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ، فَقَعَلَهُ فِيهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ، (أَوْ) عَلَىٰ طَلَاقَهَا (عَلَىٰ تَرْكِهِ) أَيْ: عَلَىٰ تَرْكِ فِعْلٍ لَهُ، كَمَا لَوْ قَالَ: (إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا)، (فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ).

وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ لَيَتَزَوَجَنَّ عَلَيْهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ، (أَوْ عَلَقَ إِبَانَةَ) زَوْجَةٍ (ذِمِّيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَىٰ إِسْلَامٍ أَوْ عِنْقٍ) فَأَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ، (أَوْ عَلِمَ) الزَّوْجُ (أَنَّ سَيِّدَهَا) أَيْ: سَيِّدَ زَوْجَتِهِ الأَمَةِ (عَلَّقَ عِنْقَهَا بِغَدٍ، فَأَبَانَهَا اليَوْمَ، الزَّوْجُ (أَنَّ سَيِّدَهَا) أَيْ: فِي أَوْ أَتَلَ فِيهَا) أَيْ: فِي أَوْ أَقَرَّ) فِي مَرَضِهِ (أَنَّهُ أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَمْ يُثْبِنُهُ، أَوْ وَكَلَ فِيهَا) أَيْ: فِي إِبَانَتِهَا وَلَوْ فِي صِحَّتِهِ (مَنْ يُبِينُهَا مَتَىٰ شَاءَ، فَأَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ، أَوْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَا عَلَىٰ شَاءَ، فَأَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ، أَوْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَا عَنَهَا فِي مَرَضِهِ، أَوْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَا عَنَهَا فِي مَرَضِهِ، أَوْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ، أَوْ قَذَفَهَا فِي مَرَضِهِ مَرَضِهِ .

(أَوْ وَطِئَ) زَوْجُ (عَاقِلٌ نَحْوَ أُمِّ زَوْجَتِهِ بِهِ) أَيْ: بِمَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوفِ، حَتَّىٰ (وَلَوْ لَمْ يَمُتْ) مِنْ مَرَضِهِ ذَاكَ (أَوْ) لَمْ (يَصِحَّ مِنْهُ، بَلْ لُسِعَ) بِالبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (أَوْ أَكُل) وَنَحْوُهُ، (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ) كَانَتِ لِلْمَفْعُولِ (أَوْ أُكِل) وَنَحْوُهُ، (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ) كَانَتِ المُطَلَّقَةُ (انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ) فَإِنَّهَا تَرِثُهُ (مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَ، وَلَوْ المُطَلَّقَةُ (انْقَضَتْ بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ أَنِ ارْتَدَّتْ، أَوْ طُلِقَتْ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ يَكَاحَ الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>۱) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدان (۲/ل ۲۵۷/ب).



وَالأَصْلُ فِي إِرْثِ المُطَلَّقَةِ مِنْ مُبِينِهَا المُتَّهَمِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا أَنَّ عُثْمَانَ وَالأَصْبَغِ] (١) الكَلْبِيَّة (٢) مِنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ فَبَتَّهَا (٣)، وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكُرْ، وَكَانَ كَالإِجْمَاعِ. وَرَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ أُمَّهُ وَهُو مَرِيضٌ، كَالإِجْمَاعِ. وَرَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ أُمَّهُ وَهُو مَرِيضٌ، فَمَاتَ فَوَرِثَتُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (٤). وَرَوَى عُرْوَةُ [أَنَّ] (٥) عُثْمَانَ قَالَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ: (لِئَنْ مُتَ لِأُورَّثَنَّهَا مِنْكَ، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ) (١).

وَمَا رُوِيَ عَنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَرِثُ مَبْتُوتَةٌ» (٧) فَمَسْبُوقٌ بِالإِجْمَاعِ الشُّكُوتِيِّ مِنْ عُثْمَانَ ، وَلِأَنَّ المُطَلِّقَ قَصَدَ قَصْدًا فَاسِدًا فِي المِيرَاثِ ، فَعُورِضَ

 <sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٢٧٦/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل):
 «الأصبع».

<sup>(</sup>٢) هي: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو الكلبية، تزوجت عبدالرحمن بن عوف ثم طلقها، ولم تلد إلا أبا سلمة بن عبدالرحمن، ثم تزوجها الزبير بعد وفاة عبدالرحمن وطلقها أيضًا. راجع ترجمتها في: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٨٠/٦٩) و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ رقم: ٧٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «مسنده» (٢/ رقم: ١٤٤١) وعبدالرزاق (٧/ رقم: ١٢١٩٢) وابن أبي شيبة (١٠/ رقم: ١٩٣٧٤) والدارقطني (٥/ رقم: ٤٠٤٩) والبيهقي (١٥/ رقم: ١٥٢٢٤). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٢١): «صحيح».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك (٤/ رقم: ٢١١٣) وعبدالرزاق (٧/ رقم: ١٢١٩٣) وسعيد بن منصور (٢/ رقم: ١٩٥٨): «صحيح». رقم: ١٧٢٨): «صحيح».

<sup>(</sup>٥) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٢٧٦/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «بن».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٩٦٦/٣). قال صالح آل الشيخ في «التكميل»
 (صد ١١٥): «إسناده جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله».

<sup>(</sup>۷) أخرجه الشافعي في «مسنده» (۲/ رقم: ١٤٤١) وعبدالرزاق (٧/ رقم: ١٢١٩٢) وابن أبي شيبة (٧/ رقم: ١٢١٩٤): «صحيح». (١٠/ رقم: ١٧٢٤): «صحيح».



بِنَقِيضِ قَصْدِهِ كَالقَاتِلِ.

(وَ) يَعْبُتُ (لَهُ) أَيْ: لِلزَّوْجِ المِيرَاثُ مِنْ زَوْجَتِهِ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَهَا (إِنْ فَعَلَتْ بِمَرَضِ مَوْتِهَا مَا يَفْسَخُ [٢٥٣/ب] نِكَاحَهَا وَلَوْ بِرِدَّةٍ، مَا دَامَتْ مُعْتَدَّةً) فَعَلَتْ بِمَرَضِ مَوْتِهَا مَا يَفْسَخُ [٢٥٣/ب] نِكَاحَهَا وَلَوْ بِرِدَّةٍ، مَا دَامَتْ مُعْتَدَّةً) إِنِ اتَّهِمَتْ بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ المِيرَاثَ، كَمَا لَوْ أَدْخَلَتْ ذَكَرَ أَبِي زَوْجِهَا فِي فَرْجِهَا إِنِ اتَّهِمَتْ بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ المِيرَاثَ، كَمَا لَوْ أَدْخَلَتْ ذَكَرَ أَبِي زَوْجِهَا فِي فَرْجِهَا أَو ابْنِهِ وَهُو نَائِمٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، فَلَمْ يُسْقِطْ فِعْلُهَا مِيرَاثَ الآخَرِ كَالزَّوْجِ .

وَقَالَ فِي «الفُرُوعِ»: «وَالزَّوْجُ فِي إِرْثِهَا إِذَا قَطَعَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ كَفِعْلِهِ، وَكَذَا رِدَّةُ أَحَدِهِمَا، ذَكَرَهُ فِي «الإِنْتِصَارِ»، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ قِيَاسَ المَذْهَبِ، وَلَاَنْ شَهُرُ: لَا، وَكَذَا خَرَّجَ الشَّيْخُ فِي بَقِيَّةِ الأَقَارِبِ» (١)، انْتَهَىٰ.

(أَوِ انْقَضَتِ) العِدَّةُ (عَلَىٰ مَا) ذَكَرَهُ (فِي «الإِقْنَاعِ») بِقَوْلِهِ: «وَكَذَا \_ أَيْ: لَا يَسْقُطُ مِيرَاثُهُ \_ بَعْدَ العِدَّةِ كَمَا [لَوْ] (٢) كَانَ هُوَ المُطَلِّقُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي «الفُرُوعِ» فَقَالَ: «وَالزَّوْجُ فِي إِرْثِهَا إِذَا قَطَعَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ كَفِعْلِهِ»، انْتَهَىٰ. وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّهُ يَرِثُهَا فِي العِدَّةِ وَبَعْدَهَا كَمَا [لَوْ] (٣) كَانَ هُوَ المُطَلِّقُ (٤)، انْتَهَىٰ. وَكَذَا أَطْلَقَ فِي «المُقْنِع» (٥) وَتَبِعَهُ فِي «الشَّرْح» (٢).

 <sup>«</sup>الفروع» لابن مفلح (۱۰/۸ ـ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) من «الإقناع» فقط.

<sup>(</sup>٣) من نسخة عن «الإقناع» فقط.

<sup>(</sup>٤) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣/٣٣).

<sup>(</sup>٥) «المقنع» لابن قدامة (صـ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (١٨/١٨).





وَقَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «مُرَادُهُ: مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ» (١) ، وَكَذَا قَالَ فِي «التَّنْقِيحِ»: «مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ» (٢) ، وَتَبِعَهُ فِي «المُنْتَهَىٰ» (٣) ، وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ المُؤَلِّفِ المَيْلُ إِلَىٰ ذَلِكَ ؛ لِعَدَمِ الفَرْقِ بَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ .

(إِنِ اتُّهِمَتْ) فِي فِعْلِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ المِيرَاثُ، (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً فِي ذَلِكَ، (سَقَطَ) المِيرَاثُ، (كَفَسْخِ المِيرَاثُ، (كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ، فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَتُ) لِأَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ لَا لِلْفِرَارِ، قَالَهُ القَاضِي (٤).

وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ أَثْبَتَتْ عُنَّةً لِلزَّوْجِ وَأُجِّلَ سَنَةً وَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّىٰ مَرِضَتْ فِي آخِرِ الحَوْلِ، فَاخْتَارَتْ فُرْقَتَهُ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ التَّوَارُثَ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ التَّوَارُثَ بَيْنَهُمَا، ذَكَرَهُ ابْنُ اللَّبَّانِ (٥٠).

(وَيَقْطَعُهُ) أَي: التَّوَارُثَ (بَيْنَهُمَا) فَلَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ (إِبَانَتُهَا فِي مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ) كَفِي الصِّحَّةِ، أَوْ فِي مَرَضٍ غَيْرِ مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ) كَفِي الصِّحَّةِ، أَوْ فِيهِ اَيْ: فِي مَرَضِ المَوْتِ المَحُوفِ، (أَوْ فِيهِ) أَيْ: فِي مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ، (أَوْ فِيهِ) أَيْ: فِي مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ، (أَوْ فِيهِ) أَيْ: فِي مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ ، (أَوْ فِيهِ) أَيْ: فِي مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ ، (أَوْ فِيهِ) أَيْ: فِي مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ ، (أَوْ فِيهِ) أَيْ: فِي مَرَضِ المَوْتِ المَحْدُوفِ ، (أَوْ فِيهِ) أَيْ المَّلَاقُ عَلَىٰ المَخُوفِ (بِلَا تُهْمَةٍ) وَذَلِكَ (بِأَنْ سَأَلَتُهُ) الخُلْعَ فَأَجَابَهَا، وَمِثْلُهُ الطَّلَاقُ عَلَىٰ عِوضٍ أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ إِلَيْهِ، (لَا) إِنْ سَأَلَهُ (أَجْنَبِيُّ) لِأَنَّهَا لَا صُنْعَ لَهَا فِيهِ،

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» للمَرْداوي (۱۸/ ۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح المشبع» للمَرْداوي (صـ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) «منتهئ الإرادات» لابن النجار (١٠٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الروايتين والوجهين» لأبي يعلىٰ (٢/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢٠٢/٩).





فَهُوَ كَطَلَاقِهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالِهَا (الخُلْعَ، أَوْ) سَأَلَتُهُ الطَّلَاقَ (الثَّلَاثَ) فَأَجَابَهَا إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا فِرَارَ مِنْهُ، (أَوْ) سَأَلَتُهُ (الطَّلَاقَ) مُطْلَقًا (فَثَلَّتُهُ).

(و) كَذَا لَا يَرِثُ (بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا) الزَّوْجَ (الآخَرَ) وَلَوْ فِي مَرَضِهِ المَخُوفِ، وَلَوْ أَقَرَّ القَاتِلُ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَتَلَ لِمَنْعِ الإِرْثِ؛ لِخُرُوجِهِ عَنْ حَيِّزِ المَخُوفِ، وَلَوْ أَقَرَّ القَاتِلُ مِنْهُ مَلَّهُا) أَي: البَيْنُونَةَ (عَلَىٰ فِعْلٍ لَهَا مِنْهُ بُدُّ) التَّمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ. [٥٥٥/أ] (أَوْ عَلَقَهَا) أي: البَيْنُونَةَ (عَلَىٰ فِعْلٍ لَهَا مِنْهُ بُدُّ) شَرْعًا وَعَقْلًا، كَتَحْمِيرِ وَجْهِهَا وَنَحْوِهِ، وَ(كَكَلَامِ أَبُويْهَا، فَفَعَلَتْهُ عَالِمَةً بِهِ) أَيْ: بِالتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ.

وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ جَهِلَتِ التَّعْلِيقَ وَرِثَتْ؛ لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ، قَالَ فِي «الإِقْنَاعِ» وَ«شَرْحِهِ»: «وَلَيْسَ مِنْهُ لَ أَيْ: مِنَ الفِعْلِ الَّذِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ لَكُلَامُ أَبَوَيْهَا أَوْ كَلَامُ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، فَلَوْ عَلَّقَ فِي مَرَضِهِ كَلَامُ أَبَوَيْهَا أَوْ كَلَامُ أَحَدِهِمَا أَوْ عَلَىٰ كَلَامِ أَحَدِهِمَا فَفَعَلَتْ، لَمْ تَرِثْ»، المَخُوفِ طَلَاقَهَا عَلَىٰ كَلَامِهِمَا أَوْ عَلَىٰ كَلَامِ أَحَدِهِمَا فَفَعَلَتْ، لَمْ تَرِثْ»، وَجَعَلَ فِي «المُحَرَّرِ» كَلَامَ أَبِيهَا مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا، وَقَالَ فِي «الرِّعَايَةِ»؛ وَجَعَلَ فِي «المُحَرَّرِ» كَلامَ أَبِيهَا مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا، وَقَالَ فِي «الرِّعَايَةِ»؛ وَجَعَلَ فِي «المُحَرَّرِ» كَلامَ أَبِيهَا مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا، وَقَالَ فِي الأَجْنَيِةِ وَتَعَلَ فِي الْأَجْنَبِيِ إِلَا مُعْلَىٰ بِهِ حَتَّىٰ فِي الأَجْنَبِيِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَحْذُورٌ، لَمْ يَبْعُدُ؛ لِمَا يَأْتِي فِي حَدِيثِ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ إِلَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَحْذُورٌ، لَمْ يَبْعُدُ؛ لِمَا يَأْتِي فِي حَدِيثِ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعُونُ فَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»(١)»(٢)، انْتَهَىٰ.

(أَوْ) عَلَّقَ الثَّلَاثَ (فِي صِحَّتِهِ عَلَىٰ غَيْرِ فِعْلِهِ) كَكُسُوفِ الشَّمْسِ وَقُدُّومِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸/ رقم: ٦٠٦٥، ٢٠٧٦) ومسلم (۲/ رقم: ٢٥٥٨) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) «كشاف القناع» للبُهُوتي (١٠/٤٩٤).





زَيْدٍ، (فَوُجِدَ) المُعَلَّقُ عَلَيْهِ (فِي مَرَضِهِ) لِعَدَمِ التَّهْمَةِ.

(وَيَتَّجِهُ): عَدَمُ إِرْثِهَا إِنْ حَصَلَ التَّعْلِيقُ، (وَ) الحَالُ أَنَّهُ (لَا مُواطَأَةً) بَيْنَهُمَا عَلَىٰ ذَلِكَ، قَالَ الخَلْوَتِيُّ فِي «حَاشِيَتِهِ»: «مَا لَمْ يُوجَدْ تَوَاطُوُّ فِي ذَلِكَ» (أَوْ كَانَتِ) المُطَلَّقَةُ فِي مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ (لَا تَرِثُ، ذَلِكَ» أَنَّهَ وَذِمِّيَّةٍ) طَلَّقَهُمَا مُسْلِمٌ، (وَلَوْ عَتَقَتِ) الأَمَةُ (وَأَسْلَمَتِ) الذِّمِّيَّةُ قَبْلَ مَوْتِهِ كَأَمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ) طَلَّقَهُمَا مُسْلِمٌ، (وَلَوْ عَتَقَتِ) الأَمَةُ (وَأَسْلَمَتِ) الذِّمِّيَّةُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَي العِدَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَرِثْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ حِينَ الطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ فَارَّا، وَعَنْهُ: (اللَّهَ ذَلِكَ كَطَلَاقِ المُتَّهَمِ، فَتَرِثُ إِذَا زَالَ المَانِعُ قَبْلَ مَوْتِهِ (١)، مَا لَمْ النَّ تَرْتَدُ وَالْ المَانِعُ قَبْلَ مَوْتِهِ (١)، مَا لَمْ النَّهُ عَرْبُ أَوْ تَرْتَدُ» أَوْ تَرْتَدُ الْأَلَاقِ الْمَانِعُ قَبْلَ مَوْتِهِ (١)، مَا لَمْ التَوْقِ إِنَّا أَوْ تَرْتَدُ» إِنَّا أَوْ تَرْتَدُ الْمَانِعُ قَبْلَ مَوْتِهِ (١)، مَا لَمْ التَهُ عَبْلَ مَوْتِهِ (١) أَوْ تَرْتَدَ الْمَانِعُ قَبْلَ مَوْتِهِ (١)، مَا لَمْ اللَّهُ عَبْلَ مَوْتِهِ (١) أَوْ تَرْتَدَ الْفَالِقُ أَوْ تَرْتَدُ الْفَالِقُ الْمَانِعُ قَبْلَ مَوْتِهِ (١) أَوْ تَرْتَدَالُ أَنْ تَرْتَدُ وَالْ المَانِعُ قَبْلَ مَوْتِهِ (١) أَوْ تَرْتَدَالُ الْمَانِعُ قَبْلَ مَوْتِهِ (١) أَوْ تَرْتَدُ الْوَلَاقِ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ قَبْلَ مَوْتِهِ (١) أَوْ لَا لَمُ اللّهُ الْمَانِعُ الْهُمُ الْمُؤْلِقُ الْمَانِعُ الْمُلْعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمُؤْلُ الْمَانِعُ الْمُوالِقُولُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَال

(أَوْ فَسَخَتْ مَرِيضَةٌ لِعُنَّتِهِ) أَيْ: لِعُنَّةِ زَوْجِهَا، بِأَنْ أَجَّلَتْ سَنَةً فَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّىٰ مَرِضَتْ مَرَضَ المَوْتِ المَخُوفِ فِي آخِرِ الحَوْلِ، وَاخْتَارَتْ فُرْقَتَهُ، وَفَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَتَوَارَثَا؛ لِإنْقِطَاعِ العِصْمَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ لَا فِرَارَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَتَوَارَثَا؛ لِإنْقِطَاعِ العِصْمَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ لَا فِرَارَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَتَوَارَثَا؛ لِلنَّقِطَاعِ العِصْمَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ لَا فِرَارَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الفَسْخَ هُنَا لِدَفْعِ الضَّرَرِ لَا لِلْفِرَارِ، فَهِيَ كَالمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ، وَلِذَا عَطَفَهُ عَلَيْهَا.

(وَمَنْ أَكْرَهَ وَهُوَ) أَيْ: وَالحَالُ أَنَّ المُكْرِهَ (عَاقِلٌ وَارِثٌ) مِنْ زَوْجِ مَنْ

<sup>(</sup>١) «حاشية منتهئ الإرادات» للخلوتي (١٠٦/٤).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «في العدة، وإنما لم ترث واحدة منهما؛ لأنه حين الطلاق لم يكن فارًّا، وعنه: «أن ذلك كطلاق المتهم، فترث إذا زال المانع قبل موته»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٣) كذا في «معونة أولي النهيٰ» لابن النجار (٢٧٦/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «يتزوج».

<sup>(</sup>٤) «الفروع» لابن مفلح (٨/٩٥).





أَكْرَهَهَا وَلَوْ صَبِيًّا، (وَلَوْ نَقَصَ إِرْثُهُ أَوِ انْقَطَعَ) لِقِيَامِ مَانِعٍ أَيْ: حُدُوثِ مَنْ يَحْجُبُهُ، (امْرَأَةَ) \_ مَفْعُولُ «أَكْرَهَ» \_ (أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ) أَيْ: جَدِّ المُكْرِهِ (فِي يَحْجُبُهُ، (امْرَأَةَ) \_ مَفْعُولُ «أَكْرَهَ» \_ (أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ) أَيْ: عَلَىٰ شَيْءٍ (يَفْسَخُ نِكَاحَهَا) مَرَضِهِ) أَيْ: عَلَىٰ شَيْءٍ (يَفْسَخُ نِكَاحَهَا) كَوَطْئِهِ إِيَّاهَا، وَكَمَا لَوْ أَكْرَهَهَا عَلَىٰ أَنْ تُرْضِعَ زَوْجَةَ أَبِيهِ، (لَمْ يَقْطَعْ) ذَلِكَ كَوَطْئِهِ إِيَّاهَا) لِأَنَّهُ فَسْخُ حَصَلَ فِي مَرَضِ المَوْتِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ، فَلْم يَقْطَعْ إِرْثَهَا) لِأَنَّهُ فَسْخُ حَصَلَ فِي مَرَضِ المَوْتِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ، فَلْم يَقْطَعْ إِرْثَهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَبَانَهَا زَوْجُهَا.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ) أَي: الزَّوْجِ (امْرَأَةٌ تَرِثُهُ سِوَاهَا) لِانْتِفَاءِ التَّهْمَةِ إِذَنْ ؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَفَّرْ عَلَىٰ المُكْرِهِ لَهَا بِفَسْخِ نِكَاحِهَا شَيْءٌ مِنَ المِيرَاثِ. (أَوْ) كَانَ (لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ) أَيْ: فِي قَصْدِ حِرْمَانِهَا المِيرَاثَ (حَالَ الإِكْرَاهِ) بِأَنْ كَانَ ابْنَ ابْنِ مَعَ [ه٥٣/ب] وُجُودِ ابْنٍ ، ظَاهِرُهُ: وَلَوْ قَصَدَ إِضْرَارَ زَوْجَةِ أَبِيهِ ، وَعَوْدُ تَمَامِ الْإِرْثِ لِأُمِّهِ ، فَهُو فِي الحُكْمِ (كَمَحْجُوبٍ) وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ طَاوَعَتْهُ الإِرْثِ لِأُمِّهِ ، فَهُو فِي الحُكْمِ (كَمَحْجُوبٍ) وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ طَاوَعَتْهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمْ تَرِثْ ؛ لِأَنَّهَا شَارَكَتْهُ فِيمَا يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا ، أَشْبَهَ مَا لَوْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا البَيْنُونَةَ فَأَبَانَهَا.

وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّ المُكْرِهَ أَيْضًا لَوْ كَانَ زَائِلَ العَقْلِ حَالَ الإِكْرَاهِ انْقَطَعَ إِرْثُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُ صَحِيحٌ إِذَنْ ، وَكَذَا الحُكْمُ لَوْ وَطِئَ المَريضُ مَنْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجَتِهِ بِوَطْئِهَا كَأُمِّهَا وَجَدَّتِهَا ، لَكِنْ لَا أَثَرَ هُنَا لِمُطَاوَعَةِ المَوْطُوءَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ يَسْقُطُ بِهِ مِيرَاثُهَا ، وَشَمِلَ العَاقِلَ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ .

(وَتِرِثُ مَنْ) أَيِ: امْرَأَةٌ (تَزَوَّجَهَا مَرِيضٌ مُضَارَّةً) لِمَنْ فِي عِصْمَتِهِ مِنَ





الزَّوْجَاتِ (لِنَقْصِ إِرْثِ غَيْرِهَا) لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ. (وَمَنْ جَحَدَ إِبَانَةَ امْرَأَةِ ادَّعَتْهَا) عَلَيْهِ، وَكَانَتِ الإِبَانَةُ بِحَيْثُ لَوِ اعْتَرَفَ بِهَا قَطَعَتِ التَّوَارُثَ بِنَاهُمَا، ثُمَّ مَاتَ وَهُو عَلَىٰ جُحُودِهِ، (لَمْ تَرِثْهُ) المُدَّعِيَةُ لِلْإِبَانَةِ (إِنْ دَامَتْ عَلَىٰ قَوْلِهَا): إِنَّهُ أَبَانَهَا (إِلَىٰ مَوْتِهِ) لِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا مُقِيمَةٌ تَحْتَهُ بِغَيْرِ نِكَاحٍ.

وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهَا لَوْ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا [قَبْلَ مَوْتِهِ، وَرِثَتْهُ؛ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَىٰ بَقَاءِ النِّكَاحِ المُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ آثَارُهُ مِنْ طَاعَتِهِ وَنَحْوِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِتَكْذِيبِ عَلَىٰ بَقَاءِ النِّكَاحِ المُتَرَبِّ عَلَيْهِ آثَارُهُ مِنْ طَاعَتِهِ وَنَحْوِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِتَكْذِيبِ نَفْسِهَا] (١) بَعْدَ مَوْتِهِ ؛ لِأَنَّهَا مُتَّهَمَةُ إِذَنْ ، وَفِيهِ رُجُوعٌ عَنْ إِقْرَارٍ لِبَاقِي الوَرَثَةِ ، فَلْسِهَا] (١) بَعْدَ مَوْتِهِ ؛ لِأَنَّهَا مُتَّهُمَةُ إِذَنْ ، وَفِيهِ رُجُوعٌ عَنْ إِقْرَارٍ لِبَاقِي الوَرَثَةِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ .

(وَمَنْ خَلَّفَ زَوْجَاتٍ نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ فَاسِدٌ أَوْ إِحْدَاهُنَّ بَائِنٌ) بِطَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ عَنْ عَوَضٍ ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ مُنِعَتِ الإِرْثَ مِنْ ذَلِكَ ، (وَجُهِلَ خُلْعٍ عَنْ عَوَضٍ ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ مُنِعَتِ الإِرْثَ مِنْ ذَلِكَ ، (وَجُهِلَ الحَالُ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ مَنِ انْقَطَعَ نِكَاحُهَا قَطْعًا يَمْنَعُ المِيرَاثَ ، (أُخْرِجَ) الحَالُ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ مَنِ انْقَطَعَ نِكَاحُهَا قَطْعًا يَمْنَعُ المِيرَاثَ ، (أُخْرِجَ) مَنْ لَا يَرِثُ مِنْهُنَّ (بِقُرْعَةٍ) وَالمِيرَاثُ لِلْبَاقِي ، نَصَّ عَلَيْهِ (٢) ؛ لِأَنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ عَنْ آدَمِيٍّ ، فَتُسْتَعْمَلُ فِيهِ القُرْعَةُ عِنْدَ الإشْتِبَاهِ كَالعِتْقِ .

وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي العِتْقِ بِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَعُهُ تَعَذَّرَ تَعْيِينُ المُسْتَحِقِّ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عَنْهُ (٣)، وَلِأَنَّ الحُقُوقَ تَسَاوَتْ عَلَىٰ وَجْهٍ تَعَذَّرَ تَعْيِينُ المُسْتَحِقِّ فِيهِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ، وَلِأَنَّا إِنْ قَسَمْنَا المِيرَاثَ بَيْنَ قُرْعَةٍ، وَلِأَنَّا إِنْ قَسَمْنَا المِيرَاثَ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) من «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٢٨٢/٨) فقط.

<sup>(</sup>٢) «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح (٢/ رقم: ٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢/ رقم: ١٦٦٨).





الجَمِيعِ كَانَ فِيهِ دَفْعٌ إِلَىٰ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْهُنَّ، وَتَنْقِيصُ بَعْضِهِنَّ حَقَّهُ يقِينًا.

وَلَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ زَوْجَتَيْهِ الْمَدْخُولِ بِهِمَا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ فِي صِحَّتِهِ، ثُمَّ قَالَ فِي عَرَضِ مَوْتِهِ: «أَرَدْتُ فُلَانَةَ»، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ، فَقَالَ فِي الْمُغْنِي»: «لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الإِقْرَارَ [بِالطَّلَاقِ] (١) فِي الْمَرَضِ كَالطَّلَاقِ فِي المُرضِ كَالطَّلَاقِ فِي المُرضِ كَالطَّلَاقِ فِي المُرضِ كَالطَّلَاقِ فِي المُرضِ كَالطَّلَاقِ فِيهِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ [٢٥٥/أ] وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ، وَقَالَ زُونُ: «يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَالمِيرَاثُ لِلْأُخْرَىٰ»، وَهُو قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَقَالَ زُونُ فَلُهُا نِصْفُ المِيرَاثِ وَلِلاَثْنَتَيْنِ نِصْفُهُ اللهُ اللهِ المَرْقَالُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(وَإِنْ طَلَقَ مُتَّهَمٌ) بِقَصْدِ حِرْمَانِ المِيرَاثِ (أَرْبَعًا) كُنَّ مَعَهُ، (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ) مِنْهُ، (وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ) ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ، (وَرِثَ) مِنْهُ (الثَّمَانِ) وَهُنَّ الأَرْبَعُ المُطَلَّقَاتُ وَالأَرْبَعُ المَنْكُوحَاتُ، (بِشَرْطِهِ) أَيْ: مَا لَمْ تَتَزَوَّجِ المُطَلَّقَاتُ، (فَلَوْ كُنَّ) أَي: الأَرْبَعُ النَّذِي طَلَّقَهُنَّ (وَاحِدَةً، وَتَزَوَّجَ المُطَلَقَاتُ، (فَلَوْ كُنَّ) أَي: الأَرْبَعُ النَّذِي طَلَقَهُنَّ (وَاحِدَةً، وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهَا، وَرِثَ الخَمْسُ) مِنْهُ (عَلَىٰ السَّوَاءِ) لِأَنَّ المُبَانَةَ لِلْفِرَارِ وَارِثَةُ إِلزَّوْجِيَّةِ، فَكَانَتْ أَسُوَةَ مَنْ سِوَاهَا.

#### 

<sup>(</sup>١) كذا في «المغني»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «في الطلاق».

<sup>(</sup>٢) «المغنى» لابن قدامة (٩/٧٠).





# هَذَا (بَابُ) حُكْمِ تَصْحِيحِ المَسْأَلَةِ مَعَ (الإِقْرَارِ)

مِنْ بَعْضِهِمْ (بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ) أَيْ: بَيَانِ العَمَلِ إِذَا أَقَرَّ بَعْضِهِمْ (فِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ) أَيْ: بَعْضُ الوَرَثَةِ، وَأَمَّا إِقْرَارُ الجَمِيعِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ عَمَلٍ سِوَىٰ مَا تَقَدَّمَ

(إِذَا أَقَرَّ كُلُّ الوَرَثَةِ وَهُمْ) أَي: المُقِرُّونَ (مُكَلَّفُونَ) لِأَنَّ إِقْرَارَ غَيْرِ المُكَلَّفُ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ (وَلَوْ أَنَّهُمْ) أَي: المُنْحَصِرَ فِيهِمُ الإِرْثُ (بِنْتُ) لِإِرْثِهَا المُكَلَّفِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ (وَلَوْ أَنَّهُمْ) أَي: المُنْحَصِرَ فِيهِمُ الإِرْثُ (بِنْتُ) لِإِرْثِهَا بِفَرْضٍ وَرَدِّ ، (أَوْ) كَانُوا (لَيْسُوا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ بِ)وَارِثٍ (مُشَارِكٍ) لِمَنْ أَقَرَّ فِي المِيرَاثِ ، كَابْنِ لِلْمَيْتِ يُقِرُّ بِابْنِ آخَرَ ، (أَوْ) يُقِرُّ بِوَارِثٍ (مُسْقِطٍ) لَهُ (كَأَخٍ) لِلْمَيْتِ (لَلْمَيْتِ أَوْ يُولِدٍ لَهُ لِلْمَيْتِ أَوْ دُونَهُ بِقَلِيلٍ ، بِحَيْثُ أَنْ يَكُونَ المَيِّتُ لَا يَطَأُ مِثْلُهُ . هُو أَسَنُّ مِنَ المَيِّتُ لَا يَطَأُ مِثْلُهُ .

(وَلَوْ) كَانَ الْإِبْنُ المُقَرُّ بِهِ (مِنْ أَمَتِهِ) أَيْ: أَمَةِ المَيِّتِ، نَصَّ عَلَيْهِ (٢)، (فَصَدَّقَ) المُقَرُّ بِهِ المُقِرَّ بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا (أَوْ) لَمْ يُصَدِّقُهُ، وَ(كَانَ صَغِيرًا أَوْ مُجُنُونًا، ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَلَوْ أَنْكَرَ) [النَّسَبَ] (٣) (بَعْدَ تَكْلِيفِهِ) فَلَا يُسْمَعُ إِنْكَارُهُ اعْتِبُونًا، ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَلَوْ أَنْكَرَ) [النَّسَبَ] (٣) (بَعْدَ تَكْلِيفِهِ) فَلَا يُسْمَعُ إِنْكَارُهُ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ يُبْطِلُ حَقَّا عَلَيْهِ، وَلَوْ طَلَبَ المُقَرُّ بِهِ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) «معونة أولي النهئ» لابن النجار (۲۸٥/۸).

<sup>(</sup>٣) كذا في «مطالب أولى النهئ» للرحيباني (٤/ ٦٦٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «السبب».





إِحْلَافَ المُقِرِّ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمْ يُسْتَحْلَفْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَكَلَ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقْضَىٰ بِهِ فِي المَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ.

[وَمَحَلُّ ثُبُوتِ النَّسَبِ بِالإِقْرَارِ](١) (إِنْ كَانَ) نَسَبُ المُقَرِّ بِهِ (مَجْهُولًا) وَلَمْ يُنَازَعِ المُقرُّ [فِي](٢) نَسَبِ المُقرِّ بِهِ، فَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ فَلَيْسَ إِلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَازَعِ المُقرُّ [فِي](٢) نَسَبِ المُقرِّ بِهِ، فَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ فَلَيْسَ إِلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَىٰ مِنَ الآخَرِ، (وَلَوْ مَعَ مُنْكِرٍ لَا يَرِثُ) مِنَ المَيِّتِ (لِمَانِعٍ) قَامَ بِهِ مِنْ نَحْوِ رَقِّ ؛ لِأَنَّ الوَارِثَ يَقُومُ [٢٥٦/ب] مَقَامَ المَيِّتِ فِي مِيرَاثِهِ، وَالدُّيُونِ الَّتِي لَهُ وَاللَّيْمَانِ الَّتِي لَهُ وَعَلَيْهِ، كَذَلِكَ فِي النَّسَبِ، (وَ) وَالتَّتِي عَلَيْهِ وَبَيِّنَاتِهِ وَدَعَاوِيهِ وَالأَيْمَانِ الَّتِي لَهُ وَعَلَيْهِ، كَذَلِكَ فِي النَّسِب، (وَ) يَثْبُتُ (إِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ) أَيْ: بِالمُقرِّ بِهِ (مَانِعٌ) مِنَ الإِرْثِ.

(وَ) وَجْهُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ المَيِّتِ فِي مِيرَاثِهِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، فَلَوْ مَاتَ إِنْسَانُ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجٍ أَوْ عَنْ بِنْتِهِ وَمَوْلَاهُ، فَأَقَرَّتِ البِنْتُ بِأَخٍ لَهَا، فَإِنَّهُ (يُعْتَبُرُ) فِي ثُبُوتِ نَسِبِهِ مَعَ إِقْرَارِهَا (إِقْرَارُ زَوْجٍ وَمَوْلَىٰ) إِنْ بِأَخٍ لَهَا، فَإِنَّهُ (يُعْتَبُرُ) فِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مَعَ إِقْرَارِهَا (إِقْرَارُ زَوْجٍ وَمَوْلَىٰ) إِنْ (وَرِثَا) لِشُمُولِ اسْمِ الوَرَثَةِ لِكُلِّ مِنْهُمَا، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ: يُوجَدُ لِلْمَيْتِ مِنْ غَيْرِهِ فَصَدَّقَهُ) إِمَامٌ أَوْ مَنَ الوَرَثَةِ (إِلَّا زَوْجَةٌ أَوْ زَوْجٌ، فَأَقَرَّ بِولَدِ لِلْمَيْتِ مِنْ غَيْرِهِ فَصَدَّقَهُ) إِمَامٌ أَوْ (نَائِبُهُ أَوْ زَوْجٌ، فَأَقَرَّ بِولَدٍ لِلْمَيْتِ مِنْ غَيْرِهِ فَصَدَّقَهُ) إِمَامٌ أَوْ (نَائِبُهُ أَوْ زَوْجٌ، فَأَقَرَ بِولَدٍ لِلْمَيْتِ مِنْ غَيْرِهِ فَصَدَّقَهُ) إِمَامٌ أَوْ (نَائِبُهُ هُو المُتَولِي لِأَمْرِهِ، فَقَامَ مَقَامَ الوَارِثِ مَعَهُ لَوْ كَانَ. المَالِ، وَالإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ هُو المُتَولِي لِأَمْرِهِ، فَقَامَ مَقَامَ الوَارِثِ مَعَهُ لَوْ كَانَ.

(وَيَتَّجِهُ: وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُصَدِّقِ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ المُقِرَّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ (أَخَذَ نصفَ مَا مَعَ مُقِرِّ) لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِ المُقَرِّ بِهِ مِنَ المَيِّتِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدُ

<sup>(</sup>١) من «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (٢٦٠/٤) فقط.

<sup>(</sup>٢) كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبُهُوتي (٢٥٢/٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «به».





الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ فَرْضِهِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، فَتَعَيَّنَ رُجُوعُهُ لِبَيْتِ المَالِ، فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِابْنِ لِلْآخِرِ مِنْ نَفْسِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنَ المُقِرِّ مُطْلَقًا بِشَرْطِهِ، وَمِنَ المَيِّتِ النَّاقُ جَيْنِ بِابْنِ لِلْآخِرِ مِنْ نَفْسِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنَ المُقِرِّ مُطْلَقًا بِشَرْطِهِ، وَمِنَ المَيِّتِ إِنْ كَانَ زَوْجَةً، وَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، وَوَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَإِنْ كَانَ زَوْجًا وَصَدَّقَهُ بَاقِي الوَرَثَةِ أَوْ نَائِبُ الإِمَامِ ثَبَتَ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا، (وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ: بِالوَارِثِ المُشَارِكِ أَوِ المُسْقِطِ لِلْمُقِرِّ (بَعْضُ الوَرَثَةِ) وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ (فَشَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ) أَيْ: مِنَ المُقرِّينَ (أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ) أَي: المُقرَّ البَاقُونَ (فَشَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ) أَيْ: مِنَ المُقرِّينَ (أَقرَّ بِهِ فِي حَيَاتِهِ، أَوْ) شَهِدُوا أَنَّ المَيِّتَ (أَقرَّ بِهِ فِي حَيَاتِهِ، أَوْ) شَهِدُوا أَنَّ المُقرَّ بِهِ (وَلَدُ المَيِّتِ، أَوْ) شَهِدُوا أَنَّ المَيِّتِ، (ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ المُقرَّ بِهِ (وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ) أَيْ: فِرَاشِ المَيِّتِ، (ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقَّ شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ لَا تُهْمَةَ فِيهِمَا، فَتَبَتَ بِشَهَادَتِهِمَا كَسَائِرِ الحُقُوقِ، (وَإِلَّا) أَيْ: حَقِّ شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ لَا تُهْمَةَ فِيهِمَا، فَتَبَتَ بِشَهَادَتِهِمَا كَسَائِرِ الحُقُوقِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِذَلِكَ عَدْلَانِ مَعَ إِقْرَارِ بَعْضِ الوَرَثَةِ بِهِ (ثَبَتَ نَسَبُهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِذَلِكَ عَدْلَانِ مَعَ إِقْرَارِ بَعْضِ الوَرَثَةِ بِهِ (ثَبَتَ نَسَبُهُ) أَيْ: المُقَرِّ بِهِ (مِنْ مُقِرِّ وَارِثٍ فَقَطْ) أَيْ: دُونَ المَيِّتِ وَبَقِيَّةِ الوَرَثَةِ .

وَوَجْهُهُ: أَنَّ النَّسَبَ حَقُّ أَقَرَّ بِهِ الوَارِثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَزِمَهُ كَسَائِرِ الحُقُوقِ، (فَلَوْ كَانَ المُقَرُّ بِهِ أَخًا لِلْمُقِرِّ، وَمَاتَ المُقِرُّ عَنْهُ) وَحْدَهُ (أَوْ) مَاتَ (عَنْهُ وَعَنْ بَنِي عَمِّ، وَرِثَهُ المُقَرُّ بِهِ) وَحْدَهُ فِي الصُّورَةِ الأُولَىٰ وَكَذَا الثَّانِيَةِ؛ (عَنْهُ وَعَنْ بَنِي الْعَمِّ مَحْجُوبُونَ بِالأَخِ، (وَ) إِنْ مَاتَ المُقِرُّ (عَنْهُ) أَيْ: عَنِ المُقَرِّ بِهِ لِأَنْ بَنِي الْعَمِّ مَحْجُوبُونَ بِالأَخِ، (وَ) إِنْ مَاتَ المُقِرُّ (عَنْهُ) أَيْ: عَنِ المُقَرِّ بِهِ (وَعَنْ [٧٥٥] أَخِ) لَهُ (مُنْكِرٍ، فَإِرْثُهُ) أَيْ: المُقرِّ (بَيْنَهُمَا) أَيْ: المُنْكِرِ وَالمُقَرِّ بِهِ سَوِيَّةً؛ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي القُرْبِ.

(وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ) أَي: المُقَرِّبِهِ (تَبَعًا مِنْ وَلَدِ مُقِرِّ أَنْكَرَهُ) أَي: الوَلَدَ، (فَتِثْبُتُ العُمُومَةُ) لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لِثْبُوتِ أُخُوَّةِ أَبِيهِ، (وَإِنْ صَدَّقَ بَعْضُ الوَرَثَةِ)





أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا حَالَ إِقْرَارِ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ (إِذَا بَلَغَ وَعَقَلَ ثَبَتَ نَسَبُهُ) لِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الوَرَثَةِ عَلَيْهِ إِذَنْ ، وَإِنْ مَاتَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ قَبْلَ تَكْلِيفٍ وَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ مُقِرِّ مُكَلَّفٍ ثَبَتَ نَسَبُ مُقَرِّ بِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ المُقِرَّ صَارَ جَمِيعَ الوَرَثَةِ .

وَإِنْ كَانَ الوَارِثُ ابْنَيْنِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِوَارِثٍ وَأَنْكَرَ الآخَرُ ثُمَّ مَاتَ المُنْكِرُ وَوَرِثَهُ المُقِرُّ، ثَبَتَ نَسَبُ المُقَرِّ بِهِ؛ لِأَنَّ المُقِرَّ صَارَ جَمِيعَ الوَرَثَةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ابْتِدَاءً بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ، (فَلَوْ مَاتَ مُقَرُّ بِهِ قَبْلَ تَصْدِيقِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ تَصْدِيقِهِ لِمُقِرِّ، وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُقَرِّ بِهِ (غَيْرُ المُقِرِّ، اعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ) لِلْمُقِرِّ حَتَىٰ يَرِثَ مِنْهُ؛ لِلْمُقِرِّ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِقْرَارُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، (وَإِلَّا) يُصَدِّقْهُ وَارِثٌ (فَلَا) يَرِثُ مِنْهُ. لِأَنَّ المُقِرَّ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِقْرَارُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، (وَإِلَّا) يُصَدِّقْهُ وَارِثُ (فَلَا) يَرِثُ مِنْهُ.

(وَمَتَىٰ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) أَيِ: المُقَرُّ بِهِ مِنْ مَيِّتٍ، بِأَنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُ الوَرَثَةِ، وَلَمْ يَشْهَدْ لِلنِّسْبَةِ عَدْلَانِ، (أَخَذَ) المُقَرُّ بِهِ (الفَاضِلَ بِيَدِ المُقِرِّ) عَنْ نَصِيبِهِ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ إِقْرَارِهِ (إِنْ فَضَلَ) بِيَدِهِ (شَيْءٌ) عَنْ نَصِيبِهِ، (أَوْ) أَخَذَ مَا بِيدِهِ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ إِقْرَارِهِ (إِنْ فَضَلَ) بِيدِهِ (شَيْءٌ) عَنْ نَصِيبِهِ، (أَوْ) أَخَذَ مَا بِيدِهِ (كُلَّهُ إِنْ أَسْقَطَهُ) أَي: المُقِرُّ؛ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَهُ، فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ، (فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْمُقِرِّ؛ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَهُ، فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ، (فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْمُقِرِّ؛ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَكُ بَالمُقِرِّ؛ وَفِي يَدِهِ نِصْفُهَا، فَيَفْضُلُ التَّرِكَةِ، وَفِي يَدِهِ نِصْفُهَا، فَيَفْضُلُ بِيدِهِ سُدُسُ الْمَالِ) لِلْمُقَرِّ بِهِ، (وَ) البَاقِي فِي يَدِهِ (هُو سُدُسُ الْمَالِ) لِلْمُقَرِّ بِهِ،

(وَ) إِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الإِبْنَيْنِ (بِأُخْتٍ فَ)لَهَا (خُمُسُهُ) أَيْ: مَا بِيَدِ المُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ خُمُسَيِ المَالِ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ النِّصْفِ الَّذِي لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ خُمُسَ، فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهَا، (وَ) إِنْ أَقَرَّ (ابْنُ ابْنِ) المَيِّتِ

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٢٨٩/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «له».





(بِابْنٍ) لَهُ (فَ)لَهُ (كُلُّ مَا بِيَدِهِ) أَيِ: المُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِانْحِجَابِهِ عَنِ الإِرْثِ.

(وَمَنْ خَلَفَ أَخًا مِنْ أَبٍ وَأَخًا مِنْ أُمِّ، [فَأَقَرًا] (١) بِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ) لِإِقْرَارِ الوَرَثَةِ كُلِّهِمْ بِهِ، (وَأَخَذَ) المُقَرُّ بِهِ (مَا بِيَدِ ذِي الأَبِ) كُلَّهُ لِمَجْبِهِ بِهِ، بِخِلَافِ الأَخِ لِأُمِّ، (وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ: بِالأَخِ لِأَبَوَيْنِ (الأَخُ لِلْأَبِ لِحَجْبِهِ بِهِ، بِخِلَافِ الأَخِ لِأُمِّ، (وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ: بِالأَخِ لِأَبَوَيْنِ (الأَخُ لِلْأَبِ لِحَجْبِهِ بِهِ، بِخِلَافِ الأَخِ لِأُمِّ مَنْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ: بِالأَخِ لِأَبَويْنِ (الأَخُ لِلْأَبِ لِحَجْبِهِ بِهِ، بِخِلَافِ الأَخِ لِأُمِّ مَنْ بَاقِي الوَرَثَةِ، (أَخَذَ) المُقَرُّ [بِهِ](٢) (مَا وَحُدَهُ) بِأَنْ لَمْ يُقِرَّ غَيْرُهُ أَحَدُ مِنْ بَاقِي الوَرَثَةِ، (أَخَذَ) المُقَرِّ بِهِ (مِنَ المَيِّتِ) بِيَدِهِ) أَيْ: المُقرِّ بِهِ (مِنَ المَيِّتِ) حَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ بِنَسَبِهِ عَدْلَانِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الأَخُ لِلْأُمِّ وَحْدَهُ أَوْ) أَقَرَّ (بِأَخٍ سِوَاهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ) أَي: المُقَرِّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ بِيَدِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِأَخَوِيْنِ لِأُمِّ، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إِلَيْهِمَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ؛ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا التَّسُعَ، فَيَبْقَىٰ فِي يَدِهِ نِصْفُ التَّسُعِ وَهُوَ ثُلُثُ السُّدُسِ الَّذِي بِيَدِهِ.

(وَ) طَرِيقُ (العَمَلِ) فِي مَسَائِلِ هَذَا البَابِ كُلِّهِ (بِضَرْبِ مَسْأَلَةِ الإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ) إِنْ تَبَايَنَتَا، أَوْ فِي وَفْقِهَا إِنْ تَوَافَقَتَا، وَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: فِي مَسْأَلَةُ الإِنْكَارِ وَمَسْأَلَةُ الإِنْكَارِ مِنْ (وَثُرَاعَىٰ المُوَافَقَةُ) لِأَنَّ المَقْصُودَ أَنْ تَخْرُجَ مَسْأَلَةُ الإِقْرَارِ وَمَسْأَلَةُ الإِنْكَارِ مِنْ عَدَدٍ وَاحِدٍ، وَمَتَىٰ كَانَ بَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ مُوافَقَةٌ حَصَلَ ذَلِكَ بِضَرْبِ إِحْدَىٰ المَسْأَلَةِ اللَّذِي المَسْأَلَةِ اللَّذِي وَقَقِ الأُخْرَىٰ ، فَمَا حَصَلَ بِالضَّرْبِ كَانَ أَصْلَ المَسْأَلَةِ الَّذِي تَصِحُ.

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١٢٥/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(فأقر)».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «له».



(وَيَدْفَعُ) لِـ (لْمُقِرِّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الإِقْرَارِ) مَضْرُوبًا (فِي) مَسْأَلَةِ (الإِنْكَارِ) أَوْ فِي وَفْقِهَا، (وَ) يَدْفَعُ (لِمُنْكِرٍ سهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ) مَضْرُوبًا (فِي) مَسْأَلَةِ (الإِقْرَارِ) أَوْ وَفْقِهَا، وَيَجْمَعُ مَا حَصَلَ لِلْمُقِرِّ وَالمُنْكِرِ مِنَ الجَامِعَةِ، (وَ) يَدْفَعُ (لِمُقَرِّ بِهِ مَا فَضَلَ) مِنَ الجَامِعَةِ،

(فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْنِ بِأَخَوَيْنِ فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا، ثَبَتَ نَسَبُهُ) أَي: المُتَّفَقِ عَلَيْهِ؛ لِإِقْرَارِ جَمِيعِ الوَرَثَةِ بِهِ، (فَصَارُوا ثَلَاثَةً) وَمَسْأَلَةُ الإِقْرَارِ مِنْ أَدْبَةٍ، وَهُمَا [مُتَبَايِنَتَانِ] (١)، فَ(تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الإِقْرَارِ فِيْ أَرْبَعَةٍ، وَالإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَهُمَا [مُتَبَايِنَتَانِ] (١)، فَورَتَضْرِبُ مَسْأَلَةِ (الإِنْكَارِ وَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ، لِلْمُنْكِرِ سَهْمٌ مِنْ) مَسْأَلَةِ (الإِنْكَارِ) وَذَلِكَ (أَرْبَعَةٌ، وَلِلْمُقِرِّ سَهْمٌ مِنْ) مَسْأَلَةِ (الإِقْرَارِ) وَذَلِكَ (أَرْبَعَةٌ، وَلِلْمُقِرِّ سَهْمٌ مِنْ) مَسْأَلَةِ (الإِنْكَارِ ثَلَاثَةٍ، وَلِلْمُقَقِ عَلَيْهِ إِنْ صَدَّقَ المُقِرَّ (الإِقْرَارِ) تُضْرَبُ (فِي) مَسْأَلَةِ (الإِنْكَارِ ثَلَاثَةٍ، وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِنْ صَدَّقَ المُقِرَّ اللهِ مُنْ اللهِ فُرَارِ) تُخْرَارِ) وَذَلِكَ (أَرْبَعَةٌ، وَلِلْمُقَلِّ مَهُمُ إِنْ صَدَّقَ المُقِرَّ مَسْأَلَةِ (الإِنْكَارِ ثَلَاثَةٍ، وَلِلْمُتَّقَقِ عَلَيْهِ إِنْ صَدَّقَ المُقِرَّ مِثْلُ سَهْمِهِ) ثَلَاثَةٌ مِنَ اثَنَيْ عَشَرَ، (وَإِنْ أَنْكَرَ)هُ فَلَهُ (مِثْلُ سَهْمِ المُنْكِرِ) أَرْبَعَةٌ مِنَ النَّيْ غَشَرَ، (وَلِمُخْتَلَفِ فِيهِ مَا فَضَلَ) مِنَ الإِثْنَيْ عَشَرَ (وَهُمَا سَهْمَانِ حَالَ الإِنْكَارِ) مِنْ الْأَنْيُ عَشَرَ، (وَلِمُخْتَلَفِ فِيهِ مَا لَاإِنْكَارٍ) مِنْ الْإِثْنَيْ عَشَرَ (وَهُمَا سَهْمَانِ حَالَ الإِنْكَارِ) مِنْهُ.

(وَمَنْ خَلَّفُ ابْنًا فَأَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ) لَهُ (بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ) بِأَنْ قَالَ: «هَذَانِ أَخَوَايَ»، وَ: «هَذَا أَخِي وَهَذَا أَخِي»، وَلَمْ يَسْكُتْ بَيْنَهُمَا وَنَحْوَهُ، (ثَبَتَ نَسَبُهُمَا، وَلَوْ [أَكْذَبَ] (٢) أَحَدُهُمَا) أَيْ: أَحَدُ المُقَرِّ بِهِمَا (الآخَرَ) فَلَا عِبْرَةَ نَسَبُهُمَا، وَلَوْ [أَكْذَبَ] (٢) أَحَدُهُمَا) أَيْ: أَحَدُ المُقَرِّ بِهِمَا (الآخَرَ) فَلَا عِبْرَةَ بِهِ لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِالإِقْرَارِ الَّذِي أُلْحِقَ هُو بِهِ (وَ) إِنْ أَقَرَّ الإِبْنُ (بِأَحَدِهِمَا بَعْدَ بِهِ الْإِنْ أَلْحِقَ بِالإِقْرَارِ الَّذِي أُلْحِقَ هُو بِهِ (وَ) إِنْ أَقَرَّ الإِبْنُ (بِأَحَدِهِمَا بَعْدَ

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٥٠٨/١٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «متباينان».

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (٢/٥/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(كذبه)».





الآخرِ، ثَبَتَ بِنَسَبِهِمَا إِنْ كَانَا تَوْءَمَيْنِ) وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِإِنْكَارِ المُنْكِرِ مِنْهُمَا، وَسَوَاءٌ تَجَاحَدَا مَعًا [٨٥٣/أ] أَوْ جَحَدَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ لِلْعِلْمِ بِكَذِبِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُونَا تَوْءَمَيْنِ (لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الثَّانِي حَتَّىٰ لَا يَفْتَرِقَانِ، (الْأَوَّلُ).

(وَلَكُ) أَيِ: الأَوَّلِ مَعَ إِنكَارِ الثَّانِي (نِصْفُ مَا بِيَدِ المُقِرِّ) مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ، (وَلِلثَّانِي) أَي: المُقرِّ بِهِ ثَانِيًا (ثُلُثُ مَا بَقِيَ) بِيَدِ المُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ الفَضْلُ، لِأَنَّهُ يَقُولُ: نَحْنُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ، وَإِنْ كَذَّبَ الثَّانِي بِالأَوَّلِ وَالأَوَّلُ يُصَدِّقُ بِهِ، ثَبَتَ يَقُولُ: نَحْنُ ثَلَاثَةُ ، (وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَةِ) مَيِّتٍ (بِرَوْجَةٍ لِلْمَيْتِ فَلَهَا) أَيْ: فلِلزَّوْجَةِ لِنَمْيْتِ فَلَهَا) أَيْ: فلِلزَّوْجَةِ لِنَمْيْتِ فَلَهَا) أَيْ: فلِلزَّوْجَةِ مِنَ التَّرِكَةِ (مَا زَادَ بِيَدِهِ) أَيْ: بِيَدِ مَنْ أَقَرَّ بِهَا (عَنْ حِصَّتِهِ) فَلَوْ مَاتَ رَجُلُّ مِنَ التَّرِكَةِ (مَا زَادَ بِيَدِهِ) أَيْ: بِيَدِ مَنْ أَقَرَّ بِهَا (عَنْ حِصَّتِهِ) فَلَوْ مَاتَ رَجُلُّ عَنِ ابْنَيْنِ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجَةٍ لِلْمَيْتِ وَأَنْكَرَ الآخَرُ ، كَانَ لَهَا نِصْفُ ثُمُنِ التَّرِكَةِ مِمَّا بِيَدِ المَيِّتِ.

(فَلَوْ مَاتَ) أَحَدُ الْإِبْنَيْنِ الَّذِي هُوَ (المُنْكِرُ) لِلزَّوْجَةِ، (فَأَقَرَّ ابْنُهُ) أَي: ابْنُ المُنْكِرِ (بِهَا) أَيْ: بِالزَّوْجَةِ، (كَمَلَ إِرْثُهَا) أَيْ: إِرْثُ الزَّوْجَةِ فِي الأَصَحِّ؛ ابْنُ المُنْكِرِ (بِهَا) أَيْ: إِرْثُ الزَّوْجَةِ فِي الأَصَحِّ؛ لِإِعْتِرَافِهِ بِظُلْمٍ أَبِيهِ لَهَا بِإِنْكَارِهِ، (وَإِنْ) أَقَرَّ بِهَا أَحَدُ الْإِبْنَيْنِ وَ(مَاتَ) الْإِبْنُ الْآخَرُ قَبْلَ إِقْرَارِهِ وَ(قَبْلَ إِنْكَارِهِ، ثَبَتَ إِرْثُهَا) وَلَوْ أَنْكَرَهَا وَرَثَةً هَذَا الْإِبْنِ المَنْكِرَ لَهَا مِنْ وَرَثَةِ زَوْجِهَا.

(وَإِنْ قَالَ) شَخْصُ (مُكَلَّفُ) لِمُكَلَّفٍ آخَرَ: (مَاتَ أَبِي وَأَنْتَ أَخِي، أَوْ) كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا لَهُ: (مَاتَ أَبُونَا وَنَحْنُ أَبْنَاؤُهُ. فَقَالَ) المُقَرُّ لَهُ لِلْوَاحِدِ: (هُوَ أَبِي وَلَسْتَ) أَنْتَ (أَخِي) أَوْ قَالَ لِلْجَمَاعَةِ: هُوَ أَبِي وَلَسْتُمْ أَنْتُمْ





بِإِخْوَتِي، (لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ) لِأَنَّ القَائِلَ أَوَّلًا نَسَبَ المَيِّتَ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ أَبُوهُ، وَأَقَرَّ بِمُشَارَكَةِ المُقَرِّلَةُ لَمْ يَثْبُتْ إِقْرَارُهُ بِمُشَارَكَةِ المُقَرِّلَةُ لَمْ يَثْبُتْ إِقْرَارُهُ بِمُشَارَكَةِ المُقَرِّلَةُ لَمْ يَثْبُتْ إِقْرَارُهُ بِهِ، وَدَعْوَاهُ أَنَّهُ أَبُوهُ دُونَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، كَمَا لَوِ ادَّعَىٰ ذَلِكَ قَبْلَ الإِقْرَارِ.

(وَ) إِنْ قَالَ مُكَلَّف لِآخَر: («مَاتَ أَبُوكَ وَأَنَا أَخُوكَ». فَقَالَ) مُقَرُّ لَهُ: («لَسْتَ أَخِي». فَالكُلُّ) أَيْ: كُلُّ مُخَلَّفِ المَيِّتِ لِـ(للْمُقَرِّ بِهِ) لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالإِقْرَارِ بِأَنْ هَذَا المَيِّتَ أَبُوهُ، فَثَبَتَ الإِرْثُ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَىٰ مُشَارَكَتَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الأَبُوَّةِ لِلْأَوَّلِ فَلَا تُقْبَلُ بِمُجَرَّدِهَا.

(وَ) لَوْ قَالَ مُكَلَّفُ لِآخَرَ: («مَاتَتْ زَوْجَتِي وَأَنْتَ أَخُوهَا») فَ(قَالَ) مُقَرُّ لَهُ: «هِيَ أُخْتِي وَ(لَسْتَ) أَنْتَ (زَوْجَهَا». قُبِلَ إِنْكَارُهُ) أَي: الأَخِ زَوْجِيَّةَ المُقِرِّ بِهَا؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الإِشْهَادَ، فَلَا تَكَادُ تَخْفَىٰ، وَيُمْكِنُ إِقَامَةُ البَيِّنَةِ عَلَيْهَا.





## ( فَضْلُلُ )

[٨٥٣/ب] (إِذَا أَقَرَّ وَارِثُ فِي مَسْأَلَةِ عَوْلٍ بِمَنْ) أَيْ: بِوَارِثٍ (يُزِيلُهُ) أَيْ: يَرُولُ بِهِ الْعَوْلُ (كَرَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ) أَيْ: كَمَنْ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ يَرُولُ بِهِ الْعَوْلُ (كَرَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِلَّهِ الْعَوْلُ الْمَالَتِهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَىٰ سَبْعَةٍ، فَإِنَّ فِيهَا نِصْفًا وَثُلُثَيْنِ، فَإِنَّ أَصْلَ مَسْأَلَتِهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَىٰ سَبْعَةٍ، فَإِنَّ فِيهَا نِصْفًا وَثُلُثَيْنِ، فَإِذَا (أَقَرَّتْ إِحْدَاهُمَا) أَيْ: إِحْدَىٰ الأُخْتَيْنِ (بِأَخٍ) مُسَاوٍ لَهُمَا وَيُزُولُ الْعَوْلُ.

وَتَصِحُّ مَسْأَلَةُ الإِقْرَارِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أَخْتٍ سَهْمٌ، وَالمَسْأَلَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ، (فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ الإِقْرَارِ ثَمَانِيَةً فِي) مَسْأَلَةِ (الإِنْكَارِ سَبْعَةٍ بِسِتَّةٍ وَخَمْسِينَ، وَاعْمَلْ) فِي القِسْمَةِ (عَلَىٰ مَا ذُكِرَ) بِأَنْ (الإِنْكَارِ سَبْعَةٍ بِسِتَّةٍ وَخَمْسِينَ، وَاعْمَلْ) فِي القِسْمَةِ (عَلَىٰ مَا ذُكِرَ) بِأَنْ تَضْرِبَ مَا لِلْمُقرِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الإِقْرَارِ فِي الإِقْرَارِ، وَمَا لِلْمُقرِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الإِقْرَارِ فِي الإِقْرَارِ،

فَ (لِلزَّوْجِ) مِنَ الإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٍ ، (أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْمُنْكِرَةِ) سَهْمٌ مِنَ وَلِلْمُنْكِرَةِ) سَهْمٌ مِنَ الإِنْكَارِ يَحْصُلُ (سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلْمُقِرَّةِ) سَهْمٌ مِنَ الإِقْرَارِ يُضْرَبُ فِي مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ يَحْصُلُ (سَبْعَةٌ ، وَلِلْأَخِ) المُقرِّ بِهِ البَاقِي وَهُو (تِسْعَةٌ ، فَإِنْ صَدَّقَهَا) أَي: المُقِرَّةَ (الزَّوْجُ ، فَهُو يَدَّعِي أَرْبَعَةً) تَتِمَّةَ وَلَعِشْرُونَ ، (وَالأَخُ يَدَّعِي أَرْبَعَةً عَشَرَ) النَّصْفِ عَلَىٰ مَا بِيَدِهِ وَهُو الأَرْبَعَةُ وَالعِشْرُونَ ، (وَالأَخُ يَدَّعِي أَرْبَعَةً عَشَرَ)





مِثْلَا الأُخْتِ المُقِرَّةِ.

(فَاقْسِمِ التَّسْعَةَ) الفَاضِلَةَ بِيدِ المُقِرِّ (عَلَىٰ مُدَّعَاهُمَا) أَي: الزَّوْجِ وَالأَخِ وَالأَخِ وَهُو ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالتِّسْعَةُ نِصْفُهَا، فَلِكُلِّ مِنْهُمَا نِصْفُ مُدَّعَاهُ، فَ(لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ) مِنَ التِّسْعَةِ؛ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةُ، (وَلِلْأَخِ) مِنْهَا (سَبْعَةُ) مِنَ التِّسْعَةِ؛ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةُ، (وَلِلْأَخِ) مِنْهَا الزَّوْجُ، دُفِعَ إِلَىٰ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ أَقَرَّتِ الأُخْتَانِ بِالأَخِ وَكَذَّبَهُمَا الزَّوْجُ، دُفِعَ إِلَىٰ كُلِّ مِنْهُمَا سَبْعَةُ، وَلِلْأَخِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، يَبْقَىٰ أَرْبَعَةٌ يُقِرُّونَ بِهَا لِلزَّوْجِ وَهُو يُنْكِرُهَا، وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ تُقَرَّ [بِيَدِ](١) مَنْ هِيَ بِيَدِهِ لِبُطْلَانِ الإِقْرَارِ بِإِنْكَارِ المُقَرِّ لَهُ.

الثَّانِي: يُعْطَىٰ لِلزَّوْجِ نِصْفُهَا، وَلِلْأُخْتَيْنِ نِصْفُهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ، وَلَا شَيْءَ لَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ، وَلَا شَيْءَ لَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ.

الثَّالِثُ: تُؤْخَذُ لِبَيْتِ المَالِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مَالِكٌ، وَالأَوَّلُ هُوَ مُقْتَضَىٰ كَلَامِهِ فِي المَسْأَلَةِ بَعْدَهَا.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) أَي: الأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ وَلِلزَّوْجِ (أُخْتَانِ لِأُمُّ) وَأَقَرَّتْ إِحْدَىٰ الأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ بِأَخِ مُسَاوٍ [٢٥٩٨] لَهَا فَمَسْأَلَةُ الإِنْكَارِ مِنْ تِسْعَةٍ: لِلزَّوْجِ وَكَىٰ الأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ بِهُمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا أَرْبَعَةٌ ، وَمَسْأَلَةُ الإِقْرَارِ أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ ، وَلِلأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا أَرْبَعَةٌ ، وَمَسْأَلَةُ الإِقْرَارِ أَصْلُهَا سِتَّةٌ ، وَتَصِحُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَبَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ بِالأَثْلَاثِ ، فَإِذَا أَرَدْتَ العَمَلَ (ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الإِقْرَارِ ثَمَانِيَةً) وَهِيَ ثُلُثُهَا (فِي مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ) العَمَلَ (ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الإِقْرَارِ ثَمَانِيَةً) وَهِيَ ثُلُثُهَا (فِي مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ)

<sup>(</sup>١) من «شرح منتهى الإرادات» للبُّهُوتي (٤٦٠/٤) فقط.





تِسْعَةٍ ، تَبْلُغُ (اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ) .

وَكَذَا لَوْ ضَرَبْتَ ثُلُثَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، (لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ [مِنْ] (١) مَسْأَلَةِ (الإِنْكَارِ) مَضْرُوبَةً (فِي وَفْقِ) مَسْأَلَةِ (الإِقْرَارِ) وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ، وَمِنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَلِوَلَدَيِ الأُمِّ) سَهْمَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ فَمَانِيَةٍ، تَبْلُغُ (سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْمُنْكِرَةِ) مِنَ الأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ (مِثْلُهُ) أَيْ: سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ.

(وَلِلْمُقِرَّةِ) بِالأَخِ مِنْهُمَا (ثَلَاثَةٌ) لِأَنَّ لَهَا سَهْمًا مِنَ الإِقْرَارِ، فِي وَفْقِ الإِنْكَارِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، (يَبْقَىٰ مَعَهَا) أَي: المُقِرَّةِ (ثَلَاثَةَ عَشَرَ: لِلْأَخِ مِنْهَا) أَي: النَّلَاثَةَ عَشَرَ: لِلْأَخِ مِنْهَا) أَي: النَّلَاثَةَ عَشَرَ (سِتَّةٌ) مِثْلَا مَا لِلْمُقِرَّةِ بِهِ، (يَبْقَىٰ) بِيَدِهَا (سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدُ، الثَّلَاثَةَ عَشَرَ (سِتَّةٌ) مِثْلًا مَا لِلْمُقِرَّةِ بِهِ، (يَبْقَىٰ) بِيدِهَا (سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدُ، (تُقَرُّ فَفِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ وَشِبْهِهَا) مِمَّا يَبْقَىٰ فِيهِ بِيدِ المُقِرِّ مَا لَا يَدَّعِيهِ أَحَدُ، (تُقَرُّ بِيدِ مَنْ أَقَرَّ) لِبُطْلَانِ إِقْرَارِهِ بِإِنْكَارِ المُقِرَّةِ لَهُ، هَذَا إِنْ أَكْذَبَ الزَّوْجُ المُقِرَّةَ .

(فَإِنْ صَدَّقَ الزَّوْجُ) المُقِرَّةَ عَلَىٰ إِقْرَارِهَا بِالأَخِ (فَهُوَ يَدَّعِي اثْنَيْ عَشَرَ) مُضَافَةً إِلَىٰ الأَرْبَعَةِ وَالعِشْرِينَ لَيَكْمُلَ لَهُ تَمَامُ نِصْفِ الْإِثْنَيْنِ وَ [السَّبْعِينَ](٢)، مُضَافَةً إِلَىٰ الأَرْبَعَةِ وَالعِشْرِينَ لَيَكُمُلَ لَهُ تَمَامُ نِصْفِ الْإِثْنَيْنِ وَ [السَّبْعِينَ](٢)، (وَالأَخُ يَدَّعِي سِتَّةً) مُضَافَةً لِلسِّتَّةِ النَّبِي مَعَهُ لِيَصِيرَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ، (يَكُونَانِ) أَيْ: الثَّمَانِيَةَ أَيْ: الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ، فَاضْرِبْهَا) أَي: الثَّمَانِيَةَ أَيْ: الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ (فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَهِيَ) الرَاثْنَانِ وَ) [الراسَّبْعُونَ](٣)؛ لِأَنَّ الثَّلاثَةَ عَشَرَ (فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَهِيَ) الرَاثْنَانِ وَ) [الراسَّبْعُونَ](٣)؛ لِأَنَّ الثَّلاثَةَ

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (٢/٦/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(عن)».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «سبعين».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «(سبعون)».





عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا) أي: عَلَىٰ المَسْأَلَة (وَلَا تُوافِقُهَا) لِتُضْرَبَ فِي وَفْقِهَا لَرْتَبْلُغ) مِنْ ضَرْبِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فِي الإثْنَيْنِ وَ[السَّبْعِينَ](١) (أَلْفًا وَمِئْتَيْنِ وَسِتَّةً وَتِسْعِينَ).

(ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مَضْرُوبٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةً عَشَرَ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةً عَشَرَ) فَلِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فِي ثَمَانِيَةً عَشَرَ اثْنَا عَشَرَ فِي ثَمَانِيَةً عَشَرَ اثْنَا عَشَرَ فِي ثَمَانِيَةً عَشَرَ ابْنَا عَشَرَ فِي ثَمَانِيَةً عَشَرَ ابْنَا عَشَرَ فِي ثَمَانِيَةً عَشَرَ بِمِئَةٍ وَسِتَّةٍ وَخَمْسِينَ، يَجْتَمِعُ لَهُ خَمْسُ مِئَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ.

لِلْأُخْتَيْنِ [٢٥٩/ب] لِأُمُّ سِتَّةَ عَشَرَ مِنَ المَسْأَلَةِ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِمِئَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَمَانِينَ ، وَلِلْمُنْكِرَةِ كَذَلِكَ ، وَلِلْمُقِرَّةِ مِنَ المَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ المَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَمَانِيةَ عَشَرَ الثَّمَانِيَةِ وَخَمْسِينَ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ الثَّمَانِيَةِ وَخَمْسِينَ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ الثَّمَانِيَةِ وَسَتَّةً وَسَبَّعَيْنِ وَسِتَّةً وَسَبَّعَيْنَ ، وَتَتَّفِقُ السِّهَامُ بِالسُّدُسِ ، فَرُدَّ المَسْأَلَةَ إِلَىٰ سُدُسِهَا مِئَتَيْنِ وَسِتَّةً عَشَرَ ، فَتَرُدُّ كُلَّ نَصِيبٍ إِلَىٰ سُدُسِهِ ، (وَعَلَىٰ هَذَا) المِنْوَالِ (يُعْمَلُ كُلُّ مَا وَرَدَ) مِنْ هَذَا البَابِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

#### **◎\(~)** •**)/**(°)

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «سبعين».





### هَذَا (بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ)

وَإِنَّمَا يَرِثُ القَاتِلُ المَقْتُولَ إِذَا لَمْ يَضْمَنْهُ بِشَيْءٍ، فَعَلَىٰ هَذَا (لَا يَرِث مَنْ) أَيْ: إِنْسَانٌ مُكَلَّفُ أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، كَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ (انْفَرَدَ) بِقَتْلِ مُورِّثِهِ (أَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِ مُورِّثِهِ، وَلَوْ) كَانَتْ مُشَارَكَتُهُ لِمَنْ لَمْ يَضْمَنْ بِذَلِكَ القَتْلِ شَيْئًا، أَوْ كَانَ القَتْلُ (بِسَبَبٍ) كَحَفْرِ حُفْرَةٍ، أَوْ نَصْبِ سِكِّينٍ، أَوْ وَضْعِ حَجَرٍ، وَلُو رَشِّ مَاءٍ، أَوْ إِضْمَ إِلْ لَزِمَ) أَيْ: لَزِمَ القَاتِلَ بِالمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالسَّبَ (السَّبَبِ فَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ).

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَىٰ عُمَرُ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ ﴾ ، رَوَاهُ مَالِكُ فِي ﴿ مُوَطَّئِهِ ﴾ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ (١) . وَرَوَىٰ عَمْرُو بُلْيَسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ ﴾ ، رَوَاهُ مَالِكُ فِي ﴿ مُوَطَّئِهِ ﴾ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ (١) ، وَرَوَاهُ ابْنُ اللَّبَانِ بُنُ شُعَيْبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (٢) ، وَرَوَاهُ ابْنُ اللَّبَانِ بِإِسْنَادِهِ ، وَرَوَاهُ مَا ابْنُ عَبْدِالبَرِّ فِي ﴿ كِتَابِهِ ﴾ (٣) .

وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) مالك (٥/ رقم: ٣٢٢٩) وأحمد (١/ رقم: ٣٥٣). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٧٠): «ضعيف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجارود في «المنتقىٰ» (٨٠٠) والبيهقي (١٢/ رقم: ١٣٣٦٨). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٢٦٩/٧): «إسنادٌ جيد، رجاله كلهم ثقات».

<sup>(</sup>۳) «التمهيد» لابن عبدالبر (۲۳/۲۳).





((مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثُ)، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ ((())، وَلِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ وَلَدَهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثُ)، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ (اللهُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَعْطَىٰ دِيَةَ ابْنِ قَتَادَةَ [المُدْلِجِيِّ (()) لِأَخِيهِ دُونَ أَبِيهِ، وَكَانَ حَذَفَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ (())، وَاشْتَهَرَتْ هَذِهِ القَضِيَّةُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ وَلَمْ تُنْكُرْ، فَكَانَتْ إِجْمَاعًا (٤).

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا (فَلَا تَرِثُ مَنْ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ مِنَ الغُرَّةِ شَيْئًا، وَلَا مَنْ سَقَىٰ وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ) كَأْبِيهِ وَأُمِّهِ (دَوَاءً، أَوْ أَدَّبَهُ) أَيْ: أَدَّبَ وَلَدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ، مَنْ سَقَىٰ وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ إِنَّهُ إِلَا مَوْرُوثَةُ إِنَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَمَاتَ مَنْ ذَلِكَ وَالغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قِيمَتُهَا خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ؛ (خِلَافًا لِلْمُوفَقِي) وَالغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قِيمَتُهَا خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ؛ (خِلَافًا لِلْمُوفَقِي) وَالغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَيمَتُهَا خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ؛ (خِلَافًا لِلْمُوفَقِي) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِأَنَّ مَنْ سَقَىٰ وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ دَوَاءً أَوْ أَدَّبَهُ أَوْ فَصَدَهُ بِأَنَّ هَذَا وَتَلْ عَيْرُ مَضْمُونٍ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ عَلَىٰ مَا يَأْتِي فِي «الجِنَايَاتِ»، فَكَانَ مُقْتَضَاهُ عَدَمَ المَنْعِ مِنَ الإِرْثِ (٥٠).

وَقَدْ صَوَّبَهُ فِي «الإِقْنَاعِ»، وَقَالَ: «وَلَعَلَّهُ أَصْوَبُ»(٦)، انْتَهَىٰ. لِمُوَافَقَتِهِ

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه في «مسند أحمد»، وأخرجه عبدالرزاق (۹/ رقم: ۱۷۷۸۷) والبيهقي (۱۲/ رقم: ۱۲۳۷۱). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٧٢): «ضعيف بهذا اللفظ».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب كما في مصادر التخريج، وفي (الأصل): «المدحجي».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك (٥/ رقم: ٣٢٢٩) وعبدالرزاق (٩/ رقم: ١٧٧٧٨) وابن أبي شيبة (١٤/ رقم: ٢٧٢٧١) وأحمد (١/ رقم: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٩/١٥١).

<sup>(</sup>٥) «المغنى» لابن قدامة (٩/١٥٢).

<sup>(</sup>٦) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣/٠٤٠).





القَوَاعِدَ، (وَمَا لَا يُضْمَنُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا) أَيْ: مِنْ قَوَدٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ (كَالقَتْلِ) لِمُوَرِّثِهِ (قِصَاصًا أَوْ حَدًّا أَوْ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ) كَالصَّائِلِ إِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالقَتْلِ، (أَوْ) قُتِلَ (بِشَهَادَةٍ) حَقِّ مِنْ وَارِثِهِ، أَوْ زَكَّىٰ الشَّاهِدَ عَلَيْهِ بِحَقِّ، إِلَّا بِالقَتْلِ، (أَوْ) قُتِلَ (بِشَهَادَةٍ) حَقِّ مِنْ وَارِثِهِ، أَوْ زَكَّىٰ الشَّاهِدَ عَلَيْهِ بِحَقِّ، أَوْ حَكَمَ بِقَتْلِهِ بِحَقِّ وَنَحْوِهِ، (وَكَقَتْلِ عَادِلٍ لِبَاغٍ) فِي الحَرْبِ، (وَعَكْسِهِ) بِأَنْ أَوْ حَكَمَ بِقَتْلِهِ بِحَقِّ وَنَحْوِهِ، (وَكَقَتْلِ عَادِلٍ لِبَاغٍ) فِي الحَرْبِ، (وَعَكْسِهِ) بِأَنْ قَتَلَ البَاغِي العَادِلَ، (فَلَا يَمْنَعُ الإِرْثَ) لِأَنَّهُ فِعْلُ مَأْذُونٌ فِيهِ، فَلَمْ يَمْنَعِ المِيرَاثَ، كَمَا لَوْ أَطْعَمَهُ أَوْ سَقَاهُ بِاخْتِيَارِهِ فَأَفْضَىٰ إِلَىٰ مَوْتِهِ.

#### 





### هَذَا (بَابُ مِيرَاثِ المُعْتَقِ بَعْضُهُ)

(لَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَوْ) كَانَ (مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا يُورَثُ) لِأَنَّ فِيهِ نَقْصًا [مَنَعَ] (١) كَوْنَهُ مَوْرُوثًا، فَمَنَعَ كَوْنَهُ وَارِثًا، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ المَمْلُوكَ لَا يُورَثُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ، وَلِأَنَّ السَّيِّدَ أَحَقُّ بِمَنَافِعِهِ وَاكْتِسَابِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ.

وَأَمَّا المُكَاتَبُ فَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَن جَدِّهِ مَرْفُوعاً: 
(المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ )، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢). وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ مَلَكَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَأَكْثَرَ ، (وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ جُزْئِهِ الحُرِّ) وَهُو قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَأَكْثَرَ ، (وَيَرِثُ مُبَعَضٌ وَيُورَثُ وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ جُزْئِهِ الحُرِّ) وَهُو قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَبِهِ قَالَ عُثْمَانُ [البَتِّيُ ] (٣) وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ وَابْنُ المُبَارَكِ وَالمُزَنِيُّ وَأَهْلُ الظَّهِرِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: (الا يَرِثُ وَلا يُورَثُ ، المُبَارَكِ وَالمُزَنِيُّ وَأَهْلُ الظَّهِرِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: (الا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ، وَعَالَ وَيَعْمَلُ وَالشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ ، وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: (هَا كُمْ بُونُ فِي الْعَدِيمِ ، وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: (هَا كُمْ بُونُ فِي الْعَدِيمِ ، وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: (هَا كُمْ الخَدِيمِ ، وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: (هَا كَسَبَهُ بِجُزْئِهِ الحُرِّ لِوَرَثِيهِ ، وَلَا يَرِثُ هُو مِمَّنْ مَاتَ شَيْئًا )، وَبِهَذَا قَالَ طَاوُسُ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو مُوْرٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا: (هُو كَالحُرِّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ فِي تَوْرِيثِهِ وَالإِرْثِ مِنْهُ وَغَيْرِهِمَا) ، وَبِهَذَا قَالَ (هُو كَالحُرِّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ فِي تَوْرِيثِهِ وَالإِرْثِ مِنْهُ وَغَيْرِهِمَا) ، وَبِهَذَا قَالَ (هُو كَالحُرِّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ فِي تَوْرِيثِهِ وَالإِرْثِ مِنْهُ وَغَيْرِهِمَا) ، وَبِهَذَا قَالَ

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٢٩٩/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «مع».

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲/ رقم: ۳۹۲۲).

<sup>(</sup>٣) كذا في «المغني»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «البستي».





الحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالحَكَمُ [٣٦٠/ب] وَحَمَّادٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَاللَّوْلُئِيُّ وَيَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «إِنْ كَانَ الَّذِي يَمْلِكُ البَعْضَ اسْتَسْعَىٰ العَبْدَ فَلَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ سِعَايَتُهُ، وَلَهُ نِصْفُ وَلَائِهِ، وَإِنْ كَانَ أَغْرَمَ الشَّرِيكَ فَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ بَعْضَهُ (٢). وَلَنَا مَا رَوَىٰ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّمْلِيُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ بَعْضَهُ (٣). وَلَنَا مَا رَوَىٰ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّمْلِيُ عَنْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ عِحْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ عِحْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ عَيْكُ قَالَ فِي العَبْدِ يَعْتِقُ بَعْضُهُ: «يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَىٰ قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» (٣). وَلِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ لِكُلِّ بَعْضٍ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الآخَرُ مِثْلَهُ، وَقِيَاسًا لِأَحَدِهِمَا عَلَىٰ الآخَرُ (٤).

(وَكَسْبُهُ) بِجُزْئِهِ الحُرِّ (وَإِرْثُهُ بِهِ لِوَرَثَتِهِ) لَا حَقَّ لِمَالِكِ بَاقِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ قَاسَمَ سَيِّدَهُ فِي حَيَاتِهِ، فَإِنَّ تَرِكَتَهُ كُلَّهَا تَكُونُ لِوَرَثَتِهِ، وَلَى ذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ قَاسَمَ سَيِّدَهُ فِي حَيَاتِهِ، فَإِنَّ تَرِكَتَهُ كُلَّهَا تَكُونُ لِوَرَثَتِهِ، وَحَيْثُ عَلِمْتَ أَنَّ المُبَعَّضَ يَرِثُ وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الحُرِّيَّةِ، (فَابْنُ وَحَيْثُ حُرَّانِ) لَوْ كَانَ الإبْنُ كَامِلَ الحُرِّيَّةِ كَانَ لِلأُمِّ لِضُفُهُ حُرِّ، وَ) مَعَهُ (أُمُّ وَعَمُّ حُرَّانِ) لَوْ كَانَ الإبْنُ كَامِلَ الحُرِّيَّةِ كَانَ لِلأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي وَهُو نِصْفُ وَثُلُثُ لِلِابْنِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْعَمِّ شَيْءٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٩/١٢٧).

<sup>(</sup>Y) «المبسوط» للسرخسي (١٠٤/٧).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في «زوائد المسند»، وأخرجه الترمذي (٢/ رقم: ١٢٥٩) والنسائي (٧/ رقم: ٤٨٥٤) والبيهقي (٢١/ رقم: ٢١٦٨٢) والضياء في «الأحاديث المختارة» (١٢/ رقم: ٣٣٣) من طريق يزيد بن هارون. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٢٦): «صحح».

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٩/١٢٧).





(فَلَهُ) أَيْ: لِلِابْنِ مَعَ نِصْفِ حُرِّيَتِهِ (نِصْفُ مَالِهِ) الَّذِي كَانَ لَهُ (لَوْ كَانَ كَامِلَ الحُرِّيَّةِ حُرًّا) كُلَّهُ، (وَهُو رُبُعٌ وَسُدُسٌ، وَلِلْأُمِّ رُبُعٌ) لِأَنَّ الْإِبْنَ لَوْ كَانَ كَامِلَ الحُرِّيَّةِ كَانَ لَهَا شُدُسٌ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ابْنُ كَانَ لَهَا ثُلُثُ، فَنِصْفُ حُرِّيَّتِهِ يَحْجُبُهَا عَنْ كَانَ لَهَا شُدُسِ الثَّانِي، فَيَبْقَىٰ لَهَا رُبُعٌ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَجْعَلَ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِ مِنَ ابْنُ عَشَرَ: لِلْأُمِّ الشَّدُسُ اثْنَانِ، وَنِصْفُهُ وَاحِدٌ، وَلِلابْنِ خَمْسَةٌ، وَلِلْعَمِّ تَعْصِيبًا الثَّلُثُ أَرْبَعَةٌ، (وَالبَاقِي) وَهُو الثَّلُثُ (لِلْعَمِّ) تَعْصِيبًا

وَكَذَا الحُكْمُ وَالخِلَافُ فِي كُلِّ عَصَبَةٍ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ مَعَ ذِي فَرْضٍ يَنْقُصُ بِهِ نَصِيبُهُ، (وَكَذَا إِنْ لَمْ يَنْقُصْ ذُو فَرْضٍ بِعَصَبَةٍ، كَجَدَّةٍ وَعَمِّ فَرْضٍ يِعَصَبَةٍ، كَجَدَّةٍ وَعَمِّ مَعَ ابْنٍ نِصْفُهُ حُرُّ، فَلَهُ) أَيْ: لِلِابْنِ (نِصْفُ البَاقِي بَعْدَ إِرْثِ الجَدَّةِ) وَهُوَ رُبُعٌ وَسُدُسٌ، وَالبَاقِي لِلْعَمِّ.

وَتَصِحُّ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ: لِلْجَدَّةِ اثْنَانِ، وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ، وَلِلْعَمِّ خَمْسَةٌ، (وَلَوْ كَانَ مَعَهُ) أَي: المُبَعَّضِ (مَنْ يُسْقِطُهُ) المُبَعَّضُ (بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ، كَأُخْتٍ) لِلْمَيْتِ (وَعَمِّ) حُرَّيْنِ مَعَ ابْنِ مُبَعَّضٍ، (فَلَهُ) أَيْ: الِابْنِ (نِصْفُ) التَّرِكَةِ، لِلْمَيْتِ (وَعَمِّ ) حُرَّيْنِ مَعَ ابْنِ مُبَعَّضٍ، (فَلَهُ) أَيْ: الإبْنِ (نِصْفُ) التَّرِكَةِ، وَلِلْمُنْتِ وَعَمِّ ) مِنَ التَّرِكَةِ بَعْدَ أَخْذِ الإبْنِ (فَرْضًا، وَلِلْعَمِّ [٢٣١١] مَنَ التَّرِكَةِ بَعْدَ أَخْذِ الإبْنِ سَهْمَانِ، وَلِلْعُمِّ [٢٣١١] مَا بَقِيَ ) بَعْدَهُمَا تَعْصِيبًا، فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلِابْنِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ، وَلِلْعُمِّ سَهْمٌ،

(وَبِنْتُ وَأُمُّ نِصْفُهُمَا حُرُّ، وَ) مَعَهُمَا (أَبُّ) كُلُّهُ (حُرُّ: لِلْبِنْتِ نِصْفُ مَا لَهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً، وَهُو رُبُعٌ) لِأَنَّهَا تَرِثُ النِّصْفَ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً (وَلِلْأُمِّ مَعَ حُرِّيَّةِ البِنْتِ فَقَدْ حَجَبَتْهَا) أَي: حُرِّيَّةِ البِنْتِ فَقَدْ حَجَبَتْهَا) أَي:





الأُمُّ (حُرِّيَّتُهَا) أَي: البِنْتِ (عَنِ السُّدُسِ فَبِنِصْفِهَا) أَيْ: نِصْفِ حُرِّيَّةِ البِنْتِ [(تَحْجُبُهَا)](۱) أَي: الأُمُّ (عَنْ نِصْفِهِ، يَبْقَىٰ لَهَا) أَيْ: لِلْأُمِّ (الرُّبُعُ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً، فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُ) أَيْ: نِصْفُ الرُّبُعِ (وَهُو ثُمُنٌ، وَالبَاقِي) حُرَّةً، فَلَهَا بِنِصْفُ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُ) أَيْ: نِصْفُ الرُّبُعِ (وَهُو ثُمُنٌ، وَالبَاقِي) وَهُو نِصْفُ وَثُمُنٌ (لِلْأَبِ) تَعْصِيبًا (وَإِنْ شِئْتَ نَزَّلْتَهُمْ) أَيْ: نَزَّلْتَ الوَرَثَةَ المُبَعَّضِينَ (أَحْوَالًا كَتَنْزِيلِ الخَنَاثَىٰ) الوَارِثِينَ.

فَنَقُولُ: لَوْ كَانَتْ بِنْتُ الْمَيِّتِ وَأُمُّهُ حُرَّتَيْنِ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ: لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ، وَلَوْ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ كَانَ الْمَالُ كُلَّهُ لِلْأَبِ، وَلَوْ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ كَانَ الْمَالُ كُلَّهُ لِلْأَبِ، وَلَوْ كَانَتَ الْبِنْتُ وَحُدَهَا حُرَّةً كَانَ لَهَا الثَّلُثُ، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَكُلُّهَا وَلُوْ كَانَتِ البِنْتُ وَحُدَهَا حُرَّةً كَانَ لَهَا الثَّلُثُ، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَكُلُّهَا تَدْخُلُ فِي السِّنَّةِ، فَتَضْرِبُهَا بِالأَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، لِلْبِنْتِ رُبُعُهَا سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ لَهَا السُّدُسَ فِي سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ لَهَا السُّدُسَ فِي حَالَيْنِ، وَلِلْأُمِّ الثَّمُنُ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ لَهَا السُّدُسَ فِي حَالٍ، وَالبَاقِي لِلْأَبِ، وَتَرْجِعُ بِالإِخْتِصَارِ إِلَىٰ ثَمَانِيَةٍ.

(وَإِذَا كَانَ) فِي الوَرَثَةِ (عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلِّ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا (حُرُّ) سَوَاءٌ (حَجَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ) مَعَهُ (أَوْ لَا) يَعْنِي: أَوْ لَمْ يَحْجُبْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ (كَأَخَوَيْنِ وَابْنَيْنِ لَمْ تَكْمُلِ الحُرِّيَّةُ فِيهِمَا) لِأَنَّ الشَيْءَ لَا يَكْمُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ (كَأَخَوَيْنِ وَابْنَيْنِ لَمْ تَكْمُلِ الحُرِّيَّةُ فِيهِمَا) لِأَنَّ الشَيْءَ لَا يَكُمُلُ بِمَا يُسْقِطُهُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُنَافِيهِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ كَمَلَتْ لَمْ يَظْهَرْ لِلرِّقِ فَائِدَةٌ، وَكَانَا فِي مِيرَاثِهِمَا كَالحُرَّيْنِ.

فَلَوْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ ابْنًا وَابْنَ ابْنٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ، كَانَ لِلابْنِ نِصْفُ وَلابْنِ

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكُرْمي (١٢٨/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(يحجبها)».





الإنْنِ الرُّبُعُ، وَاللَّيَاقِي لِعَمِّ المَيِّتِ الحُرِّ أَوْ نَحْوِهِ إِنْ كَانَ (وَلَهُمَا) أَيْ: أَخَوَي المَيِّتِ أَو الْمَيِّتِ أَو الْمَيِّتِ أَو الْمَيِّتِ أَو الْمَيِّتِ أَو الْمَيِّتِ أَو الْمَيِّتِ أَو الْمَيْتِ أَو الْمَعْ عَمِّ حُرِّ (أَوْ نَحْوِهِ ثَلَاثَةُ المَيِّتِ أَو الْمَالِ) وَالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا (بِالخِطَابِ، وَالأَحْوَالِ) وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّكَ لَوْ أَرْبَاعِ المَالِ) وَالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا (بِالخِطَابِ، وَالأَحْوَالِ) وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّكَ لَوْ خَاطَبْتَهُمَا لِقُلْتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: لَكَ المَالُ لَوْ كَانَ أَخُوكَ رَقِيقًا، وَنِصْفُهُ لَوْ كَانَ خُرًّا، فَيَكُونُ لَكَ رُبُعٌ وَثُمُنْ.

(وَلِابْنِ وَبِنْتٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ مَعَ عَمٍّ) حُرِّ [٢٦١/ب] (خَمْسَةُ أَثْمَانِ المَالِ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ) لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّبَتِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَحُرِّبَّةَ الإبْنِ وَحْدَهُ مِنْ وَاحِدٍ، فَاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، وَاضْرِبْهَا فِي عَدَدِ الْأَحْوَالِ أَرْبَعَةٍ، يَحْصُلُ فَاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، وَاضْرِبْهَا فِي عَدَدِ الْأَحْوَالِ أَرْبَعَةٍ، يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، لِلِابْنِ المَالُ فِي حَالٍ وَثُلْثَاهُ فِي حَالٍ، فَاقْسِمْ أَرْبَعِينَ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهُ عَشَرَةٌ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ فِي حَالٍ وَالثَّلُثُ فِي حَالٍ، فَاقْسِمْ أَرْبَعِينَ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهَا خَمْسَةٌ، وَمَجْمُوعُ عَشَرَةِ الإبْنِ وَخَمْسَةِ البِنْتِ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهَا خَمْسَةٌ، وَمَجْمُوعُ عَشَرَةِ الإبْنِ وَخَمْسَةِ البِنْتِ خَمْسَةً عَشَرَة الإبْنِ وَخَمْسَةِ البِنْتِ خَمْسَةً عَشَرَ، وَهِي خَمْسَةُ أَثْمَانِ الأَرْبَعَةِ وَ [العِشْرِينَ](١)، وَالبَاقِي لِلْعَمِّ تِسْعَةٌ. خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهِي خَمْسَةُ أَثْمَانِ الأَرْبَعَةِ وَ [العِشْرِينَ](١)، وَالبَاقِي لِلْعَمِّ تِسْعَةٌ.

(وَ) ابْنُ وَبِنْتُ نِصْفُهُمَا حُرُّ (مَعَ)هُمَا (أُمُّ) وَعَمُّ حُرَّانِ (فَلَهَا) أَي: الأُمِّ (السُّدُسُ، وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَصْلِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ لِلْإُمِّ السُّدُسُ عَشَرَ) وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَتِهِمَا تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْابْنِ عَشَرَةٌ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ، وَمَسْأَلَةُ رِقِّهِمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ: لِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَلِلْعَمِّ اثْنَانِ.

وَمَسْأَلَة حُرِّيَّةِ الاِبْنِ مِنْ سِتَّةٍ، وَكَذَا مَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ البِنْتِ، وَكُلُّهَا دَاخِلَةٌ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عشرين».





فِي الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ، فَاضْرِبْهَا فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدِ الأَحْوَالِ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، لِلْأُمِّ الشُّدُسُ اثْنَا عَشَرَ؛ لِأَنَّ كُلَّا مِنْ نِصْفِ حُرِّيَّةِ الإبْنَيْنِ يَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ، فَنِصْفَاهُمَا بِمَنْزِلَةِ ابْنٍ حُرٍّ يَحْجُبُهَا عَنِ الثَّلُثِ إِلَىٰ السُّدُسِ، عَلَىٰ مَا السُّدُسِ، عَلَىٰ مَا اخْتَارَهُ فِي «الإِنْصَافِ»(۱) وَغَيْرِهِ.

وَاخْتَارَ فِي «الإِقْنَاعِ» لَهَا السُّدُسُ وَرُبُعُ السُّدُسِ (٢)، فَيَكُونُ لَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ؛ لِأَنَّ الحُرِّيَّةَ أَكْمَلُ فِيهِمَا ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلِلا بْنِ سِتُّونَ فِي حَالٍ وَأَرْبَعُونَ فِي حَالٍ ، فَاقْسِمْ مِثَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْبِنْتِ عِشْرُونَ فِي حَالٍ ، فَاقْسِمْ سِتَّةٌ وَخَمْسِينَ وَلِلْبِنْتِ عِشْرُونَ فِي حَالٍ ، وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ فِي حَالٍ ، فَاقْسِمْ سِتَّةً وَخَمْسِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، يَخْرُجُ لَهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَالبَاقِي لِلْعَمِّ.

(وَلِلْأُمِّ مَعَ الْإِبْنَيْنِ) اللَّذَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرُّ (سُدُسٌ) لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ
كَانَ لَهُمَا ثُلُثٌ، فَحَجَبَهَا كُلُّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ
(وَلِزَوْجَةٍ) مَعَ ابْنَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرُّ (ثُمُنٌ) لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ كَانَ لَهَا رُبُعٌ،
فَحَجَبَهَا كُلُّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الثَّمُنِ (وَابْنَانِ نِصْفُ أَحَدِهِمَا
فَخَجَبَهَا كُلُّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الثَّمُنِ (وَابْنَانِ نِصْفُ أَحَدِهِمَا
قِنَّ، المَالُ بَيْنَهُمَا [أَرْبَاعًا] (٣) تَنْزِيلًا لَهُمَا، وَخِطَابًا (١٤) بِأَحْوَالِهِمَا) لِأَنَّ مَسْأَلَةَ
وَنَّ ، المَالُ بَيْنَهُمَا [أَرْبَاعًا] (٣) تَنْزِيلًا لَهُمَا، وَخِطَابًا (١٤) بِأَحْوَالِهِمَا) لِأَنَّ مَسْأَلَةَ

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» للمَرْداوي (۱۸/۲۸).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣/٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) من «غاية المنتهيٰ» لمرعى الكُرْمي (١٢٨/٢) فقط.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (الأصل) زيادة: (وخطابًا)، وليست في «غاية المنتهىٰ) لمرعي الكَرْمي (١٢٨/٢)، والصواب حذفها.





تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِكَامِلِ الحُرِّيَّةِ المَالُ فِي حَالٍ وَنِصْفُهُ فِي حَالٍ، فَاقْسِمْ سِتَّةً عَلَىٰ اثْنَيْنِ يَخْرُجُ لَهُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُبَعَّضِ النِّصْفُ فِي حَالٍ، فَلَهُ رُبُعُ.

(وَإِنْ هَايَاً مُبَعَّضٌ سَيِّدَهُ أَوْ قَاسَمَهُ) أَيْ: سَيِّدَهُ (فِي حَيَاتِهِ، فَكُلُّ تَرِكَتِهِ) أَيْ: المُبَعَّضُ (فِي حَيَاتِهِ، فَكُلُّ تَرِكَتِهِ) أَيْ: المُبَعَّضِ (لِوَرَثَتِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِسَيِّدِهِ مَعَهُ حَقُّ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ المُبَعَّضُ مِنْ مَالِهِ الخَاصِّ بِهِ رَقِيقًا وَأَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لَهُ وَيَرِثُهُ وَحْدَهُ حَيْثُ يَرِثُ ذُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) «حاشية المحرر» لابن نصر الله (١/٣٩٢).



# ( فَضَّلِلُ )

(وَيُرَدُّ عَلَىٰ ذِي فَرْضٍ) بَعْضُهُ حُرُّ، (وَ) عَلَىٰ (عَصَبَةٍ) بَعْضُهُ حُرُّ (إِنْ لَمْ يُصِبْهُ) مِنَ التَّرِكَةِ (بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ، لَكِنْ أَيُّهُمَا اسْتَكْمَلَ بِرَدِّ زَائِدٍ لِمَ يُعَدِّر حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ (وَرُدَّ عَلَىٰ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ (وَرُدَّ عَلَىٰ غَيْرِهِ إِنْ أَمْكَنَ) بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ لَمْ يُعَصِّبْهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنَ المَالِ، (وَإِلَّا) يُمْكِنْ ذَلِكَ، فَالبَاقِي لِذِي الرَّحِمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنَ الشَّرْحِ.

فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا (فَلِبَيْتِ الْمَالِ، فَلِبِنْتٍ نِصْفُهَا حُرُّ) وَلَا وَارِثَ مَعَهَا غَيْرُهَا (نِصْفُ بِفَرْضٍ وَرَدًّ) الرَّبُعُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي رَدًّا، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَابْنَيْنِ (وَلِابْنِ مَكَانَهَا) أَي: البِنْتِ (النِّصْفُ بِعُصُوبَةٍ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ وَلِابْنَيْنِ (وَلِابْنَيْنِ مَكَانَهَا) أَي: البِنْتِ (النِّصْفُ بِعُصُوبَةٍ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ وَلِابْنَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرَّانِ، لَمْ نُورِّ نُهُمَا الْمَالَ كُلَّهُ) بَلْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (البَقِيَّةُ) وَهِي رُبُعٌ رَدًّا (مَعَ عَدَم عَصَبَةٍ) غَيْرِهِمَا.

(وَلِبِنْتٍ وَجَدَّةٍ نِصْفُهُمَا حُرُّ المَالُ نِصْفَانِ بِفَرْضٍ وَرَدٍّ، وَلَا يُرَدُّ هُنَا) عَلَيْهِمَا (عَلَىٰ قَدْرِ فَرْضَيْهِمَا ؛ لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ نِصْفُهُ حُرُّ فَوْقَ نِصْفِ التَّرِكَةِ، وَمَعَ حُرِّيَّةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِمَا) أَي: البِنْتِ وَالجَدَّةِ، (المَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعً بِقَدْرِ وَمَعَ حُرِّيَّةٍ ثَلاَثَة أَرْبَاعٍ، وَهِي فَرْضَيْهِمَا لِفَقْدِ الزِّيَادَةِ المُمْتَنِعَةِ) لِأَنَّ البِنْتَ لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ ثَلاَثَة أَرْبَاعٍ، وَهِي فَرْضَيْهِمَا لِفَقْدِ الزِّيَادَةِ المُمْتَنِعَةِ) لِأَنَّ البِنْتِ وَالجَدَّةِ، لَهُمَا (الثُّلُثَانِ بِالسَّوِيَّةِ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهَا، (وَمَعَ حُرِّيَّةٍ ثُلُثُهُمَا) أي: البِنْتِ وَالجَدَّةِ، لَهُمَا (الثُّلُثَانِ بِالسَّوِيَّةِ بَلُكُمُ مَنْ ثُلُثُهُ حُرُّ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ الإِرْثِ. بَيْنَهُمَا، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ المَالِ) لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ ثُلْثُهُ حُرُّ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ الإِرْثِ.





### هَذَا (بَابٌ) يُذْكَرُ فِيهِ مَسَائِلُ مِنْ أَحْكَامِ الإِرْثِ بِالوَلَاءِ وَجَرِّهِ وَدَوْرِهِ

وَ(الوَلَاءُ) لُغَةً: المِلْكُ. وَشَرْعًا: (ثُبُوتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِعِتْقٍ أَوْ تَعَاطِي سَبَبِهِ) أَيْ: سَبَبِ العِتْقِ، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: [٣٦٦/ب] ﴿فَإِن لَّمْ تَعَلَمُوّا عَالَمُوا عَالَمَهُوّا أَيْ: البَّنِ العِتْقِ، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: الأَدْعِيَاءَ، مَعَ قَوْلِهِ عَالَيَهُ هُو فَإِنْكُو فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمُ اللهُ مَنْ تَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوَالِيهِ»(١)، وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَوْلَىٰ القَوْمِ مِنْهُمْ»(١)، عَدِيثَانِ صَحِيحَانِ.

وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ الوَلَاءُ عَنِ النَّسَبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْ فِي حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَوْفَىٰ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»، رَوَاهُ الخَلَّالُ<sup>(٣)</sup>، وَرَوَاهُ: الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ: «لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» (١٠). شَبَّهَهُ بِالنَّسَبِ، وَالمُشَبَّهُ دُونَ المُشبَّهِ بِهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّسَبَ أَقْوَىٰ مِنَ الوَلَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ المَحْرَمِيَّةُ وَتَرْكُ الشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا، بِخِلَافِ الوَلَاءِ. لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ المَحْرَمِيَّةُ وَتَرْكُ الشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا، بِخِلَافِ الوَلَاءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ رقم: ١٨٧٠) ومسلم (١/ رقم: ١٣٧٠) من حديث علي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨/ رقم: ٦٧٦١) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) الشافعي في «الأم» (٥/ رقم: ١٨٠٥) وابن حبان (١١/ رقم: ٤٩٥٠). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٦٨): «صحيح».





(فَمَنْ أَعْتَقَ قِنَّا، أَوْ) أَعْتَقَ (بَعْضَهُ فَسَرَىٰ لِبَاقٍ، أَوْ عَتَقَ) الرَّقِيقُ (عَلَيْهِ بِرَحِمٍ) كَمَا لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ وَنَحْوَهُمْ فَعَتَقَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرَّحِمِ، (أَوْ) بِسَبَبِ (عِوَضٍ) كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ حُرُّ عَلَىٰ أَنْ مِنَ الرَّحِمِ، (أَوْ) بِسَبَبِ (عِوَضٍ) كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ حُرُّ عَلَىٰ أَنْ مِنَ الرَّحِمِ، وَكَمَا لَوِ اشْتَرَىٰ العَبْدُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِعِوَضٍ حَالًّ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَيَكُونُ الوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ نَصًّا(۱).

(أَوْ) بِسَبَبِ (كِتَابَةٍ) كَمَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَىٰ مَالٍ فَأَدَّاهُ، (أَوْ) بِسَبَبِ (تَدْبِيرٍ) كَمَا لَوْ أَنَتْ أَمَتُهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: «إِذَا مُتُ فَأَنْتَ حُرُّ»، (أَوْ) بِسَبَبِ (إِيلَادٍ) كَمَا لَوْ أَتَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ بِوَلَدٍ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الوَلَدِ، (أَوْ) بِسَبَبِ (وَصِيَّةٍ) كَمَا لَوْ وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَلَانٍ وَأَعْتَقَهُ الوَرَثَةُ ، (فَ)إِنَّهُ فِي جَمِيعٍ هَذِهِ الصُّورِ (لَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ فِي جَمِيعِ فَلْهِ الصَّورِ (لَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ التَّعْصِيبِ) لِقَوْلِهِ ﷺ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الوَلَاءُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ التَّعْصِيبِ) لِقَوْلِهِ ﷺ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ فِي جَمِيعِ

(وَ) يَكُونُ أَيْضًا الوَلَاءُ (عَلَىٰ أَوْلَادِهِ) أَيْ: أَوْلَادِ العَتِيقِ (مِنْ زَوْجَةٍ عَتِيقَةٍ) لِلْعَتِيقِ أَوْ لِغَيْرِهِ، (وَ) عَلَىٰ أَوْلَادِهِ مِنْ (سُرِّيَّةٍ) لِلْعَتِيقِ، (وَ) يَكُونُ لَهُ الوَلَاءُ أَيْضًا (عَلَىٰ مَنْ لَهُ) أَيْ: لِلْعَتِيقِ وَلَاؤُهُ، (أَوْ لَهُمْ) أَيْ: لِأَوْلَادِ العَتِيقِ الوَلَاءُ أَيْضًا (عَلَىٰ مَنْ لَهُ) أَيْ: لِلْعَتِيقِ وَلَاؤُهُ، (أَوْ لَهُمْ) أَيْ: لِأَوْلَادِ العَتِيقِ (وَإِنْ سَفَلُوا [وَلَاؤُهُ] (٣)) لِأَنَّهُ وَلِيُّ نِعْمَتِهِمْ، وَبِسَبَبِهِ عَتَقُوا، وَلِأَنَّهُمْ فَنْعٌ، وَالفَرْعُ يَتْبَعُ أَصْلَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاشَرَ عِتْقَهُمْ.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ ذَلِكَ فِي دَارِ الإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الحَرْبِ، فَلَوْ أَعْتَقَ

<sup>(</sup>١) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (٥/٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣/ رقم: ٢١٦٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) كذا في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (٢/١٣٠)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(أولاده)».





حَرْبِيُّ حَرْبِيًّا فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ؛ لِأَنَّ الوَلَاءَ مُشَبَّةٌ بِالنَّسِب، وَالنَّسَبُ ثَابِتٌ بَيْنَ أَهْلِ الحَرْبِ ثَابِتٌ عَلَىٰ مَا بِيَدِهِمْ، أَهْلِ الحَرْبِ ثَابِتٌ عَلَىٰ مَا بِيَدِهِمْ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيَ (الأحزاب: ٢٧] فَنَسَبَهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيَ (الأحزاب: ٢٧] فَنَسَبَهَا إِلَيْهِمْ فَصَحَّ عِنْقُهُمْ ثَبَتَ [٢٣٦/أ] الوَلَاءُ لَهُمْ؛ إِلَيْهِمْ فَصَحَّ عِنْقُهُمْ ثَبَتَ [٣٢٣/أ] الوَلَاءُ لَهُمْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(١).

فَإِنْ جَاءَنَا المُعْتَقُ مُسْلِمًا فَالوَلاءُ بِحَالِهِ، وَإِنْ سُبِيَ المُعْتَقُ لَمْ يَرِثْ مَا دَامَ عَبْدًا، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الوَلاءُ لِمُعْتِقِهِ، وَلَهُ الوَلاءُ عَلَىٰ عَتِيقِهِ، وَحَيْثُ تَقَرَّرَ وَامَ عَبْدًا، فَإِنْ أُعْتِقِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ (حَتَّىٰ وَلَوْ أَعْتَقَهُ سَائِبَةً، أَنَّ الوَلاءَ لِلمُعْتِقِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ (حَتَّىٰ وَلَوْ أَعْتَقَهُ سَائِبَةً، كَانَ أَوْ كَافِرًا، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ (حَتَّىٰ وَلَوْ أَعْتَقَهُ سَائِبَةً، كَانَ أَوْ كَافِرًا، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ (حَتَّىٰ وَلَوْ أَعْتَقَهُ سَائِبَةً، مَا وَقَوْلِهِ عَلَيْكَ») وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ (\*) وَأَهْلِ إِللهَ لَاللَّا فِعِيِّ (\*) وَقَوْلِهِ عَلَيْكَ، وَقَوْلِهِ عَلَيْكَ، وَقَوْلِهِ عَلَيْكَ، (الوَلاءُ لُحْمَةُ وَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، وَقَوْلِهِ عَلَيْكَ، (الوَلاءُ لُحْمَةُ لَكُمُنْ أَعْتَقَ»، وَقَوْلِهِ عَلَيْكِ (الوَلاءُ لُحْمَةُ النَّسَب»(٤).

وَلِأَنَّهُ كَمَا لَا يَزُولُ نَسَبُ إِنْسَانٍ وَلَا وَلَدٍ عَنْ فِرَاشٍ بِشَرْطٍ لَا يَزُولُ وَلَاءٌ عَنْ عَتِيقٍ بِذَلِكَ ، وَلِذَلِكَ لَمَّا أَرَادَ أَهْلُ بَرِيرَةَ اشْتِرَاطَ وَلَائِهَا عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اشْتَرِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِللهُ لِهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». يُرِيدُ أَنَّ اشْتِرَاطَ تَحْوِيلِ الوَلَاءِ عَنِ المُعْتِقِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ رقم: ٢١٦٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) «الأم» للشافعي (٧/٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٢٨٢/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ رقم: ١٨٠٥) وابن حبان (١١/ رقم: ٤٩٥٠) والحاكم (٤) أخرجه الشافعي في «الأباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٦٨): «صحيح».





وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ [هُزَيْلِ] (١) بْنِ شُرَخْبِيلَ قَالَ: ﴿جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَبْدِاللهِ فَقَالَ: ﴿جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَبْدِاللهِ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي أَعْتَقْتُ عَبْدًا لِي وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، وَإِنَّ وَارِثًا ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ ، وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ ، فَإِنْ تَأَثَّمْتَ وَتَحَرَّجْتَ مِنْ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ ، وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ ، فَإِنْ تَأَثَّمْتَ وَتَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ (٢).

(أَوْ) أَعْتَقَهُ (فِي زَكَاتِهِ أَوْ) فِي (نَذْرِهِ أَوْ) فِي (كَفَّارَتِهِ) فَلَهُ وَلَاؤُهُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلِأَنَّهُ مُعْتِقٌ عَنْ نَفْسِهِ ، بِخِلَافِ مَنْ أَعْتَقَهُ سَاعٍ مِنْ زَكَاةٍ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ (إِلَّا إِذَا أَعْتَقَ مُكَاتَبُ) بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (رَقِيقًا) فَوَلَاؤُهُ لِللْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ (إِلَّا إِذَا أَعْتَقَ مُكَاتَبُ ) بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (رَقِيقًا) فَوَلَاؤُهُ لِللَّمِينَ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ (إِلَّا إِذَا أَعْتَقَ مُكَاتَبُ ) أَيْ: كَاتَبَ المُكَاتَبُ رَقِيقًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (فَأَدَّى ) الثَّانِي مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ قَبْلَ الأَوَّلِ ، (فَ)الوَلَاءُ (لِلسَّيِّدِ) فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ المُكَاتَبُ لَهُ كَالآلَةِ لِلْعِتْقِ ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِدُونِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَىٰ الرَّقِ فَلَيْسَ أَهْلًا لِلْوَلَاءِ .

(وَلَا يَصِحُّ عِنْقُهُ) أَي: المُكَاتَبِ أَوْ أَنْ يُكَاتِبَ (بِدُونِ إِذْنِ سَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ، (وَلَا يَنْتَقِلُ وَلَا ثُنِيْعِ) سَيِّدٍ لَـ (مُكَاتَبٍ) مَأْذُونٍ لَهُ فِي العِنْقِ، (وَ) كَذَا لَا يَنْتَقِلُ الوَلَاءُ بِـ (عِنْقِهِ) أَي: المَأْذُونِ لَهُ (عِنْدَ مُشْتَرِيهِ) قَالَ العِنْقِ، (وَ) كَذَا لَا يَنْتَقِلُ الوَلَاءُ بِـ (عِنْقِهِ) أَي: المَأْذُونِ لَهُ (عِنْدَ مُشْتَرِيهِ) قَالَ أَحْمَدُ فِي وَنْقِ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ بَاعَهُ أَخْمَدُ فِي وَنْقِ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ بَاعَهُ

<sup>(</sup>١) كذا في «المغني» لابن قدامة (٢٢٢/)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «هذيل».

<sup>(</sup>۲) لم أقف عليه في «صحيح مسلم»، ولم يعزه المزي له في «تحفة الأشراف» (٦/ رقم:  $(7/ \sqrt{5})$ . وأخرجه عبدالرزاق (٩/ رقم:  $(7/ \sqrt{5})$ ) واللفظ له، والبخاري (٨/ رقم:  $(7/ \sqrt{5})$ ).





فَوَلَاقُهُ لِمَوْلَاهُ الأَوَّلِ»(١).

(وَيَرِثُ ذُو وَلَاءٍ) أَيْ: مَنْ لَهُ [٣٦٣/ب] وَلَاءٌ عَلَىٰ إِنْسَانٍ (بِهِ) أَيْ: بِالوَلَاءِ (عِنْدَ عَدَمِ نَسِيبٍ وَارِثٍ) لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَىٰ مِنَ الوَلَاءِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالوَلَاءِ. يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالوَلَاءِ. يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالوَلَاءِ.

(ثُمَّ) يَرِثُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ المُعْتِقِ (عَصَبَتُهُ) أَي: المُعْتِقِ (بَعْدَهُ الأَقْرَبَ) فَالأَقْرَبَ) نَسَبًا كَابْنِ وَابْنِ ابْنِ وَعَمِّ وَأَخِ لِغَيْرِ أُمِّ، ذَكَرًا كَانَ المُعْتِقُ أَوْ أُنْثَىٰ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتِقِ عَصَبَةُ مِنَ النَّسَبِ فَالمِيرَاثُ لِمَوَالِي المُعْتِقِ، ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتِقِ عَصَبَةُ مِنَ النَّسَبِ فَالمِيرَاثُ لِمَوَالِي المُعْتِقِ، ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ الأَقْرَبَ كَذَلِكَ، ثُمَّ لِمَوَالِي المَوَالِي، ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ أَبَدًا؛ الأَقْرَبَ فَلاَقْرَبَ كَذَلِكَ، ثُمَّ لِمَوَالِي المَوَالِي، ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ أَبَدًا؛ لِحَدِيثِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: «أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لِحَدِيثِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: «أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لِحَديثِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: «أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لِكَ أَنْ الْمَوْلَةِ فَي مَنْ لِهِ عَلَى مَوْلِ اللهِ عَلَيْكَ فِي مِيرَاثِهِ، فَقَالَ وَالْحَاهَا، ثُمَّ تُوفِقِي مِيرَاثُهُ لِإِبْنِ المَرْأَةِ فَقَالَ أَخُوهَا: يَاللَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فِي مِيرَاثِهِ، فَقَالَ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لَهُ لِالْمِ اللهِ عَلَيْ فَي مِيرَاثِهِ مَا فَقَالَ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لَهُ لَا اللهِ، لَوْ جَرَّ جَرِيرَةً كَانَتْ عَلَيَّ وَيكُونُ مِيرَاثُهُ لَهُ لَهُ إِلَىٰ الْمَوْلُ اللهِ، لَوْ جَرَّ جَرِيرَةً كَانَتْ عَلَيَّ وَيكُونُ مِيرَاثُهُ لَهُ لَهُ إِلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(وَمَنْ لَمْ يَمَسَّهُ رِقٌ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ عَتِيقٌ وَالآخَرُ حُرُّ الأَصْلِ) كَأَنْ تَزَوَّجَ حُرُّ الأَصْلِ بِعَتِيقٍ، (أَوْ) كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ عَتِيقًا وَالآخَرُ حُرُّ الأَصْلِ بِعَتِيقٍ، (أَوْ) كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ عَتِيقًا وَالآخَرُ حُرُّ الأَصْلِ بَعْتِيقٍ، (أَوْ) كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ عَتِيقًا وَالآخَرُ وَمَجْهُولَ النَّسَبِ، فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ) لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّ الأُمَّ إِنْ كَانَتْ حُرَّةَ الأَصْلِ فَالوَلَاءِ، فَلَأَنْ يَتْبَعَهَا فَالوَلَدُ يَتْبَعُهَا فِيمَا إِذَا كَانَ الأَبُ رَقِيقًا فِي انْتِفَاءِ الرِّقِّ وَالوَلَاءِ، فَلَأَنْ يَتْبَعَهَا

<sup>(</sup>١) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (٢/ رقم: ٣١٧٥).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في «مسند أحمد»، وأخرجه الدارمي (٣٢٧٠). وفي إسناده: خُصَيْفُ بن عبدالرحمن الجزري، قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (١٧١٨): «صدوق، سيئ الحفظ، خلط بأخرة».

<u>@@</u>



فِي نَفْيِ الوَلَاءِ وَحْدَهُ أَوْلَىٰ.

وَإِنْ كَانَ الأَبُ حُرَّ الأَصْلِ فَالوَلَدُ يَتْبَعُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ وَلاَءٌ، بِحَيْثُ يَصِيرُ الوَلاَءُ عَلَيْهِ لِمَوْلَىٰ أَبِيهِ، فَلَأَنْ يَتْبَعَهُ فِي سُقُوطِ الوَلاَءِ عَنْهُ أَوْلَىٰ، وَهَذَا هُوَ المَذْهَبُ. وَقَالَ القَاضِي: «إِنْ كَانَ الأَبُ مَجْهُولَ [النَّسَبِ](١) وَالأُمُّ عَتِيقَةً هُوَ المَذْهَبُ. وَقَالَ القَاضِي: «إِنْ كَانَ الأَبُ مَجْهُولَ [النَّسَبِ](١) وَالأُمُّ عَتِيقَةً ثَبَتَ الوَلاَءُ عَلَىٰ وَلَدِهِ لِمَوْلَىٰ الأُمِّ». قَالَ الخَبْرِيُّ(٢): «هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَىٰ ثُبُوتِهِ لِمَوْلَىٰ الأُمِّ مَوْجُودٌ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ فِي مَحَلِّ الوِفَاقِ بِحُرِّيَّةِ الأَبِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً فَقَدْ وَقَعَ الشَّكُ فِي المَانِعِ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ الأَصْلِ وَلاَ يَزُولُ اليَقِينُ بِالشَّكَ»(٣).

وَرُدَّ بِأَنَّ الأَبَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ، أَشْبَهَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ، وَلِأَنَّ الأَصْلَ فِي حَقِّ الوَلَدِ فِي الآدَمِيِّينَ الحُرِّيَّةُ وَعَدَمُ الوَلَاءِ، فَلَا يُتْرَكُ هَذَا الأَصْلُ فِي حَقِّ الوَلَدِ بِالوَهْمِ، كَمَا لَا يُتْرَكُ فِي حَقِّ الأَبِ.

(وَمَنْ أَعْتَقَ قِنَّهُ عَنْ) إِنْسَانٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ (حَيٍّ بِأَمْرِهِ، فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتَقٍ عَنْهُ) كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ [١/٣٦٤] (وَبِدُونِهِ) يَعْنِي: أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَنْ حَيٍّ بِدُونِ أَمْرِهِ لَهُ (أَوْ عَنْ مَيِّتٍ فَ)وَلَاؤُهُ (لِمُعْتِقٍ) لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَمْرِهِ لَهُ (أَوْ عَنْ مَيِّتٍ فَ)وَلَاؤُهُ (لِمُعْتِقٍ) لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الوَلَاءُ لِمَنْ

<sup>(</sup>١) من «المغني» فقط.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن إبراهيم الخَبْري، أبو حَكيم الشافعي، إمام الفرضيين، تفقه على أبي إسحاق الشيرازي، وانتهتْ إليه الإمامةُ في الفرائض والحساب والأدب، شرح «الحماسة» و«ديوان» البحتري والمتنبي، وكان خَيِّرًا صدوقًا، بينما هو ينسخ في مصحفٍ وضع القلم وقال: «إن هذا لموتٌ مُهنَّأٌ طيبٌ»، ثم مات! وذلك سنة ست وسبعين وأربع مئة. راجع ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥٨/١٨) و«طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي (٦٢/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/٢٣٣).





أَعْتَقَ» (١). وَلِأَنَّهُ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ عَنْ حَيٍّ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ لَهُ، فَكَانَ الوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ غَيْرَهُ.

وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ صُورَةٌ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (إِلَّا مَنْ) أَيْ: إِلَّا رَقِيقًا (أَعْتَقَهُ وَارِثٌ عَنْ مَيَّتٍ) أَيْ: عَنْ مُورِّثٍ (لَهُ تَرِكَةٌ فِي وَاجِبٍ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَىٰ المَيِّتِ ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَىٰ المَيِّتِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ أَوْ وَطْءٍ بِنَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ كَلَىٰ المَيِّتِ ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَىٰ المَيِّتِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ أَوْ وَطْءٍ بِنَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ كَلَىٰ المَيِّتِ ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَىٰ المَيِّتِ كَفَّارَةُ طِهَارٍ أَوْ وَطْءٍ بِنَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّرَارَةُ قَتْلٍ ، (فَ)إِنَّ وَلَاءَهُ يَكُونُ (لِلْمَيْتِ) لِوُقُوعِ العِتْقِ عَنْهُ لِمَكَانِ الحَاجَةِ إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَهُو احْتِيَاجُ المَيِّتِ إِلَىٰ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: (بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الكَفَّارَةَ وَنَحْوَهَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الدُّخُولُ فِي مِلْكِ المُكَفَّرِ المُكَفَّرِ المُكَفَّرِ المُكَفَّرِ ، وَهُو اخْتِيَاجُ المَيِّتِ إِلَىٰ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: (بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الكَفَّارَةَ وَنَحْوَهَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الدُّخُولُ فِي مِلْكِ المُكَفَّرِ عَنْهُ ، وَهُو اخْتِيَاجُ المُكَوِّ الْيُسَ مِنْ شَرْطِهَا الدُّخُولُ فِي مِلْكِ المُكَفَّرِ عَنْهُ ، وَهُو الْكَالَةُ المُكَانِ المُكَفَّرِ ، وَهُو الْهُولُ المُولِ المُكَوْدِ أَلَاهُ اللَّهُ الْمُعَلَىٰ إِلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْتَلَامُ المُنْ الْمُؤْلِ الْمُعَالِقُولُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُهُ الللَّهُ الل

(وَيَصِحُّ عِنْقُهُ) وَلَوْ لَمْ يُوصِ المَيِّتُ بِالعِنْقِ، بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الوَلَاءَ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ (وَلَوْ لَمْ يَتَعَيَّنِ) العِنْقُ، كَمَا لَوْ كَانَتْ كَفَّارَةَ يَمِينٍ أَطْعَمَ الوَارِثُ أَوْ كَسَا عَشْرَةَ مَسَاكِينَ عَنْهَا، (وَإِنْ تَبَرَّعَ) وَارِثُ (بِعِنْقِهِ) عَنِ المَيِّتِ (وَلَا تَرِكَةَ) عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَنْهَا، (وَإِنْ تَبَرَّعَ) وَارِثُ (بِعِنْقِهِ) عَنِ المَيِّتِ (وَلَا تَرِكَةَ) لِلْمَيْتِ، (أَجْزَأَ) العِنْقُ عَنْهُ، (كَ)تَبَرُّعِهِ لَلْأَجْنَبِيِّ) أَوْ تَبَرُّعِ أَجْنَبِيٍّ لِلْمَيْتِ، (أَجْزَأَ) العِنْقُ عَنْهُ، (كَ)تَبَرُّعِهِ لَلْأَجْنَبِيِّ ) أَوْ تَبَرُّعَ بِهِمَا أَجْنَبِيٍّ أَوْ وَكَذَا تَبَرُّعُهُ بِإِطْعَامٍ وَكِسْوَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ عَنْ مَيِّتٍ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِمَا أَجْنَبِيٍّ أَوْ وَكَذَا تَبَرُّعُهُ بِإِطْعَامٍ وَكِسْوَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ عَنْ مَيِّتٍ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِمَا أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَعِنْقٍ، أَجْزَأَ كَقَضَائِهِ عَنْهُ دَيْنًا.

(وَلِمُتَبَرِّعِ الوَلَاءُ) سَوَاءٌ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ وَارِثًا، (قَالَ أَحْمَدُ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي رِوَايَةِ المَيْمُونِيِّ وَأَبِي طَالِبٍ (فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَنِ الرَّجُلِ: «الوَلَاءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ رقم: ٢١٦٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۲) «شرح الخرقي» للزركشي (۲/٤٥٥).





لِمَنْ أَعْتَقَهُ، وَالأَجْرُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ») وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ (١): «قَالَ أَحْمَدُ فِي العِتْقِ عَنِ العَبْقِ عَنِ المَيِّتِ: «إِنْ وَصَّىٰ بِهِ فَالوَلَاءُ لَهُ، وَإِلَّا لِلْمُعْتِقِ» (٢).

(وَ) مَنْ قَالَ لِمَالِكِ عَبْدٍ: («أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِي) فَقَطْ، (أَوْ) قَالَ لَهُ: (أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِي) فَقَطْ، (أَوْ) قَالَ لَهُ: (أَعْتِقْ عَبْدِهِ وَلْتَمَنّهُ عَلَيَّ»، فَلَا عَلَيْهِ (أَيْ تَعْدَ وَلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ أَيْ: فَلَا يَلْزَمُ مَالِكَ العَبْدِ (أَنْ يُحِيبَهُ) إِلَىٰ عِتْقِ عَبْدِهِ وَلَائِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، (وَإِنْ فَعَلَ) بِأَنْ أَعْتَقَ العَبْدَ الَّذِي قَالَ لَهُ: أَعْتِقْهُ، (وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِهِ) أَيْ: وَلَوْ بَعْدَ أَنِ افْتَرَقَا عَنْ ذَلِكَ المَجْلِسِ، (عَتَقَ، وَالوَلَاءُ) عَلَيْهِ (لِمُعْتَقِ عَنْهُ) كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: (وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي لَوْ قَالَ لَهُ: (وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: (وَمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ عَنْ حَيِّ بِأَمْرِهِ فَوْلَا وُهُ لِمُعْتَقٍ عَنْهُ.

(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: يَلْزَمُ القَائِلَ لِلْمَقُولِ لَهُ (ثَمَنُهُ) أَيْ: قِيمَةُ العَبْدِ (بِالْتِزَامِهِ) بِقَوْلِهِ: «وَثَمَنُهُ عَلَيَّ». (وَيُحْزِئُهُ) أَيْ: يُحْزِئُ القَائِلَ هَذَا العِنْقُ (عَنْ وَاجِبٍ) عَلَيْهِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ، (مَا لَمْ يَكُنِ) العَبْدُ (قَرِيبَهُ) أَيْ: مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْ عَلَيْ الْقَائِلِ بِأَنْ كَانَ مِنْ [٣٦٤/ب] ذَوِي رَحِمِ القَائِلِ المَحْرَمِ لَهُ، فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا يُحْزِئُهُ.

(وَ) إِنْ قَالَ لِرَبِّ عَبْدٍ: («أَعْتِقْهُ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ») وَلَمْ يَقُلْ: «عَنِّي»، (أَوْ زَادَ: «عَنْكَ») بِأَنْ قَالَ: «أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنْكَ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ»، (فَفَعَلَ) أَيْ: أَعْتَقَهُ، (زَادَ: «عَنْكَ») بِأَنْ قَالَ: «أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنْكَ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ» (فَفَعَلَ) أَيْ: أَعْتَقَهُ، (عَتَقَ وَلَزِمَ قَائِلًا ثَمَنُهُ) لِلْمُعْتِقِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ جُعْلًا عَلَىٰ إِعْتَاقِ عَبْدِهِ، فَلَزِمَهُ

<sup>(</sup>١) كذا في «الفروع»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «النصر».

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸۹/۸ – ۸۰).





ذَلِكَ بِالعَمَلِ، كَمَا لَوْ قَالَ: «مَنْ بَنَىٰ لِي هَذَا الحَائِطَ فَلَهُ دِينَارٌ»، فَبَنَاهُ إِنْسَانٌ اسْتَحَقَّ الدِّينَارَ، (وَ) يَكُونُ (وَلَاؤُهُ لِمُعْتِقٍ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعْتَاقِهِ عَنْهُ وَلَا قَصَدَهُ بِهِ المُعْتِقُ، فَلْم يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي صَرْفَهُ إِلَيْهِ، فَيَبْقَىٰ لِلْمُعْتِقِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(وَيُجْزِئُهُ) أَيْ: يُجْزِئُ المُعْتِقَ هَذَا العِتْقُ (عَنْ وَاجِبٍ) عَلَىٰ المُعْتِقِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ إِنْ نَوَاهُ لِذَلِكَ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي «الكَفَّارَاتِ» أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ فِي مُقَابَلَةِ عَوْضٍ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ وَاجِبٍ، نَبَّهَ عَلَىٰ ذَلِكَ الخَلْوَتِيُّ () ، (وَلَوْ قَالَ) إِنْسَانُ لِمَالِكِ عَبْدٍ: («اقْتُلُهُ») أَي: اقْتُلْ عَبْدَكَ (عَلَىٰ كَذَا، فَلَغْقُ) لِأَنَّهُ عَلَىٰ مُحَرَّمٍ.

(وَإِنْ قَالَ كَافِرٌ) لِمُسْلِمٍ: (﴿أَغْتِقْ عَبْدَكَ المُسْلِمَ عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنْهُ﴾، فَفَعَلَ) أَيْ: أَعْتَقَهُ عَنِ الكَافِرِ، (صَحَّ) عِثْقُهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَمْلِكُهُ زَمَنَا يَسِيرًا وَلَا يُسَيرًا مَذَا الضَّرَرِ لِتَحْصِيلِ الحُرِّيَّةِ لِلْأَبَدِ، (وَوَلَاقُهُ وَلَا يُتَسَلَّمُهُ، فَاغْتُفِرَ يَسِيرُ هَذَا الضَّرَرِ لِتَحْصِيلِ الحُرِّيَّةِ لِلْأَبَدِ، (وَوَلَاقُهُ لِلْكَافِرِ) لِأَنَّ المُعْتِقَ كَالنَّائِبِ عَنْهُ، (وَيَرِثُ) الكَافِرُ (بِهِ) أَيْ: بِالوَلَاءِ مِنَ المُعْتَقِ المُسْلِمِ، (وَكَذَا كُلُّ مَنْ بَايَنَ دِينَ مُعْتَقِهِ) لِعُمُومِ حَدِيثِ (الوَلَاءُ لِمَنْ المُعْتَقِ المُسْلِمِ، (وَكَذَا كُلُّ مَنْ بَايَنَ دِينَ مُعْتَقِهِ) لِعُمُومِ حَدِيثِ (الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَرُويَ: ﴿إِرْثُ الكَافِرِ مِنَ المُسْلِمِ بِالوَلَاءِ ﴾ عَنْ عَلِيًّ (٣)، وَاحْتَجَ أَعْمَدُ مَا يَقُولِ عَلِيًّ (الوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ رقم: ٢١٦٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۲) «حاشية منتهئ الإرادات» للخلوتي (٤/١٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/ رقم: ٣٢٠٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح الخرقي» للزركشي (٤/٨٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي (٢١/ رقم: ٢١٤٧٠) ولفظه: «من النسب».





# ( فَضَّلْلُ )

(وَلَا يَرِثُ نِسَاءٌ بِوَلَاءِ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ) أَيْ: مَنْ بَاشَرْنَ عِنْقَهُ (أَوْ كَاتَبْنَ) فَأَدَّىٰ وَعَتَقَ، (أَوْ كَاتَبْنَ) فَأَدَّىٰ وَعَتَقَ، (أَوْ كَاتَبْنَ) فَأَدَّىٰ وَعَتَقَ، (أَوْ كَاتَبْنَ) مَنْ كَاتَبْنَ) يَعْنِي: أَوْ مُكَاتَبَ مَنْ كَاتَبُهُ النِّسَاءُ إِذَا أَدَّىٰ وَعَتَقَ، (وَأَوْلَادُهُمْ) مَنْ كَاتَبْنَ) يَعْنِي: أَوْ مُكَاتَبَ مَنْ كَاتَبُهُ النِّسَاءُ إِذَا أَدَّىٰ وَعَتَقَ، (وَأَوْلَادُهُمْ) أَيْ: مَنْ أَيْ وَالْوَهُ مِنْ أَمَةٍ وَعَتِيقَةٍ، وَكَذَا (مَنْ جَرُّوا) أَيْ: مَنْ جُرَّ مَعَاتِيقُهُنَّ (وَلَاءُهُ) بِعِنْقِهِنَّ إِيَّاهُ، رُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ؟ جَرَّ مَعَاتِيقُهُنَ (وَلَاءُهُ) بِعِنْقِهِنَّ إِيَّاهُ، رُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ؟ لِلْكُبْرِ مِنَ لَكَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَن جَدِّهِ مَرْفُوعًا: «مِيرَاثُ الوَلَاءِ لِلْكُبْرِ مِنَ الذَّكُورِ»(١).
الذُّكُورِ»(١).

وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إِلَّا وَلَاءَ مَنْ أَعْتَقَتْهُ، وَلِأَنَّ الوَلَاءَ شُبِّهَ بِالنَّسَبِ، فَالمُعْتِقُ مِنَ العَتِيقِ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ، فَوَلَدُهُ مِنَ العَتِيقِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ، فَوَلَدُهُ مِنَ العَتِيقِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ أَخِيهِ أَوْ وَلَدِ عَمِّهِ، وَلَا يَرِثُ مِنْهُمْ إِلَّا الذَّكُورُ خَاصَّةً، وَأَمَّا إِرْثُ المَرْأَةِ وَلَدِ عَمِّهِ، وَلَا يَرِثُ مِنْهُمْ إِلَّا الذَّكُورُ خَاصَّةً، وَأَمَّا إِرْثُ المَرْأَةِ مِنْ عَتِيقِهَا وَعَتِيقِهِ أَوْ مُكَاتَبِهَا وَمُكَاتَبِهِ [٣٦٥] فَلَا خِلَافَ؛ لِأَنَّهَا مُنَعَّمَةٌ بِالإِعْتَاقِ كَالرَّجُلِ، فَوَجَبَ أَنْ تُسَاوِيَهُ فِي الإِرْثِ.

(وَمَنْ نَكَحَتْ عَتِيقَهَا) وَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ (فَهِيَ القَائِلَةُ: ﴿إِنْ أَلِدْ أُنْثَىٰ فَلِي النَّمُنُ ، وَإِنْ لَمْ أَلِدْ) فَلِيَ النِّصْفُ) مِنَ الإِرْثِ ، (وَ) إِنْ أَلِدْ (ذَكَرًا فَ)لِيَ (الثُّمُنُ ، وَإِنْ لَمْ أَلِدْ)

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه. وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (٦/ رقم: ١٧٤٠).





شَيْئًا بِأَنْ أُجْهِضَ حَمْلِي (فَ)لِيَ (الجَمِيعُ») أَيِ: الرُّبُعُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْبَاقِي بِالوَلاءِ.

(وَلَا يَرِث بِهِ) أَي: الوَلَاءِ (ذُو فَرْضٍ غَيْرَ أَبٍ) لِمُعْتِقٍ مَعَ أَبِيهِ (وَجَدِّ) لِمُعْتِقٍ مَعَ أَبِيهِ (وَجَدِّ) لِمُعْتِقٍ (مَعَ ابْنٍ) لَهُ أَوِ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، فَيَرِثُ كُلُّ مِنْهُمَا (سُدُسًا أَوْ) غَيْرَ (جَدِّ) لِمُعْتِقٍ وَإِنْ عَلَا (مَعَ إِخْوَةٍ) لَهُ، فَيَرِثُ الجَدُّ مَعَهُم عَلَىٰ مَا مَرَّ (ثُلُثًا إِنْ كَانَ) الثَّلُثُ (أَحَظَ لَهُ) أَي: الجَدِّ بِأَنْ زَادَ الإِخْوَةُ عَلَىٰ مِثْلَيْهِ، وَإِلَّا قَاسَمَهُمْ كَانَ) الثَّلُثُ (أَحَظَ لَهُ) أَي: الجَدِّ بِأَنْ زَادَ الإِخْوَةُ عَلَىٰ مِثْلَيْهِ، وَإِلَّا قَاسَمَهُمْ كَانَ الثَّلُثُ (أَحَظَ لَهُ) أَي:

وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَالاَّحَظَّ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ سُدُسِ جَمِيع الْمَالِ، وَإِلَّا قَاسَمَ كَالنَّسَبِ، (وَتَرِثُ عَصَبَةٌ مُلاَعَنَةٌ عَتِيقَ ابْنِهَا) لِأَنَّ عَصَبَةً الْمَلاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ. (وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَىٰ: إِنْ) مَاتَ العَبْدُ العَتِيقُ وَ(لَمْ ابْنِ المُلاَعَنةِ عَصَبَةً أُمِّهِ. (وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَىٰ: إِنْ) مَاتَ العَبْدُ العَتِيقُ وَ(لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتِقِ عَصَبَةً) مِنَ النَّسَبِ وَلَا مِنَ الوَلاءِ، (وَرِثَهُ الرِّجَالُ مِنْ ذَوِي يَكُنْ لِلْمُعْتِقِ عَصَبَةً) مِنَ النَّسَبِ وَلَا مِنَ الوَلاءِ، (وَرِثَهُ الرِّجَالُ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِ مُعْتِقِهِ) دُونَ نِسَائِهِمْ، (فَإِنْ فَقِدُوا) أَيْ فَقِدَ الرِّجَالُ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِ مُعْتِقِهِ، (فَ) يَكُونُ مِيرَاثُهُ (لِبَيْتِ المَالِ، كَمَا لَوْ خَلَف) المُعْتَقُ (بِنْتَ مُعْتِقِهِ مُعَاقِهِ، (فَ) يَكُونُ مِيرَاثُهُ (لِبَيْتِ المَالِ، كَمَا لَوْ خَلَف) المُعْتَقُ (بِنْتَ مُعْتِقِهِ وَلَا عَنْ الْوَلاءُ وَنَائِهُ إِلْمَالٍ، كَمَا لَوْ خَلَف) المُعْتَقُ (بِنْتَ مُعْتِقِهِ وَلَا عَنْ الْوَلاءُ وَنَاقٍ أَبِيهِ فَقَطْ) فَالوَلاءُ حِنَائٍ لِبَيْتِ المَالِ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الوَلاءُ مِنْ جِهَةِ مُبَاشِرِ العِتْقِ، فَلَمْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِ أَبِيهِ.

وَإِنَّمَا لَمْ تَرِثْهُ بِنْتُ مَوْلَاهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ لِلْمُعْتِقِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِمُعْتِقِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ وَمُعْتِقَ أَبِيهِ وَمُعْتِقَ أَبِيهِ وَمُعْتِقَ أَبِيهِ وَمُعْتِقَ كَانَ ابْنَ مُعْتِقِهِ، ثُمَّ لِعَصَبَةِ جَدِّهِ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ مُعْتَقًا فَمِيرَاثُهُ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ إِنْ كَانَ ابْنَ مُعْتِقِهِ، ثُمَّ لِعَصَبَة

<sup>(</sup>۱) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (۲/ رقم: ٣٠٠٠).





مُعْتِقِ أَبِيهِ ثُمَّ لِمُعْتِقِ مُعْتِقِ أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَمِيرَاثُهُ لِبَيْتِ المَالِ.

(وَلَا يُبَاعُ) وَلَاءٌ (وَلَا يُوقَفُ، وَلَا يُوصَىٰ بِهِ، وَلَا يُوهَبُ) لِأَنَّهُ كَالنَّسَبِ، وَهُوَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ عَقْدُ بَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا وَقْفٍ وَلَا وَصِيَّةٍ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْذَنَ لِعَتِيقِهِ فَيُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةً وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ (١).

لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ وَقَالَ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (٢). وَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ [تَوَلَّىٰ] (٣) غَيْرَ مَوَالِيهِ (٤). وَلِأَنَّ الوَلَاءَ مَعْنَى يُورَثُ بِهِ، فَلَا يَنْتَقِلُ كَالقَرَابَةِ، فَعَلَىٰ هَذَا لَا يَنْتَقِلُ الوَلَاءُ عَنِ المُعْتِقِ بِمَوْتِهِ، (وَلَا يُورَثُ ) عَنْهُ (وَإِنَّمَا يَرِث بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ السَّيِّدِ) الَّذِي هُوَ المُعْتِقُ (إلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِ عَتِيقِهِ).

(وَهُوَ) أَيْ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ (المُرَادُ «بِالكُبْرِ») بِضَمِّ الكَافِ وَسُكُونِ المُوَادُ «بِالكُبْرِ») بِضَمِّ الكَافِ وَسُكُونِ المُوَحَّدَةِ فِي رِوَايَةٍ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، مِنْ قَوْلِهِ ﷺ (فِي حَدِيثِ: «مِيرَاثُ المُوَلَاءِ لِلْكُبْرِ مِنَ اللَّكُورِ»(٥). الوَلَاءِ لِلْكُبْرِ مِنَ اللَّكُورِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» لان قدامة (٢١٩/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ رقم: ١٨٠٥) وابن حبان (١١/ رقم: ٤٩٥٠). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٦٨): «صحيح».

<sup>(</sup>٣) كذا في «صحيح البخاري» ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): «يولي» .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣/ رقم: ٣١٧٢) ومسلم (١/ رقم: ١٣٧٠) من حديث على.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه. وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (٦/ رقم: ١٧٤٠).





(فَلَوْ مَاتَ سَيِّدٌ) أَيْ: مُعْتِقٌ (عَنِ ابْنَيْنِ ثُمَّ) مَاتَ (أَحَدُهُمَا) أَيْ: أَحَدُ الْابْنَيْنِ [مَ٣٦٥/ب] (عَنِ ابْنِ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهُ) أَي: السَّيِّدِ، (فَإِرْثُهُ لِابْنِ سَيِّدِهِ) لِإِبْنَ سَيِّدِهِ) لِإِبْنَ عَصَبَتِهِ إِلَيْهِ، (وَلَوْ مَاتًا) أَيْ: ابِنَا السَّيِّدِ (قَبْلَ العَتِيقِ، وَخَلَّفَ لِإِبْنَ عَصَبَتِهِ إِلَيْهِ، (وَلَوْ مَاتًا) أَيْ: ابِنَا السَّيِّدِ (قَبْلَ العَتِيقِ، وَخَلَّفَ الْأَنَّهُ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ إلَيْهِ، (وَلَوْ مَاتًا) أَيْ: ابِنَا السَّيِّدِ (قَبْلَ العَتِيقِ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الإِبْنَيْنِ (ابْنًا) وَاحِدًا، (وَ) خَلَّفَ (الآخَرُ أَكْثَرَ) كَمَا لَوْ خَلَّفَ تَسْعَةً (ثُمَّ مَاتَ العَتِيقُ، فَإِرْثُهُ ) بَيْنَ أَوْلَادِ البَنِينَ (عَلَىٰ عَدَدِهِمْ) كَالنَّسَبِ، فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عُشُرُ التَّرِكَةِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَصْحَابُ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَيِهَذَا قَالَ مَالِكُ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ كُلُّهُمْ قَالُوا: ﴿ الوَلَاءُ لِلْكُبْرِ ﴾ (١).

وَتَفْسِيرُهُ: أَنَّهُ يَرِثُ الْعَتِيقُ مِنْ عَصَبَاتِ سَيِّدِهِ أَقْرَبِهِمْ إِلَيْهِ وَأَوْلَاهُمْ بِمِيرَاثِهِ يَوْمَ مَوْتِ الْعَتِيقِ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «إِذَا مَاتَ الْعَتِيقُ نُظِرَ إِلَىٰ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَىٰ الَّذِي أَعْتَقَهُ، فَيُجْعَلُ مِيرَاثُهُ لَهُ» (٢). وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ مَوْلاَهُ لَمْ يَنْتَقِلِ إِلَىٰ الَّذِي أَعْتَقَهُ، فَيُجْعَلُ مِيرَاثُهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَصَبَتِهِ اللَّهُ الوَلاَءَ كَالنَّسَبِ لَا يَنْتَقِلُ وَلَا يُورَثُ بِهِ، فَهُو بَاقٍ اللَّهُ عَتِي عَصَبَتِهِ اللَّهُ الوَلاَءَ كَالنَّسِ لَا يَنْتَقِلُ وَلَا يُورَثُ بِهِ، فَهُو بَاقٍ لِللَّهُ عَتِي أَبَدًا لَا يَزُولُ عَنْهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٣). وَقَوْلِهِ لِللَّهُ عَتِقِ أَبَدًا لَا يَزُولُ عَنْهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١٠). وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١٠). وقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «الوَلاَءُ لَمَنْ أَعْتَقَ» (١٠). وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١٠). وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «الوَلاَءُ لُحْمَةُ كُلُحْمَةُ النَّسَبِ» (١٤)، وَإِنَّمَا يَرِثُ [عَصَبَةُ] (١٠) السَّيِّدِ مَالَ

<sup>(</sup>١) انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/٢٣١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار (۳۱۸/۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ رقم: ٢١٦٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ رقم: ١٨٠٥) وابن حبان (١١/ رقم: ٩٥٠). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٦٨): «صحيح».

<sup>(</sup>٥) من «المغني» لابن قدامة (٢٥٠/٩) فقط.





عَتِيقِهِ بِوَلَاءِ مُعْتِقِهِ لَا نَفْسِ الوَلَاءِ.

وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِالمَسْأَلَتَيْنِ المَذْكُورَتَيْنِ فِي المَتْنِ آنِفًا، وَلَوْ كَانَ الوَلَاءُ مَوْرُوثًا لَاخْتَلَفَ الحُكْمُ فِي المَسْأَلَتَيْنِ، وَكَانَ المِيرَاثُ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ مَوْرُوثًا لَابْنِ وَابْنِ الْإِبْنِ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْإِبْنَيْنِ وَرِثَا الوَلَاءَ عَن أَبِيهِمَا. (وَلَوِ بَيْنَ الْإِبْنِ وَابْنِ الْإِبْنِ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الإِبْنَيْنِ وَرِثَا الوَلَاءَ عَن أَبِيهِمَا. (وَلَوِ بَيْنَ الْإِبْنِ وَابْنِ الْإِبْنِ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الإِبْنَيْنِ وَرِثَا الوَلَاءَ عَن أَبِيهِمَا. (وَلَوِ الشَّرَى أَنْ الْإِبْنَ أَلْا الْمَلْكِ، (فَ) إِذَا الشَّرَى أَنْ وَأُخْتِهُ أَبَاهُمَا) أَوْ أَخَاهُمَا أَوْ نَحْوَهُمَا عَتَقَ عَلَيْهِمَا بِالمِلْكِ، (فَ) إِذَا (مَلَكَ) الأَبُ (قِنَّا فَأَعْتَقَهُ) ثُمَّ مَاتَ الأَبُ (ثُمَّ مَاتَ العَتِيقُ) أَيْ: عَتِيقُ الأَبِ، (وَرَثَهُ الإِبْنُ) أَوِ الأَخُ (بِالنَّسَبِ دُونَ أُخْتِهِ بِالوَلَاءِ) لِأَنَّ عَصَبَةَ المُعْتِقِ مُقَدَّمَةُ الْمُعْتِقِ مُقَدَّمَةً عَلَىٰ مَوْلَىٰ المُعْتِقِ مُقَدَّمَةً عَلَىٰ مَوْلَىٰ المُعْتِقِ مُقَدَّمَةً عَلَىٰ مَوْلَىٰ المُعْتِقِ مُقَدَّمَةً عَلَىٰ مَوْلَىٰ المُعْتِقِ .

(وَغَلِطَ فِيهَا) أَيْ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَيُرْوَىٰ عَنْ مَالِكٍ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: («سَأَلْتُ عَنْهَا سَبْعِينَ قَاضِيًا فَأَخْطَئُوا» (١). وَلَوْ مَاتَ الإِبْنُ، وَيَتَّجِهُ: وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَا عَصَبَةَ لَهُ) أَيْ: لِلِابْنِ، وَإِلَّا كَانَ الإِرْثُ لِابْنُ، وَيَتَّجِهُ: وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَا عَصَبَةَ لَهُ) أَيْ: لِلِابْنِ، وَإِلَّا كَانَ الإِرْثُ لِعْصَبَتِهِ، (ثُمَّ ) مَاتَ (الْعَتِيقُ، وَرِثَتْ) بِنْتُ مُعْتِقِ الْعَتِيقِ وَمَوْلَاتُهُ (مِنْهُ) أَيْ: لِعَصَبَتِهِ، (ثُمَّ ) مَاتَ (الْعَتِيقُ، وَرِثَتْ) بِنْتُ مُعْتِقِ الْعَتِيقِ وَمَوْلَاتُهُ (وَالْبَاقِي مِنَ الأَبِ) الَّذِي هُوَ مُعْتِقُ الْعَتِيقِ، (وَالْبَاقِي مِنَ الأَبِ) الَّذِي هُوَ مُعْتِقُ الْعَتِيقِ، (وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مُعْتِقِ أُمِّهَا إِنْ كَانَتْ) أَمُّهَا (عَتِيقَةً).

فَإِنِ اشْتَرَيَا [٣٦٦] أَخَاهُمَا فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ اشْتَرَىٰ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَمَاتَ الأَخُ المُعْتِقُ قَبْلَ مَوْتِ العَبْدِ وَخَلَّفَ ابْنَهُ ثُمَّ مَاتَ العَبْدُ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ أَخِيهَا؛ لِأَنَّ المُعْتِقِ، فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا بِنْتًا فَنِصْفُ إِرْثِ العَبْدِ لِلْأَنَّةُ ابْنُ [أَخِي](٢) المُعْتِقِ، فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا بِنْتًا فَنِصْفُ إِرْثِ العَبْدِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «المستوعب» للسامري (٤/٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في «المغني» لابن قدامة (٢٤٢/٩)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «أخ».



<u>@</u>

لِلْأُخْتِ؛ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةٌ لِمُعْتِقِهِ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ دُونَ بِنْتِ الأَخِ.

(وَمَنْ خَلَّفَتِ ابْنَا وَعَصَبَةً) مِنْ إِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ (وَلَهَا عَتِيقٌ فَوَلَاؤُهُ) أَي: العَتِيقِ (وَإِرْثُهُ لِابْنِهَا إِنْ لَمْ يَحْجُبْهُ) أَي: ابْنَهَا (نَسِيبٌ لِلْعَتِيقِ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ العَتِيقِ (وَعَلَىٰ عَصَبَتِهَا) لِحَدِيثِ عَصَبَتِهَا، (وَعَقَلُهُ) أَي: العَتِيقِ (عَلَيْهِ) أَيْ: اللِبْنِ (وَعَلَىٰ عَصَبَتِهَا) لِحَدِيثِ عَصَبَتِهَا) لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (١)، وَتَقَدَّمَ.

(فَإِذَا بَادَ) أَيِ: انْقَرَضَ (بَنُوهَا) أَيْ: بَنُو المَرْأَةِ (وَإِنْ سَفَلُوا) أَيْ: بَنُو المَرْأَةِ (وَإِنْ سَفَلُوا) أَيْ: بَنُوهَا، (فَ)إِنَّ وَلَاءَ عَتِيقِهَا يَكُونُ ([لِعَصَبَتِهَا] (٢) دُونَ عَصَبَةِ بَنِيهَا) لِأَنَّ الوَلَاءَ لَا يُورَثُ، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ قَالَ: «اخْتَصَمَ عَلِيُّ وَالزُّبَيْرُ فِي لَا يُورَثُ ، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ قَالَ: «اخْتَصَمَ عَلِيُّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوْلَىٰ صَفِيَّةً ، فَقَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: هُو مَوْلَىٰ عَمَّتِي ، وَأَنَا أَعْقِلُ عَنْهُ، وَقَالَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: مَوْلَىٰ أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهُ ، فَقَضَىٰ عُمَرُ عَلَىٰ عَنْهُ، وَقَالَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: مَوْلَىٰ أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهُ ، فَقَضَىٰ عُمَرُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ يَعَالَىٰ عَنْهُ: مَوْلَىٰ أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهُ ، فَقَضَىٰ عُمَرُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ يَعَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ يَعَالَىٰ عَنْهُ: مَوْلَىٰ أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهُ ، فَقَضَىٰ عُمَرُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ يَعَلَىٰ عَلَىٰ إِللهِيرَاثِ» ، رَوَاهُ سَعِيدٌ (٣) ، وَقَضَىٰ لِلزُّبَيْرِ بِالمِيرَاثِ» ، رَوَاهُ سَعِيدٌ (٣) ، وَقَضَىٰ لِلزُّبَيْرِ بِالمِيرَاثِ» ، رَوَاهُ سَعِيدٌ (٣) .

#### 

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه في «مسند أحمد»، وأخرجه الدارمي (٣٢٧٠). وفي إسناده: خُصَيْفُ بن عبدالرحمن الجزري، قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (١٧١٨): «صدوق، سيئ الحفظ، خلط بأخرة».

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكُرْمي (٢/١٣٣)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(لعصبته)».

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (١/ رقم: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (٢/ رقم: ٣١٧١).





## ( فَكُمْلُلُ ) (فِي جَرِّ الوَلَاءِ وَدَوْرِهِ) ﴿ ﴿ الْعَلَاءِ وَدَوْرِهِ ﴾

أَيِ: الوَلَاءِ (مَنْ بَاشَرَ عِنْقًا) بِأَنْ قَالَ لِقِنِّ: «أَنْتَ حُرُّ»، (أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ) قِنَّ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إِيلَادٍ أَوْ وَصِيَّةٍ بِعِنْقٍ أَوْ نَحْوِهِ، (لَمْ يَزُلْ وَلَاؤُهُ) عَنْهُ (بِحَالٍ) لِحَدِيثِ: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ يُرَقَّ) المُعْتَقُ (بَحَالٍ) لِحَدِيثِ: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الوَلَاءَ الأَوَّلَ بَطَلَ (ثَانِيًا وَيَعْتِقُ) فَإِنَّ وَلَاءَهُ حِينَئِذٍ لِلْمُعْتَقِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الوَلَاءَ الأَوَّلَ بَطَلَ بِالسَّرْقَاقِهِ، فَلَمْ يُعْتَدَّ بِإِعْتَاقِهِ كَمَا سَيَجِيءُ.

(وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدُ مُعْتَقَةً) لِغَيْرِ سَيِّدِهِ فَأُولَدَهَا (فَوَلَاءُ مَنْ تَلِدُ لِمَوْلَىٰ أُمِّهِ)

أَيْ: زَوْجَةِ العَبْدِ، فَيَعْقِلُ عَنْ أَوْلَادِ مُعْتَقَتِهِ وَيَرِثُهُمْ إِذَا مَاتُوا؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ الإِنْعَامِ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُمْ صَارُوا أَحْرَارًا بِسَبَبِ عِتْقِ أُمِّهِمْ، (فَإِنْ أَعْتَقَ الأَبَ) الإِنْعَامِ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُمْ صَارُوا أَحْرَارًا بِسَبَبِ عِتْقِ أُمِّهِمْ، (فَإِنْ أَعْتَقَ الأَبَ) أَي: العَبْدَ الَّذِي هُو أَبُو أَوْلَادِ المُعْتَقَةِ (سَيِّدُهُ) فَلَهُ وَلَاوُهُ، وَ(جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ) عَنْ مَوْلَىٰ أُمِّهِ العَتِيقَةِ؛ لِأَنَّهُ بِعِتْقِهِ صَلَحَ لِلانْتِسَابِ إِلَيْهِ وَعَادَ وَارِثًا وَوَلِيًّا، فَعَادَتِ النَّسْبَةُ إِلَيْهِ وَعَادَ وَارِثًا وَوَلِيًّا، فَعَادَتِ النَّسْبَةُ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ مَوَالِيهِ، وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اسْتِلْحَاقِ المُلَاعِنِ وَلَدَهُ؛ لِأَنَّ لَا الوَلَاءُ .

وَرَوَىٰ [عَبْدُالرَّحْمَنِ] (١) عَنِ الزُّبَيْرِ: «أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ خَيْبَرَ رَأَىٰ فِتْيَةً لُعْسًا

<sup>(</sup>١) في «السنن الكبرئ»: «يحيئ بن عبدالرحمن».





فَأَعْجَبُهُ ظُرُفْهُمْ وَجَمَالُهُمْ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ فَقِيلَ [٣٦٦/ب] لَهُ: إِنَّهُمْ مَوَالِي [رَافِع] (١) بْنِ خَدِيجٍ، وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكُ لِآلِ الحُرَقَةِ، فَاشْتَرَىٰ الزُّبَيْرُ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ، وَقَالَ لِأَوْلَادِهِ: انْتَسِبُوا إِلَيَّ، [فَإِنَّ وَلَاءَكُمْ] (٢) لِي. فَقَالَ رَافِعُ بْنُ فَأَعْتَقَهُ، وَقَالَ لِأَوْلادِهِ: انْتَسِبُوا إِلَيَّ، [فَإِنَّ وَلَاءَكُمْ] (٢) لِي. فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: الوَلَاءُ لِي، فَإِنَّهُمْ عَتَقُوا بِعِتْقِي أُمَّهُمْ. فَاحْتَكَمُوا إِلَىٰ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، فَقَضَىٰ بِالوَلاءِ لِلزُّبَيْرِ» (٣)، فَاجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا اللَّعَسُ فَهُوَ سَوَادٌ فِي الشَّفَتَيْنِ تَسْتَحْسِنُهُ العَرَبُ، وَمِثْلُهُ اللَّمَىٰ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

لَمْيَاءُ فِي شَفْتَيْهَا [حُوَّةٌ] (٤) لَعَسٌ وَفِي اللَّبَاتِ وَفِي أَنْيَابِهَا شَنَبُ (٥)

(وَلَا يَعُودُ) الوَلَاءُ الَّذِي جَرَّهُ مَوْلَىٰ الأَبِ (لِمَوْلَىٰ الأُمِّ بِحَالٍ) بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ لَوْ انْقَرَضَ مَوَالِي الأَمِّ اللَّمِّ الوَلَاءُ لِبَيْتِ المَالِ دُونَ مَوَالِي الأُمِّ الأُمِّ الْأَنَّ الوَلَاءُ لِبَيْتِ المَالِ دُونَ مَوَالِي الأُمِّ الأَمِّ الوَلَاءَ يَجْدِي مَجْرَىٰ الإنْتِسَابِ ، وَلَوِ انْقَرَضَ الأَبُ وَآبَاؤُهُ لَمْ يَعُدِ النَّسَبُ إِلَىٰ الوَلَاءَ ، فَلَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِ الأَبِ كَانَ وَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوْلَىٰ أَبِيهِ اللَّمِّ ، فَإِنْ نَفَاهُ بِاللَّعَانِ عَادَ وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الأُمِّ ، فَإِنْ نَفَاهُ بِاللَّعَانِ عَادَ وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الأُمِّ ، فَإِنْ نَفَاهُ بِاللَّعَانِ عَادَ وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الأُمِّ ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) كذا في «السنن الكبرئ» و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٢٢٩)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «نافع».

<sup>(</sup>٢) كذا في «المغني» لابن قدامة (٩/٩٦)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «فأولاكم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٢١/ رقم: ٢١٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في «ديوان ذي الرُّمَّة»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «حرة».

<sup>(</sup>٥) «ديوان ذي الرُّمَّة» (٣٢/١).





عَادَ فَاسْتَلْحَقَهُ عَادَ الوَلَاءُ إِلَىٰ مَوَالِي الأَبِ.

وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ لِجَرِّ الوَلَاءِ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ: كَوْنُ الأَبِ رَقِيقًا حِينَ وَلَادَةِ أَوْلَادِهِ، وَكَوْنُ الأُمِّ مَوْلَاةً، وَعِتْقُ العَبْدِ. فَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ الرِّقِّ لَمْ يَنْجَرَّ الوَلَاءُ بِحَالٍ، «وَإِنِ اخْتَلَفَ سَيِّدُ العَبْدِ وَمَوْلَىٰ الأُمِّ [فِي الأَبِ](١) بَعْدَ مَوْتِهِ، الوَلَاءُ بِحَالٍ، «وَإِنِ اخْتَلَفَ سَيِّدُ العَبْدِ وَمَوْلَىٰ الأُمِّ [فِي الأَبِ](١) بَعْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ سَيِّدُهُ: مَاتَ حُرًّا بَعْدَ جَرِّ الوَلَاءِ، وَأَنْكَرَهُ مَوْلَىٰ الأُمِّ، فَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الرِّقِّ» ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ (٢).

(وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ سَيِّدِ مُكَاتَبٍ مَيِّتٍ) لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ مَوْلَاةٍ (أَنَّهُ أَدَّىٰ وَعَتَقَ) قَبْلَ مَوْتِهِ، (لِيَجُرَّ الوَلَاءَ) أَيْ: وَلَاءَ أَوْلَادِهِ مِنْ مَوْلَىٰ أُمِّهِمْ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الرِّقِّ، (وَإِنْ عَتَقَ جَدُّ) أَيْ: جَدُّ أَوْلَادِ العَتِيقَةِ (وَلَوْ) كَانَ عِنْقُهُ (قَبَلَ) عِنْقِ الرِّقِّ، (وَلَوْ) كَانَ عِنْقُهُ (قَبَلَ) عِنْقِ (أَبِ) أَيْ: لَمْ يَجُرَّ وَلَاءَ أَوْلَادِ وَلَدِهِ (لَمْ يَجُرَّهُ) أَيْ: لَمْ يَجُرَّ وَلَاءَ أَوْلَادِ وَلَدِهِ عَنْ مَوْلَىٰ أُمِّهِمْ.

قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «الجَدُّ لَا يَجُرُّ الوَلَاءَ لَيْسَ هُوَ كَالأَبِ» (١٠). وَلِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الوَلَاءِ لِمُسْتَحِقِّهِ، وَإِنَّمَا خُولِفَ هَذَا الأَصْلُ لِمَا وَرَدَ فِي الأَبِ، وَالجَدُّ لَا يُسَاوِيهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الأَبُ بَعْدَ الجَدِّ جَرَّهُ عَنْ مَوْلَىٰ الجَدِّ إِلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الأَبُ بَعْدَ الجَدِّ يُدْلِي بِغَيْرِهِ، الجَدِّ لَا يُسَاوِيهِ الجَدُّ لَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُ وَلَدِهِ، وَلِأَنَّ الجَدِّ يُدْلِي بِغَيْرِهِ، الجَدِّ الجَدِّ لَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُ وَلَدِهِ، وَلِأَنَّ الجَدَّ يُدْلِي بِغَيْرِهِ،

<sup>(</sup>١) من «المغني» فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٩/٢٣١).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أب».

<sup>(</sup>٤) «المغني» لابن قدامة (٢٣١/٩).





فَلَمْ يَجُرَّ الوَلَاءَ كَالأَخِ.

(وَلَوْ مَلَكَ الْوَلَدُ) أَيْ: وَلَدُ الْعَبْدِ مِنَ الْعَتِيقَةِ (أَبَاهُ: عَتَق) عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ، (وَجَرَّ وَلَاءَهُ) أَيْ وَلَاءَ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ بِمِلْكٍ، فَكَانَ لَهُ وَلَاؤُهُ، كَمَا لَوْ (وَجَرَّ وَلَاءَهُ (وَلَاءُ (بَهُ اللهُ عَتَقَةِ؛ بَاشَرَ عِثْقَهُ (وَ) يَكُونُ لَهُ (وَلَاءُ اللهُ عَتَقَةِ إِنْفُسِهِ) أَيْضًا مِنَ المُعْتَقَةِ؛ لِأَبِيهِمْ ، (وَيَبْقَىٰ وَلَاءُ نَفْسِهِ) أَيْ: نَفْسِ الَّذِي مَلَكَ أَبَاهُ (لِمَوْلَىٰ لِأَنَّهُم تَبَعُ لِأَبِيهِمْ ، (وَيَبْقَىٰ وَلَاءُ نَفْسِهِ) أَيْ: نَفْسِ الَّذِي مَلَكَ أَبَاهُ (لِمَوْلَىٰ أُمِّهُ لِأَبَيهِمْ ، (وَيَبْقَىٰ وَلَاءُ نَفْسِهِ) أَيْ: نَفْسِ الَّذِي مَلَكَ أَبَاهُ (لِمَوْلَىٰ أُمِّهِ) لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّهُ وَلَاءَ نَفْسِهِ ، (فَلَا يَجُرُّهُ كَمَا لَا يَرِثُ نَفْسَهُ) وَشَذَّ عَمْرُو بُنُ ويَنَارٍ فَقَالَ: «يَجُرُّ وَلَاءَ نَفْسِهِ» (١).

(فَلَوْ أَعْتَقَ هَذَا الوَلَدُ) الَّذِي هُوَ وَلَدُ عَبْدٍ مِنْ مُعْتَقَةٍ (عَبْدًا) مَعَ بَقَاءِ الرِّقِّ عَلَىٰ أَبِيهِ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِلْكُ أَبِي المُعْتِقِ إِلَىٰ عَتِيقِهِ، (ثُمَّ أَعْتَقَ العَتِيقُ أَبَا مُعْتِقِهِ، ثَبَتَ لَهُ وَلَاؤُهُ) أَيْ وَلَاءُ أَبِي مُعْتِقِهِ، (وَجَرَّ وَلَاءَ مُعْتِقِهِ) بِوَلَائِهِ عَلَىٰ مُعْتِقِهِ، وَضَارَ كُلُّ ) مِنْ مُعْتِقِ العَتِيقِ وَمِنْ مُعْتِقِ أَبِي مُعْتِقِهِ (مَوْلَىٰ الآخرِ) لِأَنَّ أَبِيهِ، (فَصَارَ كُلُّ ) مِنْ مُعْتِقِ العَتِيقِ وَمِنْ مُعْتِقِ أَبِي مُعْتِقِهِ (مَوْلَىٰ الآخرِ) لِأَنَّ الإَبْنَ مَوْلَىٰ مُعْتِقِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِعِتْقِهِ أَبَا مُعْتِقِهِ اللهِبْنَ مَوْلَىٰ مُعْتِقِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِعِتْقِهِ أَبَا مُعْتِقِهِ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتِقِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِعِتْقِهِ أَبَا مُعْتِقِهِ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتِقِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِعِتْقِهِ أَبَا مُعْتِقِهِ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتِقِهِ .

(وَمِثْلُهُ) أَيْ: وَمِثْلُ كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اثْنَيْنِ مَوْلَىٰ الآخَرِ: (لَوْ أَعْتَقَ حَرْبِيٌّ عَبْدًا كَافِرًا، فَ)أَسْلَمَ فَ (سَبَىٰ سَيِّدَهُ فَأَعْتَقَهُ) فَإِنَّهُ يَصِيرُ لِكُلِّ مِنْهُمَا وَلَاءُ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْعِمٌ عَلَىٰ الآخَرِ بِخَلَاصِ رَقَبَتِهِ مِنَ الرِّقِّ، صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآخَرَ بِالوَلَاء، فَإِنَّهُ كَمَا جَازَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي النَّسَبِ، وَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، كَذَلِكَ الوَلَاءُ.

انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/٢٣٤).





(وَإِنْ سَبَىٰ) المُسْلِمُونَ الـ(عَتِيقَ) الأَوَّلَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ (فَرَقَ ثُمَّ أُعْتِقَ، فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ ثَانِيًا) وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ الوَلَاءَ الأَوَّلَ بَطَلَ بِاسْتِرْقَاقِهِ، فَلَمْ يَعُدْ بِإِعْتَاقِهِ (وَيَتَّجِهُ) الوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ ثَانِيًا (وَلَوْ) كَانَ المُعْتِقُ (الأَوَّلُ مُسْلِمًا . خِلَافًا لِهُ الوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ ثَانِيًا (وَلَوْ) كَانَ المُعْتِقُ (الأَوَّلُ مُسْلِمًا . خِلَافًا لَهُ ) أَيْ: لِمَا فِي «الإِقْنَاعِ» بِقَوْلِهِ: «وَإِنْ أَعْتَقَ مُسْلِمٌ كَافِرًا فَهَرَبَ إِلَىٰ دَارِ لَهُ ) أَيْ: لِمَا فِي «الإِقْنَاعِ» بِقَوْلِهِ: «وَإِنْ أَعْتَقَ مُسْلِمٌ كَافِرًا فَهَرَبَ إِلَىٰ دَارِ الحَرْبِ، ثُمَّ سَبَاهُ المُسْلِمُونَ، جَازَ اسْتِرْقَاقُهُ، فَإِنْ أُعْتِقَ عَادَ الوَلَاءُ إِلَىٰ المُوسِّقِ المُوسِّقِ المُوسِّقِ المُوسِّقِ المُوسِّقِ المُوسِّقِ المُوسِّقِ المُوسِّقِ المُوسِقِ المُوسِقِ المُوسِقِ المُوسِقِ المُوسِقِ المُوسِقِ المُوسِقِ مَا المُسْلِمِ، وَمَا قَدَّمَهُ هُو المُرَجَّحُ.

(وَلَا يَنْجَرُّ لَهُ) أَي: المُعْتِقِ الأَخِيرِ (مَا لِلْأَوَّلِ) أَيْ: مَا لِلْمُعْتِقِ الأَوَّلِ (فَانِيًا مِنْ وَلَاءِ وَلَدٍ وَ) مِنْ وَلَاءِ (عَتِيقٍ) (قَبُلَ رِقِّهِ) أَيْ: قَبْلَ رِقِّ العَتِيقِ رِقًّا (ثَانِيًا مِنْ وَلَاءِ وَلَدٍ وَ) مِنْ وَلَاءِ (عَتِيقٍ) ثَبَتَ وَلَا وُهُمَا لِلْمُعْتِقِ الأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَرَقَّ ثَانِيًا؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ العِتْقِ الأَوَّلِ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا كَانَ، وَكَذَا عَتِيقٌ ذِمِّيٌّ، وَلَوْ تَزَوَّجَ وَلَدُ المُعْتَقَةِ مُعْتَقَةً وَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَاشْتَرَىٰ جَدُّهُ، عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا وُلَا وُلَا وُلَا وُلَا وُلَا وَلَا وَلِا وَلَا وَلِي إِلَيْهِ وَلَا وَكَذَا وَتَعَلَّ وَمِي وَاللَّهُ وَوَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَقُلُو وَلَا وَلَا

(وَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ) مُرْتَدِّ حُرِّ (وَلَا اسْتِرْقَاقُ حُرِّ مُرْتَدِّ) لَحِق بِدَارِ الحَرْبِ (وَلَا اسْتِرْقَاقُ حُرِّ مُرْتَدِّ) لَحِق بِدَارِ الحَرْبِ ثُمَّ سُبِي، لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَىٰ الرِّدَّةِ، وَالشِّرَاءُ لَهُ [٢٦٧/ب] بَاطِلٌ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا التَّوْبَةُ إِنْ قُبِلَتْ، أَوِ القَتْلُ كَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣/٩٧).

<sup>(</sup>٢) «المغني» لابن قدامة (٩/٢٣١).





وَلَمَّا أَنْهَىٰ الكَلَامَ عَلَىٰ جَرِّ الوَلَاءِ، فَشَرَعَ فِي الكَلَامِ عَلَىٰ دَوْرِ الوَلَاءِ فَقَالَ: (وَأَمَّا دَوْرُهُ) أَي: الوَلَاءِ، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَالِ مَيِّتٍ قِسْطٌ إِلَىٰ فَقَالَ: (وَأَمَّا دَوْرُهُ) أَي: الوَلَاءِ، وُمَعْنَاهُ: أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَالِ مَيِّتٍ قِسْطٌ إِلَىٰ المَيِّتِ مَالِ مَيِّتٍ آخَرَ بِحُكْمِ الوَلَاءِ، ثُمَّ يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ القِسْطِ جُزْءٌ إِلَىٰ المَيِّتِ الآخَرِ بِحُكْمِ الوَلَاءِ أَيْضًا، فَيَكُونُ هَذَا الجُزْءُ الرَّاجِعُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا إِلَىٰ مَالِ الآخَرِ بِحُكْمِ الوَلَاءِ، قَدْ دَارَ بَيْنَهُمَا.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الدَّوْرُ بِالمَعْنَىٰ المَذْكُورِ فِي مَسْأَلَةٍ حَتَّىٰ يَجْتَمِعَ فِيهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ المُعْتِقُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ فِي المَسْأَلَةِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ البَاقِي مِنْهُمَا يَجُوزُ إِرْثُ المَيِّتِ قَبْلَهُ.

(فَ)مِثَالُهُ (كَمَا لَوِ اشْتَرَىٰ بِنْتًا) امْرَأَةٍ (مُعْتَقَةٍ أَبَاهُمَا) شَرِكَةً بَيْنَهُمَا (نِصْفَيْنِ فَعَتَقَ) عَلَيْهِمَا وَلَاَتَّهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، (وَوَلَاؤُهُ لَهُمَا) نِصْفَيْنِ بِحَسَبِ المِلْكِ ، (وَجَرَّ كُلُّ نِصْفٍ وَلَاءَ صَاحِبِهِ) أَيْ: فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ وَلَاءِ المِلْكِ ، (وَجَرَّ كُلُّ نِصْفٍ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ وَلَاءِ أَبْيِهَا الأُخْرَى أَبِيهَا وَلَاءَ الوَلِدِ تَابِعُ لِوَلَاءِ الوَالِدِ ، (وَيَبْقَىٰ نِصْفُهُ) أَيْ: يَجُرُّ ذَلِكَ إِلَيْهَا أَبُوهَا وَلَاءَ الوَلَدِ تَابِعُ لِوَلَاءِ الوَالِدِ ، (وَيَبْقَىٰ نِصْفُهُ) أَيْ: يَجُرُّ ذَلِكَ إِلَيْهَا أَبُوهَا وَلَاءَ الوَلَدِ تَابِعُ لِوَلَاءِ الوَالِدِ ، (وَيَبْقَىٰ نِصْفُهُ) أَيْ: مَوَالِي أُمِّهِمَا وَلَاءَ الوَالِدِ ، (وَيَبْقَىٰ نِصْفُهُ) أَيْ: وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَاءَ الوَالِدِ ، (وَيَبْقَىٰ نِصْفُهُ ) أَيْ: مَوَالِي أُمِّهِمَا وَلَاءَ الوَالِدِ ، (وَيَبْقَىٰ نِصْفُهُ ) أَيْ: مَوَالِي أُمِّهِمَا وَلَاءَ الوَالِدِ ، (وَيَبْقَىٰ نِصْفُهُ ) أَيْ: وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَاءَ الوَالِدِ ، (وَيَبْقَىٰ نِصْفُهُ ) أَيْ: مَوَالِي أُمِّهُمَا وَلَاءَ الوَالِدِ ، (وَيَبْقَلُ فَهُمَا وَلَاءَ الوَلِدِ مَوْلِي أَنْهِ الْوَلِدِ ، (وَيَبْقَىٰ نِصْفُهُ ) أَيْ: وَلَاءَ الوَالِدِ ، (وَيَبْقَىٰ نِصْفُهُ ) أَيْ: مَوَالِي أُمِّهُمَا وَلَاءَ الْوَلِدِ مُنْهُمَا وَلَاءَ الْوَلِدِ مَوْلِي أُمْ مَوْلَاءِ الْوَلِدِ مُو الْهُمُ وَلَاءَ لَا تَرْثُ نَفْسَهَا كَمَا لَا تَرْثُ نَفْسَهَا .

(فَلَوْ مَاتَتِ الكُبْرَىٰ) مِنَ البِنْتَيْنِ (ثُمَّ) مَاتَ (الأَبُ) بَعْدَهَا، (فَلِ)لْبِنْتِ





ا (لصُّغْرَىٰ) البَاقِيةِ (سَبْعَةُ أَثْمَانِ) المَالِ، فَ (تَرِكَتُهُ) أَي: الأَبِ، (وَالرُّبُعُ البَاقِي بِالنَّسَبِ) لِأَنَّهَا ابْنَتُهُ (وَرُبُعٌ بِكَوْنِهَا مَوْلَاةَ نِصْفِهِ) أَي: الأَبِ، (وَالرُّبُعُ البَاقِي لِمَوَالِي النَّسِبِ) لِأَنَّهَا ابْنَتُهُ (وَرُبُعٌ بِكَوْنِهَا مَوْلَاةَ نِصْفِهِ) أَي الأَبِ اللَّبُعُ بَيْنَهُمَا لِمَيِّتَةِ، وَهُمْ أُخْتُهَا) البَاقِيةُ (وَمَوَالِي أُمِّهَا، فَ) يَكُونُ ذَلِكَ الرُّبُعُ بَيْنَهُمَا لِمَوَالِي المَّهَا، فَ) يَكُونُ ذَلِكَ الرُّبُعُ بَيْنَهُمَا لِمَوَالِي المَّالِ ، (وَالثُّمُنُ البَاقِي لِمَوَالِي الأُمِّ اللَّهُمُ وَهُو ثُمُنُ ) المَالِ ، (وَالثُّمُنُ البَاقِي لِمَوَالِي الأُمِّ المَالِ ، وَلِمَوَالِي أُمِّهَا ثُمُنُهُ .

(فَإِذَا مَاتَتِ الصَّغْرَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ: بَعْدَ مَوْتِ الأَبِ وَالكُبْرَىٰ (كَانَ مَالُهَا لِمَوَالِيهَا، وَهُمْ أُخْتُهَا الكُبْرَىٰ وَمَوَالِي أُمِّهَا) بَيْنَهُمْ (نِصْفَيْنِ) بِحَسَبِ مَا لَهُمْ مِنَ الوَلَاءِ، (لِكُلِّ نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبُعُ، فَهَذَا الرُّبُعُ خَرَجَ مِنْ مَالِ الصَّغْرَىٰ لِهُمْ مِنَ الوَلَاءِ، (لِكُلِّ نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبُعُ، فَهَذَا الرُّبُعُ خَرَجَ مِنْ مَالِ الصَّغْرَىٰ لِهُوَ لِمَوَالِي أَنَّهَا مَوْلَاةٌ لِينصْفِ أُخْتِهَا، وَهَذَا هُوَ الجُزْءُ الدَّائِرُ، فَيَكُونُ لِمَوَالِي الأُمِّ).

وَلَوِ اشْتَرَت إِحْدَى البِنْتَيْنِ أَبَاهُمَا وَحْدَهَا عَتَقَ عَلَيْهَا وَجَرَّ إِلَيْهَا وَلَاءَ أُخْتِهَا، فَإِذَا مَاتَ الأَبُ فَلِابْنَتَيْهِ الثَّلُفَانِ بِالنَّسَبِ، وَالبَاقِي (٢) [٣٦٨] بِالوَلَاءِ لِمُعْتِقَتِهِ، فَإِنْ مَاتَتِ النَّتِي لَمْ تَشْتَرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَا لَهَا لِأُخْتِهَا نِصْفُهُ بِالنَّسَبِ وَنِصْفُهُ بِالنَّسَبِ وَنِصْفُهُ بِالنَّسَبِ وَنِصْفُهُ بِالوَلَاءِ؛ لِكُوْنِهَا مَوْلَاةَ أَبِيهَا. وَلَوْ مَاتَتِ النَّتِي اشْتَرَتْهُ فَلِأُخْتِهَا النَّصْفُ وَالبَاقِي لِمَوَالِي أُمِّهَا.

(وَلَوِ اشْتَرَىٰ ابْنُ) مُعْتَقَةٍ (وَبِنْتُ [مُعْتَقَةٍ] (٣) أَبَاهُمَا نِصْفَيْنِ عَتَقَ)

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١٣٥/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(نصب)».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «لمعتقتها» ، والصواب حذفها .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «متعتقة».





عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ رَحِمٌ مَحْرَمٌ، (وَ) ثَبَتَ (وَلَاؤُهُ لَهُمَا) نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ بِحَسَبِ مَا عَتَقَ عَلَيْهِ، (وَجَرَّ كُلُّ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا (نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ) لِأَنَّ وَلَاءَ الوَلَدِ تَابِعٌ لِوَلَاءِ الوَالِدِ (وَيَبْقَىٰ نِصْفُهُ) أَيْ: نِصْفُ وَلَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (لِمَوْلَىٰ أُمِّهِ) أَيْ: لِمُولَىٰ أُمِّهِ) أَيْ: أُمِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الإبْنِ وَالبِنْتِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَجُرُّ وَلَاءَ نَفْسِهِ.

(فَإِنْ مَاتَ الأَبُ وَرِثَاهُ) أَي: ابْنُهُ وَبِنْتُهُ بِالنَّسِ (أَثْلَاثًا) لِأَنَّ عَصَبَةَ النَّسَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَىٰ عَصَبَةِ الوَلَاءِ، وَمِيرَاثُ النَّسَبِ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيْنِ. وَإِنْ مَاتَتِ البِنْتُ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الأَبِ، (وَرِثَهَا أَخُوهَا بِهِ) أَي: النَّسَبِ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ الوَلَاءِ، (فَإِذَا مَاتَ) أَخُوهَا بَعْدَهَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَارِثًا مِنَ النَّسَبِ فَمَالُهُ لِمَوَالِيهِ، وَهُمْ أُخْتُهُ وَمَوَالِي أُمِّهِ، (فَلِمَوَالِي أُمِّهِ نِصْفٌ، وَلِمَوَالِي أُخْتِهِ فَصْفٌ، وَلِمَوَالِي أُخْتِهِ فَصْفٌ) لِأَنَّ الوَلَاءَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(وَهُمْ) أَيْ: مَوَالِي الأُخْتِ (الأَخُ وَمَوْلَىٰ الأُمِّ، فَيَأْخُذُ مَوْلَىٰ أُمِّهِ نِصْفَهُ وَهُوَ الرُّبُعُ) أَيْ: رُبُعُ التَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ وَلَاءَ الأُخْتِ بَيْنَ الأَخِ وَمَوَالِي الأُمِّ نِصْفَيْنِ، (وَيَأْخُذُ) الأَخُ (الرَّبُعَ البَاقِيَ، وَهُوَ الجُزْءُ الدَّائِرُ) مِنَ الوَلَاءِ؛ (لِأَنَّهُ خَرَجَ) مِنْ تَرِكَةِ (الأَخ وَعَادَ إِلَيْهِ) فَيَكُونُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، وَمُقْتَضَىٰ كَوْنِهِ دَائِرًا أَنَّهُ خَرَجَ) مِنْ تَرِكَةِ (الأَخ وَعَادَ إِلَيْهِ) فَيَكُونُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، وَمُقْتَضَىٰ كَوْنِهِ دَائِرًا أَنَّهُ يَدُورُ أَبَدًا فِي كُلِّ دَوْرَةٍ يَصِيرُ لِمَوَالِي الأُمِّ نِصْفُهُ، وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَىٰ يَدُولُ أَبَدًا فِي كُلِّ دَوْرَةٍ يَصِيرُ لِمَوَالِي الأُمِّ نِصْفُهُ، وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَىٰ إِينَّهُ إِلَىٰ مَوَالِي الأُمِّ نِصْفُهُ، وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَىٰ [يَنْفَدَ] (١) كُلَّهُ إِلَىٰ مَوَالِي الأُمِّ .

#### **N**

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ينفذ».

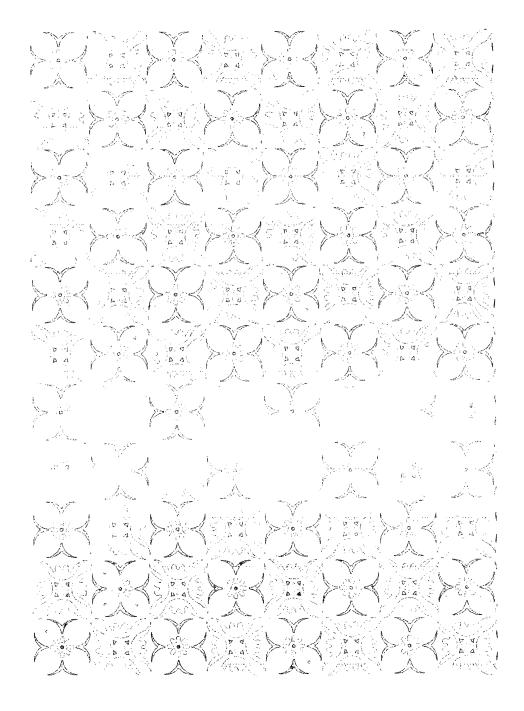



وَ(هُو) لُغَةً: الخُلُوصُ، وَمِنْهُ عِتَاقُ الخَيْلِ وَعِتَاقُ الطَّيْرِ، أَيْ: خَالِصُهَا، وَسُمِّيَ البَيْتُ الحَرَامُ عَتِيقًا لِخُلُوصِهِ مِنْ أَيْدِي الجَبَابِرَةِ. وَشَرْعًا: (تَحْرِيرُ وَسُمِّيَ البَيْتُ الحَرَامُ عَتِيقًا لِخُلُوصِهِ مِنْ أَيْدِي الجَبَابِرَةِ. وَشَرْعًا: (تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنَ الرِّقِّ) وَخُصَّتِ الرَّقَبَةُ وَإِنْ تَنَاوَلَ العِنْقُ جَمِيعَ البَدَنِ؛ الرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنَ الرِّقِّ وَتُحْمِيعَ البَدَنِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لَهُ كَالغُلِّ فِي رَقَبَتِهِ المَانِعِ لَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ، فَإِذَا عَتَقَ صَارَ كَأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لَهُ كَالغُلِّ فِي رَقَبَتِهِ المَانِعِ لَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ، فَإِذَا عَتَقَ صَارَ كَأَنَّ رَقَبَتَهُ أُطْلِقَتْ مِنْ ذَلِكَ، يُقَالُ: عَتَقَ العَبْدُ وَأَعْتَقَتُهُ فَهُو عَتِيقٌ وَمُعْتَقُ، وَهُمْ عُتِيقٌ وَمُعْتَقُ، وَهُمْ عُتِيقٌ وَعَتِيقَةٌ، وَأَمَةٌ عَتِيقٌ وَعَتِيقَةٌ.

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ صِحَّتِهِ وَحُصُولِ الفِدْيَةِ بِهِ، وَسَنَدُهُ مِنَ الكِتَابِ
قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٦]، وَقَوْلُهُ: ﴿فَكُ رَقِبَةٍ ﴾
[البلد: ١٣]. [٣٦٨/ب] وَمِنَ السَّنَّةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةَ مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لِيُعْتِقُ الليَد بِاللَيدِ، وَالفَرْجَ بِالفَرْجِ »، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ سِوَىٰ هَذَا.

(وَ) هُوَ (مِنْ أَعْظَمِ القُرَبِ) لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ جَعَلَهُ كَفَّارَةً لِلْقَتْلِ وَالوَطْءِ فِي رَمَضَانَ ، وَكَفَّارَةً لِلْأَيْمَانِ ، وَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِكَاكًا لِمُعْتِقِهِ مِنَ النَّارِ ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَخْلِيصَ الآدَمِيِّ المَعْصُومِ مِنْ ضَرَرِ الرِّقِّ وَمِلْكِ نَفْسِهِ وَمَنَافِعِهِ ، وَتَكْمِيلِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳/ رقم: ۲۰۱۷) ومسلم (۲/ رقم: ۱۵۰۹) وأبو عوانة في «مسنده» (۱۲/ رقم: ۵۲۱) وأبو عوانة في «مسنده» (۱۲/ رقم: ۵۲۲۰)





أَحْكَامِهِ، وَتَمْكِينِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ وَمَنَافِعِهِ عَلَىٰ حَسَبِ إِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ.

وَفِي «التَّبْصِرَةِ»: «هُو أَحَبُّهَا إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، (وَأَفْضَلُ الرِّقَابِ) لِمَنْ أَرَادَ العِتْقَ (أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا) أَيْ: أَعْظَمُهَا وَأَعَزُّهَا فِي أَنْفُسِ أَهْلِهَا (وَأَغْلَاهَا ثَرَادَ العِتْقَ (أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا) أَيْ: أَعْظَمُهَا وَأَعَزُّهَا فِي أَنْفُسِ أَهْلِهَا (وَأَعْلَاهَا ثَمَنَا») نَقَلَهُ الجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ. قَالَ (فِي «الفُرُوعِ»: «وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَافِرَةً) وَفَاقًا لِمَالِكِ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ أَحْمَدَ، لَكِنْ يُثَابُ عَلَىٰ عِتْقِهِ، وَاقْا لِمَالِكِ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ أَحْمَدَ، لَكِنْ يُثَابُ عَلَىٰ عِتْقِهِ، قَالَ فِي «الفُنُونِ»: «لَا يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ، وَاحْتُجَّ بِهِ وَبِرِقِّ الذَّرِيَّةِ عَلَىٰ أَنَّ قَالَ فِي «الفُنُونِ»: «لَا يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ، وَاحْتُجَّ بِهِ وَبِرِقِّ الذُّرِيَّةِ عَلَىٰ أَنَّ الرِّقَ لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ، بَلْ مِحْنَةٌ وَبَلُوكِ»، انْتَهَىٰ كَلَامُهُ فِي «الفُرُوعِ»(١).

(وَ) عِنْقُ (ذَكَرٍ) أَفْضَلُ مِنْ عِنْقِ الأُنْثَىٰ، سَوَاءٌ كَانَ مُعْتِقُهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىٰ، وَأَمَّا فِي الفِكَاكِ مِنَ النَّارِ فَالأُنْثَىٰ كَالذَّكَرِ. (وَتَعَدُّدُ) وَلَوْ مِنْ إِنَاثٍ (أَفْضَلُ) مِنْ وَاحِدٍ وَلَوْ ذَكَرًا، (وَسُنَّ عِنْقُ) مَنْ لَهُ كَسْبٌ، (وَكِتَابَةُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ) لِانْتِفَاعِهِ بِكَسْبِهِ بِالعِنْقِ.

(وَكُرِهَا) أَي: العِتْقُ وَالكِتَابَةُ (إِنْ كَانَ) العَتِيقُ (لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كَسْبَ) السُقُوطِ نَفَقَتِه بِإِعْتَاقِهِ، فَيَصِيرُ كَلَّا عَلَىٰ النَّاسِ وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ، (أَوْ) كَانَ (يُخَافُ مِنْهُ) إِذَا عَتَقَ (زِنَا أَوْ فَسَادُ) فَإِنَّهُ يُكْرَهُ حِينَئِذٍ عِتْقُهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ (يُخَافُ مِنْهُ) إِذَا عَتَقَ (زِنَا أَوْ فَسَادُ) فَإِنَّهُ يُكْرَهُ حِينَئِذٍ عِتْقُهُ، وَكَذَا لَوْ خَينَ رُجُوعُهُ إِلَىٰ دَارِ الحَرْبِ وَتَرْكُ إِسْلَامِهِ، (وَإِنْ عَلِمَ) مَالِكُ (أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ خِيفَ رُجُوعُهُ إِلَىٰ دَارِ الحَرْبِ وَتَرْكُ إِسْلَامِهِ، (وَإِنْ عَلِمَ) مَالِكُ (أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ حَرُمَ) لِأَنَّ التَّوسُّلَ إِلَىٰ المُحَرَّمِ حَرَامٌ، وَيُبَاحُ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا ثَوَابَ فِي غَيْرِ مَنْوِيٍّ إِجْمَاعًا، وَيَجِبُ بِنَذْرٍ وَعَنْ كَفَّارَةٍ، فَتَعْرِيهِ لِأَنَّهُ لَا ثَوَابَ فِي غَيْرِ مَنْوِيٍّ إِجْمَاعًا، وَيَجِبُ بِنَذْرٍ وَعَنْ كَفَّارَةٍ، فَتَعْرِيهِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۹۷/۸).





الأَحْكَامُ الخَمْسَةُ ، (وَصَحَّ) العِتْقُ ؛ لِأَنَّهُ إِعْتَاقُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ فَنَفَذَ كَعِتْقِ غَيْرِهِ .

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ مَنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ مِنْ رَقِيقِهِ الزِّنَا وَالفَسَادَ وَأَعْتَقَهُ [/٣٦٩] فَإِنَّهُ (يُجْزِئُ عَنْ كَفَّارَةٍ) وَنَذْرٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي عِثْقِهِ كَوْنُهُ تَقِيًّا أَوْ صَالِحًا ، (وَشُرِطَ لِصِحَّةِ عِنْقٍ كَوْنُهُ) أَي: العِنْقِ (مِنْ [مَالِك] (١) جَائِزِ التَّصَرُّفِ) صَالِحًا ، (وَشُرِطَ لِصِحَّةِ عِنْقٍ كَوْنُهُ) أَي: العِنْقِ (مِنْ [مَالِك] (١) جَائِزِ التَّصَرُّفِ) [لَا الصَّغِيرِ] (٢) وَالسَّفِيهِ ، وَبِهِ جَزَمَ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ مِنْهُمُ المُوفَّقُ (٣) ، وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِخِلَافِ مَنْ خَالْفَهُمْ لِقَوْلِهِمْ: «بِغَيْرِ خِلَافٍ».

(وَيَتَّجِهُ) عَدَمُ صِحَّتِهِ مِنَ السَّفِيهِ وَالصَّغِيرِ، (فَلَا يَصِحُّ) العِتْقُ مِنْهُمَا (عَلَىٰ الأَصَحِّ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ) رَشِيدًا، (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: لِصَاحِبِ «الإِقْنَاعِ» فَإِنَّهُ مَشَىٰ عَلَىٰ غَيْرِ المُرَجَّحِ بِقَوْلِهِ: «وَيَصِحُّ العِتْقُ مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ» (أَنَ التَهَىٰ قَالَهُ فِي «الرِّعَايَتَيْنِ» (٥) وَ «الفَائِقِ»، زَادَ فِي «الفَائِقِ»: «نَصَّ يَبْلُغِ» وَقَالَ فِي «المُذْهَبِ»: «يَصِحُّ عِتْقُ مَنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ». قَالَ النَّاظِمُ: «وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ». قَالَ النَّاظِمُ: «وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِمَّنْ يَصِحُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ»، وَقَدَّمَهُ فِي «المُسْتَوْعِبِ» (٦)، وَهُو مَعْنَىٰ مَا رَجَّحَهُ المُؤَلِّفُ، وَقَطَعَ المُوفَقَى وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا عِتْقَ لِمُمَيِّزِ (٧).

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (٢/١٣٦)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(لك)».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «كالصغير».

<sup>(</sup>٣) «المغنى» لابن قدامة (٣٤٩/١٤).

<sup>(</sup>٤) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣/٤٥٢).

<sup>(</sup>٥) «الرعاية الكبرئ» (٢/ل ٢٧٢/ب) و «الرعاية الصغرئ» لابن حَمْدان (٩٠٣/٢).

<sup>(7) «</sup>المستوعب» للسامري (٢٤١/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/١٩).





(وَصَرِيحُهُ) أَيْ: صَرِيحُ القَوْلِ (لَفْظُ عِتْقِ وَ) لَفْظُ (حُرِّيَّةٍ) لِأَنَّهُمَا لَفْظَانِ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِمَا، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُمَا (كَيْفَ صُرِفَا) فَمَنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ: «أَنْتَ حُرُّ»، أَوْ: «مُحَرَّرُ»، أَوْ: «مُحَرَّرُ»، أَوْ: «مُحَرَّرُ»، أَوْ: «مُحَرَّرُ»، أَوْ: «مَعْتَقُ»، أَوْ: «مَعْتَقُهُ بِذَلِكَ.

قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «تَنَحَّيْ يَا حُرَّةُ»، فَإِذَا هِيَ جَارِيَتُهُ، قَالَ: «قَدْ عَتَقَتْ عَلَيْهِ»، وَقَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِخَدَم قِيامٍ فِي وَلِيمَةٍ: «مَرُّوا أَنْتُمْ أَحْرَارُ»، وَكَانَ فِيهِمْ أُمُّ وَلَدِهِ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، قَالَ: «هَذَا عِنْدِي يُعْتِقُ أُمَّ وَلَدِهِ»، وَكَانَ فِيهِمْ أُمُّ وَلَدِهِ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، قَالَ: «هَذَا عِنْدِي يُعْتِقُ أُمَّ وَلَدِهِ»، وَكَانَ فِيهِمْ أُمُ وَلَدِهِ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، قَالَ: «هَذَا عِنْدِي يُعْتِقُ أُمَّ وَلَدِهِ»، وَكَانَ فِيهِمْ أُمُ وَلَدِهِ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، قَالَ: «هَذَا عِنْدِي يُعْتِقُ أُمَّ وَلَدِهِ»، وَكَانَ فِيهِمْ أُمُ وَلَدِهِ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، قَالَ: «هَذَا عِنْدِي يُعْتِقُ أَمَّ وَلَدِهِ»، وَعَانَ فِيهِمْ أُمْ وَمُضَارِعٍ وَاسْمِ فَاعِلٍ).

فَمَنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ: «حَرِّرْهُ»، أَوْ: «أَعْتِقْهُ»، أَوْ: «هَذَا مُحَرِّرُ» بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَ: «هَذَا مُعْتِقُ» بِكَسْرِ التَّاءِ، لَمْ يَعْتِقْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَلَبٌ وَوَعْدٌ وَخَبَرٌ عَنْ نَفْسِهِ، عَنْ غَيْرِهِ، فَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهَا صَالِحًا لِلْإِنْشَاءِ، وَلَا إِخْبَارٌ عَنْ نَفْسِهِ، فَيُواخَذَ بِهِ، (وَيَقَعُ) العِتْقُ (مِنْ هَازِلٍ) كَالطَّلَاقِ (لَا) مِنْ (نَائِمٍ وَنَحْوِهِ) كَالمُنْوَ مَا يَقُولُونَ مَا يَعُولُونَ مَا يَقُولُونَ مَا يَلْمَ عُنُ فَولُونَ مَا يَقُولُونَ مَا يَلْمَ عَلَيْهِ فَا لَهَا مُنْ فَا يَعْمِلُونَ مِنْ إِلَيْهُ مَا يَعْقِلُونَ مَا يَقُولُونَ مَا يَعْقِلُونَ مَا يَعْقِلُونَ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَامَ عَلَيْهِ فَالْمُ فَا يَعْقِلُونَ مَا يَعْقِلُونَ مَا يَعْقِلُونَ مَا يَعْقِلُونَ مَا يَعْقِلُونَ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَامَ عَلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ فَالْمُ فَا يَعْقِلُونَ مَا مِنْ إِلَيْهُ فَالْمُ فَالْمِنْ مَا يَعْقِلُونَ مَا يَعْفِلُونَ مِنْ فَالْمُونُ مِنْ إِلَيْهُ مِلْهِ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ فَلِي إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَامُ مُؤْلِقُولُ مِنْ إِلَامُ مِنْ إِلَامُ مُؤْلِقُونُ مِنْ إِلَامُ مِنْ إِلْهُ فَالْمُؤْلِقُولُ مِنْ إِلَامُ مُؤْلِقُولُ مِنْ إِلَامُو

(وَلَا) يَقَعُ عِنْقُ بِرَقِيقٍ (إِنْ) أَتَىٰ سَيِّدُهُ بِلَفْظِ الحُرِّيَّة وَ(نَوَىٰ بِالحُرِّيَّةِ نَحُو عِفَّتِهِ وَكَرَمَ خُلُقِهِ) كَصِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المُقْنِعِ الكَبِيرِ»: «وَأَمَّا نَحْوَ عِفَّتِهِ وَكَرَمَ خُلُقِهِ) كَالرَّجُلِ يَقُولُ: «عَبْدِي هَذَا حَرُّ»، يُرِيدُ عِفَّتَهُ وَكَرَمَ إِنْ قَصَدَ غَيْرَ العِنْقِ، كَالرَّجُلِ يَقُولُ: «عَبْدِي هَذَا حَرُّ»، يُرِيدُ عِفَّتَهُ وَكَرَمَ

<sup>(</sup>۱) «المغني» لابن قدامة (۲۱/۵۶۳).





أَخْلَاقِهِ، أَوْ يَقُولُ لِعَبْدِهِ: «مَا أَنْتَ إِلَّا حُرُّ»، أَيْ: إِنَّكَ لَا تُطِيعُنِي وَلَا تَرَىٰ لِي عَلَيْكَ حَقًّا وَلَا طَاعَةً، فَلَا يَعْتِقُ فِي ظَاهِرِ المَذْهَبِ»، قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «(وَيَحْلِفُ) إِنْ طُلِبَ اسْتِحْلَافُهُ»(۱).

(وَ) قَوْلُ السَّيِّدِ لِرَقِيقِهِ: («أَنْتَ حُرُّ فِي هَذَا الزَّمَنِ»، [٣٦٩-] أَوْ) «أَنْتَ حُرُّ فِي هَذَا (البَلَدِ»، يَعْتِقُ مُطْلَقًا) لِأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ فِي زَمَنٍ أَوْ بَلَدٍ لَا يَعُودُ رَقِيقًا فِي غَيْرِهِمَا، (وَكِنَايَتُهُ) أَيْ: كِنَايَةُ العِتْقِ الَّتِي يَعْتِقُ بِهَا: («خَلَّيْتُك»، وَ: «أَطْلَقْتُك»، وَ: «الْحَقْ بِأَهْلِك»، وَ: «اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ»، وَ: «لَا سَبِيلَ) لِي عَلَيْك»، (أَوْ) «لَا (مِلْك) لِي عَلَيْك»، وَ: «فَكَكْتُ رَقَبَتَك»، وَ: «وَهَبْتُك أَوْ) «لَا (رِقَ [أَوْ خِدْمَة] (٢) لِي عَلَيْك»، وَ: «فَكَكْتُ رَقَبَتَك»، وَ: «وَهَبْتُك أَوْ) «أَوْ (اللّهَ وَذَ «وَهَبْتُك أَوْ) «أَنْ وَ (اللّهُ وَيَ اللّهِ»، وَ: «أَنْتَ لللهِ»، وَ: «أَنْتَ للهِ»، وَ: «وَهَبْتُك أَوْ) «أَنْتَ (مَوْلَايَ»، أَوْ) (النّتَ (مَوْلَايَ»، أَوْ) (الْمَتِبَدُ (اللّهُ وَي لَفُظِ الظّهارِ. وَقَى «الإِنْتِصَارِ»: «وَكَذَا: «اعْتَدِّي»(")، وَفِي «الإِنْتِصَارِ»: «وَكَذَا: «اعْتَدِّي»(")، وَأَنَّ يُحْتَمِلُ مِثْلُهُ فِي لَفُظِ الظّهارِ.

(وَ) مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ العِتْقُ (قَوْلُ السَّيِّدِ لِمَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ أَبَاهُ) مِنْ رَقِيقِهِ، بِأَنْ كَانَ السَّيِّدُ ابْنَ عِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا وَالرَّقِيقُ ابْنَ ثَلَاثِينَ فَأَكْثَرَ». قَالَ الخَلْوَتِيُّ: «ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ هَذَا مِنَ الكِنَايَاتِ المُتَوَقِّقَةِ عَلَىٰ النَّيَّةِ، وَيَأْبَاهُ

<sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۱۲/۱۹).

<sup>(</sup>۲) من «غاية المنتهئ» لمرعى الكَرْمي (١٣٦/٢) فقط.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١٠١/٨).





قَوْلُهُ بَعْدَهُ: «لَا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكِبَرٍ أَوْ صِغَرٍ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ عِتْقَهُ»، فَإِنَّهُ نَصَّ فِي أَنَّ الأُوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الأَعَمِّ، قَرَّرَ ذَلِكَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَرُبَّمَا يُشِيرُ إِلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي «الشَّرْحِ»: «وَمِمَّا يَحْصُلُ [بِهِ العِتْقُ](۱) قَوْلُ سَيِّدٍ... إِلَىٰ آخِرِهِ»(۲).

أَقُولُ: وَجْهُ كَوْنِهِ يَأْبَاهُ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ: «لَا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ عِثْقَهُ» أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَنَوَىٰ عِتْقَهُ أَنَّهُ يَحْصُلُ العِتْقُ، وَإِذَا حَصَلَ العِتْقُ مَعَ عَدَمِ الإِمْكَانِ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ إِلَّا لِأَنَّهُ يَحْصُلُ وَلَوْ بِلَا نِيَّةٍ، فَلِهَذَا عَدَّهُ مِنَ الصَّرِيحِ لَا مِنَ الكِنَايَةِ: («أَنْتَ أَبِي»، يَحْصُلُ وَلَوْ بِلَا نِيَّةٍ، فَلِهَذَا عَدَّهُ مِنَ الصَّرِيحِ لَا مِنَ الكِنَايَةِ: («أَنْتَ أَبِي»، أَوْلُ كَوْنِهِ مِنْ وَلَوْ كَانَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ) لِجَوَاذِ كَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ.

وَلَكُوهِ، وَلَمْ يَنُو بِهِ) أَيْ: هَذَا القَوْلِ (عِثْقَهُ) لِأَنَّهُ قَوْلٌ مُتَحَقِّقٌ كَذِبُهُ، فَلَمْ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَنُو بِهِ) أَيْ: هَذَا القَوْلِ (عِثْقَهُ) لِأَنَّهُ قَوْلٌ مُتَحَقِّقٌ كَذِبُهُ، فَلَمْ يَثْبِثْ بِهِ حُرِّيَّةٌ كَمَا لَوْ قَالَ لِطِفْلِ: «هَذَا أَبِي»، أَوْ لِطِفْلَةٍ: «هَذِهِ أُمِّي»، وَقَالَ يَثْبُثْ بِهِ حُرِّيَّةٌ كَمَا لَوْ قَالَ لِطِفْلِ: «هَذَا أَبِي»، أَوْ لِطِفْلَةٍ: «هَذِهِ أُمِّي»، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «يَعْتِقُ» (٣)، قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: «هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّعْمَانِ شَاذٌ لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ إِلَيْهِ، وَلَا تَبِعَهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُحَالٌ مِنَ الكَلَامِ، وَلَا تَبِعَهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ، وَهُو مُحَالٌ مِنَ الكَلَامِ، وَكَذِبٌ يَقِينًا، وَلَوْ جَازَ هَذَا لَجَازَ أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِطِفْلِ: «هَذَا أَبِي»، وَلِأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) من «حاشية منتهئ الإرادات» فقط.

<sup>(</sup>۲) «حاشية منتهئ الإرادات» للخلوتي (١٥٨/٤ ـ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» للسرخسى (٦٧/٧).





لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ أَسَنُّ مِنْهُ: «هَذِهِ ابْنَتِي»، أَوْ قَالَ لَهَا وَهُوَ أَسَنُّ مِنْهَا: «هَذِهِ أُمِّي»، لَمْ تَطْلُقْ، كَذَا هَذَا»(١)، انْتَهَىٰ.

وَلَا عِنْقَ بِكُلِّ مُحَالٍ مِنَ الكَلَامِ، أَوْ مَعْلُومٍ كَذِبُهُ، [١٣٧٠] (كَ) قَوْلِهِ لِرَقِيقِهِ: («أَنْتَ حُرِّ مِنْ أَلْفِ سَنَةٍ»، وَكَ) قَوْلِهِ: («أَنْتَ حُرِّ مِنْ أَلْفِ سَنَةٍ»، وَكَ) قَوْلِهِ: («أَنْتَ ابْنِي»، لِأَمَتِهِ). وَلَمَّا أَنْهَىٰ الكَلَامَ عَلَىٰ بِنْتِي»، لِعَبْدِهِ، وَ) كَقَوْلِهِ: («أَنْتَ ابْنِي»، لِأَمَتِهِ). وَلَمَّا أَنْهَىٰ الكَلَامَ عَلَىٰ العِنْقِ بِالقَوْلِ شَرَعَ فِي الكَلامِ عَلَىٰ العِنْقِ بِالمِلْكِ فَقَالَ: (وَ) يَحْصُلُ العِنْقُ (بِمِلْكِ) مِنْ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ وَغَيْرِهِ (لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ بِنَسَبٍ) كَأَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ مَكَالًى عَلَىٰ مَوْلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِه وَوَافَقَهُ فِي دِينِهِ أَوْ لَا ، عَتَقَ عَلَيْهِ عَلَىٰ الأَصَوِ وَلَذِه وَوَافَقَهُ فِي دِينِهِ أَوْ لَا ، عَتَقَ عَلَيْهِ عَلَىٰ الأَصَوْمُ وَعَمَّدِه .

قَالَ أَبُو يَعْلَىٰ الصَّغِيرُ: «هُو آكَدُ مِنَ التَّعَلَّقِ، فَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ ذِي رَحِمِهِ المَحْرَمِ عَلَىٰ مِلْكِهِ فَمَلَكَهُ عَتَقَ بِمِلْكِهِ لَا بِتَعْلِيقِهِ (وَلَوْ) كَانَ المَمْلُوكُ (حَمْلًا) كَمَنِ اشْتَرَىٰ زَوْجَةَ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ الحَامِلَ مِنْهُ؛ لِحَدِيثِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّا»، رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٢)، وحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: «العَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم».

وَأَمَّا حَدِيثُ: «لَا يُجْزِئُ [وَلَدٌ وَالِدًا](٣) إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ

<sup>(</sup>١) «الإشراف» لابن المنذر (١٢٩/٨).

 <sup>(</sup>۲) أحمد (۹/ رقم: ۲۰۵۰) وأبو داود (٤/ رقم: ۳۹٤٥) وابن ماجه (۳/ رقم: ۲۵۲٤)
 والترمذي (۳/ رقم: ۱۳٦٥) والنسائي في «السنن الكبرئ» (۷/ رقم: ۵۰۹٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في «صحيح مسلم»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «والد ولده».





وَيُعْتِقَهُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱). فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ: فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ بِشَرَائِهِ، كَمَا يُقَالُ: ضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، وَالضَّرْبُ هُو القَتْلُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَمَّا كَانَ يَحْصُلُ بِهِ العِتْقُ تَارَةً دُونَ أُخْرَى جَازَ عَطْفُ صِفَتِهِ عَلَيْهِ، كَمَا يُقَالُ: ضَرَبَهُ فَأَطَارَ رَأْسَهُ، وَسَوَاءٌ مَلكَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ إِرْثٍ؛ لِعُمُومِ الحَدِيثِ.

(وَأَبُّ وَابْنُ مِنْ زِنَا أَوْ رَضَاعٍ كَأَجْنَبِيَّيْنِ) فَلَا عِثْقَ بِمِلْكِ أَحَدِهِمَا الآخَرَ نَصَّا؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ أَحْكَامِ الأُبُوَّةِ وَالبُنُوَّةِ مِنَ: المِيرَاثِ، وَالحَجْبِ، وَالمَحْرَمِيَّةِ، وَوُجُوبِ الإِنْفَاقِ، وَثُبُوتِ الوِلَايَةِ، وَكَذَا أَخُ مِنْ زِنَا أَوْ رَضَاعٍ وَالمَحْرَمِيَّةِ، وَوُجُوبِ الإِنْفَاقِ، وَثُبُوتِ الوِلَايَةِ، وَكَذَا أَخُ مِنْ زِنَا أَوْ رَضَاعٍ وَالمَحْرَمِيَّةِ، وَوُجُوبِ الإِنْفَاقِ، وَثُبُوتِ الوِلَايَةِ، وَكَذَا أَخُ مِنْ زِنًا أَوْ رَضَاعٍ أَوْ أُمُّ الزَّوْجَةِ وَابْنَتُهَا، إِلَّا أَنَّهُ حُكِي عَنِ الحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَشَرِيكٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَرُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ، وَالأَوَّلُ أَصَحُ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «جَرَتِ السُّنَةُ بِأَنَّهُ يُبَاعُ الأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ» (٢). وَلِأَنَّهُمْ لَا نَصَّ فِي عِنْقِهِمْ، وَلَا هُمْ فِي مَعْنَى المَنْصُوصِ عَلَيْهِمْ، فَيَبْقَوْنَ عَلَىٰ الأَصْلِ، وَلِأَنَّهُمْ لَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَوَارُثَ، وَلَا تَلْزُمُ نَفَقَتُهُمْ، فَيَبْقَوْنَ عَلَىٰ الأَصْلِ، وَلِأَنَّهُمْ لَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَوَارُثَ، وَلاَ تَلْزُمُ نَفْقَتُهُمْ، فَلَا شَهُوا الرَّبِيبَةَ وَأُمَّ الزَّوْجَةِ (٣). (وَيَعْتِقُ حَمْلُ لَمْ يُسْتَثْنَ) أَيْ: لَمْ يَسْتَثْنِهِ المُعْتِقُ عِنْدَ عِنْقِ أُمِّهِ (بِعِنْقِ أُمِّهِ) لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي البَيْعِ وَالهِبَةِ، فَفِي يَسْتَثْنِهُ الْعِنْقِ أُولَىٰ. العِنْقِ أَوْلَىٰ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/ رقم: ۱۵۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق (٩/ رقم: ١٦٨٦٦) وابن أبي شيبة (١٠/ رقم: ٢٠٧٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٣٣٥/٨).





وَعُلِمَ مِنْهُ: صِحَّةُ اسْتِثْنَاءِ الحَمْلِ فِي العِتْقِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> وَأَبُو هُرَيْرَةَ<sup>(۲)</sup>؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ إِفْرَادُهُ بِالعِتْقِ بِخِلَافِ البَيْعِ، فَصَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ كَالمُنْفَصِلِ.

وَيُفَارِقُ البَيْعَ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ العِلْمُ بِصِفَاتِ المُعَوَّضِ لِيُعْلَمَ هَلْ قَامَ مَقَامَ العِوَضِ أَوْ لَا ، وَالعِنْقُ تَبَرُّعٌ لَا يَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ صِفَاتِ المُعْتِقِ ، وَلَا تُنَافِيهِ الجَهَالَةُ فِيهِ ، وَيَكْفِي العِلْمُ بِوُجُودِهِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَيَعْتِقُ المُعْتِقِ ، وَلَا تُنَعَلِ الجَهَالَةُ فِيهِ ، وَيَكْفِي العِلْمُ بِوُجُودِهِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَيَعْتِقُ المُعْتِقُ الْحَمْلُ تَبَعًا لِأُمِّهِ (مِنْ حِينِ عِنْقِ) أُمِّهِ لَا بَعْدَ خُرُوجِهِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ الحَمْلُ تَبَعًا لِأُمِّهِ (مِنْ حِينِ عِنْقِ) أُمِّهِ لَا بَعْدَ خُرُوجِهِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاحْتَاجَ إِلَىٰ إِنْشَاءٍ جَدِيدٍ .

(وَإِنْ) كَانَ عِتْقُ أُمِّهِ (سِرَايَةً) كَمَا لَوِ اشْتَرَىٰ أَمَةً مِنْ وَرَثَةِ مَيِّتٍ مُوصَىٰ بِحَمْلِهَا لِغَيْرِهِ فَأَعْتَقَهَا، فَإِنَّ الحَمْلَ يَعْتِقُ تَبَعًا لَهَا، وَعَلَيْهِ [يَتَّجِهُ] (٣) \_ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ \_: (وَلَوْ لَمْ يَمْلِكُهُ) أَيْ: وَإِنَّهُ لَمْ يَمْلِكُ رَبُّ الأُمِّ الحَمْلَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ مِ: (وَلَوْ لَمْ يَمْلِكُهُ) أَيْ: وَإِنَّهُ لَمْ يَمْلِكُ رَبُّ الأُمِّ الحَمْلَ كَمَا مَثَلْنَاهُ، بِرْأَنْ كَانَ) مَالِكُهَا الَّذِي أَعْتَقهَا (مُوسِرًا بِقِيمَةِ الحَمْلِ) يَوْمَ عِتْقِهِ كَفْنَاهُ، بِرْأَنْ كَانَ) مَالِكُهَا الَّذِي أَعْتَقهَا (مُوسِرًا بِقِيمَةِ الحَمْلِ) يَوْمَ عِتْقِهِ كَفْطُرَةٍ، (وَيَضْمَنُ) مُعْتِقُهَا (قِيمَتَهُ) أَيِ: الحَمْلِ (لِمَالِكِهِ) المُوصَىٰ لَهُ بِهِ يَوْمَ وَلَادَتِهِ حَيَّا.

فَإِنِ اسْتَثْنَىٰ الحَمْلَ مُعْتِقُ أُمِّهِ لَمْ يَعْتِقْ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ أَخْمَدُ: «أَذْهَبُ إِلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي العِتْقِ، وَلَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي قَالَ أَحْمَدُ: «أَذْهَبُ إِلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي العِتْقِ، وَلَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰/ رقم: ۲۰۹۷۵).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الأليق بالسياق، وغير واضحة في (الأصل).





البَيْعِ (١) ، وَلِحَدِيثِ: «المُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ (٢) ، وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ إِفْرَادُهُ بِالعِتْقِ بِخِلَافِ البَيْعِ ، فَصَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ كَالمُنْفَصِلِ ، وَيُفَارِقُ البَيْعَ فِي أَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُغْتَبَرُ فِيهِ العِلْمُ بِصِفَاتِ المُعَوَّضِ ؛ لِيُعْلَمَ هَلْ يُقَابِلُ العِوَضَ أَوْ لَا .

(وَيَصِحُّ عِنْقُهُ) أَي: الحَمْلِ (دُونَهَا) أَيْ: دُونَ أُمِّهِ نَصَّا؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الإِنْسَانِ المُنْفَرِدِ؛ وَلِهَذَا تُورَثُ عَنْهُ الغُرَّةُ إِنْ ضُرِبَتْ بَطْنُ أُمِّهِ فَأَسْقَطَتْهُ [كَأَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا] (٣)، وَيَصِحُّ الوَصِيَّةُ بِهِ وَلَهُ، وَيَرِثُ.

(وَمَنْ مَلَكَ بِغَيْرِ إِرْثٍ) كِشِرَاءٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَغَنِيمَةٍ (جُزْءًا) كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا (مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) بِمِلْكِ (وَهُوَ) أَي: المَالِكُ لِلْجُزْءِ (مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ فَاضِلَةٍ) عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ يَمُونُهُ (كَفِطْرَةٍ) أَيْ: عَنْ نَفَقَة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا فَاضِلَةٍ) عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ يَمُونُهُ (كَفِطْرَةٍ) أَيْ: عَنْ نَفَقَة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ نَحْوِ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ (يَوْمَ مَلَكَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِهِ مُوسِرٌ» ، بِخِلَافِ لَوْ يَحْتَاجُهُ مِنْ نَحْوِ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ (يَوْمَ مَلَكَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِهِ (كُلَّهُ ، وَعَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ جُزْءَ أَيْسَرَ بَعْدَ مِلْكِهِ مِنْ قِيمَةِ كُلِّهِ) فَيُقَوَّمُ كَامِلًا لَا عِتْقَ فِيهِ ، وَتُؤْخَذُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ مِنْهَا شَمِيكِ مِنْ قِيمَةِ كُلِّهِ) فَيُقَوَّمُ كَامِلًا لَا عِتْقَ فِيهِ ، وَتُؤْخَذُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ مِنْهَا لِفِعْلِهِ سَبَبَ العِتْقِ اخْتِيَارًا مِنْهُ وَقَصْدًا إِلَيْهِ ، فَسَرَى وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ وَكَلَ لَوْ وَكَلَ مَنْ قَتِيمَةً بُهُ وَقَصْدًا إِلَيْهِ ، فَسَرَى وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ وَكَلَ مَنْ قَيْعَةً نَصِيبَهُ .

### (وَإِلَّا) يَكُنْ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ كُلِّهِ، (عَتَقَ) مِنْهُ (مَا يُقَابِلُ مَا هُوَ مُوسِرٌ

<sup>(</sup>۱) «المغنى» لابن قدامة (۱٤/٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳/ ۹۲) معلقًا بصيغة الجزم وأبو داود (٤/ رقم: ٣٥٨٩) وابن الجارود (٢/ ٥٦) والبيهقي (١١/ رقم: ٢٨٩٠) والحاكم (٢/ ٤٩) والبيهقي (١١/ رقم: ١١٥٣) والدارقطني (٣/ رقم: ١٨٩٠) والدارقطني (٥/ رقم: ١٣٠٣): «صحيح».

<sup>(</sup>٣) من «معونة أولي النهي) لابن النجار (٨/٣٣٧)، وغير واضحة في (الأصل).





بِهِ) مِمَّنْ مَلَكَ جُزْأَهُ بِغَيْرِ الإِرْثِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا بِشَيْءٍ مِنْهُ عَتَقَ مَا مَلَكَهُ فَقَطْ . [١/٣٧١] (وَ) إِنْ مَلَكَ جُزْأَهُ (بِإِرْثٍ لَمْ يَعْتِقْ إِلّا) بِـ(مَا) أَي: الجُزْءِ الَّذِي (مَلَكَ) لهُ (وَلَوْ) كَانَ (مُوسِرًا) بِقِيمَةِ [بَاقِيهِ] (١) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ إِلَىٰ إِعْتَاقِهِ ؛ (مَلَكَ) لهُ (وَلَوْ) كَانَ (مُوسِرًا) بِقِيمَةِ [بَاقِيهِ] (١) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ إِلَىٰ إِعْتَاقِهِ ؛ لَمُصُولِ مِلْكِهِ بِدُونِ فِعْلِهِ وَقَصْدِهِ ، (وَ) إِنْ حَصَلَ العِتْقُ (بِفِعْلِ) المَالِكِ دُونَ لَفْظِهِ .

(فَمَنْ مَثَّلَ) بِتَشْدِيدِ المُثَلَّثَةِ، قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «مَثَّلْتُ بِالحَيَوَانِ أُمِثِّلُ تَمْثِيلًا، إِذَا قَطَعْتَ أَطْرَافَهُ، وَبالعَبْدِ إِذَا جَدَعْتَ أَنْفَهُ أَوْ أُذْنَهُ وَنَحْوَهُ» (٢٠). بِرَقِيقِهِ، (وَلَوْ) كَانَ تَمْثِيلُهُ بِهِ (بِلَا قَصْدٍ).

(وَيَتَّجِهُ: أَوْ) كَانَ رَبُّ الرَّقِيقِ (غَيْرَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) كَالمَحْجُورِ عَلَيْهِ، (وَيَتَّجِهُ: أَوْ) كَانَ رَبُّ الرَّقِيقِ (غَيْرَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) مُتَعَلِّقُ بِهِمَالِهِ، (بِرَقِيقِهِ) مُتَعَلِّقُ بِهِمَالُهِ، (فِيَتَّجِهُ: وَلَوْ) كَانَ المُمَثِّلُ بِهِ (مُكَاتَبًا) لِصِحَّةِ عِتْقِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ إِذَا مَثَّلَ بِهِ، (وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ) كَانَ المُمَثِّلُ بِهِ (مُكَاتبًا) لِصِحَّةِ عِتْقِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ إِذَا مَثَّلَ بِهِ، خَلَافًا لِجَمَاعَةٌ: ﴿لَا يَعْتِقُ بِالتَّمْثِيلِ» (٣)، خَلَافًا لِجَمَاعَةٌ: ﴿لَا يَعْتِقُ بِالتَّمْثِيلِ» (٣)، قَالَ فِي ﴿الإِنْصَافِ»: ﴿قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ: ﴿لَا يَعْتِقُ بِالتَّمْثِيلِ » (٣)، قَالَ فِي ﴿المُثْلَةِ» (لَا يَعْتِقُ المُكَاتَبُ إِللَّهُ مُنِهُ إِللَّهُ المُكَاتَبُ إِللَّهُ الْمُثَالِةِ ، فَيَنْجَبِرُ بِذَلِكَ . إللهُ مُنْ الْأَصْحَابِ: ﴿ لَا يَعْتِقُ المُكَاتِبُ إِللهُ مُنْ الْمُثَالِةِ ، فَيَنْجَبِرُ بِذَلِكَ .

(فَجَدَعَ) أَيْ: قَطَعَ (أَنْفَهُ أَوْ) جَدَعَ (أُذْنَهُ أَوْ) قَطَعَ عُضْوًا مِنْهُ كَيدِهِ أَوْ

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهيٰ» لابن النجار (٣٣٧/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «ما فيه».

<sup>(</sup>٢) «النهاية» لابن الأثير (٢٩٤/٤ مادة: م ث ل)، ولفظه: «مَثَلْتُ بالحيوان أَمْثُلُ به مَثْلًا».

<sup>(</sup>٣) «الإنصاف» للمَرْداوي (٣٦/١٩).

<sup>(</sup>٤) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣/٢٥٦).





رِجْلِهِ، أَوْ جَبَّهُ بِأَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ، أَوْ (خَصَاهُ) بِأَنْ قَطَعَ خُصْيَتَيْهِ، (أَوْ خَرَقَ) عُضُوا مِنْهُ، (أَوْ أَحْرَقَ) بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ (عُضُوا مِنْهُ) أَيْ: مِنْ رَقِيقِهِ، (عَتَقَ) الرَّقِيقُ بِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ بِهِ (بِلَا حُكْمِ) حَاكِمٍ؛ لِمَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ الرَّقِيقُ بِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ بِهِ (بِلَا حُكْمٍ) حَاكِمٍ؛ لِمَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَن جَدِّهِ: «أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَتِهِ، فَقَطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَعَ أَنْفَهُ، فَآتَىٰ العَبْدُ النَّبِيَّ عَلِيدٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرُّ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغُيرُهُ (اللَّهُ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرُّ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغُيرُهُ (١٠).

(وَلَهُ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ الَّذِي مَثَّلَ بِرَقِيقِهِ (وَلَاؤُهُ) لِحَدِيثِ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٢)، وَكَمَا لَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَقِيلَ: «وَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ». قَالَ الشَّيْخُ: («وَكَذَا لَوِ اسْتَكْرَهَهُ) أَيْ: القِّنَّ سَيِّدُهُ (عَلَىٰ الفَاحِشَةِ) أَيْ: لَوْ فَعَلَ الشَّيْخُ: ((وَكَذَا لَوِ اسْتَكْرَهَهُ) أَيْ: القِّنَّ سَيِّدُهُ (عَلَىٰ الفَاحِشَةِ) أَيْ: لَوْ فَعَلَ المَالِكُ الفَاحِشَةَ أَي: اللَّواطَ بِعَبْدِهِ مُكْرَهًا عَتَقَ الرَّقِيقُ، (أَوْ وَطِئَ) سَيِّدُ جَارِيَةً مُبَاحَةً، وَهِي (مَنْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا، فَأَفْضَاهَا» (٣) أَيْ: خَرَقَ مَا بَيْنَ سَبِيلَيْهَا، مُبَاحَةً، وَهِي (مَنْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا، فَأَفْضَاهَا» (٣) أَيْ: خَرَقَ مَا بَيْنَ سَبِيلَيْهَا، (تَعْتِقُ عَلَيْهِ)، (وَلَوْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَبِيلَيْهَا، فَأَنْضَاهَا» (٥) أَيْ: خَرَقَ مَا بَيْنَ سَبِيلَيْهَا، (تَعْتِقُ عَلَيْهِ». [قَالَه] (١) ابْنُ حَمْدَانَ (٥). «وَلَوْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَيْهِ، وَضَمِنَ قِيمَةَ حِصَّةِ الشَّرِيكِ»، فَعْرِه، عَتَقَ نَصِيبُهُ وَسَرَىٰ العِتْقُ إِلَىٰ بَاقِيهِ، وَضَمِنَ قِيمَةَ حِصَّةِ الشَّرِيكِ»، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ (٢).

 <sup>(</sup>۱) أحمد (۳/ رقم: ۱۸۲۵) وعبدالرزاق (۹/ رقم: ۱۷۹۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/ رقم: ٢١٦٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/٢٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٣٣٨/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «قال».

<sup>(</sup>٥) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدان (٢/ل ٢٧٤/ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٣٨/١٩).



(وَلَا عِنْقَ بِخَدْشٍ وَضَرْبٍ وَلَعْنٍ) لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَىٰ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَلَا قِيَاسَ يَقْتَضِيهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ هَدَّدَهُ. (وَمَالُ مُعْتِقٌ بِغَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَلَا قِيَاسَ يَقْتَضِيهِ، فَهُو كَمَا لَوْ هَدَّدَهُ. (وَمَالُ مُعْتِقٌ بِغَيْرِ أَدَاءٍ لِسَيِّدِهِ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (١) وَأَبِي أَدَاءٍ لِسَيِّدِهِ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (١) وَأَبِي أَدَاءٍ لِسَيِّدِهِ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (١) وَأَبِي أَيُّوبَ (٢) وَأَنَسِ (٢). [٣٧١]

بِخِلَافِ مُكَاتَبٍ أَدَّىٰ مَا عَلَيْهِ، فَبَاقِي مَا فِي يَدِهِ لَهُ (عِنْدَ عِتْقِ لِسَيِّدٍ) مُعْتِقٍ لَهُ ؛ لِحَدِيثِ الأَثْرَمِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامِهِ عُمَيْرٍ : «يَا عُمَيْرُ ، فَعْتِقٍ لَهُ ؛ لِحَدِيثِ الأَثْرُمِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامِهِ عُمَيْرٍ : «يَا عُمَيْرُ ، إِنِّي بَمَالٍ لَكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْبِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ عِتْقًا هَنِيًّا ، فَأَخْبِرْنِي بِمَالٍ لَكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَمَالُهُ عَنْ أُعْتِقَ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامَهُ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِمَالِهِ فَمَالُهُ عَنْ أَحْدِهِمَا فَيَبْقَى لِلسَّيِّدِهِ » فَأَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا فَيَبْقَى لِلسَّيِّدِهِ » فَأَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا فَيَبْقَى مِلْكُهُ فِي الآخَو.

وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالمَالُ لِلْعَبْدِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (٥٠)، قَالَ أَحْمَدُ: «يَرْوِيهِ [عُبَيْدُاللهِ] (٦٠)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (۷۷۳) وعبدالرزاق (۸/ رقم: ۱٤٦١۸) وابن أبي شيبة (۱٦/ رقم: ۳۲۰۷۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: ۲۱۹۳۸).

<sup>(</sup>۳) أخرجه عبدالرزاق ( $\Lambda$ / رقم: ۱٤٦١٩) وابن أبي شيبة ( $\Lambda$ / رقم:  $\Lambda$ 0 (۳) أخرجه عبدالرزاق ( $\Lambda$ / رقم:  $\Lambda$ 0 (۳) أخرجه عبدالرزاق ( $\Lambda$ / رقم:  $\Lambda$ 0 (۳) أخرجه عبدالرزاق ( $\Lambda$ / رقم:  $\Lambda$ 0 (۳) أخرجه عبدالرزاق ( $\Lambda$ / رقم:  $\Lambda$ 0 ( $\Lambda$ 0 (

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣/ رقم: ٢٥٣٠).

 <sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في «مسند أحمد»، وأخرجه أبو داود (٤/ رقم: ٣٩٥٨) وابن ماجه (٢/ رقم: ٢٥٢٩) وابن ماجه (٢/ رقم: ٢٥٢٩) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٧/ رقم: ١٧٢٥ ـ ١٧٣٥). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٤٩): «صحيح».

<sup>(</sup>٦) كذا في «المغني» و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ رقم: ٥٠٨٣)، وفي (الأصل): «عبدالله».





بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَهُوَ ضَعِيفُ الحَدِيثِ، كَانَ صَاحِبَ فِقْهٍ، وَأَمَّا فِي الحَدِيثِ الحَدِيثِ فَلَيْسَ بِالقَوِيِّ»(١).

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ (لَوْ) دَبَّرَ أَوْ كَاتَبَ السَّيِّدُ قِنَّهُ (حِيلَةً) لِيَأْخُذَ مَا فِي يَدِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ؛ لِأَنَّهَا حِيلَةٌ لَا تُؤُدِّي إِلَىٰ مُحَرَّمٍ، وَلِأَنَّ مَا فِي يَدِ القِنِّ لِسَيِّدِهِ، فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ أَمْكَنَ.

<sup>(</sup>۱) «المغني» لابن قدامة (۲۹۸/۱٤).



# ( فَضْلُلُ )

(وَمَنْ أَعْتَقَ مِنْ قِنِّ) يَمْلِكُهُ (جُزْءًا مُشَاعًا، كَنِصْفٍ وَنَحْوِهِ) كَعُشُو أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ، (أَوْ) أَعْتَقَ جُزْءًا (مُعَيَّنًا كَأَنْفٍ وَيَدٍ) وَرِجْلٍ وَأُصْبُعٍ جُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ، (أَوْ) أَعْتَقَ جُزْءًا (مُعَيَّنًا كَأَنْفٍ وَيَدٍ) وَرِيقٍ، وَلَبَنٍ، وَمَنِيٍّ، وَنَحْوِهَا، (لَا نَحْوِ شَعْوٍ وَظُفْوٍ وَسِنِّ) كَدَمْعٍ، وَعَرَقٍ، وَرِيقٍ، وَلَبَنٍ، وَمَنِيٍّ، وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ، وَسَمْعٍ، وَلَمْسٍ، وَذَوْقٍ = (عَتَقَ كُلُّهُ) لِحَدِيثِ: «مَنْ أَعْتَقَ فَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ، وَسَمْعٍ، وَلَمْسٍ، وَذَوْقٍ = (عَتَقَ كُلُّهُ) لِحَدِيثِ: «مَنْ أَعْتَقَ شِيَاضٍ وَسَوَادٍ، وَسَمْعٍ، وَلَمْسٍ، وَذَوْقٍ = (عَتَقَ كُلُّهُ) لِحَدِيثِ: «مَنْ أَعْتَقَ شِيَّالًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرُّ مِنْ مَالِهِ» (١)، قَالَهُ في «المُغْنِي» (٢) وَغَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ إِذَالَةُ مِلْكٍ عَنْ بَعْضِ مَمْلُوكِ الآدَمِيِّ، فَزَالَ عَنْ جَمِيعِهِ كَالطَّلَاقِ (٣).

وَيُفَارِقُ البَيْعَ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ السِّعَايَةِ، وَلَا يَنْبَنِي عَلَىٰ التَّغْلِيبِ
وَالسِّرَايَةِ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ: «شَعْرُكَ \_ أَوْ نَحْوُهُ \_ حُرُّ»؛ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ؛
لِأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ تَزُولُ وَيَخْرُجُ غَيْرُهَا، فَهِيَ فِي قُوَّةِ المُنْفَصِلَةِ.

(وَمَنْ أَعْتَقَ كُلَّ) رَقِيقٍ (مُشْتَرَكٍ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ أَمَةٍ أَوْ عَبْدٍ (وَلَوْ) كَانَ الرَّقِيقُ المُشْتَرَكُ (أُمَّ وَلَدٍ) بِأَنْ وَطِئَ اثْنَانِ أَمَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ، فَأَلْحَقَتْهُ القَافَةُ بِهِمَا، فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِمَا كَمَا يَأْتِي. (أَوْ)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ رقم: ٢٥٠٤) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٣) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) «المغني» لابن قدامة (۲) ۳۹۲ ـ ۳۹۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «كشاف القناع» للبُهُوتي (٢٣/١١).





كَانَ الرَّقِيقُ المُشْتَرَكُ (مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْلِمًا وَالمُعْتِقُ) لَهُ (كَافِرًا وَ) لَمْ يُعْتِقُهُ كُلَّهُ، بَلْ أَعْتَقَ (نَصِيبَهُ) مِنْهُ فَقَطْ، أَوْ أَعْتَقَ بَعْضَ نَصِيبِهِ، بِأَنْ كَانَ لَهُ فِيهِ نِصْفُ، فَأَعْتَقَ رُبُعَهُ (وَهُوَ) أَيِ: المُعْتِقُ (يَوْمَ عَتَقَ) لهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ (مُوسِرٌ فِيهِ نِصْفُ، فَأَعْتَقَ رُبُعَهُ (وَهُو) أَي: المُعْتِقُ (يَوْمَ عَتَقَ) لهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ (مُوسِرٌ كَمَا مَرَّ) فِي فِطْرَةٍ (بِقِيمَةٍ [٢٧٣/١] بَاقِيهِ) لِشَرِيكِهِ فِيهِ، (عَتَقَ كُلَّهُ) عَلَىٰ مُعْتِقِ كُلِّهُ أَوْ بَعْضِهِ (وَلَوْ مَعَ رَهْنِ شِقْصِ الشَّرِيكِ) وَكَوْنِهِ بِيدِ مُرْتَهِنِهِ.

(وَعَلَيْهِ) أَي: المُعْتِقِ (قِيمَتُهُ) أَي: الشِّقْصِ المَرْهُونِ كَغَيْرِهِ [تُجْعَلُ](١) رَهْنَا (مَكَانَهُ) بِيَدِ مُرْتَهِنٍ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ العَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ [عَلَيْهِ](١) مَا عَتَقَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

(وَيُضْمَنُ شِقْصٌ) عَتَقَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِالسِّرَايَةِ (مِنْ مُكَاتَبٍ بِ)الحِصَّةِ مِنْ (قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا) يَوْمَ عَتَقَهُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّفْوِيتِ عَلَىٰ رَبِّهِ، وَلَا يَنْفُذُ عِثْقُ شَرِيكِهِ لِنَصِيبِهِ بَعْدَ سِرَايَةِ العِنْقِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حُرًّا بِعِنْقِ الأَوَّلِ لَهُ، وَتَسْتَقِرُّ شَرِيكِهِ لِنَصِيبِهِ بَعْدَ سِرَايَةِ العِنْقِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حُرًّا بِعِنْقِ الأَوَّلِ لَهُ، وَتَسْتَقِرُ القِيمةُ عَلَىٰ المُعْتِقِ الأَوَّلِ اللَّهُ، وَتَسْتَقِرُ القِيمةُ عَلَىٰ المُعْتِقِ الأَوَّلِ فَلَا يَنْعَتِقُ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِنْقِ غَيْرِهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ كُلِّهِ، (فَ)إِنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ زِيَادَةٌ عَلَىٰ مَا يَمْلِكُهُ إِلَّا لَمُ عَتَقُ مِنْهُ زِيَادَةٌ عَلَىٰ مَا يَمْلِكُهُ إِلَّا (مَا قَابَلَ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ) مِنْ قِيمَتِهِ.

(وَالمُعْسِرُ يَعْتِقُ حَقَّهُ) أَيْ: حِصَّتَهُ مِنَ الرَّقِيقِ (فَقَطْ) يَعْنِي: وَلَا يَسْرِي

<sup>(</sup>١) من «مطالب أولى النهى» للرحيباني (٧٠١/٤) فقط.

<sup>(</sup>۲) في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم»: «منه».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣/ رقم: ٢٥٢٢) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠١).





عِتْقُهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا إِلَىٰ نَصِيبِ شَرِيكِهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «وَإِلَّا فَقَد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». (وَيَبْقَىٰ حَقُّ شَرِيكِهِ) فِي مِلْكِهِ عَلَىٰ الْأَصَحِّ، وَعَنْهُ: «يَعْتِقُ كُلُّهُ وَيَسْتَسْعِي الرَّقِيقُ فِي قِيمَةِ بَاقِيهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢).

وَتُعْتَبُرُ قِيمَةُ حِصَّتِهِ حِينَ اللَّفْظِ بِالعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ التَّلَفِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهَا رَجَعَ إِلَىٰ قَوْلِ المُقَوِّمِينَ، فَإِنَّ الرَّقِيقَ قَد مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ تَأَخَّرَ تَقْوِيمُهُ زَمَنًا تَخْتَلِفُ فِيهِ القِيَمُ فَالقَوْلُ قَوْلُ المُعْتِقِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لَمَا زَادَ عَلَىٰ مَا يَقُولُهُ، وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَتَهُ فَالقَوْلُ قَوْلُ المَّعْتِقِ؛ لَا تَعْدَلُ فِي عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَتَهُ فَالقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ سَلَامَتُهُ.

(وَمَنْ لَهُ نِصْفُ قِنِّ، وَلِآخَرَ ثُلْثُهُ، وَلِثَالِثٍ سُدُسُهُ، فَأَعْتَقَ مُوسِرَانِ) مِنَ الشُّرَكَاءِ (حَقَّهُمَا) مِنْهُ (مَعًا) بِأَنْ تَلَفَّظَا بِذَلِكَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، أَوْ وَكَّلَا مَنْ أَعْتَقَ عَنْهُمَا بِكَلَامٍ وَاحِدٍ، (تَسَاوَيَا فِي ضَمَانِ بَاقٍ) أَيْ: فِي ضَمَانِ قِيمَةِ أَعْتَقَ عَنْهُمَا بِكَلَامٍ وَاحِدٍ، (تَسَاوَيَا فِي ضَمَانِ بَاقٍ) أَيْ: وَلَاءِ عِثْقِ مَا تَسَاوَيَا فِي ضَمَانِهِ ؛ حَصَّةِ الشَّرِيكِ الثَّالِثِ (وَ) فِي (وَلَائِهِ) أَيْ: وَلَاءِ عِثْقِ مَا تَسَاوَيَا فِي ضَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ عِثْقَ نَصِيبِ الثَّالِثِ عَلَيْهِمَا إِثْلَافُ رِقِّهِ، وَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ، فَيَتَسَاوَيَانِ فِي ضَمَانِهِ وَوَلَائِهِ وَوَلَائِهِ .

فَلَوْ كَانَ اللَّذَانِ أَعْتَقَا مَعًا صَاحِبَ النِّصْفِ وَصَاحِبَ السُّدُسِ، كَانَ وَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّا إِذَا حَكَمْنَا [٣٧٦/ب] بِأَنَّ ثُلُثَ الشَّرِيكِ يَعْتِقُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهُ سُدُسٌ إِذَا ضَمَمْنَاهُ إِلَى النِّصْفِ الَّذِي لِأَحَدِهِمَا صَارَ ثُلْثَيْنِ،

<sup>(</sup>۱) «معونة أولى النهى» لابن النجار (٣٤٢/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبسوط» للسرخسي (١/١١).





وَإِذَا ضَمَمْنَا السُّدُسَ الآخَرَ إِلَىٰ سُدُسِ المُعْتِقِ صَارَ ثُلُثًا.

وَلَوْ كَانَ اللَّذَانِ أَعْتَقَا مَعًا صَاحِبَ النِّصْفِ وَصَاحِبَ الثُّلُثِ، صَارَ لِمَنْ كَانَ لَهُ النِّصْفُ ثُلُثُ الوَلَاءِ وَرُبُعُهُ، وَلِمَنْ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ رُبُعُ الوَلَاءِ وَسُدُسُهُ.

وَلَوْ كَانَ اللَّذَانِ أَعْتَقَا مَعًا صَاحِبَ الثَّلُثِ وَصَاحِبَ الشُّدُسِ، صَارَ لِمَنْ كَانَ لَهُ الثَّلُثُ ثُلُثُ الوَلَاءِ وَرُبُعُهُ، وَلِمَنْ كَانَ لَهُ السُّدُسُ رُبُعُ الوَلَاءِ وَسُدُسُهُ.

وَلَوْ كَانَ أَحَدُ مَنْ أَعْتَقَا مَعًا مُوسِرًا دُونَ الآخَرِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ الثَّالِثِ دُونَ شَرِيكِهِ المُعْسِرِ؛ لِأَنَّ المُعْسِرَ لَا يَسْرِي عِثْقُهُ، فَيَكُونُ ضَمَانُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الثَّالِثِ عَلَىٰ المُوسِرِ خَاصَّةً، وَوَلَا وُهُ لَهُ.

(وَ) مَنْ لَهُ شَرِيكُ فِي رَقِيقٍ، فَقَالَ: («أَعْتَقْتُ نَصِيبَ شَرِيكِي»)، فَإِنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ (لَغُوْ) يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ، (كَقَوْلِهِ لِقِنِّ غَيْرِهِ: «أَنْتَ حُرُّ مِنْ مَالِي» أَوْ: «فِيهِ») أَيْ: فِي مَالِي، (فَ)إِنَّهُ (١) (لَا يَعْتِقُ وَلَوْ رَضِي حُرُّ مِنْ مَالِي» أَوْ: «فِيهِ») أَيْ: فِي مَالِي، (فَ)إِنَّهُ (١) (لَا يَعْتِقُ وَلَوْ رَضِي سَيِّدُهُ) لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَىٰ قِنِّ غَيْرِهِ، (وَ: «أَعْتَقْتُ النَّصِيبَ» يَنْصَرِفُ إِلَىٰ مَلْكِهِ، ثُمَّ يَسْرِي) إِلَىٰ نَصِيبِ شَرِيكه إِنْ كَانَ القَائِلُ مُوسِرًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَرَادَ نَصِيبَهُ.

وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي دَارٍ بَيْنَهُمَا ، قَالَ أَحَدُهُمَا: «بِعْتُكَ نِصْفَ هَذِهِ الدَّارِ» ؛ لَا يَجُوز ، إِنَّمَا لَهُ الرُّبُعُ مِنَ النِّصْفِ ، حَتَّىٰ يَقُولَ: «نَصِيبِي»(٢).

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «فإنه»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٢) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (٢/ رقم: ٢٢٧٦).





(وَلَوْ) كَانَ قِنُّ بَيْنَ اثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ، فَ(وَكَّلَ شَرِيكُ شَرِيكُهُ) فِي عِتْقِ نَصِيبهِ، (فَأَعْتَقَ الوَكِيلُ نِصْفَهُ) أَيْ: نِصْفَ القِنِّ (وَلَا نِيَّةً) أَيْ: وَلَمْ يَنْوِ بِقَلْبِهِ أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَهُ نِصْفُهُ أَوْ نِصْفُ شَرِيكِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ فِي عِتقِهِ، (انْصَرَفَ لنَصِيبِهِ) أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَهُ نِصْفُهُ أَوْ نِصْفُ شَرِيكِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ فِي عِتقِهِ، (انْصَرَفَ لنَصِيبِهِ) أَيْ: نَصِيبِ المُعْتِقِ دُونَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي تَصَرُّفِ أَيْ: الإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَنْوِهِ عَنْ مُوكِّلِهِ.

قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ وَلَا نِيَّةَ ، فَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبُهُ لَا غَيْرُ »(١) ، انْتَهَىٰ .

(وَأَيُّهُمَا) أَي: الشَّرِيكَيْنِ (سَرَىٰ عَلَيْهِ) عِتْقُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ بِعِتْقِهِ النِّصْفَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ شَرِيكِهِ مُوكِّلِهِ (لَمْ يَضْمَنْهُ) أَيْ: لَمْ يَضْمَنْ نَصِيبَ شَرِيكِهِ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَاهُ مَعًا ، فَعَدَمُ الضَّمَانِ وَاضِحٌ فِيمَا إِذَا لَمْ يَنْوِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَاهُ مَعًا ، فَعَدَمُ الضَّمَانِ وَاضِحٌ فِيمَا إِذَا لَمْ يَنْوِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَىٰ نَصِيبِ شَرِيكِهِ المَأْذُونِ فِي عِتْقِهِ يَقَعُ عَلَىٰ نَصِيبِ شَرِيكِهِ المَأْذُونِ فِي عِتْقِهِ بَالسِّرَايَةِ .

وَأَمَّا إِذَا نَوَىٰ نَصِيبَ شَرِيكِهِ وَسَرَىٰ إِلَىٰ نَصِيبِهِ، [١٣٧٣] فَمُقْتَضَىٰ القَوَاعِدِ الضَّمَانُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ المُوكِّلِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الوَكِيلِ كَفِعْلِ المُوكِّلِ، القَوَاعِدِ الضَّمَانُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ المُوكِّلِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الوَكِيلِ كَفِعْلِ المُوكِّلِ، فَكَانَّ العِتْقَ الوَيْقِ بِسَبَيهِ. فَكَانَّ العِتْقَ مَا وَقَعَ إِلَّا مِنَ الشَّرِيكِ، فَيَضْمَنُ مَا سَرَىٰ العِتْقُ إِلَيْهِ بِسَبَيهِ.

(وَإِنِ ادَّعَىٰ كُلُّ مِنْ مُوسِرَيْنِ) شَرِيكَيْنِ (أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ) مِنَ القَّرِيكَيْنِ المُشْتَرَكُ؛ لِإعْتِرَافِ كُلِّ) مِنَ الشَّرِيكَيْنِ المُشْتَرَكُ؛ لِإعْتِرَافِ كُلِّ) مِنَ الشَّرِيكَيْنِ

 <sup>(</sup>۱) «الإنصاف» للمَرْداوي (۹/۱۹).





(بِحُرِّيَّتِهِ، وَصَارَ) كُلُّ (مُدَّعِيًا عَلَىٰ شَرِيكِهِ بنَصِيبِهِ مِنْ قِيمَتِهِ) فَإِنْ كَانَ لَأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ (يَحُلِفُ لَأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ (يَحْلِفُ كُلُّ) مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ (يَحْلِفُ كُلُّ) مِنْهُمَا لِلْآخَرِ (لِلسِّرَايَةِ) أَيْ: لِأَجْلِ سِرَايَةٍ عِثْقِهِ إِلَىٰ نَصِيبِ شَرِيكِهِ.

فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ، وَإِنْ نَكَلَا جَمِيعًا تَسَاقَطَ حَقَّاهُمَا لِتَمَاثُلِهِمَا، (وَ) لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ، بَلْ يَكُونُ (وَلَاؤُهُ لِتَمَاثُلِهِمَا، (وَ) لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ، بَلْ يَكُونُ (وَلَاؤُهُ لِيَسْتِ المَالِ) أَشْبَهَ المَالَ الضَّائِعَ، (مَا لَمْ يَعْتَرِفْ أَحَدُهُمَا بِعِنْقٍ) لِكُلِّهِ أَوْ لِبَيْتِ المَالِ) أَشْبَهَ المَالَ الضَّائِعَ، (مَا لَمْ يَعْتَرِفْ أَحَدُهُمَا بِعِنْقٍ) لِكُلِّهِ أَوْ جُزْئِهِ، (فَيَثْبُتُ لَهُ) وَلَاؤُهُ، (وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ) أَيْ: قِيمَةَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِاعْتِرَافِهِ. لِاعْتِرَافِهِ.

وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الحَالِ بَيْنَ العَدْلَيْنِ وَالْفَاسِقَيْنِ وَالْمُسْلِمَيْنِ وَالْكَافِرَيْنِ ؛ لِتَسَاوِي العَدْلِ وَالْفَاسِقِ وَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِي الْاعْتِرافِ وَالدَّعْوَىٰ.

(وَيَعْتِقُ حَقُّ مُعْسِرٍ فَقَطْ مَعَ يُسْرِةِ الآخَرِ) يَعْنِي: أَنَّهُ مَتَىٰ ادَّعَىٰ كُلُّ مِنْ شَرِيكَيْنِ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالآخَرُ مُعْسِرًا، عَتَقَ نَصِيبُهُ قَدْ صَارَ حُرَّا بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ المُوسِرِ اللَّذِي يَسْرِي عِثْقُهُ إِلَىٰ حِصَّةِ المُعْسِرِ.

وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ إِلَّا نَصِيبُ المُعْسِرِ ؛ لِأَنَّ المُوسِرَ يَدَّعِي أَنَّ المُعْسِرَ الَّذِي لَا يَشرِي عِنْقُهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَعَتَقَ وَحْدَهُ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ المُعْسِرِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّ إِلَىٰ نَفْسِهِ نَفْعًا ، لِكَوْنِهِ يُوجِبُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ لَهُ . فَعَلَىٰ هَذَا ، يَجُرُّ إِلَىٰ نَفْسِهِ نَفْعًا ، لِكَوْنِهِ يُوجِبُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ لَهُ . فَعَلَىٰ هَذَا ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ بَيِّنَةٌ سِوَاهُ حَلَفَ المُوسِرُ وَبَرِئَ مِنَ القِيمَةِ وَالعِنْقِ جَمِيعًا ،





وَلَا وَلَاءَ لِلْمُعْسِرِ فِي نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ ، وَلَا لِلْمُوسِرِ أَيْضًا .

فَإِنْ عَادَ المُعْسِرُ فَاعْتَرَفَ بِالعِتْقِ، ثَبَتَ لَهُ وَلَاءُ حِصَّتِهِ، وَإِنْ عَادَ المُوسِرُ وَاعْتَرَفَ بِإلعِتْقِ، ثَبَتَ لَهُ وَلَاءُ حِصَّتِهِ، وَإِنْ عَادَ المُوسِرُ وَاعْتَرَفَ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ، عَتَقَ نَصِيبِهِ، عَتَقَ نَصِيبِهِ، عَتَقَ نَصِيبِهِ، عَتَقَ نَصِيبِهِ، عَتَقَ نَصِيبِهِ، وَلَعْتُر المُعْسِرِ أَيْضًا، وَ[يَتْبُتُ] (١) لَهُ الوَلَاءُ عَلَىٰ جَمِيعِهِ.

(وَمَعَ عُسْرَتِهِمَا) أَيْ: عُسْرَةِ الشَّرِيكَيْنِ المُتَدَاعِيَيْنِ ، (لَا يَعْتِقُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ القِنِّ المُشْتَرَكِ (شَيْءٌ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي دَعْوَىٰ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ اعْتِرَافُ بِحُرِّيَّةِ [٣٧٣/ب] نَصِيبِهِ .

وَلِأَنَّ عِتْقَ المُعْسِرِ لَا يَسْرِي إِلَىٰ شَرِيكِهِ، فَلَا اعْتِرَافَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِعِتْقِ نَصِيبِهِ، وَلَيْسَ فِي دَعْوَاهُ أَكْثُرُ مِنْ أَنَّهُ شَاهِدٌ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ، فَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا.

(وَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ فَشَهِدَا) أَيْ: فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبُ صَاحِبِهِ) نَصِيبَهُ، (فَمَنْ حَلَفَ مَعَهُ) الرَّقِيقُ (المُشْتَرَكُ) بَيْنَهُمَا، (عَتَقَ نَصِيبُ صَاحِبِهِ) لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ الآخَرِ؛ لِأَنَّهُ (٢) لَا يَجُرُّ بِشَهَادَتِهِ إِلَىٰ نَفْسِهِ نَفْعًا، وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا.

وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ مَعَ شَهَادَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ العِتْقَ لَا يَحْصُلُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَدْلًا دُونَ الآخَرِ فَلَهُ

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهيٰ» لابن النجار (٨/٤٢٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «ثبب».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «لأنه» ، والصواب حذفها .





أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَهَادَةِ العَدْلِ، وَيَصِيرُ نِصْفُهُ حُرًّا، وَيَبْقَىٰ الآخَرُ رَقِيقًا.

(وَأَيُّ) الشَّرِيكَيْنِ (المُعْسِرَيْنِ) الَّذِي ادَّعَىٰ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَىٰ شَرِيكِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ (مَلَكَ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ المُعْسِرِ شَيْئًا، عَتَقَ) عَلَيْهِ مَا مَلَكَهُ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ المُعْسِرِ شَيْئًا، عَتَقَ) عَلَيْهِ مَا مَلَكَهُ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ، (وَلَمْ يَسْرِ) العِتْقُ (إِلَىٰ نَصِيبِهِ) خِلَافًا لِأَبِي الخَطَّابِ(۱)؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ لَمَا مَلَكَهُ حَصَلَ بِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ، وَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ لَمَا مَلَكَهُ حَصَلَ بِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ، وَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ لَمَا مَلَكَهُ حَصَلَ بِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ، وَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ المُعْتِقَ غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مُخَلِّصٌ لَهُ مِمَّنْ يَسْتَرِقَّهُ ظُلْمًا كَفِدَاءِ الأَسِيرِ.

وَإِنِ اشْتَرَىٰ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنَ الآخَرِ ، ثُمَّ أَقَرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ قَبْلَ بَيْعِهِ ، وَصدَّقَ الآخَرَ فِي [شَهَادَتِهِ](٢) ، بَطَلَ البَيْعَانِ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا لَهُ وَلَاءُ نِصْفِهِ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُنَازِعُ فِيهِ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا يَصَدِّقُ الآخَرَ فِي اسْتِحْقَاقِ الوَلَاءِ .

(وَمَنِ اتَّفَقَا عَلَىٰ أَنَّهُمَا أَعْتَقَا نَصِيبَهُمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً) بِأَنْ تَلَقَّظًا بِالعِتْقِ مَعًا، أَوْ وَكَّلَا وَاحِدًا، أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، أَوْ عَلَّقَا عِتْقَهُ عَلَىٰ دُخُولِ الدَّارِ مَثَلًا فَدَخَلَهَا، (فَالوَلَاءُ بَيْنَهُمَا) بِحَسَبِ مَا كَانَ لَهُمَا فِيهِ، وَلَا غُرْمَ لِعَدَمِ السَّرَايَةِ.

(وَإِنِ ادَّعَىٰ كُلُّ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا (أَنَّهُ المُعْتِقُ وَحْدَهُ، أَوِ) ادَّعَىٰ كُلُّ مِنْهُمَا (أَنَّهُ المُعْتِقُ وَحْدَهُ، أَوِ) ادَّعَىٰ كُلُّ مِنْهُمَا (أَنَّهُ السَّابِقُ) بِالعِتْقِ لِيَخْتَصَّ بِالوَلَاءِ، فَأَنْكَرَ الآخَرُ (وَتَحَالَفَا) أَيْ:

<sup>(</sup>۱) «الهداية» لأبي الخطاب الكلوذاني (صـ ٣٦٨). وانظر: «شرح منتهىٰ الإرادات» للبُّهُوتي (١٩/٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في «معونة أولى النهيٰ» لابن النجار (٢٤/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «شهاته».





حَلَفَ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَىٰ إِنْكَارِ مَا ادَّعَاهُ شَرِيكُهُ، (فَالوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) حَيْثُ كَانَ مِلْكُ العَبْدِ لَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ مَا كَانَ لَهُ.

وَإِذَا شَهِدَا بِعِتْقِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا وَاشْتَرَيَاهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ وَالْبَائِعُ، وُقِفَ حَتَّىٰ يَصْطَلِحُوا. (وَمَنْ قَالَ لِشَرِيكِهِ المُوسِرِ: «إِنْ أَعْتَقْتُ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرُّ»، فَأَعْتَقَهُ) [٢٧٤/١] [أَيْ](١): أَعْتَقَ المَقُولُ لَهُ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرُّ»، فَأَعْتَقَهُ) [٢٧٤/١] [أَيْ](١): عَلَيْهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ نَصِيبَهُ، (عَتَقَ البَاقِي) بَعْدَ حِصَّتِهِ عَلَيْهِ (بِالسِّرَايَةِ مَضْمُونًا) عَلَيْهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهَا.

وَلَا يَقَعُ عِتْقُ شَرِيكِهِ المُعَلَّقُ عَلَىٰ عِتْقِهِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ سَبَقَتْ فَمَنَعَتْ عِتْقِهِ الشَّرِيكِ، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ كُلَّهُ لَهُ (وَإِنْ كَانَ) المَقُولُ لَهُ ذَلِكَ (مُعْسِرًا) عَتْقَ نَصِيبَهُ ، (عَتَقَ عَلَىٰ كُلِّ) مِنْهُمَا (نَصِيبُهُ) أَمَّا القَائِلُ فَبِوُجُودِ الشَّرْطِ المُعَلَّقِ عَلَيْهِ العِتْقُ ، وَأَمَّا المَقُولُ لَهُ فَبِتَنْجِيزِ عِتْقِهِ لنَصِيبِهِ .

(وَ) إِنْ قَالَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ فِي رَقِيقٍ لشَرِيكِهِ: («إِنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرُّ مَعَ نَصِيبِكَ»، فَقَعَلَ) أَيْ: فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ، (عَتَقَ) المُشْتَرَكُ فَنَصِيبِي حُرُّ مَعَ نَصِيبِكَ»، فَقَعَلَ) أَيْ: فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ، (عَتَقَ) المُشْتَركُ (عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَا مُوسِرَيْنِ أَوْ مُعْسِرَيْنِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالآخَرُ مُعْسِرًا، وَلَمْ يَلْزَمِ المُعْتِقَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ العِتْقَ وُجِدَ مِنْهُمَا مَعًا، فَهُو كَمَا لَوْ وَكَلَ الشَّرِيكَانِ غَيْرَهُمَا فِي إِعْتَاقِهِ فَأَعْتَقَهُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.





وَإِنْ قَالَ: ﴿إِذَا أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرُّ قَبْلَ إِعْتَاقِكَ ﴾ ، فَأَعْتَقَ المَقُولُ لَهُ نَصِيبِهُ ، وَقَعَ عِتْقُهُمَا مَعًا ، وَلَا ضَمَانَ . (وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: ﴿إِنْ صَلَّيْتِ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ ، فَصَلَّتْ كَذَلِكَ ) أَيْ: مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ ، فَصَلَّتْ كَذَلِكَ ) أَيْ: مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ ، فَصَلَّتْ كَذَلِكَ ) أَيْ: مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ ، (عَتَقَتْ ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُو صَلَاتُهَا ، (وَصَحَّتْ ) صَلَاتُهَا ؛ لِأَنَّهُا لَمْ تَصِرْ حُرَّةً إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الصَّلَاةِ . حُرَّةً إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الصَّلَاةِ .

(وَ) إِنْ قَالَ مَالِكُ قِنِّ لِقِنِّهِ: («إِنْ أَقْرُرْتُ بِكَ لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرُّ قَبْلَهُ»، فَأَقَرَّ بِهِ) أَي: الرَّقِيقِ (لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ، (صَحَّ إِقْرَارُهُ) لَهُ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْعِنْقِ، ذَكَرَهُ فِي «الإِنْصَافِ»(۱)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا. (وَ) لَوْ قَالَ: («إِنْ أَقْرَرْتُ بِكَ لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرُّ سَاعَةَ إِقْرَارِي»، فَفَعَلَ) أَيْ: فَأَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ، (لَمْ يُصِحَّا) أَيْ: لَمْ يَصِحَّ الإِقْرَارُ وَلَا العِنْقُ، ذَكَرَهُ أَيْضًا فِي «الإِنْصَافِ»(۱)، وَلَمْ يَدْكُرْ فِيهِ خِلَافًا، وَذَلِكَ لِتَنَافِيهِمَا.

(وَيَصِحُّ شِرَاءُ شَاهِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا لِمَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا) عَلَىٰ سَيِّدِهِ (لِعِتْقِهِ، وَيَعْتِقُ) عَلَيْهِمَا (كَانْتِقَالِهِ) أَيْ: مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا بِعِتْقِهِ (لَهُمَا بِغَيْرِ (بِعِتْقِهِ، وَيَعْتِقُ) عَلَيْهِمَا (كَانْتِقَالِهِ) أَيْ: مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا بِعِتْقِهِ (لَهُمَا إِنَّهُ مَا أَنَّ المُعْتِقَ [غَيْرُهُمَا] (٣) شِرَاءِ) كِهِبَةٍ، (وَلَا وَلَاءَ لَهُمَا) عَلَيْهِ؛ لِإعْتِرَافِهِمَا أَنَّ المُعْتِقَ [غَيْرُهُمَا] (٣) وَأَنَّهُمَا يُخَلِّصَانِ لَهُ مِمَّنْ يَسْتَرِقَّهُ ظُلْمًا، (وَمَتَىٰ رَجَعَ بَائِعٌ) وَاعْتَرَفَ بِعِتْقِهِ المَشْهُودِ بِهِ عَلَيْهِ مَعَ رَدِّ الشَّهَادَةِ، (رَدَّ) البَائِعُ (مَا أَخَذَ) هُ ثَمَنًا؛ لِإعْتِرَافِهِ المَشْهُودِ بِهِ عَلَيْهِ مَعَ رَدِّ الشَّهَادَةِ، (رَدَّ) البَائِعُ (مَا أَخَذَ) هُ ثَمَنًا؛ لِإعْتِرَافِهِ

<sup>(</sup>١) «الإنصاف» للمَرْداوي (٣٠/٣٠).

<sup>(</sup>٢) «الإنصاف» للمَرْداوي (٣٠/٣٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في «معونة أولى النهيٰ» لابن النجار (٣٤٧/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «غيرها».





بِقَبْضِهِ بِغَيْرِ حَقِّ، (وَاخْتَصَّ بِإِرْثِهِ) بِالوَلَاء؛ لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ حَيْثُ بَقِيَ الشَّاهِدَانِ الشَّاهِدَانِ عَلَىٰ شَهَادَتِهِمَا، (وَيُوقَفُ) إِرْثُهُ (إِنْ رَجَعَ الكُلُّ) أَي: الشَّاهِدَانِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا بِعِتْقِهِ، [۲۷۶/ب] وَرَجَعَ البَائِعُ عَنْ إِنْكَارِهِ العِتْقَ بَعْدَ بَيْعِهِ (حَتَّىٰ يَصْطَلِحُوا) عَلَيْهِ،

(وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَحَدٌ) مِنْهُمْ عَمَّا ذَكَرَهُ، بِأَنْ لَمْ يَرْجِعِ البَائِعُ عَنْ إِنْكَارِهِ العِنْقَ، وَلَمْ يَرْجِعِ الشَّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمَا عَلَيْهِ بِالعِنْقِ، (فَ)إِنَّ إِرْثَهُ يَكُونُ العِنْقَ، وَلَمْ يَرْجِعِ الشَّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمَا عَلَيْهِ بِالعِنْقِ، (فَ)إِنَّ إِرْثَهُ يَكُونُ (لِبَيْتِ المَالِ) لِأَنَّ كُلَّ مِنْهُمْ مُقِرُّ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، فَيَكُونُ فِي بَيْتِ المَالِ كَسَائِرِ الأَمْوَالِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ لَهَا مَالِكُ.





## ( فَضْلُلُ )

(وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ عِنْقٍ بِصِفَةٍ، كَ)قَوْلِهِ: («إِنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرُّ») فَتَعْلِيقُ مَحْضٌ. وَكَذَا تَعْلِيقُهُ عَلَىٰ دُخُولِ الدَّارِ وَمَجِيءِ الأَمْطَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عِنْقُ بِصِفَةٍ، فَصَحَّ كَالتَّدْبِيرِ، وَإِذَا عَلَّقَ عِنْقَهُ عَلَىٰ مَجْيء وَقْتٍ، كَقَوْلِهِ: (أَنْتَ حُرُّ فِي رَأْسِ الحَوْلِ»، لَمْ يَعْتِقْ حَتَّىٰ يَجِيءَ رَأْسُ الحَوْلِ.

قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «إِذَا قَالَ لِغُلَامِهِ: «أَنْتَ حُرُّ إِلَىٰ أَنْ يَقْدَمَ فَلَانٌ وَيَجِيءَ فُلَانٌ»، وَاحِدٌ. وَ: «إِلَىٰ رَأْسِ السَّنَةِ»، وَ: «إِلَىٰ رَأْسِ السَّنَةِ»، وَ: «إِلَىٰ رَأْسِ الشَّهْرِ»، إِنَّمَا يُرِيدُ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الهِلَالِ». وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ حُرُّ فِي رَأْسِ الحَوْلِ»، عَتَقَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ حُرُّ فِي رَأْسِ الحَوْلِ»، عَتَقَ فِي الحَالِ»(۱).

وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرِّ: «أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ عَتِيقٌ إِلَىٰ رَأْسِ الْحَوْلِ» (٢) ، فَلَوْلَا أَنَّ العِتْقَ يَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ لَمْ يُعَلِّقُهُ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ عَلَّقَ العِتْقَ عَلَىٰ صِفَةٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا ، كَمَا لَوْ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ عَلَىٰ صِفَةٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا ، كَمَا لَوْ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ عُلَىٰ مِ هُوَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا لَوْ عَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ عُلَىٰ مِ اللهُ عَلَىٰ مَا لَوْ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ عَلَىٰ مِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ مَا لَوْ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ عَلَىٰ مَا لَوْ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيْ إِلَىٰ الْفَا فَأَنْتَ عَلَىٰ مَا لَوْ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيْ إِلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ الْمُؤْلِدُ أَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ الْمُؤْلِدُ أَلَا الْمُؤْلِدُ أَنْتَ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «معونة أولى النهئ» لابن النجار (٩/٨)٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۹/ رقم: ١٨١٩٦)٠





(وَلَا يَمْلِكُ) السَّيِّدُ (إِبْطَالَهُ) أَيْ: إِبْطَالَ التَّعْلِيقِ (مَا دَامَ مِلْكُهُ) عَلَىٰ مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ ؛ لِأَنَّهُا صِفَةٌ لَا زِمَةٌ أَلْزَمَهَا نَفْسَهُ ، فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَهَا بِالقَوْلِ مَنْ عَلَى عِتْقَهُ بِصِفَةٍ ؛ لِأَنَّهُا صِفَةٌ لَا زِمَةٌ أَلْزَمَهَا نَفْسَهُ ، فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالِهَا لَمْ تَبْطُلْ لِلَالِكَ . وَكَذَلِكَ إِنْ أَنْفَقَ السَّيِّدُ وَالعَبْدُ عَلَىٰ إِبْطَالِهَا لَمْ تَبْطُلْ لِلَالِكَ . (وَ) أَمَّا إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : «إِنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا» ، أَوْ: «إِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرُّ » فَإِنَّهُ (لَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءٍ) أَيْ: بِإِبْرَاءِ السَّيِّدِ لَهُ مِنَ الأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ حُرُّ » ، فَإِنَّهُ (لَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءٍ) أَيْ: بِإِبْرَاءِ السَّيِّدِ لَهُ مِنَ الأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ حُرُّ » ، فَإِنَّهُ مِنْهُ ، وَلَا يَبْطُلُ ، (وَيَسْتَمِرُّ التَّعْلِيقُ ، فَإِذَا أَدَّى ) إِلَيْهِ (الأَلْفَ كُلَّهُ عَتَى ) .

وَ(مَا فَضَلَ عَنْهُ) أَيْ: عَنِ الأَلْفِ بِيَدِ الْعَبْدِ (فَلِسَيِّدٍ) قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «لَوْ قَالَ: «إِنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرُّ»، فَهُو تَعْلِيقٌ مَحْضٌ، لَا يُبْطِلُهُ مَا دَامَ مِلْكُهُ، وَلَا يَعْتِقُ بِالإِبْرَاءِ مِنْهَا بَلْ بِدَفْعِهَا، نَصَّ عَلَيْهِ»(١). قَالَ يُبْطِلُهُ مَا دَامَ مِلْكُهُ، وَلَا يَعْتِقُ بِالإِبْرَاءِ مِنْهَا بَلْ بِدَفْعِهَا، نَصَّ عَلَيْهِ»(١). قَالَ فِي «شَرْحِ المُقْنِعِ»: «وَمَا يَكْسِبُهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَلِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُهُ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا عَلَقَ عِتْقَهُ عَلَىٰ أَدَاءِ مَالٍ مَعْلُومٍ فَمَا أَخَذَ السَّيِّدُ حَسَبَهُ مِنَ يَمْنَعُهُ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا عَلَقَ عِتْقَهُ عَلَىٰ أَدَاءِ مَالٍ مَعْلُومٍ فَمَا أَخَذَ السَّيِّدُ حَسَبَهُ مِنَ المَالِ عَتَقَ»(٢)، انْتَهَىٰ. وَمَا فَضَلَ [٢٧٥/١] عَنْهَا لِسَيِّدِهِ. المَالِ عَتَقَ»(٢)، انْتَهَىٰ. وَمَا فَضَلَ [٢٧٥/١] عَنْهَا لِسَيِّدِهِ. قَالَ فِي «الفُرُوعِ»: «وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مِلْكِهِ؛ إِذْ لَا مِلْكَ لَهُ»(٣).

(وَ) كَذَا لَوْ قَالَ: («أَنْتَ حُرُّ فِي رَأْسِ الحَوْلِ») أَيْ: فِي أَوَّلِ الحَوْلِ، (أَوْ) عَلَّقَهُ عَلَىٰ دُخُولِ (أَوْ) عَلَّقَ عِثْقَهُ (إِلَىٰ مَجِيءِ فُلَانٍ) كَزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو مَثَلًا ، أَوْ عَلَّقَهُ عَلَىٰ دُخُولِ

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» للمَرْداوي (۱۰۱/۱۹).

<sup>(</sup>٢) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (٧٦/١٩).

<sup>(</sup>۳) «الفروع» لابن مفلح (۱۲۷/۸).





الدَّارِ أَوْ مَجِيءِ المَطَرِ وَنَحْوِهِ، فَلَا يَعْتِقُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ؛ لِأَنَّ العِتْقَ مُعَلَّقُ بِهَا ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا كَالطَّلَاقِ، (فَمَتَىٰ يُوجَدُ) المُعَلَّقُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ، وَإِلَّا فَلَا. وَلَهُ التَّصَرُّفُ بِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ.

(وَلَهُ) أَيْ: وَلِلسَّيِّدِ (أَنْ يَطأَ) أَمَتَهُ الَّتِي عَلَّقَ عِنْقَهَا بِصِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا العِنْقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ لَا يَمْنَعُ إِبَاحَةَ الوَطْءِ كَالِاسْتِيلَادِ ، فَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَإِنَّمَا لَمْ يُبَحْ وَطْؤُهَا لِأَنَّهُا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا مِنْ سَيِّدِهَا بِعِوَضٍ ، وَزَالَ المُكَاتَبَةُ فَإِنَّمَا لَمْ يُبَحْ وَطْؤُهَا لِأَنَّهُا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا مِنْ سَيِّدِهَا بِعِوَضٍ ، وَزَالَ مِلْكُهُ عَنْ أَكْسَابِهَا ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا . (وَ) لِلسَّيِّدِ أَيْضًا أَنْ (يَقِفَ) رَقِيقًا عَلَّقَ عِنْقَهُ عَلْى صِفَةٍ قَبْلَهَا ، (وَ) أَنْ (يَنْقُلَ مِلْكَ مَنْ عَلَّقَ عِنْقَهُ) بِصِفَةٍ (قَبْلَهَا) أَيْ: قَبْلَ وُجُودِهَا .

ثُمَّ إِنْ وُجِدَتْ وَهُو فِي مِلْكِ غَيْرِ المُعَلِّقِ لَمْ يَعْتِقْ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ (١)؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ وَلَا اللهِ عَيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ (٢). وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ وَعَتَاقَهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ مِلْكُ. (وَإِنْ عَادَ مِلْكُهُ) أَيْ: مِلْكُ المُعَلِّقِ عَلَىٰ وَعَتَاقُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ مِلْكُ. (وَإِنْ عَادَ مِلْكُهُ) أَيْ: مِلْكُ المُعَلِّقِ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَوَالِهِ) مَنْ عَلَقَ عِثْقَهُ بِصِفَةٍ ، (وَلَوْ بَعْدَ وُجُودِهَا) أَيْ: وُجُودِ الصِّفَةِ (حَالَ زَوَالِهِ) أَيْ: وَوَالِ مِلْكِ المُعَلِّقِ عَنْهُ ، (عَادَتِ) الصِّفَةُ .

فَمَتَىٰ وُجِدَتْ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ عَتَقَ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ وَالشَّرْطَ وُجِدَا فِي مِلْكِهِ ،

<sup>(</sup>١) انظر: «معونة أولى النهئ» لابن النجار (٨٠٠٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ / رقم:  $\pi$ / وأبو داود ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ / وابن ماجه ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ / ) والترمذي ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ / ) والبيهقي ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ / ) والبيهقي ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ / ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال الألباني في «إرواء الغليل» ( $\pi$ / ( $\pi$ / ): «صحيح» .





فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَتَخَلَّلُهُمَا زَوَالُ مِلْكٍ وَلَا وُجُودُ الصِّفَةِ حَالَ زَوَالِهِ. وَلَا يَعْتِقُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ بِكَمَالِهَا كَالجُعْلِ فِي الجُعَالَةِ، فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: «إِذَا أَدَّيْتَ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرُّ»، لَمْ يَعْتِقْ حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ جَمِيعَهُ.

(وَيَبْطُلُ تَعْلِيقٌ بِمَوْتٍ) أَيْ: بِمَوْتِ المُعَلِّقِ؛ لِزَوَالِ مِلْكِهِ زَوَالًا غَيْرَ قَابِلٍ لِلْعَوْدِ، (فَقَوْلُهُ) أَي: السَّيِّدِ لِرَقِيقِهِ: ( ﴿ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرُّ » ، وَكَقَوْلِهِ: ﴿ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرُّ » ، وَكَقَوْلِهِ: ﴿ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرُّ » ، وَكَقَوْلِهِ: ﴿ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرُّ » ، وَلَأَنَّهُ إِعْتَاقٌ لَهُ بَعْدَ إِقْرَارِ مِلْكِ غَيْرِهِ دَخَلْتَ الدَّارَ فَلَا لَهُ بَعْدَ إِقْرَارِ مِلْكِ غَيْرِهِ مَلْكِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَعْتِقْ بِهِ كَمَا لَوْ نَجَّزَهُ .

(وَيَصِحُّ: «أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ») كَمَا لَوْ وَصَّىٰ بِإِعْتَاقِهِ أَوْ بِأَنْ ثَبُاعَ سِلْعَتُهُ وَيُتَصِدَّقَ بِثَمَنِهَا، (فَلَا يَمْلِكُ وَارِثُ بَيْعَهُ) أَي: الرَّقِيقِ المَقُولِ لَهُ تَبُاعَ سِلْعَتُهُ وَيُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا، (فَلَا يَمْلِكُ وَارِثُ بَيْعَهُ) أَيْ: الرَّقِيقِ المَقُولِ لَهُ ذَلِكَ (قَبْلَهُ) أَيْ: مُضِيِّ الشَّهْرِ، (كَ)مَا لَا يَمْلِكُ وَارِثُ [٥٣٥/ب] بَيْعَ (مُوصَىٰ فِلِكَ وَارِثُ وَهِلَهُ) أَيْ: قَبْلَ عِتْقِهِ.

(أَوْ) أَيْ: وَكَمَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَ مُوصَّىٰ بِهِ (لِمُعَيَّنٍ قَبْلَ قَبُولِهِ) أَيْ: قَبُولِ مَنْ أَوْصَىٰ لَهُ بِهِ (وَكَسْبُهُ) أَيْ: كَسْبُ العَبْدِ (بَعْدَ مَوْتٍ) أَيْ: مَوْتِ سَيِّدِهِ (وَقَبْلَ انْقِضَاءِ شَهْرٍ لِوَرَثَةٍ) كَكَسْبِ أُمِّ وَلَدٍ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا. (وَكَذَا) فِي الحُكْمِ قَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: («اخْدُمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرُّ») فَإِذَا الحُكْمِ قَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: («اخْدُمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرُّ») فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَخَرَجَ مِنَ الثَّلُثِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا عَتَقَ، (فَلَوْ أَبْرَأَهُ وَيُدُدُ مِنَ الخُلْثِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا عَتَقَ، (فَلَوْ أَبْرَأَهُ وَيُدُلُ مِنَ الخِدْمَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ: مَوْتِ سَيِّدِهِ، (عَتَق فِي الحَالِ) أَيْ: فِي حَالِ زِيْدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ الخِدْمَةَ المُسْتَحَقَّةَ عَلَيْهِ وُهِبَتْ لَهُ، فَبَرِئَ مِنْهَا.





(وَإِنْ جَعَلَهَا) أَيْ: جَعَلَ السَّيِّدُ الخِدْمَةَ (لِكَنِيسَةٍ وَهُمَا) أَيْ: السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ (كَافِرَانِ، فَأَسْلَمَ قِنُّ قَبْلَ خِدْمَةٍ) وَبَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ، (عَتَقَ مَجَّانًا) أَيْ: وَالْعَبْدُ (كَافِرَانِ، فَأَسْلَمَ قِنُّ قَبْلَ خِدْمَةٍ) وَبَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ، (عَتَقَ مَجَّانًا) أَيْ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْزَمَهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الخِدْمَةَ المَشْرُوطَةَ عَلَيْهِ صَارَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الإِسْلَامَ يَمْنَعُهُ مِنْهَا، فَيَبْطُلُ اشْتِرَاطُهَا، كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ شَرْطًا بَاطِلًا، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ خِدْمَةَ الكَنِيسَةِ صَارَتْ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ شَرْطًا بَاطِلًا ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ فِعْلُهُ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ البَاطِلَةِ . (وَ) إِنْ قَالَ مَالِكُ قِنِّ لَهُ: (اللهُ عَنْ لَهُ: (اللهُ عَنْ لَهُ: (اللهُ عَنْ لَهُ عَنْ كَبَرَ وَاسْتَغْنَىٰ عَنْ (اللهُ عَنْ خَدَمَهُ حَتَّىٰ كَبِرَ وَاسْتَغْنَىٰ عَنْ رَضَاع ، عَتَقَ).

وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ زَمَنِ الخِدْمَةِ، فَمَنْ قَالَ لِقِنِّهِ: «أَعْتَقْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَخْدُمَ زَيْدًا مُدَّةَ حَيَاتِكَ»، صَحَّ؛ لِحَدِيثِ سَفِينَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ، وَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ الله ﷺ مَا عِشْتَ، فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عليَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَا عِشْتُ، فَأَعْتِقِينِي وَاشْتَرِطِي إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عليَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتُ، فَأَعْتِقِينِي وَاشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا وَالْتَرَطِي عَلَيَّ مَا وَالْتَرَطِي عَلَيَّ مَا وَالْتَكَامِمُ وَصَحَّحَهُ(١)، عَلَيَّ »، رَوَاهُ: أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ(١)، وَمَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢).

وَلِأَنَّ القِنَّ وَمَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ ، فَإِذَا أَعْتَقَهُ وَاسْتَثْنَىٰ مَنَافِعَهُ فَقَدْ أَخْرَجَ الرَّقَبَةَ

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۰/ رقم: ۲۲۳٤٦) و(۱۲/ رقم: ۲۷۳۵۶) وأبو داود (۶/ رقم: ۳۹۲۸) والنسائي في «السنن الكبرئ» (۷/ رقم: ۵۱۸۷) والحاكم (۲/ رقم: ۲۱۳ ـ ۲۱۴).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ رقم: ٢٣٥٥٢).





وَبَقِيَ الْمَنْفَعَةُ عَلَىٰ مَا كَانَت عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ زَمَنَ الْاسْتِثْنَاءِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، وَالثَّمَنُ يَخْتَلِفُ بِطُولِ المُدَّةِ وَقِصَرِهَا.

(وَ) مَنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ: («إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَأَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي»، فَفَعَلَهُ) كَأَنْ قَالَ لَهُ: «إِنْ صَلَّيْتَ فَأَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي»، فَصَلَّىٰ (فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا) لِوُجُودِ شَرْطِ التَّدْبِيرِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّىٰ مَاتَ سَيِّدُهُ لَمْ يَعْتِقْ؛ لِأَنَّهُ مَدَبَّرًا) لِوُجُودِ شَرْطِ التَّدْبِيرِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّىٰ مَاتَ سَيِّدُهُ لَمْ يَعْتِقْ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ مَا بَعْدَ المَوْتِ ظَرْفًا لِوُقُوعِ الحُرِّيَّةِ، [٢٧٣١] وَذَلِكَ يَقْتَضِي سَبْقَ وُجُودِ شَرْطِهَا، لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا بُدَّ أَنْ يَسْبِقَ الجَزَاءَ.

(وَيَصِحُّ) مِنْ حُرِّ (لَا مِنْ رَقِيقٍ تَعْلِيقُ عِنْقِ قِنِّ غَيْرِهِ بِمِلْكٍ، وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ) رَاجِحٌ وَهُو أَنْ يَكُونَ (كَرَقِيقٍ) فِي الحُكْمِ فِي تَعْلِيقِ عِنْقِ قِنِّ غَيْرِهِ احْتِمَالٌ) رَاجِحٌ وَهُو أَنْ يَكُونَ (كَرَقِيقٍ) فِي الحُكْمِ فِي تَعْلِيقِ عِنْقِ قِنِّ غَيْرِهِ بِمِلْكٍ (غَيْرُ) إِنْسَانٍ (رَشِيدٍ، وَلَوْ) رَشَدَ المُعَلِّقُ ثُمَّ (مَلَكَهُ) أَيْ: رَقِيقَ غَيْرِهِ بِمِلْكٍ (خَيْرُ) إِنْسَانٍ (رَشِيدٍ، وَلَوْ) رَشَدَ المُعَلِّقُ ثُمَّ (مَلَكَهُ) أَيْ: رَقِيقَ غَيْرِهِ (بَعْدَ رُشْدِهِ) فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ.

قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ، يَعْنِي: إِذَا قَالَ العَبْدُ: «إِنْ مَلَكُتُ فُلُانًا فَهُوَ حُرُّ»، ثُمَّ عَتَقَ وَمَلَكَ عَلَىٰ مَلْكُتُ فَهُوَ حُرُّ»، ثُمَّ عَتَقَ وَمَلَكَ عَلَىٰ القَوْلِ بِصِحَّتِهِ مِنَ الحُرِّ، وَهَذَا المَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي «الوَجِيزِ»، وَصَحَّحَهُ فِي القَوْلِ بِصِحَّتِهِ مِنَ الحُرِّ، وَهَذَا المَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي «الوَجِيزِ»، وَصَحَّحَهُ فِي «القَوْلِ بِصِحَّتِهِ مِنَ الحُرِّ، وَهَذَا المَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي «الوَجِيزِ»، وَسَحَّحَهُ فِي «الشَّرْحِ»، وَ«شَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا» وَ«الخُلاصَةِ» وَ«النَّظْمِ»، الوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي «الهِدَايَةِ» وَ«المُذْهَبِ» وَ«المُسْتَوْعِبِ» وَ«المُحَرَّرِ» وَ«الفُرُوعِ» وَ«الرِّعَايَتَيْنِ» وَ«الحَاوِي الصَّغِيرِ» وَ«الفَائِقِ»، قَالَ فِي «الهِدَايَةِ»: «إِذَا قَالَ وَ المَّذَةُ وَالدَّ أَنَّ عَتَقَ وَمَلَكَ [مَمَالِيكَ] (۱) فَعَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: تَنْعَقِدُ الصَّفَةُ العَبْدُ ذَلِكَ ثُمَّ عَتَقَ وَمَلَكَ [مَمَالِيكَ] (۱) فَعَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: تَنْعَقِدُ الصَّفَةُ العَبْدُ ذَلِكَ ثُمَّ عَتَقَ وَمَلَكَ [مَمَالِيكَ] (۱) فَعَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: تَنْعَقِدُ الصَّفَةُ العَبْدُ ذَلِكَ ثُمَّ عَتَقَ وَمَلَكَ [مَمَالِيكَ] (۱) فَعَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: تَنْعَقِدُ الصَّفَةُ

<sup>(</sup>١) كذا في «الإنصاف»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «مماليكًا».





لِلْحُرِّ، هَلْ تَنْعَقِدُ لَهُ هَذِهِ الصِّفَةُ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ»(١)، انْتَهَىٰ. وَقِيَاسُ غَيْرِ الرَّشِيدِ عَلَيْهِ مُتَّجِهُ، بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ.

(نَحْوُ) قَوْلِهِ: («إِنْ مَلَكْتُ فَلَانًا) فَهُو حُرُّ»، (أَوْ) قَوْلِهِ: («كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرُّ»، (أَوْ) قَوْلِهِ: («كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُو حُرُّ») فَإِذَا مَلَكَهُ عَتَقَ؛ لِإضَافَتِهِ العِتْقَ إِلَىٰ حَالٍ يَمْلِكُ عِتْقَهُ فِيهِ، أَمْلِكُهُ فَهُويَ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ، بِخِلَافِ: «إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِي أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ، بِخِلَافِ: «إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِي طَالِقٌ»؛ لِأَنَّ العِتْقَ مَقْصُودٌ مِنَ المِلْكِ، وَالنَّكَاحُ لَا يُقْصَدُ مِنْهُ الطَّلَاقُ، وَفَرَّقَ أَخْمَدُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ للهِ وَلَا فِيهِ قُرْبَةٌ إِلَىٰ اللهِ، فَإِذَا قَالَهُ رَقِيقٌ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ لَا يَمْلِكُهُ أَنَّ ، وَعَلَىٰ القَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ لَا يَمْلِكُهُ لَا يَمْلِكُهُ أَنَّ ، وَعَلَىٰ القَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَهُو مِلْكُ ضَعِيفٌ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَلِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ.

(وَيَتَّجِهُ إِذَنْ) أَيْ: حِينَئِذٍ (تَعَذَّرُ عِتْقِهِ) أَيْ: مَنْ عَلَّقَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوكٍ يَمْلُكُهُ، فَمَلَكَ (قِنَّا) فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ (عَنْ كَفَّارَةٍ) لِأَنَّهُ مُعَلِّقٌ عِتْقَهُ عَلَىٰ مِلْكِهِ، فَحِينَ مَلَكَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ، فَلَا يَعْتِقُ عَنْهَا وَلَا عَنْ نَذْرٍ.

(وَيَحْتَمِلُ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ (إِلَّا فِي) قَوْلِهِ: («أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي) وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ»، فَإِنَّهُ يَقَعُ عَنِ الكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ؛ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَكِيلٌ عَنْهُ فِي العِتْقِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ. وَ(لَا) يَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقِ قِنِّ (بِغَيْرِ الصُّورَةِ وَكِيلٌ عَنْهُ فِي العِتْقِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ. وَ(لَا) يَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقِ قِنِّ (بِغَيْرِ مِلْكِهِ لَهُ، (نَحْوُ) قَوْلِهِ: («إِنْ كَلَّمْتَ عَبْدَ زَيْدٍ فَ)هُو (حُرُّ»، مِلْكِهِ) أَيْ: غَيْرِ مِلْكِهِ لَهُ، (نَحْوُ) قَوْلِهِ: («إِنْ كَلَّمْتَ عَبْدَ زَيْدٍ فَ)هُو (حُرُّ»، فَلَا يَعْتِقُ إِنْ مَلَكُهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ) لِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِتَنْجِيزِهِ، فَلَا يَعْتِقُ بِتَعْلِيقِهِ، [٢٧٦/ب]

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» للمَرْداوي (۱۹/۸۸).

<sup>(</sup>۲) «الفروع» لابن مفلح (۱۱٤/۸).





وَإِنَّمَا خُولِفَ فِي التَّعْلِيقِ بِالمِلْكِ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلْعِتْقِ.

(وَ) إِنْ قَالَ مُكَلَّفُ حُرُّ: («أَوَّلُ) قِنِّ أَمْلِكُهُ»، (أَوْ) قَالَ: («آخِرُ قِنًّ أَمْلِكُهُ»، (أَوْ) قَالَ: («آخِرُ قِنً أَمْلِكُهُ»، أَوْ): «أَوَّلُ وَآخِرُ مَنْ (يَطْلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرُّ»، فَلَمْ يَمْلِكُ) إِلَّا وَاحِدًا، (أَوْ) لَمْ (يَطْلُعُ) مِنْ رَقِيقِهِ (إِلَّا وَاحِدٌ، عَتَقَ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الأَوَّلِ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَهُ ثَانٍ، وَلَا مِنْ شَرْطِ الآخَرِ أَنْ يَأْتِيَ قَبْلَهُ أَوَّلُ.

(وَلَوْ مَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا أَوَّلًا أَوْ آخِرًا، أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: «أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرُّ»، فَوَلَدَتْ) وَلَدَيْنِ (حَيَّيْنِ مَعًا، عَتَقَ وَاحِدٌ) مِنْهُمَا (بِقُرْعَةٍ) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةٍ مُهَنَّا: «إِذَا قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يَطْلُعُ مِنْ عَبِيدِي فَهُوَ حُرُّ»، فَطَلَعَ اثْنَانِ أَوْ جَمِيعُهُمْ، فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ» (١). وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْبِقْهُمَا غَيْرُهُمَا فَقَد ثَبَتَ وُجُودُ الصَّفَةِ فِيهِمَا.

وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ، فَإِمَّا أَنْ يَعْتِقَا أَوْ يَعْتِقَ أَحَدُهُمَا وَتُعَيِّنُهُ القُرْعَةُ ، وَهُوَ المَنْصُوصُ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ . وَلِأَنَّ صِفَةَ الأَوَّلِيَّةِ شَامِلَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ ، وَالمُعَلِّقُ إِنَّمَا أَرَادَ عِنْقَ وَاحِدٍ فَقَطْ ، فَمُيِّزَ بِالقُرْعَةِ .

(وَآخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ) فَهُوَ (حُرُّ، فَوَلَدَتْ) وَلَدًا (حَيًّا ثُمَّ) آخَرَ (مَيْتًا، لَمْ يَعْتِقْ حَيُّ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ عِتْقِهِ، وَقَدْ وُجِدَ فِي المَيِّتِ وَلَيْسَ بِمَحَلِّ العِتْقِ، وَانْحَلَّتِ وَلَيْسَ بِمَحَلِّ العِتْقِ، وَانْحَلَّتِ اليَمِينُ بِهِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ شَرْطَ العِتْقِ وُجِدَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ العِتْقِ، وَانْحَلَّتِ اليَمِينُ بِهِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ شَرْطَ العِتْقِ وُجِدَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَلَدَتْ وَلَدَتْ وَلَدًا عَتَقَتْ.

<sup>(</sup>١) «المغني» لابن قدامة (٤٠٩/١٤).





(وَعَكْسُهُ) بِأَنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ وَلَدَتْ حَيًّا، (يَعْتِقُ) الحَيُّ لِوُجُودِ شَرْطِهِ.

(وَإِنْ وَلَدَتْهُمَا) أَي: الوَلَدَيْنِ (وَأَشْكُلَ) الآخِرُ مِنْهُمَا، بِأَنْ نُسِيَ السَّابِقُ أَوْ خَرَجَا مَعًا مَعَ سَبْقٍ يَسِيرٍ فِي بَعْضٍ مِنْهُ، (أُخْرِجَ) المُعَيَّنُ لِلْعِتْقِ (بِقُرْعَةٍ) لِأَنَّ أَحَدَهُمَا اسْتَحَقَّ العِتْقَ وَلَمْ يُعْلَمْ بِعَيْنِهِ، فَوَجَبَ إِخْرَاجُهُ بِالقُرْعَةِ. (وَ) لَوْ لَأَنَّ أَحَدَهُمَا اسْتَحَقَّ العِتْقَ وَلَمْ يُعْلَمْ بِعَيْنِهِ، فَوَجَبَ إِخْرَاجُهُ بِالقُرْعَةِ. (وَ) لَوْ قَالَ مَنْ لَهُ إِمَاءٌ وَزَوْجَاتُ: («أُوَّلُ أَمَةٍ) لِي تَطْلُعُ»، (أَوْ) قَالَ: «أَوَّلُ (امْرَأَةٍ قَالَ مَنْ لَهُ إِمَاءٌ وَزَوْجَاتُ: («أَوَّلُ أَمَةٍ) لِي تَطْلُعُ»، وَلَوْ الكُلُّ ) أَيْ: كُلُّ إِمَائِهِ لِي تَطْلُعُ ) فَالأَمَةُ (حُرَّةٌ»، أَوْ): «فَالمَرْأَةُ (طَالِقٌ»، فَطَلَعَ الكُلُّ ) أَيْ: كُلُّ إِمَائِهِ أَوْ كُلُّ زَوْجَاتِهِ مَعًا، (أَوْ) طَلَعَ (ثِنْتَانِ) مِنَ الإِمَاءِ (مَعًا) أَوْ ثِنْتَانِ مِنَ الزَّوْجَاتِ (وَاحِدَةً بِقُرْعَةٍ، (وَطَلَقَ) مِنَ الظَّلَاقِ وَالعِتْقِ . وَاحِدَةً بِقُرْعَةٍ، (وَطَلَقَ) مِنَ الطَّلَاقِ وَالعِتْقِ . وَالعِتْقِ . وَيَاسًا عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ، (لَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ) مِنَ الطَّلَاقِ وَالعِتْقِ .

(خِلَافًا لَهُ) أَيْ: «الإِقْنَاع» فِي قَوْلِهِ: (فِي «مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ) فِي هَذَا البَابِ» لَيْسَ مِنْهَا «أَوَّلُ أَمَةٍ أَوِ امْرَأَةٍ لِي تَطْلُعُ» (١) كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عِبَارَتِهِ . [٣٧٧/]

(وَإِنْ) عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ أَوْ عِتْقَ أَمَتِهِ بِأَنْ قَالَ: «أَوَّلُ أَمَةٍ أَوِ امْرَأَةٍ قَامَتْ مِنْكُنَّ فَهِيَ حُرَّةٌ» أَوْ: «طَالِقٌ»، فَ(قَامَ اثْنَتَانِ) مِنَ الإِمَاءِ أَوْ مِنْ زَوْجَاتِهِ فَامَتْ مِنْكُنَّ فَهِيَ حُرَّةٌ» أَوْ: «طَالِقٌ»، فَ(قَامَ اثْنَتَانِ) مِنَ الطَّلَاقُ أَوِ العِتْقُ (بِمَنْ (فَأَكْثَرُ) مِنَ اثْنَتَيْنِ (مَعًا، ثُمَّ قَامَتْ أُخْرِى، وَقَعَ) الطَّلَاقُ أَوِ العِتْقُ (بِمَنْ قَامَ) مِنْهُنَّ (أَوَّلًا) فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ كَمَا مَثْلَهُ أُخْرِجَ بِقُرْعَةٍ.

(وَ) لَوْ قَالَ مَنْ يَصِحُّ عِتْقُهُ: («آخِرُ قِنِّ أَمْلِكُهُ) فَهُوَ (حُرُّ»، فَمَلَكَ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ، فَآخِرُهُمْ حُرُّ مِنْ حِينَ مَلَكَهُ) لَهُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ مَا دَامَ حَيًّا لَمْ يُحْكَمْ

<sup>(</sup>١) (الإقناع) للحَجَّاوي (٢٦٢/٣).





بِعِتْقِ وَاحِدٍ مِنْ رَقِيقِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا بَعْدَ الَّذِي فِي مِلْكِهِ، فَيَكُونَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ فَيَكُونَ هُوَ اللَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ، (وَ) كَانَ (كَسْبُهُ لَهُ) مِنْ حِينَ شَرَاهُ.

(وَيَحْرُمُ) عَلَىٰ مَنْ قَالَ: «آخِرُ قِنِّ أَمْلِكُهُ حُرًّ» (وَطْءُ كُلِّ أَمَةٍ) اشْتَرَاهَا بَعْدَ قَوْلِهِ ذَلِكَ (حَتَّىٰ يَمْلِكَ غَيْرَهَا) لِإحْتِمَالِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بَعْدَهَا قِنَّا، فَتَكُونُ حُرَّةً مِنْ حِينِ شِرَائِهَا، وَيَكُونُ وَطْؤُهُ فِي حُرَّةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَإِنَّمَا يَزُولُ هَذَا الإحْتِمَالُ بِشَرَائِهِ غَيْرَهَا.

(وَ) إِنْ قَالَ: («آخِرُ مَنْ تَدْخُلُ الحَمَّامَ) أَوِ الدَّارَ مِنْكُنَّ فَهِيَ (طَالِقُ) أَوْ حُرَّةُ ﴾، (فَدَخَلَ بَعْضُهُنَّ لَمْ يُحْكَمْ بِطَلَاقِ) وَلَا عِتْقِ (وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حَتَّىٰ أَوْ حُرَّةُ ﴾، (فَدَخُولِ غَيْرِهَا بِمَوْتِهِ) أَيْ: مَوْتِ السَّيِّدِ أَوِ الزَّوْجِ المُعَلِّقِ، (أَوْ) يَيْأَسَ مِنْ دُخُولِ غَيْرِهَا بِمَوْتِهِ) أَيْ: مَوْتِ السَّيِّدِ أَوِ الزَّوْجِ المُعَلِّقِ، (أَوْ) يَيْأَسَ بِ(مَوْتِهِنَّ فَيَقَعُ) الطَّلَاقُ أَوْ [٧٧٧/ب] العِتْقُ (بِآخِرِهِنَّ دُخُولًا) مِنْ حِينَ دَخَلَتْ، (وَكَذَا) الحُكْمُ فِي الرَّعِتْقِ) المُعَلَّقِ عَلَىٰ ذَلِكَ.

(وَيَتْبَعُ مُعْتَقَةً) أَيْ: مَنْ عَتَقَتْ (بِصِفَةٍ) عَلَّقَ عِتْقَهَا (اَ عَلَيْهَا (وَلَدٌ) أَيْ: وَلَدُهَا فِي عِتْقِهِ بِعِتْقِهَا إِنْ (كَانَتْ حَامِلًا بِهِ حَالَ عِتْقِهَا) بِوُجُودِ الصِّفَةِ المُعَلَّقِ عِتْقُهَا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ العِتْقِ وُجِدَ فِيهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ، فَتَبِعَهَا فِي العِتْقِ وَلَدُهَا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ العِتْقِ وُجِدَ فِيهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ، فَتَبِعَهَا فِي العِتْقِ وَلَدُهَا كَالمُنَجَّزِ عِتْقُهَا. (أَوْ) كَانَتْ حَامِلًا بِهِ (حَالَ تَعْلِيقِهِ) أَيْ: حَالَ تَعْلِيقِ سَيِّدِهَا كَالمُنَجَّزِ عِتْقُهَا. (أَوْ) كَانَتْ حَامِلًا بِهِ (حَالَ تَعْلِيقِهِ) أَيْ: حَالَ تَعْلِيقِ سَيِّدِهَا العِتْقِ عَلَىٰ وُجُودِ تِلْكَ الصِّفَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَالَ التَّعْلِيقِ كَعُضُو مِنْ أَعْضَائِهَا، فَسَرَى التَّعْلِيقِ كَعُضُو مِنْ أَعْضَائِهَا، فَسَرَى التَّعْلِيقُ إِلَيْهِ، فَلَوْ وَضَعَتْهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ ثُمَّ وُجِدَتِ الصِّفَةُ، عَتَقَتْ فَسَرَى التَّعْلِيقُ إِلَيْهِ، فَلَوْ وَضَعَتْهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ ثُمَّ وُجِدَتِ الصَّفَةُ، عَتَقَتْ

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «عتقها»، والصواب حذفها.





هِيَ وَوَلَدُهَا؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ فِي الصِّفةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَتَقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ.

(لَا مَا) أَيْ: لَا حَمْلًا (حَمَلَتُهُ وَوَضَعَتْهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَلَا فِي وَوُجُودِ الصِّفَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ حَالَ التَّعْلِيقِ وَلَا فِي حَالِ العِتْقِ . (وَ) مَنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ: («أَنْتَ حُرُّ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ») فَإِنَّهُ (يَعْتِقُ بِلَا صَلْ العِتْقِ . (وَ) مَنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ: («أَنْتَ حُرُّ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ») فَإِنَّهُ (يَعْتِقُ بِلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ عِوضًا لَمْ يَقْبَلْهُ ، فَعَتَقَ وَلَمْ يَلْزُمْهُ شَيْءٍ.

(وَ) إِنْ قَالَ: «أَنْتَ حُرُّ (عَلَىٰ أَلْفٍ»، أَوْ): «أَنْتَ حُرُّ (بِأَلْفٍ»، أَوْ): «أَنْتَ حُرُّ (بِأَلْفٍ»، أَوْ) وَأَنْتَ حُرُّ (عَلَىٰ أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا»، أَوْ) يَقُولُ لَهُ: («بِعْتُكَ نَفْسَكَ بِأَلْفٍ») فَإِنَّهُ (لَا يَعْتِقُ حَتَّىٰ يَقْبَلَ) لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَلَىٰ عِوضٍ، فَلَمْ يَعْتِقْ بِدُونِ قَبُولِهِ، وَلِأَنَّ (لَا يَعْتِقُ بِدُونِ قَبُولِهِ، وَلِأَنَّ (لَا يَعْتِقُ بِدُونِ قَبُولِهِ، وَلِأَنَّ (لَا يَعْتِقُ بَدُونِ قَبُولِهِ، وَلِأَنَّ (لَا يَعْتِقُ بِدُونِ قَبُولِهِ، وَلِأَنَّ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

(وَ) مَنْ قَالَ لِقِنِّهِ: «أَنْتَ حُرُّ (عَلَىٰ أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً») أَوْ: «شَهْرًا»، فَإِنَّهُ (يَعْتِقُ) فِي الحَالِ (بِلَا قَبُولٍ) مِنَ القِنِّ، (وَتَلْزَمُهُ الخِدْمَةُ، وَكَذَا لَوِ اسْتَثْنَىٰ خِدْمَتَهُ أَوْ خَيْرَةِ) فِيمَا إِذَا اسْتَثْنَىٰ خِدْمَتَهُ أَوْ خَدْمَتَهُ أَوْ نَفْعَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً. وَلِلسَّيِّدِ) فِيمَا إِذَا اسْتَثْنَىٰ خِدْمَتَهُ أَوْ نَفْعَهُ مُدَّةً النَّفْعِ المَعْلُومَةِ (لِلْعَبْدِ أَوْ غَيْرِهِ) نَصَّالًا)، نَفْعَهُ مُدَّةً النَّفْعِ المَعْلُومَةِ (لِلْعَبْدِ أَوْ غَيْرِهِ) نَصَّالًا)،

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» للمَرْداوي (۱۹/۹۹ ـ ۱۰۰).





قَالَ فِي «الإِقْنَاعِ»: «وَلَعَلَّ المُرَادَ بِالبَيْعِ الإِجَارَةُ»(١).

(وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ)هَا (بِأَثْنَائِهَا) أَيْ: مُدَّةِ الخِدْمَةِ المُعَيَّنَةِ، (رَجَعَ) الرَوْرَثَةُ) أَيْ: وَرَثَةُ سَيِّدٍ (عَلَيْهِ) [۲۷۷۸] أَيْ: العَتِيقِ المُسْتَثْنَىٰ خِدْمَتُهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً (بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنَ الخِدْمَةِ) أَيْ: بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ العِتْقَ لَا يَلْحَقُهُ مُعَيَّنَةً (بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنَ الخِدْمَةِ) أَيْ: بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ العِتْقَ لَا يَلْحَقُهُ الفَسْخُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ فِيهِ اسْتِيفَاءُ العِوَضِ رَجَعَ إِلَىٰ قِيمَتِهِ كَالنِّكَاحِ. (وَلَوْ بَاعَهُ) الفَسْخُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ فِيهِ اسْتِيفَاءُ العِوَضِ رَجَعَ إِلَىٰ قِيمَتِهِ كَالنِّكَاحِ. (وَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ: القِنَّ سَيِّدُهُ، (نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ، صَحَّ) ذَلِكَ (وَعَتَقَ) لِأَنَّهُ كَالتَّعْلِيقِ. (وَلَهُ أَيْ السَّيِّدِ (وَلَاؤُهُ) لِعُمُومِ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(٢).

(وَ) إِنْ قَالَ لِقِنِّهِ: («جَعَلْتُ عِنْقَكَ إِلَيْكَ»، أَوْ: «خَيَّرْتُكَ) فِي عِنْقِكَ» (وَنَوَى إِنْ قَالَ لِقِنِّهِ: («جَعَلْتُ عِنْقَكَ إِلَيْهِ) أَي: القِنِّ، (فَأَعْتَقَ) القِنُّ (نَفْسَهُ فِي المَجْلِسِ، عَتَقَ، وَإِلَّا) يَعْتِقْ نَفْسَهُ فِي المَجْلِسِ بَلْ أَعْتَقَ نَفْسَهُ بَعْدَ قِيَامِهِ وَانْقِطَاعِهِ عَنْهُ (فَلَا) يَصِحُّ عِنْقُهُ نَفْسَهُ.

(وَ: «اشْتَرِنِي) مِنْ سَيِّدِي (بِهَذَا المَالِ وَأَعْتِقْنِي»، فَاشْتَرَاهُ بِعَيْنِهِ) أَي: المَّالِ الَّذِي أَعْطَاهُ لَهُ العَبْدُ وَأَعْتَقَهُ، (لَمْ يَصِحَّا) أَيْ: لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ وَلَا العَثْقُ إِذَا أَعْتَقَهُ، لِأَنَّهُ اشْتَرَىٰ بِعَيْنِ مَالِ غَيْرِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ وَلَمْ يَنْفُذِ العِثْقُ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَىٰ بِعَيْنِ مَالِ غَيْرِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ وَلَمْ يَنْفُذِ العِثْقُ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَيَكُونُ السَّيِّدُ قَدْ أَخَذَ مَالَهُ؛ لِأَنَّ مَا فِي يَدِ العَبْدِ مَحْكُومٌ بِهِ لِسَيِّدِهِ.

<sup>(</sup>١) «الإقناع» للحَجَّاوي (٢٦٣/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/ رقم: ٢١٦٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٤) من حديث عائشة.





(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقَعِ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ المَالِ وَاشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ، صَحَّ الشِّرَاءُ وَكَاتَقَ، وَمَا دَفَعَهُ لِسَيِّدٍ مِمَّا أَخَذَهُ وَ(عَتَقَ، وَلَزِمَ مُشْتَرِيهِ) الثَّمَنُ (المُسَمَّىٰ) فِي العَقْدِ، وَمَا دَفَعَهُ لِسَيِّدٍ مِمَّا أَخَذَهُ مِنَ العَبْدِ مِلْكُ لِلسَّيِّدِ لَا يُحْتَسَبُ مِنَ الثَّمَنِ، وَيَلْزَمُ المُشْتَرِيَ أَدَاءُ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَيَكُونُ وَلَاءُ المُعْتَقِ لَهُ.

### 



## ( فَضْلَلُ )

(وَ) لَوْ قَالَ مَنْ يَصِحُّ عِنْقُهُ: ( ( كُلُّ مَمْلُوكِ ) لِي حُرُّ » ( أَوْ) : ( كُلُّ ( عَبْدٍ لِي ) خُرُّ » ( أَوْ) : ( كُلُّ ( مَمَالِيكِي » ، أَوْ) ( كُلُّ ( رَقِيقِي حُرُّ » ) فَإِنَّهُ ( يَعْتِقُ ) عَلَيْهِ ( مُدَبَّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ ، وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ ، وَشِقْصٌ يَمْلِكُهُ ، وَعَبِيدُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ ) نَصَّا ( ) ، وَلَوِ اسْتَغَرَقَهُمْ دَيْنُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ ؛ لِعُمُومِ لَفْظِهِ فِيهِمْ ، كَمَا لَوْ عَيْنَهُمْ .

(وَ) إِنْ قَالَ: («عَبْدِي حُرُّ»، أَوْ) قَالَ: («أَمَتِي حُرَّةُ»، أَوْ) قَالَ: («أَمَتِي حُرَّةُ»، أَوْ) قَالَ: («رَوْجَتُهُ طَالِقٌ»، وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا) مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ إِمَائِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ بِأَنْ أَطْلَقَ، (عَتَقَ) الكُلُّ مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ إِمَائِهِ، (وَطُلِّقَ الكُلُّ) مِنْ زَوْجَاتِهِ نَصَّالًا)؛ (لِأَنَّهُ) (عَتَقَ) الكُلُّ مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ إِمَائِهِ، (وَطُلِّقَ الكُلُّ) مِنْ زَوْجَاتِهِ نَصَّالًا، وَلِأَنَّهُ) أَوْ «زَوْجْتُهُ» (مُفْرَدٌ مُضَافٌ، فَيَعُمُّ) العَبِيدَ وَالإِمَاءَ وَالزَّوْجَاتِ.

قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: «لَوْ كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ، فَقَالَ: [ قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: «لَوْ كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ، فَقَالَ: [٣٧٨] [ الْمُرَأَتُهُ طَالِقٌ » ، أَذْهَبُ إِلَىٰ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ، يَقَعُ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ (٣) ،

<sup>(</sup>۱) «معونة أولى النهئ» لابن النجار (۸/۸ ۳۵).

<sup>(</sup>۲) «مسائل الإمام أحمد» رواية حرب الكرماني (۱/ رقم: ۶۹ ٥/حابس).

<sup>(</sup>٣) «مسائل الإمام أحمد» رواية حرب الكرماني (١/ رقم: ٩٤٥/حابس).





لَيْسَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ: «إِحْدَىٰ الزَّوْجَاتِ طَالِقٌ»؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴿ [ابراهيم: ٣٤]، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ (١): ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ الْصِيبَاهِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ فِيسَآبِكُمْ ﴿ [البقرة: ١٨٧]، وَحَدِيثِ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَىٰ صَلاةِ الفَذِ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ﴾ (١). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْزِيُّ: «وَكَذَا إِنْ قَالَ: «كُلُّ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فِي المُسْتَقْبَلِ ﴾ (٢).

(وَ) إِنْ قَالَ: (([أحَدُ](؛) عَبْدَيَّ) \_ بِالتَّشْنِيَةِ \_ حُرُّ »، (أَوْ) قَالَ: (أَوْ) قَالَ: (أَوْ) قَالَ: («بَعْضُهُمْ) \_ أَيْ: بَعْضُ وَعَبِيدِي) \_ بِصِيغَةِ الجَمْعِ \_ حُرُّ »، (أَوْ) قَالَ: («بَعْضُهُمْ) \_ أَيْ: بَعْضُ عَبِيدِي \_ (حُرُّ »، وَلَمْ يَنْوِهِ) أَيْ: وَلَمْ يُعَيِّنْهُ بِالنِّيَّةِ ، (أَوْ عَيَّنَهُ وَنَسِيهُ ، أَوْ أَدَّىٰ عَبِيدِي \_ (حُرُّ »، وَلَمْ يَنُوهِ) أَيْ: وَلَمْ يُعَيِّنْهُ بِالنِّيَّةِ ، (أَوْ عَيَّنَهُ وَنَسِيهُ ، أَوْ أَدَّىٰ أَحَدُ مُكَاتَبَيْهِ) مَا عَلَيْهِ (وَجَهِلَ) المُؤَدِّي مِنْهُمَا، (وَمَاتَ بَعْضُهُمْ) أَي: المُبْهَمِينَ أَوْ المَنْسِيِّينَ ، (أَوْ) مَاتَ (السَّيِّدُ) أَوَّلًا أَوْ لَمْ يَمُتْ ، (أَقْرَعَ ) السَّيِّدُ إِنْ كَانَ المُبْهَمِينَ أَوْ المَنْسِيِّينَ ، (أَوْ) أَقْرَعَ (وَارِثُهُ) أَيْ: وَارِثُ السَّيِّدِ إِنْ كَانَ بَيْنَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

(فَمَنْ خَرَجَ) مِنْهُمْ بِالقُرْعَةِ (فَ)هُوَ (حُرُّ مِنْ حِينِ العِتْقِ) وَكَسْبُهُ لَهُ؛ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ العِتْقِ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، فَيَخْرُجُ بِالقُرْعَةِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ جَمِيعَهُمْ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ تُجِزِ الوَرَثَةُ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِالقُرْعَةِ مِنْهُمْ مَا لَوْ أَعْتَقَ جَمِيعَهُمْ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ تُجِزِ الوَرَثَةُ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِالقُرْعَةِ مِنْهُمْ مَا

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «و» ، والصواب حذفها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ رقم: ٦٤٥) ومسلم (١/ رقم: ٦٥٠) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١٢٩/٨).

<sup>(</sup>٤) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١٤٢/٢) فقط.





يُقَابِلُ ثُلُثَ مَالِهِ . (وَمَتَىٰ بَانَ لِنَاسٍ) أَيْ: مَنْ أَعْتَقَ مُعَيَّنًا وَنَسِيَهُ ، (أَوْ) بَانَ لِزَاهِ إِذَا أَدَّىٰ أَحَدُ مُكَاتَبَيْهِ ، وَجَهِلَ (أَنَّ عَتِيقَهُ أَخْطَأَتْهُ القُرْعَةُ ، لِلْرَّعَةُ الْقُرْعَةُ الْقُرْعَةُ اللَّمُعْتَقُ ، (وَبَطَلَ عِتْقُ المُخْرَجِ) عَتَقَ) اللَّذِي أَخْطَأَتْهُ القُرْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ المُعْتَقُ ، (وَبَطَلَ عِتْقُ المُخْرَجِ) لَتَبَيَّنَ أَنَّهُ المُعْتَقُ ، (وَبَطَلَ عِتْقُ المُخْرَجِ) لَتَبَيَّنَ أَنَّ المُعْتَقَ غَيْرُهُ .

وَمَحَلُّ ذَلِكَ (إِذَا لَمْ يُحْكَمْ) لِأَنَّهُ إِذَا حَكَمَ (بِالقُرْعَةِ) حَاكِمٌ كَانَ فِي إِبْطَالِ عِتْقِ المُخْرَجِ نَقْضٌ لِحُكْمِ الحَاكِمِ بِالقُرْعَةِ. (وَ) إِنْ قَالَ مَالِكُ رَقِيقَيْنِ: (اللَّمْ عَتْق الْمُخْرَجِ نَقْضٌ لِحُكْمِ الحَاكِمِ بِالقُرْعَةِ. (وَ) إِنْ قَالَ مَالِكُ رَقِيقَيْنِ: (اللَّمْ عَنَق الْمُورَةِي يَعْنِي: أَنَّهُ لَا عَنَق الْمُورَةِي يَعْنِي: أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَارِثٍ) يَعْنِي: أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَارِثٍ مَيِّتُ: ((مُورَقِي أَعْتَق هَذَا، لَا بَلْ هَذَا»)، عَتَقَ الْإِثْنَانِ.

(وَإِنْ أَعْتَقَ) مَالِكُ رَقِيقَيْنِ (أَحَدَهُمَا بِشَرْطٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا) قَبْلَ الشَّرْطِ، (أَوْ بَاعَهُ) أَيْ: بَاعَ السَّيِّدُ أَحَدَهُمَا (أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ: أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا (قَبْلَ) وُجُودِ (الشَّرْطِ ثُمَّ وُجِدَ) الشَّرْطُ، (عَتَقَ البَاقِي) مِنْهُمَا بِوُجُودِ الشَّرْطِ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُمَا: «إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَأَحَدُكُمَا حُرُّ»، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا كُو بَاعَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ فِي الشَّهْرِ المُعَلَّقِ العِتْقُ عَلَىٰ قُدُومِهِ أَوْ بَاعَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ فِي الشَّهْرِ المُعَلَّقِ العِتْقُ عِلَىٰ قُدُومِهِ أَوْ بَاعَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ قُدُومِ إِنَيْدِ الشَّرْطِ لِمَنْ هُو مَحَلُّ لِوُقُوعِ العِتْقِ بِهِ، (كَقَوْلِ فِيهِ، عَتَقَ لِمُصَادَفَةِ وُجُودِ الشَّرْطِ لِمَنْ هُو مَحَلُّ لِوُقُوعِ العِتْقِ بِهِ، (كَقَوْلِ فِيهِ، عَتَقَ لِمُصَادَفَةِ وُجُودِ الشَّرْطِ لِمَنْ هُو مَحَلُّ لِوُقُوعِ العِتْقِ بِهِ، (كَقَوْلِ فِيهِ، عَتَقَ لِمُصَادَفَةِ وُجُودِ الشَّرْطِ لِمَنْ هُو مَحَلُّ لِوُقُوعِ العِتْقِ بِهِ، (كَقَوْلِ فَيهِ، عَتَقَ لِمُصَادَفَةِ وُجُودِ الشَّرْطِ لِمَنْ هُو مَحَلُّ لِوُقُوعِ العِتْقِ بِهِ، (كَقَوْلِ الْمُعَلِّ لِلْعِنْقِ وَقَتَ قَوْلِهِ (الْمُوفَقُ أَنَّهُ يُقُرَعُ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ يُعْمَا مَحَلُّ لِلْعِنْقِ وَقْتَ قَوْلِهِ (۱)، (المُوقَقَ قَوْلَهِ (۱)، والمَيْتِ وَبَيْنِ البَاقِي وَالمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ لِلْعِنْقِ وَقْتَ قَوْلِهِ (۱)، والمَذْهَبُ الأَوْلُ أَلُومُ الأَولُ أَلَا عَنْ قَلْهُ لَا أَنْهُ اللَّهُ لَيْعَلَى عَنْ وَلَهُ إِلَيْ المَدْ هَبُ الْأَولُ الْمُؤْلِقُ وَلَهُ الْمَالَقِي وَالمَيْعِ؛ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ لِلْعِنْقِ وَقْتَ قَوْلِهِ (۱)، والمَذْهَبُ الأَوْلُ أَلَا المَّذَهِ أَلَا عَنْ قَلْهُ أَلَى عَنْ الْعَنْقِ وَقْتَ قَوْلِهِ (۱)،

 <sup>(</sup>۱) «المغني» لابن قدامة (۲/۷۸۷).





(وَكَذَا الطَّلَاقُ) فِيمَا إِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ وَعَلَّقَ طَلَاقَ إِحْدَاهُمَا مُبْهَمَةً بِشَرْطٍ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا أَوْ بَانَتْ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ، ثُمَّ وُجِدَ وَالأُخْرَىٰ فِي عِصْمَتِهِ، فَإِنَّهَا تُطَلَّقُ. وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ: «إِحْدَاكُمَا طَالِقُ».





# ( فَضَّلُ )

(وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ) أَيْ: مَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوفِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ (جُزْءًا مِنْ) رَقِيقٍ (مُشْتَرَكٍ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، (أَوْ دَبَرَهُ) مِنْ رَقِيقٍ (مُشْتَرَكٍ، وَمُلْثُهُ) أَيْ: ثُلُثُ المُخَلَّفِ أَيْ: دَبَرَ جُزْءًا مِنْ مُخْتَصِّ بِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ، (وَمَاتَ، وَثُلُثُهُ) أَيْ: ثُلُثُ المُخَلَّفِ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ نَصِيبُ شَرِيكِهِ مُدَبَّرًا وَهُوَ (يَحْتَمِلُهُ) أَيْ: يَحْتَمِلُ مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا أَوْ دَبَرَ جُزْءًا مِنْهُ (كُلَّهُ، عَتَقَ) كُلُّهُ؛ لِأَنَّ عِثْقَ المَيِّتِ لِجُزْئِهِ أَوْ تَدْبِيرَهُ لِجُزْئِهِ يَشْرِي إِلَىٰ بَاقِيهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ المُعْتَقِ لِثُلُثِ مَالِهِ مِلْكُ تَامُّ يَعْلَى المُعْتَقِ لِثُلُثِ مَالِهِ مِلْكُ تَامُّ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِالتَّبَرُّعِ وَغَيْرِهِ، فَأَشْبَهَ عِثْقَ الصَّحِيحِ المُوسِرِ.

(وَلِشَرِيكٍ) فِي رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرِيضِ (مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ) أَيْ: حِصَّةَ الشَّرِيكِ (مِنْ قِيمَتِهِ) أَيْ: قِيمَةِ المُشْتَرَكِ يَوْمَ عِتْقِهِ يُعْطَىٰ لَهُ مِنَ التَّرِكَةِ؛ لِقَوْلِهِ عَيْقِهِ: «وَأَعْطَىٰ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ»(١).

(فَلَوْ مَاتَ) الرَّقِيقُ الَّذِي أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ جُزْءًا مِنْهُ (قَبْلَ سَيِّدِهِ، عَتَقَ فِي مَرَضِهِ جُزْءًا مِنْهُ (قَبْلَ سَيِّدِهِ، عَتَقَ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ) أَيْ: ثُلُثِ مَا لِسَيِّدِهِ، وَلَا يَشْمَلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةَ المُدَبَّرُ، فَإِنَّ ظَاهِرَ العِبَارَةِ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إِلَىٰ جَمِيعِ أَقْسَامِ الرَّقِيقِ المُتَقَدِّمَةِ، وَمِنْهَا المُدَبَّرُ، فَلَاهِرَ العِبَارَةِ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إِلَىٰ جَمِيعِ أَقْسَامِ الرَّقِيقِ المُتَقَدِّمَةِ، وَمِنْهَا المُدَبَّرُ، فَهَذَا فَيَصِيرُ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ المُدَبَّرَ يُمْكِنُ أَنْ يَعْتِقَ بِالتَّذْبِيرِ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ، وَهَذَا

<sup>(</sup>١) البخاري (٣/ رقم: ٢٥٢٢) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠١) من حديث ابن عمر.





بَاطِلٌ، فَحِينَئِذٍ الضَّمِيرُ مِنْ «مَاتَ» رَاجِعٌ لِبَعْضِ مَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا شِبْهُ الإِسْتِخْدَام.

(وَمَنْ أَعْتَقَ فِي [مَرَضِهِ] (١) أَيْ: مَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوفِ وَنَحْوِهِ (سِتَةً) مِنْ عَبِيدٍ أَوْ إِمَاءٍ (قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، وَثُلْثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ) فِي الظَّاهِرِ، (ثُمَّ ظَهَرَ) مِنْ عَبِيدٍ أَوْ إِمَاءٍ (قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، وَثُلْثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ) فِي الظَّاهِرِ، (ثُمَّ ظَهَرَ) عَلَىٰ مُعْتِقِهِمْ (دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ) أَيْ: يَسْتَغْرِقُ السِّتَّةَ الَّتِي أَعْتَقَهُمْ وَمَا مَعَهُمْ مِنْ عَلَىٰ مُعْتِقِهِمْ (دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ) أَيْ: فِي الدَّيْنِ؛ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ عِتْقِهِمْ بِظُهُورِ الدَّيْنِ؛ مَاللهِ، (بِيعُوا) كُلُّهُمْ (فِيهِ) أَيْ: فِي الدَّيْنِ؛ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ عِتْقِهِمْ بِظُهُورِ الدَّيْنِ

وَيَكُونُ عِنْقُهُمْ وَصِيَّةً، وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ الوَصِيَّةِ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ» (٢). وَلِأَنَّ الدَّيْنَ لَيْكَا الوَصِيَّةِ» (٢). وَلِأَنَّ الدَّيْنِ وَبُلَ الوَصِيَّةِ وَلِهَذَا لَيُنِ وَذَكَرَ يُقَدَّمُ عَلَىٰ المِيرَاثِ بِالإِتِّفَاقِ؛ وَلِهَذَا تُبَاعُ التَّرِكَةُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ وَذَكَرَ يُقَدَّمُ عَلَىٰ المِيرَاثِ بِالإِتِّفَاقِ؛ وَلِهَذَا تُبَاعُ التَّرِكَةُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ وَذَكَرَ أَبُو الخَطَّابِ رِوَايَةً فِي الَّذِي يَعْتِقُ عَبْدَهُ [٢٧٩/ب] فِي مَرَضِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ أَبُو الخَطَّابِ رِوَايَةً فِي الَّذِي يَعْتِقُ عَبْدَهُ [٢٩٩/ب] فِي مَرَضِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ أَبُو الخَطَّابِ رِوَايَةً فِي النَّذِي يَعْتِقُ عَبْدَهُ [٢٩٩/ب] فِي مَرَضِهِ وَعَلَيْهِ كَتَصَرُّفِ المَريضِ فِي ثُلُثِهِ كَتَصَرُّفِ الشَّوَيِ وَلَوْ الشَّرِيضِ فِي ثُلُثِهِ كَتَصَرُّفِ الشَّرِيضِ فِي ثُلُثِهِ كَتَصَرُّفِ الصَّحِيحِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ (٣).

وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَرَّعُ فِي مَرَضِ المَوْتِ بِمَا يُعْتَبَرُ خُرُوجُهُ مِنَ الثَّلُثِ، فَقُدِّمَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ كَالهِبَةِ، وَخَفَاءُ الدَّيْنِ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ حُكْمِهِ؛ وَلِهَذَا الثَّلُثِ، فَقُدِّمَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ كَالهِبَةِ، وَخَفَاءُ الدَّيْنُ (بَعْضَهُمْ) أَيْ: بَعْضَ السِّتَةِ يَمْلِكُ الغَرِيمُ اسْتِيفَاءَهُ. (وَإِنِ اسْتَغْرَقَ) الدَّيْنُ (بَعْضَهُمْ) أَيْ: بَعْضَ السِّتَةِ النَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ، (بِيعَ) مِنْهُمْ (بِقَدْرِهِ) أَيْ: بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْرِقُ الدَّيْنُ مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (١٤٣/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(ضه)».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ رقم: ۱۱۰٦، ۱۲۳۸) والبخاري (۵/٤) معلقًا بصيغة التمريض وابن ماجه (٤/ رقم: ۲۷۱۵) والترمذي (۳/ رقم: ۲۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معونة أولى النهئ» لابن النجار (٣٦٣/٨).





وَمَحَلُّ ذَلِكَ (مَا لَمْ يَلْتَزِمْ وَارِثُهُ) أَيْ: وَارِثُ المُعْتِقِ (بِقَضَائِهِ) أَيْ: وَارِثُ المُعْتِقِ (بِقَضَائِهِ) أَيْ: فِي صُورَةِ مَا إِذَا اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ جَمِيعَهُمْ، وَفِي صُورَةِ مَا إِذَا اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ جَمِيعَهُمْ، وَفِي صُورَةِ مَا إِذَا اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ بَعْضَهُمْ؛ لِأَنَّ المَانِعَ مِنْ نُفُوذِ العِتْقِ إِنَّمَا هُوَ صُورَةِ مَا إِذَا اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ بَعْضَهُمْ؛ لِأَنَّ المَانِعَ مِنْ نُفُوذِ العِتْقِ إِنَّمَا هُوَ الدَّيْنُ، فَإِذَا سَقَطَ بِقَضَاءِ الوَارِثِ وَجَبَ نُفُوذُ العِتْقِ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الوَرثَةُ حَقَّهُمْ مِنْ ثُلُثُي التَّرِكَةِ بَعْدَ العِتْقِ الصَّادِرِ مِنَ المَرِيضِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ.

(وَإِنْ لَمْ) يَظْهَرْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ (يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ) أَيْ: غَيْرُ السِّتَةِ الَّتِي أَعْتَقَهُمْ وَلَمْ تُجِزِ الوَرَثَةُ العِتْقَ فِي جَمِيعِهِمْ، (عَتَقَ ثُلْثُهُمْ) فَقَطْ. (فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ) أَي: السِّتَةُ الَّتِي أَعْتَقَهُمُ ظَهَرَ لَهُ) أَي: السِّتَةُ الَّتِي أَعْتَقَهُمُ المَيِّتِ (مَالُ) بَعْدَ ذَلِكَ (يَخْرُجُونَ) أَي: السِّتَةُ الَّتِي أَعْتَقَهُمُ المَيِّتِ (مِنْ ثُلُثِهِ) أَيْ: ثُلُثِ مَالِ المَيِّتِ، (عَتَقَ مَنْ أُرِقَ) مِنْهُمْ (مِنْ جِينِ المَيِّتِ) لَهُمْ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ المَريضِ فِي ثُلُثِهِ نَافِذٌ، وَقَدْ بَانَ أَنَّهُمْ ثُلُثُ مَالِهِ، وَيَكُونُ المُعْتَقِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِهِ، وَيَكُونُ مَا كَسُبُوهُ بَعْدَ عِنْقِهِمْ لَهُمْ.

(وَ) إِنْ كَانَ قَدْ تَصَرَّفَ فِيهِمْ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ كَانَ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّ (تَصَرُّفَهُمْ) فِيمَا عَمِلُوهُ (كَ) تَصَرُّفِ (حُرِّ، وَإِلَّا) يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ، فِيمَا عَمِلُوهُ (كَ) تَصَرُّفِ (حُرِّ، وَإِلَّا) يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ، (جَزَّأَنْاهُمْ ثَلَاثَةَ) أَجْزَاءٍ، (كُلَّ اثْنَيْنِ جُزْءًا، وَأَقْرُعْنَا بَيْنَهُمْ بِسِهْمِ حُرِّيَةٍ وَسَهْمَيْ رِقِّ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الحُرِّيَّةِ عَتَقَ وَرَقَ البَاقُونَ) وَبِهَذَا قَالَ: عُمَرُ وَسَهْمَيْ رِقِّ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الحُرِّيَّةِ عَتَقَ وَرَقَ البَاقُونَ) وَبِهَذَا قَالَ: عُمَرُ بُنُ عَبْدِالعَزِيزِ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاوُدُ، وَابْنُ جَرِيرِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلْثُهُ، وَيَسْتَسْعِي فِي بَاقِيهِ»،





وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ: سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَشُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّحْعِيِّ، وَالنَّحْعِيِّ، وَالنَّحْعِيِّ، وَالنَّحْعِيِّ، وَالنَّحْقَاقِ، وَقَادَةَ، وَحَمَّادٍ ﴿ الْإِسْتِحْقَاقِ، فَيَتَسَاوَوْا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ، فَيَتَسَاوَوْنَ فِي اللَّهِ تَعَالَى فَيَتَسَاوَوْنَ فِي اللَّهْ تَعَالَى فَيَتَسَاوَوْنَ فِي اللَّهْ تَعَالَى فَيَتَسَاوَوْنَ فِي اللَّهُ تَعَالَى فَيَتَسَاوَوْنَ فِي اللَّهُ تَعَالَى وَكَمَا لَوْ وَصَّى بِكُلِّ وَاحِدٍ لِرَجُلٍ، وَأَنْكَرَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى القُرْعَةَ وَقَالُوا: «هِي مِنَ القُمَارِ [٣٨٠/أ] وَحُكْمِ الجَاهِلِيَّةِ» (١٠).

وَلَعَلَّهُمْ يَرُدُّونَ الخَبَرَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ لِمُخَالَفَةِ قِيَاسِ الْأُصُولِ، وَذُكِرَ الْحَدِيثُ لِحَمَّادٍ فَقَالَ: «هَذَا قَوْلُ الشَّيْخِ»، يَعْنِي: إِبْلِيسَ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ ذَكُوانَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، أَحَدُهُمُ: المَجْنُونُ حَتَّىٰ يُفِيقَ». يَعْنِي: إِنَّكَ مَجْنُونٌ، فَقَالَ لَهُ حَمَّادٌ: «مَا دَعَاكَ إِلَىٰ هَذَا؟» فَقَالَ مُحَمَّدٌ: «وَأَنْتَ مَا وَعَاكَ إِلَىٰ هَذَا؟» فَقَالَ مُحَمَّدٌ: «وَأَنْتَ مَا عَنْ هَذَا؟» فَقَالَ مُحَمَّدٌ: «وَأَنْتَ مَا عَنْ هَذَا؟» فَقَالَ مُحَمَّدٌ: «وَأَنْتَ مَا عَنْ هَذَا؟» وَهَذَا قَلِيلٌ فِي جَوَابِ حَمَّادٍ، وَكَانَ حَرِيًّا أَنْ يُسْتَتَابَ عَنْ هَذَا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنْقُهُ (٣).

وَلَنَا مَا رَوَىٰ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: ﴿أَنَّ رَجُلًا مِنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: ﴿أَنَّ رَجُلًا مِنَ اللهِ اللهُ اللهُ

وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ: مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَسَائِرُ أَصْحَابِ السُّنَنِ (١٠) ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/۹/۱٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في «المغني»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «داعاك».

<sup>(</sup>۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۱٤/ ۳۷۹ ـ ۳۸۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (۲/ رقم: ١٦٦٨) وأبو داود (٤/ رقم: ٣٩٥٤، ٣٩٥٧) وابن ماجه=





وَرَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ: الحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو [المُهَلَّبِ](١)، ثَلَاثَةُ أَئِمَّةٍ، وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قُلَابَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (٢)، وَرُويَ نَحْوُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٣).

وَلِأَنَّ العِتْقَ حَقَّ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ، فَوَجَبَ جَمْعُهُ بِالقُرْعَةِ، كَقِسْمَةِ الإِجْبَارِ إِذَا طَلَبَهَا أَحَدُ الشَّرَكَاءِ، وَنَظِيرُهُ مِنَ القِسْمَةِ مَا لَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ الْأَجْدِهِمَا ثُلَثُهَا وَلِلْآخَرِ ثُلُقَاهَا وَفِيهَا ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ مُتَسَاوِيَةٍ، لَا ضَرَرَ فِي لِأَحَدِهِمَا ثُلْثَهُمَا وَلِلْآخَرِ ثُلُقَاهَا وَفِيهَا ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ مُتَسَاوِيَةٍ، لَا ضَرَرَ فِي قَسْمَتِهَا، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا القِسْمَةَ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ كُلَّ بَيْتٍ سَهْمًا، وَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةَ أَسْهُم: لِصَاحِبِ الثَّلُثِ سَهْمٌ، وَلِلْآخَرِ سَهْمَانِ.

وَقَوْلُهُمْ: ﴿إِنَّ الخَبَرَ يُخَالِفُ قِيَاسَ الأُصُولِ ﴾ يَمْنَعُ ذَلِكَ ، بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَقِيَاسُهُمْ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مِلْكُهُ ثُلُتُهُمْ وَحْدَهُ لَمْ يُمْكِنْ جَمْعُ نَصِيبِهِ ، وَالوَصِيَّةُ لَا ضَرَرَ فِي تَفْرِيقِهَا ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .

وَإِنْ سَلَّمْنَا مُخَالَفَتَهُ قِيَاسَ الأُصُولِ فَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاجِبُ الاِتَّبَاعِ، سَوَاءٌ وَافَقَ القِيَاسَ أَوْ خَالَفَهُ؛ لِأَنَّهُ قَوْلُ المَعْصُومِ الَّذِي جَعَلَ اللهُ ﷺ قَوْلَهُ حُجَّةً عَلَىٰ الخُلْقِ أَجْمَعِينَ، وَأَمَرَنَا بِاتِّبَاعِهِ وَطَاعَتِهِ، وَحَذَّرَ العِقَابَ مِنْ مُخَالَفَةِ مُجَجَّةً عَلَىٰ الخُلْقِ أَجْمَعِينَ، وَأَمَرَنَا بِاتِّبَاعِهِ وَطَاعَتِهِ، وَحَذَّرَ العِقَابَ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ، وَجَعَلَ الفَوْزَ فِي طَاعَتِهِ، وَالضَّلَالَ فِي مَعْصِيتِهِ، وَتَطَرُّقُ الخَطَإِ إِلَىٰ

 <sup>(</sup>٣/ رقم: ٣٥٥) والترمذي (٣/ رقم: ١٣٦٤) والنسائي (٤/ رقم: ١٩٧٤).

<sup>(</sup>١) كذا في «المغني» لابن قدامة (٣٨٠/١٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الهلب».

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٠/ رقم: ٢٣٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (٧/ رقم: ١٧١٥) والبيهقي (٧/ رقم: (71877).





القِيَاسِ فِي قِيَاسِهِ أَغْلَبُ مِنْ تَطَرُّقِ الخَطَإِ إِلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَالأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ فِي رِوَايَتِهِمْ.

عَلَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ خَالَفُوا [٣٨٠/ب] قِيَاسَ الأُصُولِ بِأَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ ، فَأَوْجَبُوا الوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ فِي السَّفَرِ دُونَ الحَضَرِ ، وَنَقَضُوا الوُضُوءَ بِالقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ الوُضُوءَ بِالنَّهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ دُونَ خَارِجِهَا . وَقَوْلُهُمْ فِي مَسْأَلَتِنَا: «يَعْتِقُونَ الثَّلُثُ وَيَسْتَسْعَوْنَ العَبِيدَ فِي الثَّلُثُيْنِ ، فَلَا يَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ فِي الحَالِ ، وَيَحْمِلُونَ عَلَىٰ السِّعَايَةِ ، فَرُبَّمَا الثَّلُثُيْنِ ، فَلَا يَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ فِي الحَالِ ، وَيَحْمِلُونَ عَلَىٰ السِّعَايَةِ ، فَرُبَّمَا لَا يَحْصُلُ مِنْهَا فِي الشَّهْرِ إِلَّا اليَسِيرُ ، لَا يَحْصُلُ مِنْهَا فِي الشَّهْرِ إِلَّا اليَسِيرُ ، كَالدِّرْهَم وَالدِّرْهَمَوْلُ لَهُ شَيْءٌ الْ كَعُرُا الْكَالِ ، وَيُحْمِلُونَ عَلَىٰ السَّعْانِ أَنْ اليَسِيرُ ، كَالدِّرْهَم وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَا فَيَعُونُ هَذَا [كَمَنْ] (١) لَمْ يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ فَي السَّعَالِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِ لَهُ الْمَالِي الْهُ فَي السَّعْلَةِ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ اللَّهُ الْمَالِعُونُ الْمَالِقُلُونُ الْمَالِي الْمُعْلِلِ لَهُ الْمَالِي الْمُعْلِقِيْلِ الْمُعْلِقِ الْمَالِي السَّعَالِي اللَّهُ الْمَالِيْلُولُ الْمُعْلِقِي السَّعَالِيْلُولُ الْمُعْلِقِي السَّعَالِي السَّعَلَقِ المَالِي السَّعَالِي السَّعَالِي الللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقِي السَّهُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُولِ الْمُعْلِقُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُ اللْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِيْلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُع

وَفِيهِ [ضَرَرُ ] (٢) عَلَىٰ العَبِيدِ، لِأَنَّهُمْ يُجْبَرُونَ عَلَىٰ الكَسْبِ وَالسِّعَايَةِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ، وَرُبَّمَا كَانُوا إِمَاءً فَيَحْمِلُهُنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ البِغَاءِ، أَوْ عَبِيدًا فَيُسْرِقُونَ وَيَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ، وَفِيهِ ضَرَرُ عَلَىٰ المَيِّتِ حَيْثُ أَفْضَوْا بِوَصِيَّتِهِ إِلَىٰ فَيَسْرِقُونَ وَيَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ، وَفِيهِ ضَرَرُ عَلَىٰ المَيِّتِ حَيْثُ أَفْضَوْا بِوَصِيَّتِهِ إِلَىٰ الظُّلُمِ وَالإِضْرَارِ وَتَحْقِيقِ مَا يُوجِبُ لَهُ العُقُوبَةَ مِنْ رَبِّهِ وَالدُّعَاءَ عَلَيْهِ مِنْ عَبِيدِهِ وَوَرَثَتِهِ.

وَأَمَّا إِنْكَارُهُمُ القُرْعَةَ فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَبِاسْتِفَاضَةِ نَقْلِهَا قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنِ النُّقُولِ لَهَا. (وَإِنْ كَانُوا) [أي: الَّذِينَ] (٣) أَعْتَقَهُمْ فِي مَرَضِهِ اسْتَغْنَتْ عَنِ النُّقُولِ لَهَا. (وَإِنْ كَانُوا) [أي: الَّذِينَ] (٣) أَعْتَقَهُمْ فِي مَرَضِهِ (ثَمَانِيَةً) وَلَا مَالَ لَهُ لَهُمْ، (فَإِنْ شَاءَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ بِسَهْمَيْ حُرِّيَّةٍ وَخَمْسَةِ رِقِّ

<sup>(</sup>١) كذا في «المغني» لابن قدامة (٣٧٩/١٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «لمن».

<sup>(</sup>۲) من «المغني» لابن قدامة (۳۸۱/۱٤) فقط.

<sup>(</sup>٣) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٣٦٧/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الذي».





وَسَهُم لِمَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ، وَإِنْ شَاءَ جَزَّأَهُمْ أَرْبَعَةَ) أَجْزَاءِ (وَأَقْرَعَ) بَيْنَهُمْ (بِسَهُم حُرِّيَّةٍ وَثَلَاثَةِ رِقِّ، ثُمَّ أَعَادَهَا) أي: القُرْعَةَ بَيْنَ السِّتَّةِ (لِإِخْرَاجِ مَنْ ثُلُثَاهُ حُرُّ) لِيَظْهَرَ العَتِيقُ مِنْهُمْ.

(وَكَيْفَ أَقْرَعَ جَازَ) لِأَنَّ الغَرَضَ خُرُوجُ الثُّلُثِ بِالقُرْعَةِ كَيْفَ اتَّفَقَ، (وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِئْتَانِ وَ) قِيمَةُ (الآخرِ ثَلَاثُ مِئَةٍ، جَمَعْتَ الخَمْسَ مِئَةٍ فَجَعَلْتَهَا) الثُّلُثَ؛ لِئَلَّا يَكُونَ فِيهِ كَسْرٌ فَتَعْسُرَ النِّسْبَةُ إِلَيْهِ، (ثُمَّ أَقْرَعْتَ) بَيْنَ العَبْدَيْنِ لِتُمَيِّزَ العَتِيقَ مِنْهُمَا، (فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَىٰ مَنْ قِيمَتُهُ مِئْتَانِ فَرَبْتَهَا فِي ثَلَاثَةٍ) مَخْرَجِ الثُّلُثِ كَمَا تَعْمَلُ فِي مَجْمُوعِ القِيمَةِ، (تَكُنْ سِتَ ضَرَبْتَهَا فِي ثَلَاثَةٍ) مَخْرَجِ الثُّلُثِ كَمَا تَعْمَلُ فِي مَجْمُوعِ القِيمَةِ، (تَكُنْ سِتَ مَئَةٍ، ثُمَّ تَنْسُبُ مِنْهَا) أَيْ: [مِنْ حَاصِلِ الضَّرْبِ وَهُوَ السِّتُ مِئَةٍ] (١) (الخَمْسَ مِئَةٍ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ) لِأَنَّهُا الثُّلُثُ تَقْدِيرًا، (فَيَعْتِقُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ) لِأَنَّ الخَمْسَ مِئَةٍ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ) الشِّتِ مِئَةٍ.

(وَإِنْ وَقَعَتِ) القُرْعَةُ (عَلَىٰ الآخَرِ عَتَقَ) مِنْهُ (خَمْسَةُ أَتْسَاعِهِ) لِأَنَّكَ تَضْرِبُ قِيمَةَ ثَلَاثِ مِئَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ تِسْعَ مِئَةٍ ، فَتَنْسُبُ مِنْهَا الخَمْسَ مِئَةٍ تَكُنْ خَمْسَةً ، (وَكُلُّ مَا يَأْتِي) مِنَ المَسَائِلِ (مِنْ هَذَا) البَابِ (فَسَبِيلُهُ) أَيْ: تَكُنْ خَمْسَةً ، (وَكُلُّ مَا يَأْتِي) مِنَ المَسَائِلِ (مِنْ هَذَا) البَابِ (فَسَبِيلُهُ) أَيْ: فَطَرِيقُهُ (أَنْ يُضْرَبَ فِي ثَلَاثَةٍ لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ) أَيْ: صَحِيحًا . (وَإِنْ أَعْتَقَ) المَرِيقُ وَنَّا (مُبْهَمًا) أَيْ: غَيْرَ [٢٨٦/١] مُعَيَّنٍ (مِنْ) أَعْبُدٍ (ثَلَاثَةٍ) لَا يَمْلِكُ المَريِقُ وَنَّا (مُبْهَمًا) أَيْ: غَيْرَ [٢٨٨/١] مُعَيَّنٍ (فِي حَيَاتِهِ) أَيْ: حَيَاةِ السَّيِّدِ، فَيْرَهَا ، (فَمَاتَ أَحَدُهُمْ) أَيْ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ (فِي حَيَاتِهِ) أَيْ: حَيَاةِ السَّيِّدِ، (أَقْرَعَ بَيْنَهُ ) أَيْ: بَيْنَ المَيِّتِ (وَبَيْنَ الحَيَّيْنِ) لِأَنَّ الحُرِّيَّةَ إِنَّمَا تَنْفُذُ فِي الثَّلُثِ،

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (١١/٤٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «المئتان».





أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ وَاحِدًا مِنْهُمْ مُعَيَّنًا.

(فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ) أَي: القُرْعَةُ عَلَىٰ المَيِّتِ (رَقًا) أَيْ: تَبَيَّنَ رِقَّ الحَيَّيْنِ؛ لِأَنَّ الحُرِّيَّةَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَىٰ المُعْتَقِ، (وَ) إِنْ وَقَعَتِ القُرْعَةُ (عَلَىٰ أَحَدِهِمَا) أَيْ: أَحَدِ الحَيَّيْنِ، (عَتَقَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ) وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيمَا إِذَا وَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَىٰ المَيِّتِ إِنْ كَانَتْ وَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَىٰ المَيِّتِ إِنْ كَانَتْ وَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَىٰ المَيِّتِ خُرُوجُهُ مِنَ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ المَيِّتِ إِنْ كَانَتْ وَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَىٰ الثَّلُثِ هَلَىٰ الثَّلُثِ هَلَىٰ عَلَىٰ وَقَعَتْ عَلَىٰ الثَّلُثِ هَلَكَ عَلَىٰ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرُ فَالزَّائِدُ عَلَىٰ الثَّلُثِ هَلَكَ عَلَىٰ وَوْقَ [الثَّلُثِ مَلَىٰ الثَّلُثِ هَلَكَ عَلَىٰ النَّلُثِ مَلَىٰ الثَّلُثِ مَلَىٰ الثَّلُثِ هَلَىٰ الثَّلُثِ هَلَىٰ النَّلُثِ عَلَىٰ النَّلُثِ عَلَىٰ الْعَبْرَةُ وَاحِدٌ، وَأَمَّا إِذَا وَقَعَتْ عَلَىٰ أَحَدِ الحَيَّيْنِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْآخِرِينَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ إِلَّا وَاحِدٌ، وَأَمَّا إِذَا وَقَعَتْ عَلَىٰ أَحَدِ الحَيَّيْنِ فَلَا بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ القِيمَةِ؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ وَاحَدْ، وَأَمَّا إِذَا وَقَعَتْ عَلَىٰ أَحَدِ الحَيَّيْنِ فَكَلَ قَبْلَهُ مِنْ أَصْلِ المَالِ. المَوْتِ، وَالْعَبْدُ المَوْتِ، وَالْعَبْدُ المَيِّتُ هَلَكُ قَبْلَهُ مِنْ أَصْلِ المَالِ.

(وَإِنْ أَعْتَقَ) المَرِيضُ عَبِيدَهُ (الثَّلاثَةَ) الَّتِي لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ (فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاتِهِ، أَوْ وَصَّىٰ بِعِنْقِهِمْ) أَي: الثَّلاثَة الَّذِينَ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ، (فَمَاتَ أَحَدُهُمْ بَعْدَهُ) أَي: المُوصِي (وَقَبْلَ عِنْقِهِمْ، أَوْ دَبَّرَهُمْ) أَي: الشَّلاثَة ، (أَوْ) دَبَّرَ (بَعْضَهُمْ وَوَصَّىٰ بِعِنْقِ البَاقِينَ) مِنْهُمْ وَلَمْ تُجِزْهُ الوَرثَةُ ، الثَّلاثَة ، (أَوْ) دَبَّرَ (بَعْضَهُمْ وَوَصَّىٰ بِعِنْقِ البَاقِينَ) مِنْهُمْ وَلَمْ تُجِزْهُ الوَرثَةُ ، (فَمَاتَ أَحَدُهُمْ ، أَقْرَعَ بَيْنَهُ) أَي: المَيِّتِ (وَبَيْنَ الحَيَّيْنِ) لِأَنَّ العِنْقَ إِنَّمَا يَنْفُذُ فِي الثَّلُثِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمْ مُبْهَمًا.

إِلَّا أَنَّ المَيِّتَ هُنَا إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنَ الثَّلُثِ وَوَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَيْهِ، عَتَقَ عَنْ أَحَدِ الحَيَّيْنِ تَتِمَّةُ الثَّلُثِ بِالقُرْعَةِ بَيْنَهُمَا.

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٩/١١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الثلاث».





## هَذَا (بَابُ التَّدْبِيرِ)

سُمِّي تَدْبِيرًا لِأَنَّ الوَفَاةَ دُبُرُ الحَيَاةِ، يُقَالُ: دَبَّرُ تَدْبِيرًا، إِذَا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ يُقَالُ: أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ أَيْ: بَعْدَ المَوْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: (هُوَ مُشْتَقُّ مِنْ إِدْبَارِهِ مِنَ الدُّنْيَا)(۱)، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَعْدَ المَوْتِ مِنْ وَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ إِدْبَارِهِ مِنَ الدُّنْيَا (۱)، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَعْدَ المَوْتِ مِنْ وَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ وَغَيْرِهِ، فَهُو لَفُظُ يُخَصُّ بِهِ العِتْقُ بَعْدَ المَوْتِ، وَالأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِي، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ»، وَلَقَى لَهُ عَلَيْهِ (۱).

وَقَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: «أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ دَبَرَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ حَتَّىٰ مَاتَ، وَالمُدَبَّرُ يُخْرِجُ مِنْ ثُلُثِ دَبَرَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ حَتَّىٰ مَاتَ، وَالمُدَبَّرُ يُخْرِجُ مِنْ ثُلُثِ مَاكَ، وَكَانَ السَّيِّدُ بَالِغًا جَائِزَ مَالِهِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ [٣٨٧/ب] وَإِنْفَاذِ وَصَايَاهُ، وَكَانَ السَّيِّدُ بَالِغًا جَائِزَ التَّصَرُّفِ، أَنَّهُ يَعْتِقُ» (٣).

### [وَهُوَ] ( نَعْلِيقُ العِتْقِ بِالمَوْتِ) هَذَا بَيَانٌ لِمَعْنَىٰ التَّدْبِيرِ شَرْعًا ، (فَلَا

<sup>(</sup>۱) انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار (۳۷۲/۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣/ رقم: ٢١٤١) ومسلم (١/ رقم: ٩٩٧).

<sup>(</sup>٣) «الإشراف» لابن المنذر (٧/٧٥).

<sup>(</sup>٤) من «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (٢٢١/٤) فقط.





تَصِحُّ وَصِيَّةٌ بِهِ) أَي: التَّدْبِيرِ، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ صِحَّتِهِ فِي الجُمْلَةِ(۱)، (وَيُعْتَبُرُ كُونُهُ) أَي: التَّدْبِيرِ (مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ) فَيَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَفَلَسٍ وَمُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ، وَيُعْتَبُرُ لِعِتْقِ مُدَبَّرٍ خُرُوجُهُ (مِنْ ثُلُثِهِ) أَيْ: مَالِ السَّيِّدِ المُدَبِّرِ وَمُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ، وَيُعْتَبُرُ لِعِتْقِ مُدَبَّرٍ خُرُوجُهُ (مِنْ ثُلُثِهِ) أَيْ: مَالِ السَّيِّدِ المُدَبِّرِ يَوْمَ مَوْتِهِ نَصَّالًا )؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعُ بَعْدَ المَوْتِ، أَشْبَهَ الوَصِيَّةَ ، بِخِلَافِ العِتْقِ بِوْمَ مَوْتِهِ نَطَّالًا كَالهِبَةِ فِي بِالصِّحَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَتَّ الوَرَثَةِ ، فَنَفَذَ مِنْ جَمِيعِ المَالِ كَالهِبَةِ فِي بِالصِّحَةِ ، وَالإسْتِيلادُ أَقْوَى مِنَ التَّدْبِيرِ (٣) لِصِحَّتِهِ مِنَ المَجْنُونِ وَفِي مَرَضِ المَحْتَةِ ، وَالإسْتِيلادُ أَقْوَى مِنَ التَّدْبِيرِ (٣) لِصِحَّتِهِ مِنَ المَجْنُونِ وَفِي مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ [لَوْ وَطِئَ] (١) فِيهِ وَحَمَلَتْ مِنْهُ.

فَإِنِ اجْتَمَعَ التَّدْبِيرُ وَالوَصِيَّةُ بِالعِتْقِ تَسَاوَيَا ؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا عِتْقٌ بَعْدَ المَوْتِ ، وَإِنِ اجْتَمَعَ العِتْقُ فِي المَرْضِ وَالتَّدْبِيرُ قُدِّمَ العِتْقُ لِسَبْقِهِ . (وَإِنْ قَالَا) أَيْ: شَرِيكَانِ فِي عَبْدٍ (إِنْ مُتْنَا فَأَنْتَ حُرُّ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ ، وَبَاقِيهِ ) يَعْتِقُ (بِمَوْتِ الآخرِ) نَصَّا (٥) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُقَابَلَةِ الجُمْلَة بِالجُمْلَة ، فَيَنْصَرِفُ إِلَىٰ يُعْتَقُ (بِمَوْتِ الآخرِ) نَصَّا (٥) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُقَابَلَةِ الجُمْلَة بِالجُمْلَة ، فَيَنْصَرِفُ إِلَىٰ مُقَابَلَةِ الجُمْلَة وَلِبُسُوا أَثْوَابَهُمْ » أَيْ: كُلُّ مُقَابَلَةِ البَعْضِ بِالبَعْضِ ، كَقَوْلِهِ: «رَكِبُوا دَوَابَّهُمْ وَلَبِسُوا أَثْوَابَهُمْ» ، أَيْ: كُلُّ إِنْسَانٍ رَكِبَ دَابَتَهُ وَلَبِسَ ثَوْبَهُ ، وَإِنِ احْتَمَلَهُ ثُلُثُ الأَوَّلِ عَتَقَ كُلُّهُ بِالسِّرَايَةِ كَمَا سَبَقَ .

### (وَصَرِيحُهُ) أَيِ: التَّدْبِيرِ (لَفْظُ «عِتْقٍ» وَ) لَفْظُ («حُرِّيَّةٍ» مُعَلَّقَيْنِ بِمَوْتِهِ)

<sup>(</sup>١) «الإجماع» لابن المنذر (٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) «شرح منتهى الإرادات» للبُهُوتي (٥/٣٩).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (الأصل) زيادة: «و»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «لوطئ».

<sup>(</sup>٥) «القواعد» لابن رجب (٢/٥٠٧).





أَيِ: السَّيِّدِ، كَ: «أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي»، أَوْ: «أَنْتَ عَتِيقٌ بَعْدَ مَوْتِي»، وَنَحْوِهِ. (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ لَفْظِ «الحُرِّيَّةِ» (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ لَفْظِ «الحُرِّيَّةِ» وَ«العِتْقِ» المُعَلَّقَيْنِ بِالمَوْتِ.

قَالَ الخَلْوَتِيُّ: (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا ظَاهِرُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: (لَفْظُ (عِتْقِ) وَ (حُرِّيَّةٍ) وَلَفْظُ (تَدْبِيرٍ) لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَأْوِيلهِ بِلَفْظٍ مُشْتَقِّ مِنْ (عِتْقِ) وَ (حُرِّيَّةٍ) وَ (تَدْبِيرٍ) ؛ لِئَلَّا يَلْغُوَ ، قَوْلُهُ: (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا) وَأَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالمَصَادِرِ أَنْفُسِهَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَحِينَئِذٍ لَا تَخْلُو العِبَارَةُ عَنْ تَهَافُتٍ (()) ، انْتَهَىٰ .

قُلْتُ: يُمْكِنُ دَفْعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دَبَّرَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ بِلَفْظِ المَصْدَرِ يَكُونُ أَبْلَغَ فِي الدِّلَالَةِ عَلَىٰ المُرَادِ، كَقَوْلِكَ: «زَيْدٌ عَدْلٌ»، فَعَلَيْهِ يَكُونُ مُؤَوَّلًا بِالمُشْتَقِّ.

(غَيْرَ أَمْرٍ) كَ (دَبِّرْ) (وَمُضَارِعٍ) كَ (أُدَبِّرُ) (وَاسْمِ فَاعِلٍ) كَ (مُدَبِّرٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ، (وَكِنَايَاتِ عِنْقٍ مُنَجَّزٍ) كِنَايَاتُ (تَكُونُ تَدْبِيرًا إِذَا عُلِقَتْ بِالمَوْتِ) كَقَوْلِهِ: (إِنْ مُتُّ فَأَنْتَ حُرُّ اللهِ)، أَوْ: (فَأَنْتَ مَوْلَايَ)، أَوْ: (فَأَنْتَ سَائِبَةُ). (وَيَصِحُّ) التَّدْبِيرُ (مُطْلَقًا) أَيْ: غَيْرَ مُقَيَّدٍ وَلَا مُعَلَّقٍ (كَ)قَوْلِهِ: ((أَنْتَ مُدَبَّرُ)).

(وَلَا يَمْلِكُ) السَّيِّدُ (تَقْيِيدَهُ) أَيْ: تَقْيِيدَ التَّدْبِيرِ المُطْلَقِ (بَعْدَ) إِطْلَاقِهِ التَّدْبِيرِ المُطْلَقِ (بَعْدَ) إِطْلَاقِهِ التَّدْبِيرَ لِقِنِّهِ، (بِخِلَافِ عَكْسِهِ) وَهُو أَنْ يُدَبِّرُهُ مُعَلَّقًا عَلَىٰ صِفَةٍ، أَوْ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ التَّدْبِيرُ الْمُقَيَّدًا كَ)قَوْلِهِ: («إِنْ مُتُّ التَّدْبِيرُ (مُقَيَّدًا كَ)قَوْلِهِ: («إِنْ مُتُّ الْآمْرِيرُ (مُقَيَّدًا كَ)قَوْلِهِ: («إِنْ مُتُّ الْآمْرِيرُ (مُقَيَّدًا كَ)قَوْلِهِ: (عَلِينُ مُتُّ اللَّهُ عَامِي) هَذَا» (أَوْ): «فِي (مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ مُدَبَّرُ») فَيَكُونُ ذَلِكَ جَائِزًا

<sup>(</sup>١) «حاشية منتهئ الإرادات» للخلوتي (١٩٢/٤).





عَلَىٰ مَا قَالَ ، إِنْ مَاتَ عَلَىٰ الصِّفَةِ الَّتِي قَالَهَا عَتَقَ ، وَإِلَّا فَلا .

(وَ) يَصِحُّ التَّدْبِيرُ أَيْضًا (مُعَلَّقًا كَ)قَوْلِهِ: ( ﴿إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ﴾) أَوْ: ﴿إِنْ شَفَىٰ اللهُ عَلِيلِي فَأَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي ﴾، فَهَذَا لَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا حَتَّىٰ يُوجَدَ الشَّرْطُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّ إِطْلَاقَ الشَّرْطِ يَقْتَضِي وُجُودَهُ فِي حَيَاةِ المُعَلِّقِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ قَالَ: ﴿إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرُّ ﴾، فَدَخَلَهَا بَعْدَ مَوْتِ الشَّيِّدِ ، لَمْ يَعْتِقْ . الشَّيِّدِ ، لَمْ يَعْتِقْ .

(وَ) يَصِحُّ (مُؤَقَّتًا كَ: «أَنْتَ مُدَبَّرُ اليَوْمَ»، أَوْ): «أَنْتَ مُدَبَّرُ (سَنَةً») قَالَ مُهَنَّا: «سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَمَّنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ مُدَبَّرُ اليَوْمَ»، قَالَ: يَكُونُ مُدَبَّرًا ذَلِكَ اليَوْمِ صَارَ حُرَّا. (وَ) [مَنْ] (٢) مُدَبَّرًا ذَلِكَ اليَوْمِ صَارَ حُرَّا. (وَ) [مَنْ] (٢) مُدَبَّرًا ذَلِكَ اليَوْمِ صَارَ حُرَّا. (وَ) [مَنْ] (١) قَالَ لِقِنِّهِ: («إِنْ) شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ»، (أَوْ: «مَتَىٰ) شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ»، (أَوْ: «مَتَىٰ) شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ»، (أَوْ: «مَتَىٰ) مُدَبَّرًا وَلَا بَعْدَ المَجْلِسِ، (صَارَ مُدَبَّرًا) لِوُجُودِ شَرْطِهِ، (وَإِلَّا) [يَشَأْ] (٣) فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ (فَلَا) يَصِيرُ مُدَبَّرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حُدُوثُ التَّدْبِيرِ بَعْدَ المَوْتِ.

(كَ)قَوْلِهِ: («إِذَا مُتُّ فَأَنْتَ حُرِّ أَوْ لَا») فَلَا يَعْتِقُ ، (أَوْ) قَالَ: «إِذَا مُتُّ فَأَنْتَ حُرِّ أَوْ لَا») فَلَا يَعْتِقُ ، وَ: («إِنْ شِئْتَ بَعْدَ فَأَنْتَ حُرُّ» ، وَ: («إِنْ شِئْتَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرُّ» ، لَمْ يَصِحَّ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرُّ» ، لَمْ يَصِحَّ

<sup>(</sup>۱) «المغنى» لابن قدامة (٤١٤/١٤).

<sup>(</sup>٢) من «معونة أولى النهيّ» لابن النجار (٣٧٥/٨) فقط.

<sup>(</sup>٣) كذا في «معونة أولى النهي» لابن النجار (٣٧٥/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «يشاء».





التَّعْلِيقُ وَلَمْ يَعْتِقْ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ العِتْقِ بِالمَوْتِ، فَلَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ بَعْدَ المَوْتِ. المَوْتِ. المَوْتِ.

(وَ) إِذَا قَالَ السَّيِّدُ لِرَقِيقِهِ: ( ﴿ إِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَأَنْتَ مُدَبَّرُ ﴾ ، فَ ) لَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا (حَتَّىٰ يَقْرَأَ جَمِيعَهُ) فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ، أَوْ هُوَ (بِخِلَافِ) قَوْلِهِ لَهُ: ( ﴿ إِذَا قَرَأْتَ قُرْآنًا ) فَأَنْتَ مُدَبَّرُ ﴾ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُدَبَّرًا بِقَرَاءَةِ بَعْضِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي قَرَأْتَ قُرْآنًا ) فَأَنْتَ مُدَبَّرً ﴾ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُدَبَّرًا بِقَرَاءَةِ بَعْضِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سَيَاقِ الشَّرْطِ فَيَعُمُّ أَيَّ بَعْضٍ كَانَ ، وَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَقْتَضِي اسْتِيعَابَهُ ، سِيَاقِ الشَّرْطِ فَيَعُمُّ أَيَّ بَعْضٍ كَانَ ، وَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَقْتَضِي اسْتِيعَابَهُ ، وَلَيْسَ إِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ لِلْ إِنْقُولُ إِلْهُ وَلَا يَاللَّهُ مُنْ إِلْهُ وَلَا يَبْطُلُ وَإِنْ اللَّهُ مُنْ إِلْهُ لَا لَوْصِيَّةً إِنْ اللَّهُ هِ إِنْظُالًا وَلَ لَا لَوْمِي اللَّهُ لِيَالِهُ وَلَا يَبْطُلُ وِإِنْطَالًا وَلَ لَا (رُجُوعٍ ) .

فَلَوْ قَالَ: «قَدْ رَجَعْتُ فِي تَدْبِيرِي»، أَوْ: «قَدْ أَبْطَلْتُهُ»، لَمْ يَبْطُلْ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ بِصِفَةٍ، فَلَا يَبْطُلُ كَمَا لَوْ قَالَ: «إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرًّ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرًّ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ رَجَعْتُ عَنْ ذَلِكَ»، لَمْ يَبْطُلْ، وَلَا يَصِحُّ القَوْلُ بِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِهِ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا [٢٨٨٠/ب] يَمْلِكُ نَفْسَهُ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فِيهِ الحُرِّيَّةُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الرِّقُ؛ وَلِهَذَا لَا تَقِفُ الحُرِّيَّةُ عَلَىٰ قَبُولِهِ وَاخْتِيَارِهِ.

وَيَتَنَجَّزُ عِنْقُهُ عَقِيبَ المَوْتِ كَتَنْجُّزِهِ عَقِيبَ سَائِرِ الشُّرُوطِ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ أَنْ يَجْمَعَ الأَمْرَيْنِ، فَيَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ التَّعْلِيقِ فِي امْتِنَاعِ الرُّجُوعِ، مُمْتَنِعٍ أَنْ يَجْمَعَ الأَمْرَيْنِ، فَيَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ التَّعْلِيقِ فِي امْتِنَاعِ الرُّجُوعِ، وَيهِ وَيجْتَمِعَانِ فِي حُصُولِ العِنْقِ بِالمَوْتِ، لَا يُمْنَعُ التَّدْبِيرُ بِعَوْدِ تَصَرُّفِ سَيِّدِهِ فِيهِ (وَ كَا يَبْطُلُ أَيْضًا بِرْأَسْرِ) المُدَبَّرِ (وَ جُحُودِهِ) أَي: التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِهِ، (وَ) لَا يَبْطُلُ أَيْضًا بِرْأَسْرِ) المُدَبَّرِ بِأَنْ سَبَاهُ المُسْلِمُونَ وَعَلِمُوا سَيِّدَهُ، لَمْ يَمْلِكُوه وَيُرَدُّ إِلَىٰ سَيِّدِهِ إِنْ عُلِمَ بِهِ قَبْلَ





قَسْمِهِ كَسَائِرٍ أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ المَأْخُوذَةِ مِنْهُمْ.

(وَ) لَا يَبْطُلُ (بِرَهْنِ) السَّيِّدِ المُدَبَّرُ<sup>(۱)</sup>، (فَإِنْ مَاتَ سَيِّدٌ) وَالمُدَبَّرُ رَهْنٌ رَعْنَ وَالمُدَبَّرُ رَهْنٌ وَعَتَقَ) المُدَبَّرُ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثَّلُثِ، (وَأَخَذَ) المُرْتَهِنُ (مِنْ تَرِكَتِهِ) أَي: السَّيِّدِ (قِيمَتَهُ) أَي: المُدَبَّرِ تَكُونُ (رَهْنًا) مَكَانَهُ إِلَىٰ حُلُولِ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ حَالًّا وَقِيمَتَهُ) أَي: المُدَبَّرُ وَهْبَتُهُ وَبَيْعُهُ وَلَوْ) كَانَ المُدَبَّرُ (أَمَةً أَوْ) كَانَ وَفِي دَيْنِهِ، (وَيَصِحُ وَقْفُ مُدَبَّرٍ وَهِبَتُهُ وَبَيْعُهُ وَلَوْ) كَانَ المُدَبَّرُ (أَمَةً أَوْ) كَانَ بَيْعُهُ (فِي غَيْرِ دَيْنٍ) نَصًّا (٢)، رُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَائِشَةَ (٣).

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الجُوزِجَانِيُّ: «صَحَّتْ أَحَادِيثُ بَيْعِ المُدَبَّرِ بِاسْتِقَامَةِ الطُّرُقِ، وَإِذَا صَحَّ الخَبَرُ اسْتُغْنِيَ بِهِ عَن غَيْرِهِ مِنْ رَأْيِ النَّاسِ، وَلِأَنَّهُ عِتْقُ مُعَلَّقُ بِصِفَةٍ، وَثَبَتَ بِقَوْلِ المُعْتِقِ، فَلَا يَمْنَعُ البَيْعَ كَقَوْلِهِ: «إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ مُعَلَّقُ بِصِفَةٍ، وَثَبَتَ بِقَوْلِ المُعْتِقِ، فَلَا يَمْنَعُ البَيْعَ كَقَوْلِهِ: «إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرُّهُ»، وَلِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِمَالٍ بَعْدَ المَوْتِ، فَلَمْ يَمْنَعِ البَيْعَ فِي الحَيَاةِ كَالوَصِيَّةِ»(١٤).

وَ[أَمَّا]<sup>(٥)</sup> مَا ذُكِرَ [أَنَّ]<sup>(١)</sup> ابْنَ عُمَرَ رَوَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُبَاعُ المُدَبَّرُ وَلَا يُشْتَرَىٰ»<sup>(٧)</sup> فَلَا يَصِحُّ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ: بَعْدَ المَوْتِ، أَوْ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «لم يبطل»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>۲) «الفروع» لابن مفلح (٦/٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١١/ رقم: ٢٤٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٢٠/١٤).

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) من «معونة أولي النهيٰ» لابن النجار (٣٧٧/٨) فقط.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني (٥/ رقم: ٢٦٤) والبيهقي (٢١/ رقم: ٢١٥٩٥) وضعَّفاه، ثم أخرجاه (٧) أخرجه الدارقطني (٥/ رقم: ٢١٥٩٤) موقوفًا على ابن عمر من قوله، وقالا: «هذا الصحيح».





الاِسْتِحْبَابِ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَىٰ أُمِّ الوَلَدِ؛ [لِأَنَّ](١) عِثْقَهَا [ثَبَتَ](٢) بِغَيْرِ الْحَتِيَارِ سَيِّدِهَا، وَلَيْسَ تَبَرُّعًا، وَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وَبَاعَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مُدَبَّرَةً لَهَا سَحَرَتْهَا»(٣).

(وَمَتَىٰ عَادَ) المُدَبَّرُ إِلَىٰ مِلْكِ مَنْ دَبَّرَهُ (بِغَيْرِ وَقْفٍ عَادَ التَّدْبِيرُ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي عَوْدِ الصِّفَةِ فِي العِتْقِ فِي الحَيَاةِ وَالطَّلَاقِ، (وَإِنْ جَنَىٰ) مُدَبَّرُ (بِيعَ) أَيْ: جَازَ بَيْعُهُ فِي الجِنَايَةِ، (وَإِنْ فُدِيَ) أَيْ: فَدَاهُ سَيِّدُهُ بِأَقَلِ الأَمْرَيْنِ مِنْ أَيْ: خَازَ بَيْعُهُ فِي الجِنَايَةِ، (وَإِنْ فُدِيَ) أَيْ: فَدَاهُ سَيِّدُهُ بِأَقَلِ الأَمْرَيْنِ مِنْ أَيْ: فَدَاهُ سَيِّدُهُ بِأَقَلِ الأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِ الجِنَايَةِ وَقِيمَتِهِ، (بَقِيَ تَدْبِيرُهُ) بِحَالِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ (وَإِنْ بِيعَ بَعْضُهُ) أَيْ: المُدَبَّرِ فِي الجِنَايَةِ، (فَبَاقِيهِ) الَّذِي لَمْ يُبَعْ (مُدَبَّرٌ) بِحَالِهِ .

(وَإِنْ مَاتَ) سَيِّدُ مُدَبَّرٍ (قَبْلَ بَيْعِهِ) وَفِدَائِهِ، (عَتَقَ إِنْ وَفَّىٰ ثُلْثُهُ) أَيْ: مَالِ السَّيِّدِ (بِهَا) أَي: الجِنَايَةِ. (وَمَا وَلَدَتْ مُدَبَّرَةٌ بَعْدَهُ) أَي: التَّدْبِيرِ، فَوَلَدُهَا (بِهَا) سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ حِينَ التَّدْبِيرِ أَوْ حَمَلَتْ [٣٨٣/١] بِهِ بَعْدَهُ؛ لِهِمْنْزِلَتِهَا) سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ حِينَ التَّدْبِيرِ أَوْ حَمَلَتْ [٣٨٣/١] بِهِ بَعْدَهُ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ وَابْنِهِ وَجَابِرٍ: «وَلَدُ المُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا»، وَلَا يُعْلَمُ لَهُمْ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ. وَلِأَنَّ الأُمَّ اسْتَحَقَّتِ الحُرِّيَّةَ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا، فَتَبِعَهَا وَلَدُهَا كَأُمِّ الوَلَدِ، مُخَالِفٌ. وَلِأَنَّ الأَمْ اسْتَحَقَّتِ الحُرِّيَّةَ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا، فَتَبِعَهَا وَلَدُهَا كَأُمِّ الوَلَدِ، بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ فِي الحَيَاةِ وَالوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ آكَدُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا (٤٠). بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ فِي الحَيَاةِ وَالوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ آكَدُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا (٤٠).

(وَيَكُونُ) وَلَدُهَا (مُدَبَّرًا بِنَفْسِهِ) فَلَوْ مَاتَتِ المُدَبَّرَةُ أَوْ زَالَ مِلْكُ سَيِّدِهَا

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٣٧٧/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «لأنه».

<sup>(</sup>٢) من «معونة أولى النهيٰ» لابن النجار (٣٧٧/٨) فقط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١١/ رقم: ٢٤٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٢٦/١٤).



عَنْهَا لَمْ يَبْطُلِ التَّدْبِيرُ فِي وَلَدِهَا ، فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَمَا لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ بَاقِيَةً ، وَمَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ لَا يَتْبَعُهَا فِيهِ كَالْإسْتِيلَادِ وَالكِتَابَةِ.

(فَلَوْ قَالَتْ) مُدَبَّرَةٌ: («وَلَدْتُ بَعْدَهُ) \_ أَي: التَّدْبِيرِ \_ فَيَتْبَعُنِي وَلَدِي»، (وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا) فَقَالَ: «وَلَدَتْهُ قَبْلَهُ»، (فَقَوْلُهُ) أَوْ [وَرَثَتِهِ](١) بَعْدَهُ (وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِمُدَبَّرَةٍ وَوَلَدِهَا) بِأَنْ لَمْ يَخْرُجَا جَمِيعًا مِنْ ثُلُثِ مَالِ السَّيِّدِ، (أُقْرِعَ) بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا، كَمُدَبَّرَيْنِ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهُمَا. (وَلَهُ) أَيْ: سَيِّدِ مُدَبَّرَةٍ (وَطْؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ) حَالَ تَدْبِيرِهَا، سَوَاءٌ كَانَ يَطَؤُهَا قَبْلَ تَدْبِيرِهَا أَوْ لَا.

رُوِيَ عَنْ [ابْنِ](٢) عُمَرَ: «أَنَّهُ دَبَّرَ أَمَتَيْنِ لَهُ وَكَانَ يَطَؤُهُمَا»(٣) قَالَ أَحْمَدُ: «لَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَ ذَلِكَ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ»(١). وَلِعُمُوم قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُنُكُو ﴾ [النساء: ٧٧]، وَقِيَاسًا عَلَىٰ أُمِّ الْوَلَدِ. (وَ) لِلسَّيِّدِ أَيْضًا (وَطْءُ بِنْتِهَا) أَيْ: بِنْتِ مُدَبَّرَتِهِ التَّابِعَةِ لِأُمِّهَا فِي التَّدْبِيرِ، وَمَحَلُّ جَوَازِ وَطْء بِنْتِ المُدَبَّرَةِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أُمَّهَا) لِتَمَامِ مِلْكِهِ فِيهَا، وَاسْتِحْقَاقُهَا الحُرِّيَّةَ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ اسْتِحْقَاقِ أُمِّهَا، وَأَمَّا بِنْتُ المُكَاتَبَةِ فَأُلْحِقَتْ بِأُمِّهَا، وَأُمُّهَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا، وَكَذَلِكَ بِنْتُهَا.

هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «رثته». (1)

من «كشاف القناع» للبُهُوتي (٥٨/١١) فقط. (٢)

أخرجه مالك (٥/ رقم: ٣٠١٦) والشافعي في «الأم» (٩/ رقم: ٢٧٥) وعبدالرزاق (٩/ (٣) رقم: ١٦٦٩٧، ١٦٦٩٨) والبيهقي (٢١/ رقم: ٢١٦٠٤).

<sup>«</sup>المغني» لابن قدامة (٤٢٩/١٤). (٤)





(وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا بِإِيلَادِهَا) أَيْ: وِلَادَتِهَا مِنْ سَيِّدِهَا مَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَىٰ التَّدْبِيرِ العِتْقُ مِنَ الثَّلُثِ، وَالْإِسْتِيلَادُ العِتْقُ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وَلَوْ لَأَنَّ مُقْتَضَىٰ التَّدْبِيرِ العِتْقُ مِنَ الثَّلُثِ، وَالْإِسْتِيلَادُ أَقْوَىٰ، فَيَبْطُلُ بِهِ الأَضْعَفُ، كَمِلْكِ لَمْ يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا أَوْ مَدِينًا. وَالْإِسْتِيلَادُ أَقْوَىٰ، فَيَبْطُلُ بِهِ الأَضْعَفُ، كَمِلْكِ الرَّقَبَةِ إِذَا طَرَأَ النَّكَاحُ.

(وَوَلَدُ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَةِ نَفْسِهِ إِنْ صَحَّ تَسَرِّيهِ) بِهَا (كَهُو) أَيْ: كَأَبِيهِ، وَهَذَا مَبْنِيُّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ تَسَرِّي العَبْدِ؛ لِأَنَّ إِبَاحَةَ التَّسَرِّي [تَنْبَنِي] (١) عَلَىٰ ثُبُوتِ المِلْكِ، وَوَلَدُ الحُرِّ مِنْ أَمَتِهِ بِتَبْعُهُ فِي الحُرِّيَّةِ دُونَ أُمِّهِ المَمْلُوكَةِ، كَذَلِكَ وَلَدُ المُدَبَّرِ مِنْ أَمَتِهِ يَتْبَعُهُ دُونَ أُمِّهِ، وَلِأَنَّهُ وَلَدُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الحُرِّيَّةَ مِنْ أَمَتِهِ، فَيَتْبَعُهُ المُمْلُوكَةِ، فَيَتْبَعُهُ المُدَبَّرِ مِنْ أَمَتِهِ يَتْبَعُهُ دُونَ أُمِّهِ، وَلِأَنَّهُ وَلَدُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الحُرِّيَّةَ مِنْ أَمَتِهِ، فَيَتْبَعُهُ المُكَاتَبِ مِنْ أَمَتِهِ (وَ) وَلَدٍ (مِنْ غَيْرِهَا كَأُمِّهِ) يَعْنِي: أَنَّهُ يَكُونُ حُكْمُ الوَلِدِ حُكْمَ أُمِّهِ حُرِّيَّةً أَوْ رِقًا.

(وَمَنْ [كَاتَبَ مُدَبَّرَهُ] (٢)، أَوْ) [كَاتَبَ] (٣) (أُمَّ وَلَدِهِ، أَوْ دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ، [كَاتَبَ مُحَاتَبَهُ، [كَاتَبَ مُحَاتَبَهُ، [كَاتَبَ مُحَاتَبَهُ، [كَاتَبَ مُحَاتَبَهُ، [كَاتَبَ مُحَاتَبَهُ، أَوْلَ مُكَاتَبَهُ، [كَاتَبَ مُحَاتَبَهُ، [كَاتَبَ مُحَاتَبَهُ، أَوْلُ وَبَرَ مُكَاتَبَهُ، [كَاتَبَ مُحَاتَبَهُ، أَوْلُ وَمَنْ [كَاتَبَ مُحَاتَبَهُ، أَوْلُ وَمَنْ أَوْلُ وَلَهُ مُكَاتَبَهُ، أَوْلُ وَمَنْ أَوْلُ وَلَا أَمْ وَلَلْمِ أَوْلُ وَلَا أَمْ وَلَلْمِ أَنْ فَالْمَالُ وَمُنْ أَوْلُ وَلَكُمْ مُكَاتَبَهُ أَوْلُ أَوْلُ وَلَهُ مُكَاتَبَهُ وَلَلْمُ وَلَلْمِ وَالْمَالِقُونُ أَلْمُ أَوْلُ وَلَا لَا أَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُكَاتَبَهُ أَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُلْكُولُونُ أَلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَمَّا صِحَّةُ كِتَابَةِ المُدَبَّرِ: فَقَد نَصَّ عَلَيْهَا أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَهِيَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَالحَسَنِ (١٤)، وَلَفْظُ حَدِيثِ [أبي هريرة] (٥)

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٣٨٠/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «تنبئ».

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (١٤٦/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(كانت مديرة)».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «كانت».

<sup>(</sup>٤) «المغنى» لابن قدامة (٤١/٣٩).

<sup>(</sup>٥) من «المغنى» لابن قدامة (٤٣٩/١٤) فقط.





قَالَ: « دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ خَادِمًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ ، فَكَتَبَ الرَّسُولُ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: كَاتِبِيهِ ، فَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ فَذَاكَ ، وَإِنْ حَدَثَ بِكِ حَدَثُ عِتَقَ» ، قَالَ: « وَأُرَاهُ قَالَ: مَا كَانَ عَلَيْهِ لَهُ » (١) . وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ إِنْ كَانَ عِتْقًا بِصِفَةٍ لَمْ يَمْنَعِ الكِتَابَةَ ، كَالَّذِي عَلَّقَ عِتْقَهُ بِدُخُولِ الدَّارِ ، وَأَنَّ وَصِيَّهُ لَمْ يَمْنَعْهَا ، كَمَا لَوْ وَصَّى بِعِتْقِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُ .

وَكَذَا لَوْ كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّ الإسْتِيلَادَ وَالكِتَابَةَ سَبَبَانِ لِلْعِتْقِ، فَلْمْ يَمْنَعْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كَتَدْبِيرِ المُكَاتَبِ وَاسْتِيلَادِ المُكَاتَبَةِ.

(وَ) حَيْثُ أَدَّىٰ المُدَبَّرُ الَّذِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ، (عَتَقَ بِأَدَاءٍ) وَبَطَلَ تَدْبِيرُهُ.

(فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ أَدَائِهِ، (وَ) كَانَ (ثُلْثُهُ) أَيْ: ثُلُثُ مَا تَرَكَهُ السَّيِّدُ (يَحْتَمِلُ مَا عَلَيْهِ) أَيْ: مَا عَلَىٰ المُكَاتَبِ مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ، (عَتَقَ كُلُّهُ) وَبَطَلَتِ الكِتَابَةُ.

(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلِ الثَّلُثُ مَا عَلَيْهِ كُلَّهُ (فَ)إِنَّهُ يَعْتِقُ مِنْهُ (بِقَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ) ثُلْثُهُ، (وَسَقَطَ عَنْهُ) مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ (بَقَدْرِ مَا عَتَقَ) مِنْهُ، (وَهُوَ عَلَىٰ كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِي) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ.

فَعَلَىٰ هَذَا، لَوْ خَرَجَ نِصْفُهُ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ نِصْفُهُ، وَسَقَطَ نِصْفُ الكِتَابَةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: ۲۱۷۷۷) والبيهقي (۲۱/ رقم: ۲۱٦۰۳). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ۱۷۵۶): «صحيح عن أبي هريرة».





وَبَقِيَ نِصْفُهُ، وَالَّذِي يُحْسَبُ مِنَ الثَّلُثِ إِنَّمَا هُوَ قِيمَةُ المُدَبَّرِ وَقْتَ مَوْتِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّ المُدَبَّرَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا لَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ.

(وَكَسْبُهُ) أَيْ: كَسْبُ المُدَبَّرِ الَّذِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ كُلُّهُ (إِنْ عَتَقَ) كُلُّهُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ ، (أَوْ) بَعْضُ كَسْبِهِ الَّذِي (بِقَدْرِ عِتْقِهِ) إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ مِنَ الثَّلُثِ (لِسَيِّدِهِ لَا لُبُسُهُ) فَهُوَ تَرِكَةٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ قَبْلَ العِنْقِ ، فَكَذَا بَعْدَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا . وَأُمُّ الوَلَدِ تَعْتِقُ بِالمَوْتِ مُطْلَقًا ، وَيَسْقُطُ مَا عَلَيْهَا مِنَ الكِتَابَةِ ، وَمَا بِيَدِهَا لِسَيِّدِهِ لَا لُبُسُهَا .

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ يَكُونُ لَهُ لُبْسُهُ (المُعْتَادُ) بِخِلَافِ المُتَّخَذِ لِلزِّينَةِ وَالتَّجَمُّلِ أَو التَّحَلِّي أَوْ ثِيَابٍ غَيْرِ الَّتِي عَلَيْهِ بِذْلَة (١)؛ فَإِنَّهَا لِلسَّيِّدِ كَمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِمْ.

(وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا) مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ، (لَمْ يَسْرِ) تَدْبِيرُهُ (إِلَىٰ نَصِيبِ شَرِيكِهِ) مُعْسِرًا كَانَ المُدَبَّرُ أَوْ مُوسِرًا (بِمُجَرَّدِهِ) أَي: التَّدْبِيرِ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ، (بَلْ) إِنَّهُ لَا يَعْتِقُ إِلَّا (بِمَوْتِهِ) أَي: السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ، فَلَمْ يَسْرِ كَتَعْلِيقٍ بِدُخُولِ الدَّارِ، بِخِلَافِ الإسْتِيلَادِ فَإِنَّهُ آكَدُ.

فَإِنْ مَاتَ مُدَبِّرُ شِقْصِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثَّلُثِ، (فَإِنْ أَعْتَقَهُ) أَيْ: أَعْتَقَ المُشْتَرَكَ الَّذِي دَبَّرَ الشَّرِيكُ [١/٣٨٤] بَعْضَهُ (شَرِيكُهُ، سَرَىٰ) عِتْقُهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا (إِلَىٰ) الشِّقْصِ (المُدَبَّرِ، مَضْمُونًا) عَلَىٰ المُعْتِقِ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا (إِلَىٰ) الشِّقْصِ (المُدَبَّرِ، مَضْمُونًا) عَلَىٰ المُعْتِقِ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ

 <sup>(</sup>١) يريد: أو ثيابٍ غير البذلة التي عليه، أي: للسيد كلُّ ثياب العتيق غير التي عليه من ثياب
 البذلة التي يعتادها، وتعبير المؤلف هنا فيه ركاكة.





مُدَبَّرًا؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ المَذْكُورِ فِي سِرَايَةِ العِتْقِ إِلَىٰ نَصِيبِ الشَّرِيكِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا(١).

(وَلَوْ أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ) لِكَافِرٍ، (أَوْ قِنُّ) لِكَافِرٍ، (أَوْ مُكَاتَبُ لِكَافِرٍ، أُلْزِمَ لِكَافِرٍ، أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ) عَنْهُ؛ لِئَلَّا يَبْقَىٰ الكَافِرُ مَالِكًا لِلْمُسْلِمِ مَعَ إِمْكَانِ بَيْعِهِ (فَإِنْ أَبَىٰ) الكَافِرُ إِزَالَة عَمَّنْ أَسْلَمَ، (بِيعَ) أَيْ: بَاعَهُ الحَاكِمُ (عَلَيْهِ) إِزَالَةً لِمِلْكِهِ عَنْهُ؛ لِلْكَافِرُ إِزَالَتَهُ عَمَّنْ أَسْلَمَ، (بِيعَ) أَيْ: بَاعَهُ الحَاكِمُ (عَلَيْهِ) إِزَالَةً لِمِلْكِهِ عَنْهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [انساء: ١٤١] .

(وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ فَشَهِدَ بِهِ) رَجُلَانِ (عَدْلَانِ، أَوْ) رَجُلُ (عَدْلُ وَمَدُلُ وَحَلَفَ مُدَبَّرُ مَعَهُ، ثَبَتَ التَّدْبِير) لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ وَامْرَأْتَانِ، أَوْ) رَجُلُ (عَدْلُ وَحَلَفَ مُدَبَّرُ مَعَهُ، ثَبَتَ التَّدْبِير) لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِنْلَافَ مَالٍ، وَالمَالُ يُقْبَلُ بِهَا رَجُلَانِ وَرَجُلُ وَالْمَالُ يُقْبَلُ بِهَا رَجُلَانِ وَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينٌ، لِمَا ذُكِرَ، (وَحَيْثُ لَا بَيِّنَةً) لِلْمُدَّعِي (حَلَفَ) الرسَّيِّدُ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينٌ، لِمَا ذُكِرَ، (وَحَيْثُ لَا بَيِّنَةً) لِلْمُدَّعِي (حَلَفَ) الرسَّيِّدُ عَلَى البَتِّ ) أَنَّهُ لَمْ يُدَبِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَىٰ فِعْلِ نَفْسِهِ، (وَ) إِنْ كَانَ المُنْكِرُ لِلتَّدْبِيرِ (وَرَثَةَ لَمْ يُدَبِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَىٰ فَعْلِ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ (عَلَىٰ نَفْيِ عِلْمٍ) لِلتَّذْبِيرِ (وَرَثَةَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مُورِّقَهُ دَبَّرَهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَىٰ نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ. [أَيْهُ يَحْلِفُ عَلَىٰ نَفْي فِعْلِ غَيْرِهِ.

(فَمَنَ نَكَلَ مِنْهُمْ) قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّكُولِ، وَ(عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَلَمْ يَسْرِ) العِتْقُ إِلَىٰ بَاقِيهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَلَمْ يَسْرِ إِلَىٰ بَاقِيهِ، (لِأَنَّ إِعْتَاقَهُ إِلَىٰ بَاقِيهِ، (لِأَنَّ إِعْتَاقَهُ بِفِعْلِ مَدَّعٍ) وَهُوَ المَوْرُوثُ لَا بِفِعْلِ المُقِرِّ النَّاكِلِ عَنِ اليَمِينِ، (وَيَبْطُلُ تَدْبِيرٌ بِفِعْلِ المُقِرِّ النَّاكِلِ عَنِ اليَمِينِ، (وَيَبْطُلُ تَدْبِيرٌ بِفَقِيلِ مَدَّعٍ) الدُرمُدَبَّرِ سَيِّدَهُ) لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أُجِّلَ لَهُ، فَعُوقِبَ بِنَقِيضٍ قَصْدِهِ،

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲٤۹۱) ومسلم (۲/ رقم: ۱۵۰۱).

<sup>(</sup>٢) من «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (٢/٧٣٠) فقط.





[كَحِرْمَانِ] (١) القَاتِلِ المِيرَاثَ، وَ[أَمَّا] (٢) أُمُّ الوَلَدِ، فَتَعْتِقُ مُطْلَقًا؛ لِتَلَّا يُفْضِيَ إِلَىٰ نَقْل المِلْكِ فِيهَا، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ.

وَإِنْ جَرَحَ رَفِيقٌ سَيِّدَهُ فَدَبَرَهُ، ثُمَّ سَرَى الجُرْحُ إِلَيْهِ وَمَاتَ عَتَقَ، وإِنِ ارْتَدَّ سَيِّدُ مُدَبَّرٍ، أَوْ دَبَرَهُ فِي رِدَّتِهِ ثُمَّ عَادَ لِلْإِسْلَامِ، فَتَدْبِيرُهُ بِحَالِهِ، وَإِنْ قُتِل ارْتَدَّ سَيِّدُ مُدَبَّرٍ، أَوْ دَبَتِهِ لَمْ يَعْتِقْ، (وَيَتَّجِهُ احْتِمَالُ) رَاجِحٌ: أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ (قَتْلًا أَوْ مَاتَ عَلَىٰ رِدَّتِهِ لَمْ يَعْتِقْ، (وَيَتَّجِهُ احْتِمَالُ) رَاجِحٌ: أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ (قَتْلًا يَمْنَعُ الإِرْثَ) أَيْ: أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا بِقِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ أَو كَفَّارَةٍ عَلَىٰ مَا سَبَقَ بَمْنَعُ الوصِيَّةِ وَالإِرْثِ، وَإِلَّا فَلَا يُمْنَعُ المُدَبَّرُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٣٢٣/١١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «لحرمان».

٢) من «شرح منتهىٰ الإرادات» للبُهُوتي (٥/٤٧) فقط.





# هَذَا (بَابُ) يُذْكَرُ فِيهِ جُمْلَةٌ مِنْ أَحْكَامِ (الكِتَابَةِ)

وَهِيَ اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَىٰ المُكَاتَبَةِ، وَأَصْلُهَا مِنَ الكَتْبِ وَهُوَ الجَمْعُ؛ لِأَنَّهُا تَجْمَعُ نُجُومًا، وَمِنْهُ سُمِّيَ الخَرَّازُ كَاتِبًا، قَالَ الحَرِيرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (۱):

وَكَاتِبِينَ وَمَا خَطَّتْ أَنَامِلُهُمْ حَرْفًا وَلَا قَرَءُوا مَا خُطَّ فِي الكُتُبِ(٢)

وَقِيلَ: «لِأَنَّ السَّيِّدَ يَكْتُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ [٣٨٤-] عَبْدِهِ كِتَابًا بِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ»(٣).

ثُمَّ الكِتَابَةُ شَرْعًا: (بَيْعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ) لِيَشْمَلَ الذَّكَرَ وَالأَنْفَىٰ (نَفْسَهُ) أَيْ: نَفْسَ الرَّقِيقِ (فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ: ذِمَّةِ الرَّقِيقِ، نَفْسَ الرَّقِيقِ (فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ: ذِمَّةِ الرَّقِيقِ، فَلْسَ الرَّقِيقِ أَيْ: ذِمَّةِ الرَّقِيقِ، فَلَا يَصِحُّ عَلَىٰ آنِيَةِ ذَهَبٍ فَلَاسَتْ مُخَالِفَةً لِلْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا الذِّمَّةُ (مُبَاحٍ) فَلَا يَصِحُّ عَلَىٰ آنِيَةِ ذَهَبٍ

<sup>(</sup>۱) هو: القاسم بن علي بن محمد، أبو محمد البصري الحريري الأديب، مُصنَّفُ «المقامات»، وأحدُ أثمَّة عصره في الأدب والنظم والنثر والبلاغة والفصاحة، من مصنفاته: «المقامات» و «درة الغواص في أوهام الخواص» و «ملحة الإعراب» و «شرحها»، توفي سادس رجب سنة ست عشرة وخمس مئة. راجع ترجمته في: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (٥/ رقم: 9 م و «تاريخ الإسلام» للذهبي (١١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) «مقامات الحريري» (صـ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٤٤١/١٤).



وَفِضَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (مَعْلُومٍ) فَلَا يَصِحُّ عَلَىٰ مَجْهُولٍ؛ لِأَنَّهُا كَبَيْعٍ، وَلَا يَصِحُّ مَعَ جَهَالَةِ الثَّمَنِ.

(يَصِحُّ السِّلَمُ فِيهِ) فَلَا يَصِحُّ بِجَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ ؛ لِإِفْضَاءِ ذَلِكَ إِلَىٰ التَّنَازُعِ ، (مُنجَّمٍ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا) أَيْ: فَأَكْثَرَ مِنْ نَجْمَيْنِ ، (يُعْلَمُ قَدْرُ كُلِّ نَجْمٍ وَمُدَّتُهُ) (مُنجَّمٍ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا) أَيْ: فَأَكْثَرَ مِنْ نَجْمَيْنِ ، فَوَجَبَ أَمَّا اشْتِرَاطُ النَّجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلِأَنَّهَا مُشْتَقَةٌ مِنَ الكَتْبِ وَهُو الضَّمُّ ، فَوَجَبَ افْتِقَارُهَا إِلَىٰ نَجْمَيْنِ لِيُضَمَّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الآخرِ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ يُشْتَرَطُ العِلْمُ بِمَا لِكُلِّ نَجْمٍ مِنَ القِسْطِ وَالمُدَّةِ ، فَلِئلًا يُؤَدِّيَ جَهْلُ ذَلِكَ إِلَىٰ التَّنَازُعِ ، لَكِنْ لَا يُكلِّ نَجْمٍ مِنَ القِسْطِ وَالمُدَّةِ ، فَلِئلًا يُؤَدِّي جَهْلُ ذَلِكَ إِلَىٰ التَّنَازُعِ ، لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي ، فَلَوْ جَعَلَ أَحَدَ النَّجْمَيْنِ شَهْرًا وَالآخَرَ سَنَةً ، أَوْ جَعَلَ قِسْطَ وَالمَدَّةِ وَالآخَرِ خَمْسَةً جَازَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ القَصْدَ العِلْمُ بِقَدْرِ الأَجَلِ وَقَسْطِهِ ، وَهُو حَاصِلٌ بِذَلِكَ .

وَالمُرَادُ بِالنَّجْمِ هُنَا الوَقْتُ؛ لِأَنَّ العَرَبَ كَانَت لَا تَعْرِفُ الحِسَابَ، وَإِنَّمَا تَعْرِفُ الأَوْقَاتَ بِطُلُوعِ النَّجْمِ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ:

إِذَا سُهِيْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعْ فَابْنُ اللَّبُونِ الحِقُّ ، وَالحِقُّ الجَذَعْ (١)

(أَوْ مَنْفَعَةٍ) مُؤَجَّلَةٍ (عَلَىٰ أَجَلَيْنِ) يَعْنِي: أَنَّ الكِتَابَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِمَالٍ فِي الذِّمَّةِ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِمَنْفَعَةٍ مُؤَجَّلَةٍ،

وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣] ·

<sup>(</sup>۱) أنشده أبو داود في «سننه» (7/77 – 777) عن الرياشي.





وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقِصَةُ بَرِيرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا(١) ، وَقَوْلُهُ ﷺ: «المُكَاتَبُ عَنْ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ » ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢) . وَمَا رَوَىٰ سَعِيدٌ عَنْ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ » ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢) . وَمَا رَوَىٰ سَعِيدٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنِ اللهُ تَعَالَىٰ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبُ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، عَنْ اللهُ تَعَالَىٰ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » ، رَوَاهُ: أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ سِوَاهَا(٣) .

وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَىٰ مَشْرُوعِيَّةِ الكِتَابَةِ (١).

(وَلَا يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الكِتَابَةِ (أَجَلُ لَهُ وَقَعٌ فِي القُدْرَةِ عَلَىٰ الكَسْبِ فِيهِ) فَيَصِحُّ تَوْقِيتُ النَّجْمَيْنِ بِسَاعَتَيْنِ، قَالَ فِي «تَصْحِيحِ الفُرُوعِ»: «ظَاهِرُ كَلَامِ فَيَصِحُّ تَوْقِيتُ النَّجْمَيْنِ بِسَاعَتَيْنِ، قَالَ فِي «تَصْحِيحِ الفُرُوعِ»: «ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الأَصْحَابِ الصِّحَّةُ، وَلَكِنِ العُرْفُ وَالعَادَةُ وَالمَعْنَىٰ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قِيَاسًا كَثِيرٍ مِنَ الأَصْحَابِ الصِّحَةُ، وَلَكِنِ العُرْفُ وَالعَادَةُ وَالمَعْنَىٰ أَنَّهُ لَا يَصِحُ قِيَاسًا عَلَىٰ السَّلَمِ، وَلَكِنِ السَّلَمُ أَضْيَقُ» (٥)، وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ فِي «شَرْحِهِ»: «وَهُو أَصَحُ » (١٠)، انْتَهَىٰ السَّلَمِ، وَلَكِنِ السَّلَمُ أَضْيَقُ » (٥)، وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ فِي «شَرْحِهِ»: «وَهُو أَصَحُ » (١٠)، انْتَهَىٰ اللَّهُ إِلَى السَّلَمُ أَضْيَقُ » (١٥)، وَقَالَ ابْنُ النَّجَادِ فِي «شَرْحِهِ»: (وَهُو

﴿ خِلَافًا لَهُ ﴾ أَيْ: لِمَا فِي «الإِقْنَاعِ» ؛ حَيْثُ قَالَ: «وَلَا \_ أَيْ: وَلَا يَصِحُّ \_ تَوْقِيتُ النَّجْمَيْنِ بِسَاعَتَيْنِ وَنَحْوِهِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَا لَهُ وَقْعٌ فِي القُدْرَةِ عَلَىٰ تَوْقِيتُ النَّجْمَيْنِ بِسَاعَتَيْنِ وَنَحْوِهِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَا لَهُ وَقْعٌ فِي القُدْرَةِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجها البخاري (١/ رقم: ٤٥٦) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢/ رقم: ٣٩٢٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٧٤): «حسن».

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤/ رقم: ٣٩٢٤) وابن ماجه (٣/ رقم: ٢٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «معونة أولى النهئ» لابن النجار (٣٨٤/٨).

<sup>(</sup>٥) «تصحيح الفروع» للمَرْداوي (١٤٠/٨).

<sup>(</sup>٦) «معونة أولى النهئ» لابن النجار (٣٨٥/٨).





الكَسْبِ، صَوَّبَهُ فِي «الإِنْصَافِ»، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الأَصْحَابِ خِلَافَهُ (١)، انْتَهَىٰ. فَيَكُونُ الأَصَحُّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا؛ وَلِذَا قَدَّمَهُ فِي الذِّكْرِ.

(وَتَصِحُّ) الكِتَابَةُ (عَلَىٰ خِدْمَةٍ مُفْرَدَةٍ) كَأَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَىٰ أَنْ يَخْدُمَهُ [فِي] (٢) رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَقَالَ فِي «الإِقْنَاعِ»: «وَتَصِحُّ \_ أَي: الكِتَابَةُ \_ عَلَىٰ خِدْمَةٍ مُفْرَدَةٍ مُنَجَّمَةٍ فِي مُدَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ، كَأَنْ يُكَاتِبَهُ فِي أَوَّلِ المُحَرَّمِ عَلَىٰ خِدْمَتِهِ فِيهِ وَفِي رَجَبٍ، أَوْ عَلَىٰ خِيَاطَةٍ ثَوْبٍ وَبِنَاءِ حَائِطٍ عَيَّنَهُمَا» (٣)، انْتَهَىٰ.

فَيُصِحُّ لِأَنَّهُما أَجَلَانِ وَإِنْ وَلَىٰ أَحَدُهُمَا الآخَر، وَإِنَّمَا جَازَتِ الجِدْمَةُ حَالَّةً فِيمَا إِذَا كَانَ أَوَّلُهَا عَقِيبَ العَقْدِ؛ لِأَنَّ المَنْعَ مِنَ الحُلُولِ فِي غَيْرِهَا لِأَجْلِ العَجْزِ عَنْهُ فِي الحَالِ، وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الخِدْمَةِ، فَجَازَتْ حَالَّةً. (أَوْ) العَجْزِ عَنْهُ فِي الحَالِ، وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الخِدْمَةِ، فَجَازَتْ حَالَّةً. (أَوْ) عَلَىٰ خِدْمَةٍ (مَعَهَا مَالُ إِنْ كَانَ) المَالُ (مُؤَجَّلًا، وَلَوْ إِلَىٰ أَثْنَاءِ مُدَّةِ الخِدْمَةِ) كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَىٰ خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ يُؤَدِّيهِ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ آخِرِهِ، وَإِذَا لَمْ يُسِمِّ الشَّهْرَ كَانَ عَقِبَ العَقْدِ كَالإِجَارَةِ فِي قَوْلٍ.

فَإِنْ عَيَّنَ الشَّهْرَ صَحَّ وَلَوِ اتَّصَلَ بِالعَقْدِ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الدِّينَارِ قَبْلَ الخِدْمَةِ إِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِالعَقْدِ، كَأَنْ يُكَاتِبَهُ فِي المُحَرَّمِ عَلَىٰ دِينَارٍ إِلَىٰ صَفَرٍ قَبْلَ الخِدْمَةِ إِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِالعَقْدِ، كَأَنْ يُكَاتِبَهُ فِي المُحَرَّمِ عَلَىٰ دِينَارٍ إِلَىٰ صَفَرٍ قَبْلَ الْقِضَائِهِ أَوْ عَلَىٰ انْقِضَائِهِ أَوْ عَلَىٰ انْقِضَائِهِ

<sup>(</sup>١) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣/٥٧٣).

<sup>(</sup>۲) من «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٣٨٥/٨) فقط.

<sup>(</sup>٣) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣/٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.





صَحَّ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الخِدْمَةَ بِمَنْزِلَةِ العِوَضِ الحَاصِلِ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّتِهَا، فَيَكُونُ مَحَلُّهَا غَيْرَ مَحَلِّ الدِّينَارِ.

(وَتُسَنُّ) الكِتَابَةُ (لِمَنْ عُلِمَ فِيهِ خَيْرٌ) لِلْآيَةِ، (وَهُوَ) أَيِ: الخَيْرُ (هُنَا الكَسْبُ وَالأَمَانَةُ) قَالَ أَحْمَدُ: «الخَيْرُ صِدْقٌ وَصَلاحٌ وَوَفَاءٌ بِمَالِ الكِتَابَةِ»(١)، وَنَحْوُهُ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا وَإِنِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ فِي وَنَحْوُهُ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا وَإِنِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَالآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ النَّدْبِ؛ لِحَدِيثِ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا ذَلِكَ، وَالآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ النَّدْبِ؛ لِحَدِيثِ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(١)، وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ إِلَىٰ إِزَالَةِ مِلْكٍ بِعِوضٍ، فَلَمْ يُجْبَرِ السَّيِّدُ عَلَيْهِ كَالبَيْعِ.

(وَتُكْرَهُ) الكِتَابَةُ (لِمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ) لِئَلَّا يَصِيرَ كَلَّا عَلَىٰ النَّاسِ وَيَحْتَاجَ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ.

(وَتَصِحُّ) الْكِتَابَةُ (لِمُبَعَّضٍ) بِأَنْ يُكَاتِبَ السَّيِّدُ بَعْضَ عَبْدِهِ مَعَ حُرِّيَّةِ بَعْضِهِ، (وَ) تَصِحُّ كِتَابَةُ رَقِيقٍ (مُمَيِّزٍ) لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَبَيْعُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَصَحَّتْ كِتَابَتُهُ كَالمُكَلَّفِ، وَإِيجَابُ سَيِّدِهِ الْكِتَابَةَ لَهُ إِذْنُ لَهُ فِي قَبُولِهَا، فَصَحَّتْ كِتَابَتُهُ كَالمُكَلَّفِ، وَإِيجَابُ سَيِّدِهِ الْكِتَابَةَ لَهُ إِذْنُ لَهُ فِي قَبُولِهَا، بِخِلَافِ الطَّفْلِ وَالْمَجْنُونِ، لَكِنْ يَعْتِقَانِ بِالتَّعْلِيقِ إِنْ عُلِّقَ عِتْقُهُمَا عَلَىٰ الأَدَاءِ ضَريحًا.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» لابن قدامة (۲/۱٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٩/ رقم: ٢١٠٢٦) والدارقطني (٣/ رقم: ٢٨٨٦) والبيهقي (١٢/ رقم: ١٦٥٤) من حديث أبي حَرَّةَ الرَّقاشِيِّ عن عَمِّه. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ رقم: ١٤٥٩): «صحيح».





وَ(لَا) تَصِحُّ الكِتَابَةُ (مِنْهُ) أَي: المُمَيِّزِ بِأَنْ يُكَاتِبَ مُمَيِّزُ رَقِيقَهُ، (إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ فِي بَيْعِ المَالِ كَالبَيْعِ. [٣٨٥-] (وَلَا) تَصِحُ الكِتَابَةُ أَيْضًا (مِنْ) سَيِّدٍ (غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) كَالسَّفِيهِ وَالمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ؛ لِأَنَّ أَيْضًا (مِنْ) سَيِّدٍ (غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) كَالسَّفِيهِ وَالمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ؛ لِأَنَّ الكِتَابَةَ نَقْلُ المِلْكِ بِعِوضٍ، فَلَمْ يَصِحَ مِنْهُمَا كَالبَيْعِ.

(أَوْ بِغَيْرِ قَوْلٍ) يَعْنِي: أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الكِتَابَةُ إِلَّا بِالقَوْلِ، (وَلَا) تَصِحُّ (كِتَابَةُ مِرْهُونٍ) بَعْدَ قَبْضِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ لِحَقِّ المُرْتَهِنِ ، كَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَوَقْفُهُ . (وَهِيَ) أَي: الكِتَابَةُ (فِي المَرَضِ) كَالصِّحَّةِ (مِنْ رَأْسِ المَالِ) لِأَنَّهُا مُعَاوَضَةٌ ، فَهِيَ كَالبَيْعِ وَالإِجَارَةِ ، (لَا) أَنَّهَا تَنْفُذُ (مِنَ الثَّلُثِ) أَيْ: ثُلُثِ مَالِ المَرِيضِ مَرَضًا مَخُوفًا .

(خِلَافًا لِجَمْعٍ) مِنْهُمُ المُوَفَّقُ<sup>(۱)</sup> وَصَاحِبُ «المُبْدِعِ»<sup>(۲)</sup>، فَإِنَّهُمْ قَدِ اخْتَارُوا أَنَّهَا فِي المَرْضِ المَخُوفِ مِنَ الثَّلُثِ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ عِوَضًا مِنْ كَسْبِ عَبْدِهِ، وَهُوَ مَالُ، فَصَارَ كَالعِتْقِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، (وَتَنْعَقِدُ) الكِتَابَةُ (بِ)قَوْلِهِ عَبْدِهِ، وَهُوَ مَالُ، فَصَارَ كَالعِتْقِ بِغَيْرِ عِوضٍ، (وَتَنْعَقِدُ) الكِتَابَةُ (بِ)قَوْلِهِ لِرَقِيقِهِ: («كَاتَبْتُكَ عَلَىٰ كَذَا» مَعَ قَبُولِهِ) أي: الرَّقِيقِ الكِتَابَةَ؛ لِأَنَّهُ لَفُظُهَا المَوْضُوعُ لَهَا، فَانْعَقَدَتْ بِمُجَرَّدِهِ.

(وَإِنْ لَمْ يَقُلِ) السَّيِّدُ لِرَقِيقِهِ: («فَإِذَا أَدَّيْتَ) أَيْ: مَا كَاتَبْتُكَ عَلَيْهِ (فَأَنْتَ حُرُّ») لِأَنَّ الحُرِّيَّةَ مُوجِبُ عَقْدِ الكِتَابَةِ، فَثَبَتَ عِنْدَ تَمَامِهِ كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ، وَلَانَّ الحُرِّيَّةَ مُوجِبُ عَقْدِ الكِتَابَةِ، فَثَبَتَ عِنْدَ تَمَامِهِ كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ، وَلِأَنَّ الكِتَابَةَ عَقْدٌ وُضِعَ لِلْعِتْقِ بِالأَدَاءِ، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ لَفْظٍ لِلْعِتْقِ كَالتَّدْبِيرِ،

 <sup>(</sup>۱) «المغني» لابن قدامة (۱۶/۸٤٤).

<sup>(</sup>۲) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (۲/۲).





وَإِطْلَاقُ الكِتَابَةِ عَلَىٰ المُخَارَجَةِ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ حَتَّىٰ يَحْتَاجَ إِلَىٰ الإحْتِرَازِ عَنْهُ، عَلَىٰ أَنَّ اللَّفْظَ المُحْتَمِلَ يَنْصَرِفُ بِالقَرَائِنِ إِلَىٰ أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ.

وَمَالُ المُكَاتَبِ حَالَ الكِتَابَةِ لِسَيِّدِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُكَاتَبُ، (وَمَتَىٰ أَدَّىٰ) المُكَاتَبُ (مَا عَلَيْهِ) مِنْ كِتَابَتِهِ (فَقَبَضَهُ) مِنْهُ (سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ) أَي: السَّيِّدِ، أَدَّىٰ) المُكَاتَبُ (مَا عَلَيْهِ عَتَقَ؛ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمُ »، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠). فَدَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا أَدَى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ لَا يَبْقَىٰ عَبْدًا.

(أَوْ أَبْرَأَهُ) أَي: المُكَاتَبَ (سَيِّدُهُ) مِنْ كِتَابَتِهِ، (أَوْ) أَبْرَأَهُ (وَارِثُ) لِسَيِّدِهِ (مُوسِرٌ مِنْ حَقِّهِ) عَنْ كِتَابَتِهِ (عَتَقَ كُلُّهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِلَّا الْمُوسِرُ مِنْ حَقِّهِ) عَنْ كِتَابَتِهِ (عَتَقَ كُلُّهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِلَّا الْمُوسِرُ مِنْ حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الكِتَابَةِ عَلَىٰ الأَصَحِّ؛ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. وَأَمَّا كَوْنُهُ يَعْتِقُ بِالإِبْرَاءِ فَلِأَنَّ ذِمَّتَهُ خَلَتْ مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَدَّاهُ. وَلَوْ كُونُهُ يَعْتِقُ بِالإِبْرَاءِ فَلِأَنَّ ذِمَّتَهُ خَلَتْ مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَدَّاهُ. وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِهِ بَرِئَ مِنْهُ، وَهُو عَلَىٰ الكِتَابَةِ فِيمَا بَقِيَ إِنْ كَانَ مَنْ أَبْرَأَهُ مِنَ الوَرَقَةِ مُعْسِرًا، وَإِلَّا فَيَعْتِقُ كُلُّهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ.

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُبْرِئُهُ مِنْهُ وَلَمْ يُؤَدِّ (فَ)هُوَ (رَقِيقٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ السَّابِقِ، (وَإِنْ شَرَطَ) السَّيِّدُ (عَلَيْهِ) أَي: المُكَاتَبُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ السَّابِقِ، (وَإِنْ شَرَطَ) السَّيِّدُ (عَلَيْهِ) أَي: المُكَاتَبُ (خِدْمَةً مَعْلُومَةً بَعْدَ العِتْقِ [جَازَ](٢)) [٢٨٦/أ] إِخْرَاجُهُ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَهَا وَتَأَخُّرَهَا

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢/ رقم: ٣٩٢٢). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٧٤): «حسن».

<sup>(</sup>٢) من «غاية المنتهئ» لمرعى الكَرْمي (١٤٧/٢) فقط.





لَا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا صَالِحَةً [لِلْعِوَضِ](١)، وَلَا يُشْتَرَطُ تَأْجِيلُهَا، فَكَيْفَ مَا شَرَطَهَا جَازَ.

(وَصَحَّ اشْتِرَاطُ عِتْقِ) بِأَنْ يَشْتَرِطَ القِنُّ عَلَىٰ سَيِّدِهِ العِتْقَ (عِنْدَ أَدَاءِ أَوَّلِ نَجْمٍ) مِنْ مَالِ مُكَاتَبَتِهِ، فَهَذَا كَمَا لَوْ جَعَلَهُ نَجْمًا وَاحِدًا عَلَىٰ القَوْلِ بِصِحَّتِهِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ (٢)، وَقَالَ فِي «الشَّرْحِ»: «إِنَّهُ قِيَاسُ المَذْهَبِ»(٣)؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّأْجِيلُ، فَجَازَ إِلَىٰ أَجَلٍ وَاحِدٍ كَالسَّلَمِ، وَلِأَنَّ القَصْدَ بِالتَّاجِيلِ إِمْكَانُ التَّسْلِيمِ عِنْدَهُ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِالنَّجْمِ الوَاحِدِ.

(وَ) أَنَّ (مَا بَقِيَ) عَلَيْهِ بَعْدَ أَدَائِهِ النَّجْمَ الأَوَّلَ الَّذِي عَتَقَ بِهِ (فَدَيْنٌ) عَلَيْهِ، وَيَنْشَأُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَعْسَرَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَعُودُ رَقِيقًا؛ [لِأَنَّهُ](١) صَارَ كَالعِتْقِ المُعَلَّقِ، (وَمَا فَضَلَ بِيَدِ مُكَاتَبٍ) بَعْدَ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ أَوْ إِبْرَائِهِ مِنْهُ (فَلَهُ) أَي: المُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ، فَبَقِيَ عَلَىٰ مَا كَانَ.

(وَتَنْفَسِخُ) الكِتَابَةُ (بِمَوْتِهِ) أَي: المُكَاتَبِ (قَبْلَ أَدَائِهِ) أَيْ: قَبْلَ أَدَاءِ جَمِيعِ كِتَابَتِهِ، سَوَاءٌ خَلَّفَ وَفَاءً أَوْ لَا، (وَمَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ) نَقَلَ أَبُو الحَارِثِ وَبَكُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ مَنْصُورٍ: «إِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً لِكِتَابَتِهِ وَلَهُ وَرَثَةٌ أَحْرَارٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، وَلِأَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ، وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، وَلِأَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ، وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، وَلِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٧١/١١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «للفرض».

<sup>(</sup>۲) «الإرشاد» لابن أبي موسئ (صـ ۶۲۹). وانظر: «المغني» لابن قدامة (٤٥٠/١٤).

<sup>(</sup>۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲۰۷/۱۹).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «لأن».





الْبَرَاءَةِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ، فَانْفَسَخَتْ كِتَابَتُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً، وَلِأَنَّ الكِتَابَةُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَىٰ التَّسْلِيم، فَبَطَلَ»(١).

وَقَتْلُ المُكَاتَبِ كَمَوْتِهِ فِي انْفِسَاخِ الكِتَابَةِ، سَوَاءٌ كَانَ قَاتِلُهُ سَيِّدَهُ أَوْ أَجْنَبِيًّا، وَلَا قِصَاصَ إِنْ كَانَ قَاتِلُهُ حُرًّا؛ لِأَنَّ المُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَلَوْ كَانَ القَاتِلُ لَهُ سَيِّدَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَوَجَبَ فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَوَجَبَ لَانَهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَوَجَبَ لَا لَهُ مَ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَوَجَبَ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَوَجَبَ لَلَهُ، وَكَانَ مَا فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ القَاتِلَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ المَقْتُولِ. قُلْنَا: إِنَّ مَا فِي يَدِهِ لَا يَرْجِعُ إِلَىٰ سَيِّدِهِ مِيرَاثًا، بَلِ الحُكْمُ بِمِلْكِهِ عَلَيْهِ لِزَوَالِ الكِتَابَةِ، وَإِنَّمَا يُدِهِ لَا يَرْجِعُ إِلَىٰ سَيِّدِهِ مِيرَاثًا، بَلِ الحُكْمُ بِمِلْكِهِ عَلَيْهِ لِزَوَالِ الكِتَابَةِ، وَإِنَّمَا مُنِعَ القَاتِلُ المِيرَاثَ خَاصَّةَ لِمَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ القَاتِلُ أَجْنَبِيًّا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.

(وَلَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ مَالِ كِتَابَةٍ) أَيْ: بِأَنْ يُعَجِّلَ المُكَاتَبُ مَالَ الكِتَابَةِ قَبْلَ حُلُولِهِ لِسَيِّدِهِ، (وَلَوْ لِوَضْعِ بَعْضِهِ) عَنِ المُكَاتَبِ، مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَىٰ قَبْلَ حُلُولِهِ لِسَيِّدِهِ، (وَلَوْ لِوَضْعِ بَعْضِهِ) عَنِ المُكَاتَبِ، مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَىٰ أَنْفٍ فِي نَجْمَيْنِ إِلَىٰ سَنَةٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: «عَجِّلْ لِي خَمْسَ مِئَةٍ حَتَّىٰ أَضَعَ عَنْكَ البَاقِيَ»، أَوْ قَالَ: «صَالِحْنِي مِنْهُ عَلَىٰ خَمْسِ مِئَةٍ مُعَجَّلَةٍ»، جَازَ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٢)؛ لِأَنَّ المُهُرَابِ مَلْ الكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرًّ، وَلَيْسَ بِدَيْنٍ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ أَدَاتِهِ، وَلَا مَا يُؤَدِّيهِ إِلَىٰ سَيِّدِهِ كَسْبُ عَبْدِهِ.

<sup>(</sup>۱) «معونة أولي النهي» لابن النجار (۳۸۸/۸ ـ ۳۸۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۱٤/٥٥).



وَإِنَّمَا جَعَلَ الشَّرْعُ هَذَا العَقْدَ وَسِيلَةً إِلَىٰ العِتْقِ وَأَوْجَبَ فِيهِ التَّأْجِيلَ مُبَالَغَةً فِي تَحْصِيلِ العِتْقِ وَتَحْفِيفًا عَنِ المُكَاتَبِ، فَإِذَا عُجِّلَ عَلَىٰ وَجْهٍ يَسْقُطُ مُبَالَغَةً فِي تَحْصِيلِ العِتْقِ وَتَحْفِيفًا عَنِ المُكَاتَبِ، فَإِذَا عُجِّلَ عَلَىٰ وَجْهٍ يَسْقُطُ بِهِ بَعْضُ مَا عَلَيْهِ كَانَ أَبْلَغَ فِي حُصُولِ العِتْق، وَأَخَفَّ عَلَىٰ العَبْدِ، وَبِهَذَا فَارَقَ سَائِرَ الدُّيُونِ، وَيُفَارِقُ الأَجَانِبَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَبْدُهُ، فَهُو أَشْبَهُ بِعَبْدِهِ القِنِّ.

وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَىٰ الزِّيَادَةِ فِي الأَجَلِ وَالدَّيْنِ كَأَنْ حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فَقَالَ: «أَخَرْهُ إِلَىٰ كَذَا وَأَزِيدُكَ كَذَا»، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ المُحَرَّمَ، (وَيَلْزَمُ سَيِّدًا) عَجَّلَ لَهُ مُكَاتَبُهُ كِتَابَةً (أَخْذُ مُعَجَّلٍ بِلَا ضَرَرٍ) عَلَىٰ السَّيِّدِ فِي قَبْضِهَا، وَيَعْتِقُ، (فَإِنْ أَبَىٰ) السَّيِّدُ أَخْذَهَا (جَعَلَهَ) الإِمَامُ فِي بَيْتِ المَالِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ) فِي الحَالِ، ثُمَّ أَذَّاهُ الإِمَامُ لِلسَّيِّدِ وَقْتَ حُلُولِهِ.

لِمَا رَوَىٰ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ عُمَرَ فَقَالَ: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، إِنِّي قَدْ كُوتِبْتُ عَلَىٰ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنِّي أَيْسَرْتُ بِالمَالِ وَأَتَّيْتُهُ بِهِ ، فَزَعَمَ أَنْ لَا يَأْخُذَهَا إِلَّا نُجُومًا . فَقَالَ عُمَرُ: يَا يَرْفَأُ ، خُذْ هَذَا المَالَ فَاجْعَلْهُ فِي بَيْتِ المَالِ ، وَأَدِّ إِلَيْهِ نُجُومًا فِي كُلِّ عَامٍ ، وَقَدْ عَتَقَ هَذَا . فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ سَيِّدُهُ أَخَذَ المَالَ » (١) ، وَعَنْ عُثْمَانَ نَحْوُهُ (٢) .

(وَمَتَىٰ بَانَ بِعِوَضٍ دَفَعَهُ) مُكَاتَبٌ لِسَيِّدِهِ عَنِ الكِتَابَةِ (عَيْبٌ، فَلَهُ) أَي: السَّيِّدِ (أَرْشُهُ) إِنْ أَمْسَكَهُ، (أَوْ عِوَضُهُ) أَيِ: المُعَيَّنِ (بِرَدِّهِ) عَلَىٰ المُكَاتَبِ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: ۱۵۷۱۳) وابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: ۲۲۹۹۵) والبيهقي (۱۳/ رقم: ۱۳۶۹۹). رقم: ۱۳٤۹۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (۲/ رقم: ١٥٧١٤).





لِأَنَّ الإِطْلَاقَ فِي عَقْدِ الكِتَابَةِ يَقْتَضِي سَلَامَةَ عِوَضِهَا، وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّ المُكَاتَبِ رَقِيقًا، فَوَجَبَ أَرْشُ العَيْبِ أَوْ عِوَضُ المَعِيبِ جَبْرًا لِمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُ العَقْدِ، (وَلَمْ يَرْتَفِعْ عِنْقُهُ) لِأَنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ، فَلَا يُبْطِلُهُ رَدُّ العِوَضِ بِالعَيْبِ كَالْخُلْع.

(وَلَوْ أَخَذَ سَيِّدُهُ) أَي: المُكَاتَبِ مِنْهُ (حَقَّهُ ظَاهِرًا ثُمَّ قَالَ) السَّيِّدُ: («هُوَ حُرُّ»، فَبَانَ) مَا دَفَعَهُ (مُسْتَحَقَّا) أَيْ: مَغْصُوبًا وَنَحْوَهُ، (لَمْ يَعْتِقْ) لِفَسَادِ العِثْقِ، وَإِنَّمَا قَالَ: «هُوَ حُرُّ»، اعْتِمَادًا عَلَىٰ صِحَّةِ القَبْضِ، وَلَمْ يُرِدْ تَنْجِيزَ عِثْقِهِ، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، ذَكَرَهُ القَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ، كَمَا أَفْتَىٰ ابْنُ عَقِيلٍ عِثْقِهِ، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، ذَكَرَهُ القَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ، كَمَا أَفْتَىٰ ابْنُ عَقِيلٍ فِي شَعَلْ ابْنُ عَقِيلٍ فَي مَحَلّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَظَهَرَ عَدَمُ زِنَاهَا، لِمَ لَا تَطْلُقُ ؟(١) وَسَيْبَيَّنُ ذَلِكَ فِي مَحَلّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

(وَإِنِ ادَّعَىٰ سَيِّدٌ تَحْرِيمَهُ) أَيْ: مَا أَرَادَ المُكَاتَبُ أَنْ يَقْبِضَهُ لَهُ بِأَنْ قَالَ: [رَبُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(وَيَعْتِقُ) المُكَاتَبُ (بِهِ) أَيْ: بِأَخْذِهِ ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّهُ مَلَكَهُ ، (ثُمَّ يَلْزَمُهُ) أَي: السَّيِّدَ (رَدُّهُ) أَيْ: مَا قَبَضَهُ مِنَ المُكَاتَبِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ حَرَامٌ (إِلَىٰ مَنْ أَضَافَهُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ إِلَىٰ مَنْ أَضَافَهُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ إِلَىٰ مَنْ أَشَالُ مَنْ زَيْدٍ» ، فَيَرُدُّهُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ

<sup>(</sup>١) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٦/٢٢ \_ ٤٦٢).





قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ عَلَىٰ المُكَاتَبِ إِنْ صَدَّقَهُ مُقِرُّ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ رَبَّهُ وَلَمْ يُقِبَلْ عَلَىٰ المُكَاتَبِ إِنْ صَدَّقَهُ مُقِرُّ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ رَبَّهُ وَلَمْ يُقِرَّ بِصَاحِبِهِ لَمْ يُمْنَعِ السَّيِّدُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيمَا قَبَضَهُ، وَقَالَ: هُو حَرَامٌ أَوْ غَصْبُ، وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَاطِنًا إِذَا عَلِمَهُ حَرَامًا.

(وَإِنْ نَكَلَ) العَبْدُ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّ المَالَ الَّذِي بِيَدِهِ لَيْسَ بِحَرَامٍ، (حَلَفَ سَيِّدُهُ) أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ، (وَكَذَا كُلُّ ذِي دَيْنٍ وَمَدِينٍ) وَنَفَقَةُ زُوْجَةٍ وَصَدَاقُهَا، وَكَذَلِكَ كُلُّ حَقِّ مِنْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهِ أَوْ وَصَدَاقُهَا، وَكَذَلِكَ كُلُّ حَقِّ مِنْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهِ أَوْ عَصْرَ بِهَا مَنْ هِي عَلَيْهِ وَادَّعَىٰ عَوْضٍ فِي عَقْدٍ كَثَمَنِ مَبِيعٍ وَأُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا، إِذَا حَضَرَ بِهَا مَنْ هِي عَلَيْهِ وَادَّعَىٰ مَنْ هِي عَلَيْهِ وَادَّعَىٰ مَنْ هِي لَهُ أَنَّهَا حَرَامٌ أَوْ غَصْبُ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبُولُهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ مَنْ هِي لَهُ أَنَّهَا حَرَامٌ أَوْ غَصْبُ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبُولُهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِيْ قَرَارِ المَدِينِ أَوْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّا أَخَذَهُ، وَالحُكُمُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَلِسَيِّدِ) مُكَاتَبٍ إِذَا كَانَ لَهُ بِذِمَّةِ مُكَاتَبِهِ دَيْنَانِ: دَيْنُ المُكَاتَبَةِ وَدَيْنُ عَنْرُهُ، (قَبَضَ مَا) أَيْ: شَيْئًا مِنْ مَالِ مُكَاتَبِهِ مَا (لَا يَفِي بِدَيْنِهِ وَدَيْنِ كِتَابَةٍ مِنْ دَيْنِ لَهُ عَلَىٰ مُكَاتَبِهِ) بِأَنْ يَنْوِيَ السَّيِّدُ بِمَا يَقْبِضُهُ أَنَّهُ غَيْرُ دَيْنِ الكِتَابَةِ، (وَ) لَهُ دَيْنِ لَهُ عَلَىٰ مُكَاتَبِهِ) بِأَنْ يَنْوِيَ السَّيِّدُ بِمَا يَقْبِضُهُ أَنَّهُ غَيْرُ دَيْنِ الكِتَابَةِ، (وَ) لَهُ (تَعْجِيزُهُ) إِذَا قَبَضَ مَا بِيَدِهِ عَنْ غَيْرِ دَيْنِ الكِتَابَةِ وَلَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ مَا يُوفِي كِتَابَتَهُ مِنْهُ، وَ(لَا) يَمْلِكُ السَّيِّدُ تَعْجِيزَهُ (قَبْلَ) أَخْذِ (ذَلِكَ) الَّذِي بِيَدِهِ بِنِيَّةٍ كَوْنِهِ مَا يُمْكِنُ الوَفَاءُ مِنْهُ فِي الجُمْلَةِ، (وَالإعْتِبَارُ بِقَصْدِ (عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ) لِأَنَّ بِيَدِهِ مَا يُمْكِنُ الوَفَاءُ مِنْهُ فِي الجُمْلَةِ، (وَالإعْتِبَارُ بِقَصْدِ مَا يُرْبَا لَوْفَاءُ مِنْهُ فِي الجُمْلَةِ، (وَالإعْتِبَارُ بِقَصْدِ مَا لَيْهِ فِي الجُمْلَةِ، وَلَا المُكَاتَبِ الدَّافِعِ.

(وَفَائِدَتُهُ) أَيْ: اعْتِبَارِ قَصْدِ السَّيِّدِ (يَمِينُهُ) أَيِ: السَّيِّدِ (عِنْدَ النَّزَاعِ)





الإخْتِلَافِ فِي نِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَىٰ بِهَا، وَهَذَا مَعْنَىٰ مَا قَالَهُ فِي «الرِّعَايَةِ»(۱) وَ«الفُرُوعِ»(۲)، وَتَقَدَّمَ فِي «الرَّهْنِ»: لَوْ قَضَىٰ بَعْضَ دَيْنِهِ أَوْ بَرَأَ مِنْهُ وَبِيعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ، كَانَ عَمَّا نَوَاهُ الدَّافِعُ أَوِ المُبْرِئُ، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي النِّيَّةِ، قَالَ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ، كَانَ عَمَّا نَوَاهُ الدَّافِعُ أَوِ المُبْرِئُ، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي النِّيَّةِ، قَالَ فِي «تَصْحِيحِ الفُرُوعِ»: «فَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ المَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ العَبْدِ المُكَاتَبِ فِي «تَصْحِيحِ الفُرُوعِ»: «فَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ المَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ العَبْدِ المُكَاتَبِ [٢٨٨/ب] لَا إِلَىٰ السَّيِّدِ»، وقَالَ عَمَّا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ: «وَفِيهِ نَظَرٌ»(٣).

وَيُمْكِنُ الفَرْقُ بَيْنَ البَابَيْنِ بِأَنَّ الْخِيَرَةَ فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ، فَالإعْتِبَارُ بِنِيَّتِهِ، وَلَا كَذَلِكَ المُكَاتَبُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ المُكَاتَبُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ التَّصَرُّفاتِ لِحَقِّ السَّيِّدِ، فَالخِيرَةُ لِلسَّيِّدِ التَّصَرُّفاتِ لِحَقِّ السَّيِّدِ، فَالخِيرَةُ لِلسَّيِّدِ التَّصَرُّفاتِ لِحَقِّ السَّيِّدِ، فَالخِيرَةُ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ التَّصَرُّفاتِ لِحَقِّ السَّيِّدِ، فَالإعْتِبَارُ بِنِيَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا حَالَ الأَخْذِ فَلَهُ صَرَفُهُ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ كَمَا فِي الرَّهْنِ.

### 

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في «الرعاية الكبرئ». وانظر: «شرح منتهئ الإرادات» للبُهُوتي (٥٦/٥).

<sup>(</sup>۲) «الفروع» لابن مفلح (۱٤۲/۸ – ۱٤۳).

<sup>(</sup>۳) «تصحیح الفروع» للمَوْداوي (۱٤۲/۸ ـ ۱٤۳).





## ( فَظُلْلُ )

### \*\*\*\*\*\*

(وَيَمْلِكُ المُكَاتَبُ كَسْبَهُ وَنَفْعَهُ، وَكُلَّ تَصَرُّفٍ يُصْلِحُ مَالَهُ، كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَاسْتِئْجَارٍ وَأَخْدٍ بِشُفْعَةٍ وَاسْتِدَانَةٍ) لِأَنَّ الكِتَابَةَ وُضِعَتْ لِتَحْصِيلِ العِتْقِ، وَلَا يُمْكِنُهُ الأَدَاءُ إِلَّا بِالتَّكَسُّبِ، العِتْقِ، وَلَا يُمْكِنُهُ الأَدَاءُ إِلَّا بِالتَّكَسُّبِ، وَهَذِهِ أَقْوَى أَسْبَابِهِ، وَفِي بَعْضِ الآثَارِ: «إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التَّجَارَةِ» (١).

(وَ [تَتَعَلَّقَ] (٢) اسْتِدَانَتُهُ (بِنِمَّتِهِ) لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ كَسْبَهُ صَارَتْ ذِمَّتُهُ قَابِلَةً لِلإَشْتِغَالِ، وَلِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ مِنْ سَيِّدِهِ غَرَرٌ، بِخِلَافِ المَأْذُونِ لَهُ (يُتُبِعُ لِلإِشْتِغَالِ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ الشِّرَاءَ مَلَكَهُ بِالنَّقْدِ بِهَا بَعْدَ عِتْقٍ) أَمَّا كَوْنُهُ يَمْلِكُ الإِسْتِدَانَةَ فِلأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ الشِّرَاءَ مَلَكَهُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ وَأَمَّا كَوْنُ الإِسْتِدَانَةِ [تَتَعَلَّقُ بِنِمَّتِهِ عَلَىٰ الأَصَحِّ] (٣) فلأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ الشِّرَاءَ مَلَكَهُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ .

قَالَ فِي «الإِقْنَاعِ» وَ«شَرْحِهِ»: («فَإِنْ عَجَزَ) المُكَاتَبُ عَنْ دُيُونِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (۳/ رقم: ٢٦٤) وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (۱/ رقم: ٢٠٣). قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٧/ رقم: ٣٤٠٢): «ضعيف».

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهيٰ» لمرعي الكَرْمي (١٤٩/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(تتلعق)».

<sup>(</sup>٣) من «معونة أولى النهي» لابن النجار (٣٩٤/٨) فقط.





المُعَامَلَةِ (تَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ») مَعْطُوفٌ عَلَىٰ المَنْفِيِّ بِـ (لا) أَيْ: وَلا يُقَالُ: إِنْ عَجَزَ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ ؛ لِئلَّا يُنَاقِضَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلاً مِنْ أَنَّهَا تَتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ ، وَيُخَالِفُ بِهَا كَلامَ الأَصْحَابِ وَنَصَّ الإِمَامِ) (١). قَالَ وَيُشْبَعُ بِهَا بَعْدَ العِنْقِ، وَيُخَالِفُ بِهَا كَلامَ الأَصْحَابِ وَنَصَّ الإِمَامِ) (١). قَالَ فِي اللهُ غَنِي وَ (الشَّرْحِ) فِيمَا إِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ المَدِينُ: (يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ مِمَّا كَانَ فِي يَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفِ بِهَا سَقَطَ ، قَالَ أَحْمَدُ: (لَيْسَ عَلَىٰ سَيِّدِهِ قَضَاءُ دَيْنِهِ ، هَذَا كَانَ يَسْعَىٰ لِنَفْسِهِ) (٢) ، انْتَهَىٰ .

(وَسَفَرُهُ) أَيْ: وَحُكُمُ سَفَرِ المُكَاتَبِ (كَغَرِيمٍ) فَيَمْلِكُهُ مَعَ تَوْثِقَةٍ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ. (وَلَهُ) أَيْ: وَلِلْمُكَاتَبِ (أَخْذُ صَدَقَةٍ) وَاجِبَةٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ. (وَلَهُ) أَيْ: وَلِلْمُكَاتَبِينَ الأَخْذَ مِنَ الصَّدَقَةِ الوَاجِبَةِ بِقَوْلِهِ وَمُسْتَحَبَّةٍ؛ لِأَنَّ اللهَ ﷺ جَعَلَ لِلْمُكَاتَبِينَ الأَخْذَ مِنَ الصَّدَقَةِ الوَاجِبَةِ بِقَوْلِهِ وَمُسْتَحَبَّةٍ أُولِي ٱلرِّقِابِ ﴾ [البقرة: ١٧٧، النوبة: ٦٠]، وَإِذَا جَازَ الأَخْذُ مِنَ الوَاجِبَةِ فَالمُسْتَحَبَّةُ أَوْلَىٰ. [٢٨٨/أ]

(وَيَلْزُمُ) المُكَاتَبَ (شَرْطُ) السَّيِّدِ عَلَيْهِ فِي (تَرْكِهِمَا) أَيْ: تَرْكِ السَّفَرِ وَأَخْدِ الصَّدَقَةِ (كَالعَقْدِ، فَيَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ) بِسَفَرِه؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «المُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ»(٣)، وَلِأَنَّ لِلسَّيِّدِ فِي هَذَا الشَّرْطِ فَائِدَةً، فَلَزِمَ كَمَا لَوْ شَرَطَ نَقُدًا مَعْلُومًا. وَيُقَالُ: «فَائِدَةُ تَرْكِ السَّفَرِ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ إِبَاقُهُ فِي سَفَرِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ إِبَاقُهُ فِي سَفَرِهِ؛ وَلِأَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) «كشاف القناع» للبُهُوتي (۸٥/١١).

<sup>(</sup>۲) «المغني» لابن قدامة (١٤/١٤) و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٢/٣) معلقًا بصيغة الجزم وأبو داود (٤/ رقم: ٣٥٨٩) وابن الجارود (٣) أخرجه البخاري (١١/ وقم: ٢٨٩٠) والدارقطني (٣/ رقم: ٢٨٩٠) والحاكم (٢/٢) والبيهقي (١١/ رقم: ١١٥٣) من حديث أبي هريرة. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ رقم: ١٣٠٣): «صحيح».





رُبَّمَا لَا يَرْجِعُ، فَيَفُوتَ العَبْدُ وَالمَالُ الَّذِي عَلَيْهِ (١).

وَكَذَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ، قَالَ أَحْمَدُ: «قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ: «هُمْ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، فَإِنْ رَأَيْتَهُ يَسْأَلُ النَّاسَ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ: «هُمْ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، فَإِنْ رَأَيْتَهُ يَسْأَلُ النَّاسَ تَنْهَاهُ، فَإِنْ قَالَ: لَا أَعُودُ، لَمْ يَرُدَّهُ عَنْ كِتَابِتِهِ فِي مَرَّةٍ» (إِنْ خَالَفَ) مَرَّةً لَمْ المُقْنِعِ»: «فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ لَازِمٌ، وَأَنَّهُ (إِنْ خَالَفَ) مَرَّةً لَمْ يُعَجِّزْهُ، وَإِنْ خَالَفَ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «إِذَا رَآهُ يَسْأَلُ مَرَّةً فِي مَرَّةٍ عَجَّزَهُ، كَمَا إِذَا حَلَّ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ عَجَّزَهُ، فَاعْتَبرَ المُخَالَفَةَ فِي مَرَّتَيْنِ كَحُلُولِ نَجْمَيْنِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي هَذَا غَرَضًا صَحِيحًا وَفَائِلَةً، اللهُ عَكَالَىٰ وَهُو أَنْ لَا يَكُونَ كَلًا عَلَىٰ النَّاسِ، وَلَا يُطْعِمُهُ مِنْ صَدَقَتِهِمْ وَأَوْسَاخِهِمْ "").

(لَا شَرْطُ نَوْعِ تِجَارَةٍ) يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَشْرُطَ عَلَىٰ المُكَاتَبِ أَنْ لَا يَتَّجِرَ مُطْلَقًا، أَوْ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إِلَّا فِي نَوْعِ كَذَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَافِي مُقْتَضَىٰ عَقْدِ الكِتَابَةِ المَوْضُوعِ لِتَحْصِيلِ العِتْقِ. (وَيُنْفِقُ مُكَاتَبٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ) يَعْنِي: أَنَّ الكِتَابَةِ المَوْضُوعِ لِتَحْصِيلِ العِتْقِ. (وَيُنْفِقُ مُكَاتَبٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ) يَعْنِي: أَنَّ المُكَاتَبَ يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ (وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ) فِي الكِتَابَةِ المُكَاتَبِ يُنْفِقُ مِنْ أَمْتِهِ) لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَابِعَةٌ لِلْكَسْبِ، وَكَسْبُ مَنْ ذُكِرَ كُلُّهُ لِلْمُكَاتَبِ. (كَ)وَلَدِهِ (مِنْ أَمَتِهِ) لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَابِعَةٌ لِلْكَسْبِ، وَكَسْبُ مَنْ ذُكِرَ كُلُّهُ لِلْمُكَاتَبِ.

(فَإِنْ) لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُ تَابِعًا لَهُ بِأَنْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ، لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ، فَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبُ عَنْ [أَدَاءِ] (٤) مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ كِتَابَةٍ وَ(لَمْ يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتَهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤٧٦/١٤).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» لابن قدامة (۲)/۷۷).

<sup>(</sup>۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۱۹/۱۹ ـ ۲٤۰).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.





لِعَجْزِهِ، لَزِمَتْهُ) أَيِ: السَّيِّدَ (النَّفَقَةُ) عَلَىٰ مَنْ ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُم فِي حُكْمِ أَرِقَّائِهِ. (وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَىٰ وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ) وَلَوْ وُلِدَ بَعْدَ الكِتَابَةِ، لِأَنَّهُ تَابِعُ لِأُمِّهِ، وَلَيْسَ المُكَاتَبُ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ.

(وَيَتْبَعُهُ) أَي: المُكَاتَبَ وَلَدُهُ فِي كِتَابَتِهِ (مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ إِنْ شَرَطَ) ذَلِكَ عَلَىٰ سَيِّدِهِ فِي الْعَقْدِ؛ لِحَدِيثِ: «المُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ»(١)، فَإِنْ لَمْ يَشْرَطْ فَوَلَدُهُ قِنَّ لِسَيِّدِهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ. (وَنَفَقَةُ وَلَدِ يَشْتَرِطْ فَوَلَدُهُ قِنَّ لِسَيِّدِهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ. (وَنَفَقَةُ وَلَدِ مُكَاتَبِ مِنْ مُكَاتَبِ وَلَوْ) كَانَتِ الكِتَابَةُ (لِسَيِّدِهِ) أَي: المُكَاتَبِ (عَلَىٰ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا) وَكَسُبُهُ لَهَا.

(وَلَهُ) أَيِ: المُكَاتَبِ (أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ) وَلَوْ بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ (مِنْ جَانٍ عَلَىٰ طَرَفِهِ) أَي: المُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ مَالٍ لَكَانَ لَهُ، فَكَذَلِكَ بَدَلُهُ. قَالَ عَلَىٰ طَرَفِهِ) أَي: المُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ مَالٍ لَكَانَ لَهُ، فَكَذَلِكَ بَدَلُهُ. قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «وَقَدْ ذَكَرَ الأَصْحَابُ قَاطِبَةً أَنَّ العَبْدَ [٨٨٨/ب] لَوْ وَجَبَ لَهُ قِي «الإِنْصَافِ»: أَنَّ لَهُ طَلَبَهُ وَالعَفْوَ عَنْهُ، كَمَا سيَأْتِي فِي آخِرِ «بَابِ القِصَاصِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ »(٢).

(لَا) أَنْ يَقْتَصَّ (مِنْ بَعْضِ رَقِيقِهِ الجَانِي عَلَىٰ بَعْضٍ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ السَّيِّدِ بِإِتْلَافِ جُزْءِ مِنْ رَقِيقِهِ الجَانِي مِنْ غَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي ذَلِكَ ؟ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَعْجِزُ فَيَعُودُ الرَّقِيقُ لِسَيِّدِهِ نَاقِصًا ، وَلِأَنَّ تَصَرُّفَهُ قَاصِرُ عَلَىٰ مَا يَنْبَغِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۲/۳) معلقًا بصيغة الجزم وأبو داود (٤/ رقم: ٣٥٨٩) وابن الجارود (٦٤٦، ١٠١٧) والدارقطني (٣/ رقم: ٢٨٩٠) والحاكم (٤٩/٢) والبيهقي (١١/ رقم: ١٢٥٣) من حديث أبي هريرة. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ رقم: ١٣٠٣): «صحيح».

<sup>(</sup>٢) «الإنصاف» للمَرْداوي (١٩/٧٥٢).





بِفِعْلِهِ المَصْلَحَةَ دُونَ غَيْرِهِ، فَيَمْلِكُ خَتْنَ رَقِيقِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِمْ.

(وَلَا) أَيْ: وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ (أَن يُكَفِّرَ بِمَالٍ) إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ المُعْسِرِ ، بَدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةٌ وَلَا نَفَقَةٌ ، وَيُبَاحُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ (أَوْ يُسَافِرَ لِجَهَادٍ ؛ لِتَفْوِيتِ حَقِّ (أَوْ يُسَافِرَ لِجَهَادٍ ؛ لِتَفْوِيتِ حَقِّ اللَّمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ لِجَهَادٍ ؛ لِتَفْوِيتِ حَقِّ سَيِّدِهِ ، وَعَدَمٍ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ لِحَقِّ السَّيِّدِ ، فَإِذَا شَيِّدِهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ لِحَقِّ السَّيِّدِ ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فَقَد رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ .

(أَوْ يَتَزَوَّجَ) أَيْ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ»(١). وَلِأَنَّ عَلَىٰ السَّيِّدِ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُؤَدِّيَ المَهْرَ وَالنَّفَقَةَ مِنْ كَسْبِهِ، وَرُبَّمَا عَجَزَ فَيَرِقٌ، فَيَرْجِعُ نَاقِصَ القِيمَةِ.

(أَوْ يَتَسَرَّىٰ) إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِتَعَلَّقِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِمَالِهِ، وَلِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامً، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَىٰ السَّيِّدِ؛ رُبَّمَا أَحْبَلَهَا فَتَتْلَفُ أَوْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ، فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا إِذَا كَاتَبَهُ (أَوْ يَتَبَرَّعَ) إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَيْضًا؛ لِتَعَلَّقِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِمَالِهِ، عَلَيْهِ بَيْعُهَا إِذَا كَاتَبَهُ (أَوْ يَتَبَرَّعَ) إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَيْضًا؛ لِتَعَلَّقِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِمَالِهِ، وَأَوْ يُعَيرَ أَوْ يُقرضَ) إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا أَعَارَهُ أَوْ أَقْرُضَهُ، وَرُبَّمَا أَوْلَمُ يَتُرُكُ شَيْئًا، أَوْ هَرَبَ. (أَوْ يُحَابِي) إِلَّا وَرُبَّمَا أَوْلَمَهُ اللّهَ المُقْتَرِضُ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ شَيْئًا، أَوْ هَرَبَ. (أَوْ يُحَابِي) إِلَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۷/ رقم: ۱۲۹۷۹) وابن أبي شيبة (۹/ رقم: ۱۷۱۳۳) وأحمد (٦/ رقم: ۱۲۹۳۹) والدرمي (۱/ رقم: ۲۶۰۷) وأبو داود (۳/ رقم: ۲۰۷۱) والترمذي (۲/ رقم: ۱۲۸۱) والدارمي (۱/ رقم: ۱۳۸۵، ۱۳۸۶) من حديث جابر بن عبدالله. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ۱۹۳۳): «حسن».





بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؟ لِأَنَّ المُحَابَاةَ فِي مَعْنَىٰ التَّبَرُّعِ.

(أَوْ يَرْهَنَ أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً وَلَوْ بِرَهْنِ ، أَوْ يَهَبَ وَلَوْ بِعِوَضٍ ، أَوْ يَتُوسَّعَ فِي النَّفَقَةِ ، أَوْ يُرَوَّجَ رَقِيقَهُ أَوْ يَحُدَّهُ ، أَوْ يُعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ ، أَوْ يُكَاتِبَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَعْجِزُ فَيَعُودُ إِلَيْهِ جَمِيعِ مَا فَي مِلْكِهِ ، وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا مُنِعَ مِنْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ لِحَقِّ السَّيِّدِ ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ زَالَ المَانِعُ . السَّيِّدِ ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ زَالَ المَانِعُ .

(وَ) مَتَىٰ كَاتَبَ أَوْ أَعْتَقَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، كَانَ (الوَلاَءُ لِسَيِّدٍ) لِأَنَّهُ كَوَكِيلِ (بِهِ فِي ذَلِكَ . (وَلَهُ) [أي] (١) المُكَاتَبِ (تَأْدِيبُ قِنِّهِ وَتَعْزِيرُهُ وَخَنْتُهُ) لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ مِلْكِهِ ، (وَ) لِلْمُكَاتَبِ (تَمَلَّكُ رَحِمِهِ المَحْرَمِ) كَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ مَصْلَحَةِ مِلْكِهِ ، (وَ) لِلْمُكَاتَبِ (تَمَلَّكُ رَحِمِهِ المَحْرَمِ) كَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ (بِهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ) أَيْ: إِذَا وُهِبُوا لَهُ أَو وُصِّي لَهُ بِهِمْ ، (وَ) كَذَا لَهُ (شِرَاؤُهُمْ وَخَالِهِ (بِهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ) أَيْ: إِذَا وُهِبُوا لَهُ أَو وُصِّي لَهُ بِهِمْ ، (وَ) كَذَا لَهُ (شِرَاؤُهُمْ وَفِي يَدِهِ ، (وَلَوْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِمَالِهِ) أي: وَهُمْ فِي يَدِهِ ، (وَلَوْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِمَالِهِ) أي: المُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا لِحُرِّيَّتِهِمْ بِتَقْدِيرٍ عِثْقِهِ ، وَالعِثْقُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا. المُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا لِحُرِّيَّتِهِمْ بِتَقْدِيرٍ عِثْقِهِ ، وَالعِثْقُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا.

(وَلَهُ) أَي: المُكَاتَبِ (كَسْبُهُمْ) أَيْ: مَنْ صَارَ إِلَيْهِ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ المَحْرَمِ؛ لِأَنَّهُمْ عَبِيدُهُ، أَشْبَهُوا الأَجَانِبَ، (وَلَا يَبِيعُهُمْ) أَيْ: لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعُهُمْ) أَيْ: لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعُهُمْ) أَيْ: لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعُ المُكَاتَبُ ذَوِي رَحِمِهِ المَحْرَمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ لَوْ كَانَ حُرًّا، فَلَا يَمْلِكُهُ مُكَاتَبًا. (فَإِنْ عَجَزَ رَقُوا مَعَهُ) لِكَمَالِ مِلْكِهِ فِيهِمْ، وَزَوَالِ تَعْلِيقِ حَقِّ سَيِّدِهِ عَنْهُمْ.

(وَإِنْ أَدَّىٰ) مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ (عَتَقُوا مَعَهُ) أَيْ: مَعَ المُكَاتَبِ حَالَ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.





اسْتِيفَاءِ سَيِّدِهِ مَالَ كِتَابَتِهِ، (وَكَذَا وَلَدُهُ) أَيْ: وَلَدُ المُكَاتَبِ (مِنْ أَمَتِهِ) لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ، فَإِنْ عَجَزَ المُكَاتَبُ رَقَّ وَلَدُهُ مَعَهُ، وَإِنْ أَدَّى عَتَقَ مَعَهُ، وَتَصِيرُ أُمُّ وَلَدِهِ أُمَّ وَلَدِ، [وَوَلَدُهُ](١) مِنْ زَوْجَتِهِ تَبَعٌ لِأُمِّهِ، وَتَقَدَّمَ.

(وَإِنْ أُعْتِقَ) أَيْ: أَعْتَقَ المُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِلَا أَدَاءٍ، (صَارُوا) أَيْ: [ذَوُو] (٢) رَحِمِ المُكَاتَبِ وَوَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ (أَرِقَاءَ لِلسَّيِّدِ) الأَجْنَبِيِّ؛ إِذْ مَا بِيَدِهِ \_ [لَوْ] (٣) عَتَقَ بِغَيْرِ أَدَاءٍ \_ لِسَيِّدِهِ. (وَلَهُ) أَي: المُكَاتَبِ (شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ) كَأْبِي سَيِّدِهِ وَعَمِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ، (فَإِنْ عَجَزَ) المُكَاتَبُ أَوْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ كَأْبِي سَيِّدِهِ وَعَمِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ، (فَإِنْ عَجَزَ) المُكَاتَبُ أَوْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَلِلْ أَدَاءٍ، (عَتَقَ) مَنْ بِيَدِهِ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ؛ لِزَوَالِ تَعَلَّقِ المُكَاتَبِ عَنْهُ، وَخُلُوصٍ مِلْكِهِ لِلسَّيِّدِهِ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ؛ لِزَوَالِ تَعَلَّقِ المُكَاتَبِ عَنْهُ، وَخُلُوصٍ مِلْكِهِ لِلسَّيِّدِهِ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ ؛ لِزَوَالِ تَعَلَّقِ المُكَاتَبِ عَنْهُ،

(وَإِنْ أَدَّىٰ) المُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ (فَ)مَنْ يَعْتِقُ عَلَىٰ السَّيِّدِ (رَقِيقٌ) لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ (وَوَلَدُ مُكَاتَبَةٍ وَضَعَتْهُ بَعْدَهَا) أَيْ: بَعْدَ كِتَابَتِهَا دُخُولِهِ فِي مِلْكِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ (وَوَلَدُ مُكَاتَبَةٍ وَضَعَتْهُ بَعْدَهَا) أَيْ: بَعْدَ كِتَابَتِهَا (يَتْبَعُهَا) أَيْ: الأُمَةَ المُكَاتَبَةَ (فِي عِتْقٍ بِأَدَاءِ) مَالِ الكِتَابَةِ لِسَيِّدِهِا (أَوْ) عِتْقِهَا (يَتُبَعُهَا) أَيْ: الأُمَةَ المُكَاتَبَةَ (فِي عِتْقٍ بِأَدَاءِ) مَالِ الكِتَابَةِ لِسَيِّدِهِا (أَوْ) عِتْقِهَا بِرْإِبْرَاءٍ) مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ الكِتَابَةَ سَبَبٌ قَوْلِيُّ لِلْعِتْقِ ، لَا يَجُوزُ إِبْطَالُهُ مِنْ قَبَلِ السَّيِّدِ بِالإِخْتِيَادِ ، فَسَرَىٰ إِلَىٰ الوَلَدِ كَالِاسْتِيلَادِ .

وَمَفْهُومُهُ: أَنَّ مَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ الكِتَابَةِ لَا يَتْبَعُهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاشَرَهَا بِالعِتْقِ لَا يَتْبَعُهَا فِي الكِتَابَةِ بِطَرِيقِ الأَوْلَىٰ، بَاشَرَهَا بِالعِتْقِ لَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، فَلَأَنْ لَا يَتْبَعَهَا فِي الكِتَابَةِ بِطَرِيقِ الأَوْلَىٰ،

<sup>(</sup>١) كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبُهُوتي (٦٠/٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «وولدته».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ذو».

<sup>(</sup>٣) من «شرح منتهى الإرادات» للبُهُوتي (٦٠/٥) فقط.





وَ (لَا) يَتْبَعُهَا (بِإِعْتَاقِهَا) بِدُونِ أَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُكَاتَبَةً.

وَلَا يَعْتِقُ وَلَدُ المُكَاتَبَةِ ، (وَوَلَدُ بِنْتِهَا) فِي الحُكْمِ (كَوَلَدِهَا) أَيْ: مَتَىٰ وَلَدَتِ المُكَاتَبَةُ بَعْدِ كِتَابَتِهَا بِنْتًا ، ثُمَّ أَتَتِ البِنْتُ بِوَلَدٍ ، ثُمَّ عَتَقَتِ الجَدَّةُ بِأَدَاءٍ وَلَدَ المُكَاتَبَةُ بَعْدِ كِتَابَتِهَا بِنْتًها ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ ، (لَا وَلَدُ ابْنِهَا) يَعْنِي (١): أَوْ إِبْرَاءٍ ، تَنْبَعُهَا بِنْتُهَا وَوَلَدُ بِنْتِهَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ ، (لَا وَلَدُ ابْنِهَا) يَعْنِي (١): أَنَّ المُكَاتَبَةَ لَوْ أَتَتْ بَعْدَ كِتَابَتِهَا بِابْنِ ، ثُمَّ وُلِدَ لِهَذَا الإبْنِ ، ثُمَّ عَتَقَتْ بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ ، تَبِعَهَا ابْنُهَا فِي [٢٨٩/ب] العِنْقِ دُونَ وَلَدِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ تَابِعُ لِأُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ .

(وَإِنْ اشْتَرَىٰ مُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا) وَذَلِكَ لِأَنَّ المُكَاتَبَ يَمْلِكُ مَا يَشْتَرِيهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الشَّفْعَةُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ وَلِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ، وَيَجْرِي يَمْلِكُ مَا يَشْتَرِيهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الشَّفْعَةُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ وَلِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ، وَيَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي غَيْرِ مَالِ الكِتَابَةِ، (وَإِنِ اسْتَوْلَدَ) المُكَاتَبُ (أَمَتَهُ) ثُمَّ عَتَقَ الرِّبَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي غَيْرِ مَالِ الكِتَابَةِ، (وَإِنِ اسْتَوْلَدَ) المُكَاتَبُ (أَمَتَهُ) ثُمَّ عَتَقَ بِإِنَّاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ ، (صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ) لَهُ ، وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ بَيْعُهَا ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا لَهُ حُرْمَةُ الحُرِّيَّةِ ؛ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَيَعْتِقُ بِعِتْقِ أَبِيهِ ، أَشْبَهَ وَلَدَ الحُرِّ مِنْ أَمَتِهِ.

(وَعَلَىٰ سَيِّدِهِ) أَيْ: سَيِّدِ المُكَاتَبِ (بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَىٰ مُكَاتَبِهِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَىٰ مُكَاتَبِهِ (أَرْشُهَا) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ السَّيِّدَ مَعَ مُكَاتَبِهِ كَالأَجْنَبِيِّ. (وَعَلَيْهِ) أَيْ: السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِهِ (بِحَبْسِهِ مُدَّةً) لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ (أَرْفَقُ الأَمْرِيْنِ) أَيْ: بِالمُكَاتَبِ، (مِنْ لِمُكَاتَبِ، (مِنْ لِمُكَاتَبِ، (مِنْ لِمُثَلَهَا) أَيْ: مِثْلَ تِلْكَ المُدَّةِ النِّتِي حَبَسَهُ فِيهَا بَعْدَ تَقَضِّي مُدَّةِ الكِتَابَةِ، إِنْظَارِ)هِ (مِثْلَهَا) أَيْ: مِثْلَ تِلْكَ المُدَّةِ النِّتِي حَبَسَهُ فِيهَا بَعْدَ تَقَضِّي مُدَّةِ الكِتَابَةِ، (أَوْ أُجْرَةٍ مِثْلِهِ) زَمَنَهَا؛ لِأَنَّ عَقْدَ الكِتَابَةِ مَلْحُوظٌ فِيهِ حَظَّ المُكَاتَبِ، وَقَدْ الْكِتَابَةِ مَلْحُوظٌ فِيهِ حَظَّ المُكَاتَبِ، وَقَدْ تَنَازَعَهُ أَمْرَانِ، فَاعْتُبِ أَحَظُّهُمَا لَهُ لِذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «لو»، والصواب حذفها.





## ( فَضْلَلُ )

(وَيَصِحُّ) فِي عَقْدِ الكِتَابَةِ (شَرْطُ وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ) نَصَّا لِبَقَاءِ أَصْلِ المِلْكِ، كَرَاهِنٍ يَطَأُ بِشَرْطٍ، ذَكَرَهُ فِي «عُيُونِ المَسَائِلِ» (١). وَلِأَنَّ بُضْعَهَا مِنْ جُمْلَةِ مَنَافِعِهَا، فَإِذَا اسْتَثْنَىٰ نَفْعَهُ صَحَّ كَمَا لَوِ اسْتَثْنَىٰ مَنْفَعَةً أُخْرَىٰ. وَجَازَ وَطْؤُهُ لَهَا لِأَنَّهُا الْمُكَاتَبَةِ؛ لِاسْتِثْنَائِهِ.

(لا) شَرْطُ وَطْء (بِنْتٍ لَهَا) أَيْ: لِمُكَاتَبَته (٢)، (فَإِنْ وَطِئَهَا) أَيْ: وَطِئَ مُكَاتَبَته (الَّتِي مُكَاتَبَته (بِلا شَرْطٍ) فَلَهَا المَهْرُ، (أَوْ) وَطِئَ (بِنْتَهَا) أَيْ: بِنْتَ مُكَاتَبَته (الَّتِي مِلْكِهِ، أَوْ) وَطِئَ (أَمَتَهَا) أَيْ: أَمَةَ مُكَاتَبَته ، وَيُ (ؤَدَّبُ) مَنْ وَطِئَ مُكَاتَبَته بِلا شَرْطٍ أَوْ بِنْتَهَا أَوْ أَمَة مُكَاتَبِه أَوْ مُكَاتَبَته (إِنْ عَلِمَ التَّحْرِيم) لِفِعْلِه مَا لَا يَحُوزُ لَهُ ، (وَلَهَا) أَيْ: المُوْطُوءَة مِنْهُنَّ (المَهْرُ) عَلَىٰ سَيِّدِهَا، (وَلَوْ) كَانَتِ يَجُوزُ لَهُ ، (وَلَهَا) أَي: المُوْطُوءَة مِنْهُنَّ (المَهْرُ) عَلَىٰ سَيِّدِهَا، (وَلَوْ) كَانَتِ لَكُمُونُ لَهُ ، (وَلَهَا) أَيْ: المُوْطُوءَة مِنْهُنَّ (المَهْرُ) عَلَىٰ سَيِّدِهَا، (وَلَوْ) كَانَتِ لَلْمُوطُوءَة مِنْ أَوْ أَمَتِهَا أَوْ أَمَتِهَا أَوْ أَمَتِهَا أَوْ أَمَتُهَا مُنْ يُتْلِفُهُ فَلَمْ يَمْنَعُهُ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ لَيْسَ إِذْنًا فِيهِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ رَأَىٰ مَالِكُ مَالٍ مَنْ يُتْلِفُهُ فَلَمْ يَمْنَعُهُ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ ضَمَانُهُ .

(وَمَتَىٰ تَكَرَّرَ) وَطْؤُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ (وَكَانَ قَدْ أَدَّىٰ) المَهْرَ (لِمَا قَبْلَهُ)

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» للمَرْداوي (۱۹/۲۷۵ ـ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «بنتها»، والصواب حذفها.





مِنَ الوَطْءِ، (لَزِمَهُ) مَهْرٌ (آخَرُ) لِوَطْئِهِ بَعْدَ أَدَاءِ مَهْرِ الوَطْءِ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَدَّىٰ مَهْرَ الوَطْءِ الثَّانِي وَطْءٌ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّىٰ مَهْرً الأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْوَطْءِ الثَّانِي، (فَلَا) يَلْزَمُهُ إِلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ لِاتِّحَادِ أَدَّىٰ مَهْرًا [٣٩٠/] لِمَا قَبْلَ الوَطْءِ الثَّانِي، (فَلَا) يَلْزَمُهُ إِلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ لِاتِّحَادِ الشَّبْهَةِ، وَهِي كَوْنُ المَوْطُوءَةِ مَمْلُوكَةً أَوْ مَمْلُوكَةً مَمْلُوكَةِهِ، (وَعَلَيْهِ) أَيْ: سَيِّدِ المُكَاتَبَةِ (قِيمَةُ أَمَتِهَا إِنْ أَوْلَدَهَا) لِإِثْلَافِهِ لَهَا بِمَنْعِهَا مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا قَبْلَ المُيْعِلَادِهَا، فَلَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِاسْتِيلَادِهَا بِخِلَافِ أَمْتِهَا.

(لَا) قِيمَةُ (نَحْوِ بِنْتِهَا) إِنْ أَوْلَدَ بِنْتَهَا؛ (لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهَا) أَي: المُكَاتَبَةِ (بَيْعُهَا) لِأَنَّهُا تَابِعَةٌ لَهَا، (وَلَا) يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَيْضًا (قِيمَةُ وَلَدِهِ مِنْ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ أَوْ) أَمَةِ (مُكَاتَبَتِهِ) إِذَا اسْتَوْلَدَهُمَا؛ لِأَنَّ وَلَدَ السَّيِّدِ كَجُزْءِ مِنْهُ، فَلَا مُكَاتَبِهِ أَوْ) أَمَة (مُكَاتَبَتِهِ) إِذَا اسْتَوْلَدَهُمَا؛ لِأَنَّ وَلَدَ السَّيِّدِ كَجُزْءِ مِنْهُ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَتَهُ لِرَقِيقِهِ، (وَتَصِيرُ إِنْ وَلَدَتْ) مِنْ وَطْئِهِ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ (أُمَّ وَلَدَ) لَهُ؛ لِأَنَّهُا أَمَةٌ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ.

(وَكَذَا) فِي الحُكْم (لَوْ أَعْتَقَ سَيِّدٌ مُكَاتَبَهُ) مِنْ غَيْرِ أَدَاءٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَا

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٤٠٢/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «إلىٰ».





فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ، (وَعِثْقُهُ) أَيْ: وَعِثْقُ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِهِ (فَسْخُ لِلْكِتَابَةِ) لِأَنَّهُ صَارَ حُرًّا، (وَلَوْ) كَانَ عِثْقُهُ (فِي غَيْرِ كَفَّارَةٍ) وَيَصِحُّ عِثْقُهُ فِي الكَفَّارَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حُرًّا، (وَلَوْ) كَانَ عِثْقُهُ (فِي غَيْرِ كَفَّارَةٍ) وَيَصِحُّ عِثْقُهُ فِي الكَفَّارَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ، ويَأْتِي: (وَمَنْ كَاتَبَهَا شَرِيكَانِ) فِيهَا (ثُمَّ وَطِئَاهَا فَلَهَا أَدَّى شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ، ويَأْتِي: (وَمَنْ كَاتَبَهَا شَرِيكَانِ) فِيهَا (ثُمَّ وَطِئَاهَا فَلَهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (مَهْرُ) لِأَنَّ مَنْفَعَةَ البُضْعِ لَهَا، فَيَضْمَنُهَا لَهَا مُثْلِقُهَا كَالأَجْنَبِيِّ.

(وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ) فَتَبْقَىٰ عَلَىٰ كِتَابَتِهَا، (وَيَغْرَمُ) مَنْ صَارَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ (لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ) مِنْهَا مُكَاتَبَةً ؛ لِأَنَّ نِصْفَهَا سَرَىٰ عَلَيْهِ [بِالإِسْتِيلَادِ](۱) مُكَاتَبًا، فَبَقِيَتْ عَلَىٰ حَالِهَا فِي الكِتَابَةِ، لِأَنَّ نِصْفَهَا سَرَىٰ عَلَيْهِ [بِالإِسْتِيلَادِ](۱) مُكَاتَبًا، فَبَقِيتْ عَلَىٰ حَالِهَا فِي الكِتَابَةِ، كَمَا لَوِ اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ شَرِيكِهِ حِصَّتَهُ مِنْهَا، (وَ) يَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ كَمَا لَوِ اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ شَرِيكِهِ حِصَّتَهُ مِنْهَا، (وَ) يَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ أَيْفَ النَّرِيكِةِ مِنْهُ حَصَلَ مِنْ وَطْءٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْهُ.

(وَإِنْ أُلْحِقَ) الوَلَدُ الحَاصِلُ مِنْ وَطْئِهِمَا (بِهِمَا) أَي: الشَّرِيكَيْنِ الوَاطِئَيْنِ، (صَارَتٍ) المَوْطُوءَةُ (أُمَّ وَلَدِهِمَا) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ [٣٩٠-] سِرَايَتُهُ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي المَعْنَىٰ وَكِتَابَتُهُمَا بِحَالِهَا، فَإِنْ أَدَّتْ إِلَيْهِمَا عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) مَا كَاتَبَا عَلَيْهِ عَتَقَتْ فِي حَيَاتِهِمَا، وَإِلَّا فَإِنَّهُ (يَعْتِقُ نِصْفُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) لِأَنَّ نِصْفَهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، فَيَعْتِقُ بِمَوْتِهِ.

فَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا سِرَايَةَ لَوْ كَانَ مُوسِرًا، وَيُطْلَبُ الفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا إِذَا

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهي» لابن النجار (٤٠٣/٨) ، وهو الصواب، وفي (الأصل): «بالاستيلا».





ذَبَرًا قِنَّا ثُمَّ [مَاتَ] (١) أَحَدُهُمَا وَكَانَ مُوسِرًا، فَإِنَّهُمْ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَعْتِقُ كَامِلًا بِالمِلْكِ وَالسِّرَايَةِ، وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ السِّرَايَةَ لَا كَامِلًا بِالمِلْكِ وَالسِّرَايَةِ ، وَأُمُّ الوَلَدِ يُتَصَوَّرُ نَقْلُ المِلْكِ فِيهَا، تُتَصَوَّرُ إِلَّا بِنَقْلِ المِلْكِ فِيهَا، فَلَا تُتَصَوَّرُ السِّرَايَةُ فِيهَا، بِخِلَافِ المُدَبَّرِ، (وَ) يَعْتِقُ (بَاقِيهَا بِمَوْتِ) الشَّرِيكِ فَلَا تُتَصَوَّرُ السِّرَايَةُ فِيهَا، بِخِلَافِ المُدَبَّرِ، (وَ) يَعْتِقُ (بَاقِيهَا بِمَوْتِ) الشَّرِيكِ (الآخَرِ).

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهَا تَعْتِقُ (حَيْثُ لَا سِرَايَةً) فِي العِتْقِ كَمَا تَحَرَّرَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَإِنْ أَرَادَ<sup>(۲)</sup> غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ فِي المَتْنِ فَلَا وَجْهَ لِلسِّرَايَةِ لِتُلاحَظَ وَتُخَرَّجَ بِقَيْدِ الحَيْثِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ما».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «في» ، والصواب حذفها .





## ( فَضْلُلُ )

### ~ \*<del>}}}}}</del>

(وَيَصِحُّ نَقْلُ المِلْكِ فِي المُكَاتَبِ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ عَلَىٰ الأَصَحِّ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ: ﴿ أَنَّ بَرِيرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتَ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَىٰ أَهْلِكِ ، فَإِنْ وَلَمْ تَكُنْ قَضَتَ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَىٰ أَهْلِكِ ، فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَقْضِي عَنْكَ كِتَابَتكِ وَيَكُونَ وَلَا وُكَ لِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرَيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتُفْعُلْ ، وَيَكُونُ لَنَا بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفُعُلْ ، وَيَكُونُ لَنَا وَلَا وُكُو لَى اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ابْتَاعِي وَلَا وَقَالُوا لَاهُ عَتَقَى » ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠ . فَأَمَرَهَا بِشِرَائِهَا وَلَوْ لَمْ يَجُونُ لَمَ عَلَيْهِ (١٠ . فَأَمْرَهَا بِشِرَائِهَا وَلَوْ لَمْ يَجُونُ لَكَ لَمْ يَأُمُونَ اللهُ إِنْ مَاءَتْ ) مُثَلَقَى عَلَيْهِ (١٠ . فَأَمْرَهَا بِشِرَائِهَا وَلُو لَمْ يَجُونُ لَلهُ يَعْلَقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وَقَوْلُهُ: «نَقْلُ المِلْكِ» ، فَإِنَّهُ يَشْمَلُ البَيْعَ وَالهِبَةَ وَالوَصِيَّةَ بِهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَا وَجْهَ لِمَنْ أَنْكَرَهُ ، وَلَا نَعْلَمُ خَبَرًا يُعَارِضُهُ ، وَلَا شَيْءَ مِنَ الأَخْبَارِ دَلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَجْزِهَا ، وَتَأَوَّلُهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ عَجَزَتْ (٢) ، عَجْزِهَا ، وَتَأَوَّلُهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ عَجَزَتْ (٢) ، وَلَيْسَ فِي الخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، بَلْ قَوْلُهَا: «أَعِينِينِي» دَلَّ عَلَىٰ بَقَائِهَا عَلَىٰ وَلَيْسَ فِي الخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، بَلْ قَوْلُهَا: «أَعِينِينِي» دَلَّ عَلَىٰ بَقَائِهَا عَلَىٰ الكِتَابَةِ ، (حَتَّىٰ) إِنَّهُ يَصِحُّ نَقْلُ المِلْكِ (بِوَقْفِ) المُكَاتَبِ ، (فَإِذَا أَدَىٰ)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ رقم: ٢١٦٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) (الأم) للشافعي (٥/٢٦٩).





المُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ (بَطَلَ) الوَقْفُ.

وَإِنَّمَا جَازَ نَقْلُ المِلْكِ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ رَقِيقًا مَا دَامَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، وَلَمْ يَصِحَّ مُنَجَّزًا ، إِذْ لَوْ صَحَّ لَمَا بَطَلَ بِالأَدَاءِ ، وَلَكَانَ ثَمَنُهُ يَكُونُ وَقَقًا ، (وَلِمُشْتَرٍ مُكَاتَبًا جَهِلَ الكِتَابَةَ رَدُّ أَوْ أَرْشُ ) لِأَنَّهُا عَيْبٌ فِي الرَّقِيقِ ، وَقَقًا ، (وَلَمُ شَرِ مُكَاتَبًا جَهِلَ الكِتَابَةَ رَدُّ أَوْ أَرْشُ ) لِأَنَّهُا عَيْبٌ فِي الرَّقِيقِ ؛ لِنَقْصِ قِيمَتِهِ [٢٩٩١] بِمِلْكِهِ نَفْعَهُ وَكَسْبَهُ . (وَهُو) أَي: المُشْتَرِي إِنْ أَمْسَكَ لِنَقْصِ قِيمَتِهِ بِأَدَاءٍ ) لِلْزُومِ الكِتَابَةِ ، فَلَا تَنْفَسِخُ بِنَقْلِ المِلْكِ فِيهِ (وَلَهُ) أَي: المُشْتَرِي (الوَلَاءُ) عَلَىٰ المُكَاتَبِ إِذَا أَدَّىٰ إِلَيْهِ ، وَعَتَقَ لِعِتْقِهِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ . المُشْتَرِي (الوَلَاءُ) عَلَىٰ المُكَاتَبِ إِذَا أَدَىٰ إِلَيْهِ ، وَعَتَقَ لِعِتْقِهِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ .

(وَ) مُشْتَرٍ كَبَائِعٍ فِي (عَوْدِهِ) أَي: المُكَاتَبِ (قِنَّا بِعَجْزِ)هِ عَنْ أَدَاءِ الكِتَابَةِ ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَ البَائِعِ ، (وَإِنْ أَدَّىٰ) المُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ (لِوَارِثِ فَالوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ) قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي «القَوَاعِدِ»: «لَوْ كَاتَبَ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ فَأَدَّىٰ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ وَعَتَقَ ، ابْنُ رَجَبٍ فِي القَوَاعِدِ»: «لَوْ كَاتَبَ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ فَأَدَّىٰ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ وَعَتَقَ ، فَهَلِ الوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ السَّبَبَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ ، أَو الوَرَثَةِ المُؤَدِّى إِلَيْهِمْ ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ ، وَالمَذْهَبُ: الوَلَاءُ للسَّيِّدِ»(١) ، انْتَهَىٰ .

(وَلَوِ اشْتَرَىٰ كُلُّ) أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ (مِنْ مُكَاتَبَيْ شَخْصٍ) وَاحِدٍ (أَوْ) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مُكَاتَبَيْ شَخْصٍ) وَاحِدٍ (أَوْ) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مُكَاتَبِي شَخْصَيْنِ (اثْنَيْنِ [لِآخَرَ] (٢) صَحَّ شِرَاءُ الأَوَّلِ وَحْدَهُ) لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ شَرَاءُ الغَبِيدِ، فَصَحَّ شِرَاؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ كَشَرَائِهِ لِلْقِنِّ، وَبَطَلَ بِشِرَاءِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ العَبْدُ سَيِّدَهُ، لِإِفْضَائِهِ إِلَىٰ تَنَاقُضِ الأَحْكَامِ؛ إِذْ لَا يَصِحُ أَنْ يَمْلِكَ العَبْدُ سَيِّدَهُ، لِإِفْضَائِهِ إِلَىٰ تَنَاقُضِ الأَحْكَامِ؛ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: «أَنَّا مَوْلَاكَ وَلِي وَلَا وَلَى وَلَا وَلَى مَوْلِكَ وَلِي وَلَا وَلَى مَوْلِكَ وَلِي وَلَا وَلَى مَجَزْتَ صِرْتَ لِي رَقِيقًا».

 <sup>(</sup>۱) «القواعد» لابن رجب (۲۹/۲ه).

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهيٰ» لمرعي الكَرْمي (١٥٢/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(الآخر)».





(فَإِنْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا) أَيْ: أَسْبَقُ الْبَيْعَيْنِ (بَطَلَا) لِأَنَّهُ الْسَبَهَ الصَّحِيحُ بِالْبَاطِلِ فَبَطَلَا، كَمَا لَوِ الْشَبَهَ نِكَاحُ الأُولَىٰ مِنَ الأُخْتَيْنِ، وَرُدَّ كُلُّ() وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَىٰ مُكَاتَبَتِهِ، (وَإِنْ أُسِرَ) المُكَاتَبُ بِأَنْ أَسَرَهُ الكُفَّارُ (فَاشْتُرِيَ) مِنْهُمْ، مِنْهُمَا إِلَىٰ مُكَاتَبَةِ، (وَإِنْ أُسِرَ) المُكَاتَبُ بِأَنْ أَسَرَهُ الكُفَّارُ (بَمَا الشّتُرِيَ بِهِ) كَانَ (فَأَحَبَ سَيِّدُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ (فَ)إِذَا (أَدَّىٰ) لَهُ ذَلِكَ. (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُحِبَّ السَّيِّدُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ (فَ)إِذَا (أَدَّىٰ) المُكَاتَبُ (لِلْمُشْتَرِيهِ مَا بَقِيَ) عَلَيْهِ (مِنْ) مَالِ (كِتَابَتِهِ، عَتَقَ) جَوَابُ الشَّرْطِ المُقَدَّرِ لِلزُومِ الكِتَابَةِ، فَلَا تَنْفَسِخُ بِالأَسْرِ كَالبَيْعِ وَأَوْلَىٰ.

(وَوَلَاؤُهُ لَهُ) أَيْ: لِمُشْتَرِيهِ لِعِتْقِهِ فِي مِلْكِهِ، (وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ) أَي: المُكَاتَبِ (بِمُدَّةٍ أُسِرَ) فِيهَا عِنْدَ الكُفَّارِ مِنْ أَجَلِ كِتَابَتِهِ؛ لِأَنَّهُا لَيْسَتْ بِتَفْرِيطِهِ المُكَاتَبُ (حَتَّىٰ يَمْضِيَ) عَلَيْهِ (بَعْدَ الأَجَلِ مِثْلُهَا) أَيْ: وَلَا فِعْلِهِ، (فَلَا يَعْجِزُ) المُكَاتَبُ (حَتَّىٰ يَمْضِيَ) عَلَيْهِ (بَعْدَ الأَجَلِ مِثْلُهَا) أَيْ: مِثْلُ مُدَّةِ الأَسْرِ، فَتَلْغَىٰ مُدَّتُهُ وَيَبْنِي عَلَىٰ مَا مَضَىٰ، (وَعَلَىٰ مُكَاتَبٍ جَنَىٰ عَلَىٰ مِثْلُ مُدَّةِ الأَسْرِ، فَتَلْغَىٰ مُدَّتُهُ وَيَبْنِي عَلَىٰ مَا مَضَىٰ، (وَعَلَىٰ مُكَاتَبٍ جَنَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِهِ) جِنَايَةً تُوجِبُ قِيمَتَهُ فَأَكْثَرُ فِدَاءُ نَفْسِهِ بِقِيمَتِهِ فَقْطْ، فَلِأَنَّهُ الجَانِي عَلَىٰ سَيِّدِهِ كَالحُرِّ نَفْسِهِ، وَقَدْ وَرَدَ: (لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسِهِ» (٢)، وَلِأَنَّهُ مَعَ سَيِّدِهِ كَالحُرِّ فِي بَابِ الجِنَايَاتِ.

(أُو) جَنَىٰ المُكَاتَبُ [٣٩١-] عَلَىٰ (أَجْنَبِيٍّ فِدَاءُ نَفْسِهِ) لِأَنَّهُ الجَانِي وَقَدْ مَلَكَ نَفْعَهُ وَكَسْبَهُ، أَشْبَهَ الحُرَّ، ثُمَّ إِنْ كَانَ أَرْشُ الجِنَايَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «ورد كل»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن أبي شيبة (٢١/ رقم: ٣٨٣١٧) وأحمد (٦/ رقم: ١٦٣١١) وابن ماجه (٣/ رقم: ٢٦٦٩) وابن ماجه (٣/ رقم: ٢٦٦٩) والترمذي (٤/ رقم: ٢١٥٩) من حديث عمرو بن الأحوص. قال الترمذي: «حسن صحيح».





يَفْدِي نَفْسَهُ (بِقِيمَتِهِ فَقَطْ) لِتَعَلَّقِ حَقِّ المَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِرَقَبَةِ المُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُ وَالقِيمَةُ بَدَلٌ عَنْ رَقَبَتِهِ، (مُقَدِّمًا) فِدَاءَ نَفْسِهِ (عَلَىٰ) دَيْنِ (كِتَابَةٍ) لِتَعَلَّقِ أَرْشِ وَالقِيمَةُ بَدَلٌ عَنْ رَقَبَتِهِ، (مُقَدِّمًا) فِدَاءَ نَفْسِهِ (عَلَىٰ) دَيْنِ (كِتَابَةٍ) لِتَعَلَّقِ أَرْشِ الجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ، وَلَإِنَّهُ إِذَا قُدِّمَ حَقُّ المَجْنَيِّ عَلَيْهِ الجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ، وَلَإِنَّهُ إِذَا قُدِّمَ حَقُّ المَجْنَيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي المُكَاتَبِ بِطَرِيقِ [الأَوْلَىٰ](١).

(فَإِنْ أَذَاهَا) المُكَاتَبُ (مُبَادِرًا) أَيْ: بَعْدَ جِنَايِتِهِ وَقَبَلَ فِدَاءِ نَفْسِهِ، (وَ) الحَالُ أَنَّ المُكَاتَبَ (لَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ) فِي مَالِهِ، (عَتَقَ) بِأَدَائِهِ مَالَ الكِتَابَةِ لِحَالُ أَنَّ المُكَاتَبَ (لَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ) فِي مَالِهِ، (عَتَقَ) بِأَدَائِهِ مَالَ الكِتَابَةِ لِحَدَّةِ الأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَضَىٰ حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ، فَصَحَّ قَضَاؤُهُ كَمَا لَوْ قَضَىٰ المُفْلِسُ بَعْضَ غُرَمَائِهِ قَبْلَ الحَجْرِ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ عَتَقَ بِهَذَا الأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ شَرْطُ العِتْقِ وَهُوَ الأَدَاءُ، (وَاسْتَقَرَّ الفِدَاءُ) أَيْ: أَرْشُ الجِنَايَةِ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ العِتْقِ، وَاسْتَقَرَّ الفِدَاءُ) أَيْ: أَرْشُ الجِنَايَةِ الحَاكِمَ الحَجْرَ عَلَيْهِ وَحَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ فَكَذَا بَعْدَهُ. فَإِنْ سَأَلَ وَلِيُّ الجِنَايَةِ الحَاكِمَ الحَجْرَ عَلَيْهِ وَحَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ كَتَابَتِهِ، لَمْ يَصِحَ دَفْعُهُ إِلَىٰ سَيِّدِهِ فَلَا يَعْتِقُ بِهِش، وَارْتَجَعَهُ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ وَلِيِّ كَتَابَتِهِ، لَمْ يَصِحَ دَفْعُهُ إِلَىٰ سَيِّدِهِ فَلَا يَعْتِقُ بِهِش، وَارْتَجَعَهُ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ وَلِيِّ الجِنَايَةِ الجَنَايَةِ مُسْتَقِرٌ وَدَيْنَ الكِتَابَةِ غَيْرُ الجِنَايَةِ مُسْتَقِرٌ وَدَيْنَ الكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرٌ .

(وَإِنْ قَتَلَهُ) أَي: المُكَاتَبَ الجَانِيَ (سَيِّدُهُ، لَزِمَهُ الأَقَلُ) مِنَ الأَمْرَيْنِ: مِنْ أَرْشِهَا أَوْ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِقَتْلِهِ فَوَّتَ عَلَىٰ وَلِيِّ الجِنَايَةِ مَحَلِّ تَعَلُّقِهَا وَهُوَ رَقَبَةُ الجَانِي، فَلَزِمَهُ مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَىٰ الجَانِي. (وَكَذَا) يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (إِنْ أَعْتَقَهُ) الجَانِي، فَلَزِمَهُ مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَىٰ الجَانِي؛ لِأَنَّهُ أَتَلَفَ مَالِيَّتُهُ بِعِتْقِهِ، فَكَانَ عَلَيْهِ مَا أَيْ: إِنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ مُكَاتَبَهُ الجَانِيَ؛ لِأَنَّهُ أَتَلَفَ مَالِيَّتَهُ بِعِتْقِهِ، فَكَانَ عَلَيْهِ مَا

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهي » لابن النجار (٨/ ٦٠٠) ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): «أولي».





كَانَ عَلَىٰ المُكَاتَبِ لِوَلِيِّ الجِنَايَةِ، (وَتَسْقُطُ) أَرْشُ الجِنَايَةِ (فِيهِمَا) أَي: القَتْلِ وَالعِتْقِ (إِنْ كَانَتْ عَلَىٰ سَيِّدِهِ) بِعِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالِيَّتَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَىٰ أَنْ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَىٰ أَنْ لِنَفْسِهِ.

(وَإِنْ عَجَزَ) المُكَاتَبُ الجَانِي (عَنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَىٰ سَيِّدِهِ فَلَهُ) أَيْ: سَيِّدِهِ (تَعْجِيزُهُ) بِعَوْدِهِ إِلَىٰ الرَّقِّ ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الجِنَايَةِ حَقُّ ثَبَتَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ رَجَعَ إِلَىٰ بَدَلِهِ وَهُوَ رَقَبَتُهُ ، (وَإِنْ كَانَتْ) جِنَايَةُ المُكَاتَبِ (عَلَىٰ فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ رَجَعَ إِلَىٰ بَدَلِهِ وَهُو رَقَبَتُهُ ، (وَإِنْ كَانَتْ) جِنَايَةُ المُكَاتَبِ (عَلَىٰ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ سَيِّدِهِ وَعَجَزَ عَنْ فِدَاءِ نَفْسِهِ ، (فَ)إِنْ (فَدَاهُ سَيِّدُ)هُ (لَمْ يُبَعْ ، غَيْرِهِ) أَيْ: فِي الجِنَايَةِ (قِنَّا لَا مُكَاتَبًا) لِأَنَّ كِتَابَتَهُ بَطَلَتْ بِتَعَلَّقِ حَقِّ المَحْنِيِّ عَلَيْهِ بِرَقَبَتِهِ .

(وَيَجِبُ فِدَاءُ جِنَايَتِهِ مُطْلَقًا) [٢٩٩٢] أَيُ (١): سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَىٰ سَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيِّ (بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ) أَيْ: قِيمَةِ المُكَاتَبِ إِنْ كَانَ أَرْشُ الجِنَايَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، (أَوْ أَرْشِهَا) إِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مَعَ كَوْنِ الأَرْشِ أَكْثَرَ مِنْ قَيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مَعَ كَوْنِ الأَرْشِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِهَا.

(وَإِنِ اسْتَدَانَ) مُكَاتَبُ (تَعَلَّق) مَا اسْتَدَانَهُ (بِنِمَّتِهِ) أَي: المُكَاتَبِ (فَقَطْ مُقَدَّمًا) مَا اسْتَدَانَهُ (مِعَ) عَجْزِ المُكَاتَبِ لِـ(حَجْرٍ) عَلَيْهِ (عَلَىٰ دَيْنِ كِتَابَةٍ) لِأَنَّ مُقَدَّمًا) مَا اسْتَدَانَهُ (مَعَ) عَجْزِ المُكَاتَبِ لِـ(حَجْرٍ) عَلَيْهِ (عَلَىٰ دَيْنِ كِتَابَةٍ) لِأَنَّ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ كَالأَحْرَارِ، فَيُتْبَعُ بِهَا، (فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ أَدَائِهَا (فَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ كَالأَحْرَارِ، فَيُتْبَعُ بِهَا، (فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ أَدَائِهَا (فَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ تَعْجِيزُهُ) بِعَوْدِهِ إِلَىٰ الرِّقِ، (بِخِلَافِ أَرْشِ) جِنَايَةٍ لِتَعَلَّقِهِ بِرَقَبَتِهِ، (وَ) بِخِلَافِ تَعْجِيزُهُ إِلَىٰ الرِّقِ، (بِخِلَافِ أَرْشِ) جِنَايَةٍ لِتَعَلَّقِهِ بِرَقَبَتِهِ، (وَ) بِخِلَافِ

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «أي» ، والصواب حذفها.





(دَيْنِ كِتَابَةٍ) لِأَنَّهُ بَدَلُ رَقَبَتِهِ، (فَيَعْجِزُ) بِهِ، فَإِذَا عَجَزَ عَادَ إِلَىٰ الرِّقّ.

(وَيَشْتَرِكُ رَبُّ دَيْنٍ) يُعَامِلُهُ (وَ) رَبُّ (أَرْشِ) جِنَايَةٍ فِي تَرِكَةِ مُكَاتَبٍ (بَعْدَ مَوْتِهِ فِي تَرِكَتِهِ) كَالغُرَمَاءِ، (بِعْدَ مَوْتِهِ فِي تَرِكَتِهِ) فَيَتَحَاصَّانِ لِفَوَاتِ الرَّقَبَةِ (بِالحِصَصِ) كَالغُرَمَاءِ، (وَلِي) للمُكَاتَبِ (غَيْرٍ) الـ (حَحْجُورِ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ أَيِّ دَيْنٍ شَاءً) مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ كَالحُرِّ.





## ( فَضْلَلُ )

### -<del>1888-</del>-

(وَالْكِتَابَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ) مِنَ الطَّرَفَيْنِ؛ لِأَنَّهُا بَيْعٌ، وَالْبَيْعُ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ (لَا يَدْخُلُهَا خِيَارٌ) لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا تَحْصِيلُ العِنْقِ، فَكَانَتْ سَبَبًا لَهُ، فَكَأَنَّ [السَّيِّدَ](١) عَلَّقَ عِنْقَ المُكَاتَبِ عَلَىٰ أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ؛ وَلِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا شُرِعَ السَّيِّدَرَاكًا لَمَا يَحْصُلُ لِكُلِّ مِنَ المُتَعَاقِدَيْنِ مِنَ الغَبْنِ، وَالمُكَاتَبُ وَسَيِّدُهُ دَخَلَا الْعَبْنِ، وَالمُكَاتَبُ وَسَيِّدُهُ دَخَلَا فِي الْعَقْدِ مُتَطَوِّعَيْنِ رَاضِيَيْنِ بِالْغَبْنِ، فَلَمْ يَثْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارٌ.

(وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْحَهَا) أَيْ: فَسْحَ الكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُ العُقُودِ اللَّازِمَةِ ، (وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا عَلَىٰ شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ) كَقَوْلِهِ: «إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ كَاتَبْتُكَ عَلَىٰ كَذَا» (كَبَقِيَّةِ العُقُودِ اللَّازِمَةِ) . وَقَوْلُهُ: (مُسْتَقْبَلٍ) مُحْتَرَزُ بِهِ فَقَدْ كَاتَبْتُكَ عَلَىٰ كَذَا» (كَبَقِيَّةِ العُقُودِ اللَّازِمَةِ) . وَقَوْلُهُ: (وَلَا تَنْفَسِخُ) الكِتَابَةُ عَنِ المَاضِي ، كَقَوْلِهِ: «كَاتَبْتُكَ إِنْ كُنْتَ عَبْدِي» وَنَحْوِهِ . (وَلَا تَنْفَسِخُ) الكِتَابَةُ عَنِ المَاضِي ، كَقَوْلِهِ: «كَاتَبْتُكَ إِنْ كُنْتَ عَبْدِي» وَنَحْوِهِ . (وَلَا تَنْفَسِخُ الكِتَابَةُ (بِمَوْتِ سَيِّدِ)هِ (وَ) لَا (جُنُونِهِ وَ) لَا (حَجْرٍ عَلَيْهِ) كَسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ كَبَقِيَّةِ العُقُودِ اللَّازِمَةِ .

(وَيَعْتِقُ) المُكَاتَبُ (بِأَدَاءٍ إِلَىٰ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) أَيْ: مَقَامَ سَيِّدِهِ كَوَكِيلِهِ وَكَالِحَاكِمِ مَعَ غَيْبَةِ سَيِّدِهِ وَعَدَمِ وَكِيلِهِ، (أَوْ) بِأَدَاءٍ إِلَىٰ (وَارِثِهِ) أَيْ: وَارِثِ

<sup>(</sup>١) كذا في «شرح منتهى الإرادات» للبُّهُوتي (٥/٠٧)، وهو الصواب وفي (الأصل): «المكاتب».





سَيِّدِ المُكَاتَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ، (وَإِنْ حَلَّ) عَلَىٰ المُكَاتَبِ مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ (نَجْمُ فَلَمْ يُؤَدِّهِ فَلِسَيِّدِهِ الفَسْخُ) لِأَنَّ [٣٩٢/ب] مَالَ الكِتَابَةِ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ، فَكَانَ الفَسْخُ بِالعَجْزِ عَنْهُ كَمَا لَوْ أَعْسَرَ المُشْتَرِي بِبَعْضِ ثَمَنِ المَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

وَحَيْثُ مَلَكَ السَّيِّدُ الفَسْخَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ (بِلَا حُكْمٍ) مِنْ حَاكِم بِصِحَّةِ الفَسْخِ كَرَدِّ مَعِيبٍ، (وَلَوْ) كَانَ المُكَاتَبُ (غَائِبًا بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ) فَلَهُ الفَسْخُ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الضَّرَرِ بِانْتِظَارِهِ، (وَ) إِنْ غَابَ المُكَاتَبُ (بِإِذْنِهِ) أَيْ: إِذْنِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِإِذْنِهِ لَهُ، (فَلَا) يَمْلِكُ الفَسْخَ لِمَا تَقَدَّمَ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَىٰ نَفْسِه بِإِذْنِهِ لَهُ، (فَلَا) يَمْلِكُ الفَسْخَ لِمَا تَقَدَّمَ رَحَتَّىٰ يُرَاسِلَهُ الحَاكِمُ) بِأَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إِلَىٰ حَاكِمِ البَلَدِ الَّذِي فِيهِ المُكَاتَبُ (حَتَّىٰ يُرَاسِلَهُ الحَاكِمُ) بِأَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إِلَىٰ حَاكِمِ البَلَدِ الَّذِي فِيهِ المُكَاتَبُ يَأْمُرُهُ بِالأَدَاءِ، أَوْ يَثْبُتُ عَجْزُهُ عِنْدَهُ فَيَفْسَخُ السَّيِّدُ أَوْ وَكِيلُهُ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ ضَرَرِ التَّأَخِيرِ.

وَإِنْ كَانَ المُكَاتَبُ قَادِرًا عَلَىٰ الأَدَاءِ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ، أَمَرَهُ الحَاكِمُ المَكْتُوبُ إِلَيْهِ بِالخُرُوجِ إِلَىٰ البَلَدِ الَّذِي فِيهِ السَّيِّدُ لِيُؤَدِّيَ مَا حَلَّ عَلَيْهِ، السَّيِّدُ لِيُؤَدِّيَ مَا حَلَّ عَلَيْهِ، أَدَاؤُهُ، فَإِنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ مِنَ الخُرُوجِ أَوْ يُوكِلَ مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ، فَإِنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ مِنَ الخُرُوجِ أَوْ يُوكِلُ مَنْ يُؤكِّيلِ فِي أَوَّلِ حَالِ الإِمْكَانِ عِنْدَ خُرُوجِ القَافِلَةِ إِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الخُرُوجُ إِلَّا مَعَهَا لَمْ يَجُزْ لِلسَّيِّدِ الفَسْخُ، وَإِنْ أَخَرَهُ مَعَ الإِمْكَانِ (وَيَمْضِي زَمَنُ يُمْكِنُهُ) المَسِيرُ فِيهِ عَادَةً، فَلِلسَّيِّدِ الفَسْخُ.

وَإِنْ كَانَ قَدْ جَعَلَ السَّيِّدُ لِلْوَكِيلِ الفَسْخَ عِنْدَ امْتِنَاعِ المُكَاتَبِ مِنَ الدَّفْعِ إِذَا إِلَيْهِ جَازَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ أَنْ يُوكِّلَ فِيهِ وَلِلْوَكِيلِ الفَسْخُ إِذَا ثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ عَنِ السَّيِّدِ الوَكَالَةَ ؛ وَجَيْثُ يَأْمَنُ المُكَاتَبُ إِنْكَارَ السَّيِّدِ الوَكَالَةَ ؛





لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لِلْمُكَاتَبِ إِذَنْ فِي التَّأْخِيرِ، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمِ المُكَاتَبَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، وَكَانَ لَهُ عُذْرًا يَمْنَعُ جَوَازَ الفَسْخِ، وَحَيْثُ جَازَ الفَسْخُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ، وَكَانَ لَهُ عُذْرًا يَمْنَعُ جَوَازَ الفَسْخِ، وَحَيْثُ جَازَ الفَسْخُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ مُحَكْمٍ حَاكِمٍ.

وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فَسْخُهَا ، (وَيَلْزَمُ) السَّيِّدَ (إِنْظَارُهُ) أَيْ: إِنْظَارُ المُكَاتَبِ قَبْلَ فَسْخِ الكِتَابَةِ (ثَلَاثًا) أَيْ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (لِبَيْعِ عَرْضٍ وَمَالِ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَسْخِ الكِتَابَةِ (ثَلَاثًا) أَيْ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (لِبَيْعِ عَرْضٍ وَمَالِ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ ، وَلِدَيْنٍ حَالً عَلَىٰ مَلِيءٍ أَوْ مُودَعٍ) قَصْدًا لِحِفْظِ المُكَاتَبِ وَالرِّفْقِ بِهِ مَعَ عَدَمِ الإِضْرَارِ بِالسَّيِّدِ.

(وَلِمُكَاتَبٍ قَادِرٍ عَلَىٰ كَسْبٍ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ) بِتَرْكِ التَّكَسُّبِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرِّ عَلَيْهِ، وَمُعْظَمُ القَصْدِ بِالكِتَابَةِ تَخْلِيصُهُ مِنَ الرِّقِّ، فَإِذَا لَمْ يُؤدِّ ذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ (إِنْ لَمْ يَمْلِكِ) المُكَاتَبُ (وَفَاءً) لِكِتَابَتِهِ، فَإِنْ مَلَكَهُ يُؤدِّ ذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ (إِنْ لَمْ يَمْلِكِ) المُكَاتَبُ (وَفَاءً) لِكِتَابَتِهِ، فَإِنْ مَلَكَهُ لَمْ يَمْلِكِ المُكَاتَبُ (وَفَاءً) لِكِتَابَتِهِ، فَإِنْ مَلَكَهُ لَمْ يَمْلِكُ عَلَيْهِ (إِنْ لَمْ يَمْلِكِ) المُكَاتَبُ (وَفَاءً) لِكِتَابَتِهِ، فَإِنْ مَلَكَهُ لَمْ يَمْلِكُ عَلَيْهِ (إِنْ لَمْ يَمْلِكِ) المُكَاتَبُ (وَفَاءً) لِكِتَابَتِهِ، فَإِنْ مَلَكَهُ لَمْ يَمْلِكُ الْحَرِيَّةِ النَّتِي هِيَ حَقُّ لَمْ يَمْلِكُ إِبْطَالَهَا مَعَ حُصُولِ سَبَبِهَا بِلَا كُلْفَةٍ.

وَ(لَا) يَمْلِكُ [٣٩٣] (فَسْخَهَا) أَي: الكِتَابَةِ لِلْزُومِهَا، (فَإِنْ مَلَكَهُ) أَي: الكِتَابَةِ لِلْزُومِهَا، (فَإِنْ مَلَكَهُ) أَي: الكِفَاءَ مُكَاتَبٌ (أُجْبِرَ عَلَىٰ أَدَائِهِ) لِسَيِّدِهِ (ثُمَّ عَتَقَ) بِأَدَائِهِ، وَلَا يَعْتِقُ بِنَفْسِ الوَفَاءَ مُكَاتَبٌ (أَجْبِرَ عَلَىٰ السَّيِّدِ، (فَإِنْ مَاتَ) المِلْكِ لِلْخَبَرِ<sup>(۱)</sup>، وَلِجَوَازِ أَنْ يَتْلَفَ قَبْلَ أَدَائِهِ فَيَفُوتَ عَلَىٰ السَّيِّدِ، (فَإِنْ مَاتَ) مُكَاتَبٌ (قَبْلَهُ) أَي: الوَفَاءِ، (انْفَسَخَتْ) وَلَوْ مَلَكَ وَفَاءً؛ لِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا، فَمَالُهُ جَمِيعُهُ لِسَيِّدِهِ. قَالَ الخَلْوتِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «هَذَا مُكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ: فَمَالُهُ جَمِيعُهُ لِسَيِّدِهِ. قَالَ الخَلْوتِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «هَذَا مُكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲/ رقم: ۳۹۲۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٧٤): «حسن».





( وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَدَائِهِ ) ) (١) ، انْتَهَىٰ. وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(وَيَصِحُّ فَسْخُهَا) أَي: الكِتَابَةِ (بِاتَّفَاقِهِمَا) أَي: المُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ، «فَيَصِحُّ إِنْ تَقَايَلَا أَحْكَامَهَا قِيَاسًا عَلَىٰ البَيْعِ»، قَالَهُ فِي «الكَافِي» (٢٠٠٠. وَفِي «الفُرُوعِ»: «يَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ» (٣٠٠. (وَلَوْ زَوَّجَ السَّيِّدُ امْرَأَةً وَالفُرُوعِ»: «يَتَوجَّهُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ (٣٠٠. (وَلَوْ زَوَّجَ السَّيِّدُ امْرَأَةً تَرِثُهُ ) إِنْ مَاتَ (مِنْ مُكَاتَبِهِ) صَحَّ النِّكَاحُ إِنْ قُلْنَا: الكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلنُّومِ لَا لِلصَّحَّةِ، أَوْ حَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ (ثُمَّ) بَعْدَ العَقْدِ (مَاتَ) السَّيِّدُ، (انْفَسَخَ النّكَاحُ) لِمِلْكِهَا زَوْجَهَا أَوْ بَعْضَهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا.

(وَيَلْزُمُ) مَنْ كَاتَبَ رَقِيقًا (أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَىٰ مَنْ أَدَّىٰ كِتَابَتَهُ) أَيْ: وَفَّاهَا (وَلَوْ) كَانَ المُكَاتِبُ أَوِ المُكَاتَبُ أَوْ كِلَاهُمَا (ذِمِّيًّا رُبُعَهَا) أَيْ: رُبُعَ مَالِ الكِتَابَةِ، أَمَّا وُجُوبُ الإِيتَاءِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ فَلِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الكِتَابَةِ، أَمَّا وُجُوبُ الإِيتَاءِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ فَلِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الكِتَابَةِ ، أَمَّا وُجُوبُ النور: ٣٣]، ﴿وَظَاهِرُ [الأَمْرِ](١) الوُجُوبُ، وَبِوُجُوبِ إِيتَاءِ مَا يَقَع عَلَيْهِ الإِسْمُ»، [قَالَهُ](٥) الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (١).

وَأَمَّا [كَوْنُهُ](٧) رُبُعَ مَالِ الكِتَابَةِ فَلِمَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ

<sup>(</sup>١) «حاشية منتهئ الإرادات» للخلوتي (٢٢٥/٤).

<sup>(</sup>۲) «الكافى» لابن قدامة (٤/٤).

<sup>(</sup>۳) «الفروع» لابن مفلح (۱۵۷/۸).

 <sup>(</sup>٤) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٨/٤١٤)، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل):
 «الأمور».

<sup>(</sup>٥) كذا في «معونة أولي النهيٰ» لابن النجار (٤١٢/٨) وهو الصواب، وفي (الأصل): «قال».

<sup>(</sup>٦) انظر: «المغنى» لابن قدامة (١٤/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٧) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (١٢/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «كون».



رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَءَالتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلِيٍّ اللهُ اللهُ

ولِأَنَّهُ مَالٌ يَجِبُ إِيتَاؤُهُ فِي الشَّرْعِ مُوَاسَاةً، فَكَانَ مُقَدَّرًا كَالزَّكَاةِ، وَلِأَنَّ الحِكْمَةَ فِي إِيجَابِهِ الرِّفْقُ بِالمُكَاتَبِ وَإِعَانَتُهُ عَلَىٰ تَحْصِيلِ العِتْقِ، وَهَذَا لَا يَحْصُلُ بِأَقَلِ مَا يَقَع عَلَيْهِ الإسْمُ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ قَدْ وَرَدَ غَيْرَ مُقَدَّرٍ. فَجَوَابُهُ: أَنَّ السُّنَةَ بَيَّنَهُ وَقَدَّرَتُهُ كَالزَّكَاةِ، وَفَارَقَتِ الكِتَابَةَ فِي ذَلِكَ سَائِرَ العُقُودِ؛ لِأَنَّ القَصْدَ بِهَا رِفْقُ المُكَاتَبِ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا، وَلِأَنَّ الكِتَابَةَ يَسْتَحِقُّ بِهَا عَلَىٰ العَبْدُ مَعَ المُعَاوَضَةِ، فَكَذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهَا، وَلِأَنَّ الكِتَابَةَ يَسْتَحِقُّ بِهَا عَلَىٰ العَبْدُ مَعَ المُعَاوَضَةِ، فَكَذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهَا، وَلِأَنَّ المُكَاتَبُ عَلَىٰ السَّيِّدِ شَيْئًا، وَحَمْلُ الأَمْرِ عَلَىٰ النَّدْبِ يَجِبُ أَنْ يَسْتَحِقَّ المُكَاتَبُ عَلَىٰ السَّيِّدِ شَيْئًا، وَحَمْلُ الأَمْرِ عَلَىٰ النَّدْبِ يَجِبُ أَنْ يَسْتَحِقَّ المُكَاتَبُ عَلَىٰ السَّيِّدِ شَيْئًا، وَحَمْلُ الأَمْرِ عَلَىٰ النَّدْبِ مُخَالِفٌ لِمُقْرَضَىٰ الأَمْرِ ، فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلّا بِدَلِيلٍ، وَلِأَنَّ المُكَاتَبَ وَلِيَ جَمِيعِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَىٰ الأَمْرِ ، فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلّا بِدَلِيلٍ ، وَلِأَنَّ المُكَاتَبَ وَلِيَ جَمِيعِ مُخَالِفُ لِمُقْتَضَىٰ الأَمْرِ ، فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلّا بِدَلِيلٍ ، وَلِأَنَّ المُكَاتَبَ وَلِيَ جَمِيعِ مَنْ الطَّعَامِ اللَّذِي [وَلِي] (٣) حَرَّهُ وَدُخَانَهُ (١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: ۱۵۵۸) والنسائي في «السنن الكبرئ» (۷/ رقم: ۲۲۸) والطحاوي في «المعجم الأوسط» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۱/ رقم: ۲۳۷۱) والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳/ رقم: ۳۹۷۱) وابن عدي (۸/ رقم: ۱۳۷۳۱) والحاكم (۲/۹۷۳) والبيهقي (۲۱/ رقم: ۲۱۲۹). قال ابن كثير في «تفسيره» (۶/۱۵): «رفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي كما رواه عنه أبو عبدالرحمن السلمي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق (٨/ رقم: ١٥٥٠٠) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٧/ رقم: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) من «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» فقط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخّاري (٣/ رقم: ٢٥٥٧) و(٧/ رقم: ٥٤٦٠) ومسلم (٢/ رقم: ١٦٦٣) من حديث أبي هريرة.





وَاخْتَصَّ هَذَا بِالوُجُوبِ لِأَنَّ فِيهِ مَعُونَةً عَلَىٰ العِتْقِ وَإِعَانَةً لِمَنْ يَحِقُّ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَوْنُهُ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، [٣٩٣/ب] عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالمُكَاتَبُ اللّهِ يَعُلِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ»(١)، قَالَ التَّرْمِذِيُّ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ».

مَسْأَلَةُ: لَوْ نُقِلَ المِلْكُ فِيهِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ الرَّبُعُ فَأَقَلُ ، ثُمَّ أَدَّاهُ إِلَىٰ المُشْتَرِي ، فَهَلْ يَلْزَمُ المُشْتَرِي أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَىٰ المُكَاتَبِ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ لِأَنَّهُ رَبُعُ كِتَابَتِهِ ، أَوْ رُبُعُ مَا بِيَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَيَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللهِ لَأَنَّهُ اللَّهِ اللَّهَ ، الَّذِي هُو دَلِيلُ الإِمَامِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ ، فَالَّذِي يَظْهَرُ مِنَ القَوَاعِدِ أَنَّهُ اللَّيَةَ ، الَّذِي يَظْهَرُ مِن القَوَاعِدِ أَنَّهُ يَدُفَعُ رُبُعَ مَا أَخَذَهُ البَالِغُ يَدْفَعُ بَاقِيَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَد بَاعَهُ بَيْعًا مُعَلَقًا عَلَىٰ عَدَمِ أَدَاءِ الكِتَابَةِ ، وَأَنَّهُ إِذَا أَذَاهُ يَعْتِقُ وَوَلَاقُهُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك في «مسنده» (۱/ رقم: ۲۲۵) وأحمد (۳/ رقم: ۷۵۳٤) و(٤/ رقم: ۹۷۲۲) وابن ماجه (۳/ رقم: ۲۵۱۸) والترمذي (۳/ رقم: ۱۲۵۵) والنسائي (۵/ رقم: ۳۱٤۳).





وَغَيْرُ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ أُلْحِقَ بِهِ، لَكِنِ الأَوْلَىٰ مِنْ عَيْنِهِ لِظَاهِرِ النَّصِّ. (وَلَوْ وَضَعَ السَّيِّدُ) عَنْ مُكَاتَبِهِ مِنْ مَالِ كِتَابَتِهِ (بِقَدْرِهِ) أَي: النَّبْعِ جَازَ؛ لِتَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ الآيَةَ بِذَلِكَ، (وَهُو أَفْضَلُ) لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي النَّفْعِ اللَّبُعِ جَازَ؛ لِتَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ الآيَةَ بِذَلِكَ، (وَهُو أَفْضَلُ) لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي النَّفْعِ وَأَعْوَنُ لِتَحْصِيلِ العِتْقِ. (أَوْ عَجَّلَهُ) أَيْ: عَجَّلَ السَّيِّدُ إِعْطَاءَ قَدْرِ رُبُعِ مَالِ الكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ (جَازَ) لِقَوْلِهِ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ أَفْضَلَ؛ لِأَنَّهُ [النور: ٣٣]، وَذَلِكَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ حِينِ العَقْدِ، وَكُلَّمَا عَجَّلَهُ كَانَ أَفْضَلَ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ أَنْفَعَ كَالزَّكَاةِ.

وَوَقْتُ وُجُوبِ أَدَاءِ السَّيِّدِ رُبُعَ مَالِ الكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ عِنْدَ العِتْقِ؛ لِأَنَّ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ: «الكِتَابَةُ عَلَىٰ نَجْمَيْنِ، وَالإِيتَاءُ إِيتَاوُهُ حِينَئِذٍ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: «الكِتَابَةُ عَلَىٰ نَجْمَيْنِ، وَالإِيتَاءُ مِنَ النَّانِي» (١). فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَقَدِ اسْتَوْفَىٰ مَالَ الكِتَابَةِ قَبْلَ إِيتَاءِ مُكَاتِبِهِ رُبُعَهُ مِنَ النَّانِي (دُيُونِهِ، فَإِنْ ضَاقَتِ التَّرِكَةُ فَهُو كَسَائِرِ دُيُونِهِ، فَإِنْ ضَاقَتِ التَّرِكَةُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الدُّيُونِ تَحَاصَّوْا فِي التَّرِكَةِ بِقَدْرِ حُقُوقِهِمْ.

(وَلِسَيِّدِ الْفَسْخُ) أَيْ: فَسْخُ الكِتَابَةِ (بِعَجْزٍ) أَيْ: عَجْزِ المُكَاتَبِ (عَنْ رُبُعِهَا) أَيْ: رُبُعِ مَالِ الكِتَابَةِ ؛ لِمَا رَوَىٰ الأَثْرُمُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَعَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ [1/٣٩٤] اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ رقم: ۲۱۸۲۹). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٦٢): «ضعيف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٢/٣) معلقًا بصيغة الجزم.





وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (١) ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى (٢) ؛ لِأَنَّ مَالَ الكِتَابَةِ عِوَضٌ عَنِ المُكَاتَبِ ، فَلَا يَعْتِقُ قَبْلَ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى (٢) ؛ لِأَنَّ مَالَ الكِتَابَةِ عِوَضٌ عَنِ المُكَاتَبِ ، فَلَا يَعْتِقُ قَبْلَ أَدَاءِ جَمِيعِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ لَسَرَى إِلَىٰ بَاقِيهِ كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ بِالعِتْقِ .

وَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ المُكَاتَبُ حَقَّا أَوْ مِيرَاثًا يُحَاسَبُ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وُيُؤَدِّي المُكَاتَبُ حِصَّةَ مَا أَدَّىٰ دِيَةَ حُرٍّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: «حَدِيثُ حَسَنُ "" مَا أَدَّىٰ دِيَةَ حُرٍّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: «حَدِيثُ حَسَنُ "" عَا أَدَّىٰ دِيَةَ عَبْدٍ مَاتَ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِكِتَابَتِهِ وَقَالَ الْأَخْرَا الآخَرُ، وَأَدَى المُقِرُّ، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا مِنَ الصُّورِ جَمْعًا بَيْنَ الأَخْبَارِ، وَتَوْفِيقًا بَيْنَ القِيَاسِ.

وَيُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ مَا رَوَىٰ سَعِيدٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ» (٤٠).

(وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُصَالِحَ سَيِّدَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ) مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ (بِغَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ: جِنْسِ مَالِ الكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا (بِشَرْطِ حُلُولٍ وَنَقَابُضٍ) لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَلَا أَنْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضٍ إِنْ جَرَىٰ بَيْنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: ۱۵۷۲۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۲/۱٤).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢/ رقم: ١٢٥٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي (٢١/ رقم: ٢١٦٧٤). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٧٠):
 «ضعيف».





الجِنْسَيْنِ رِبَا نَسِيئَةٍ.

(وَمَنْ أَبْرَأَ) مُكَاتَبًا (مِنْ كِتَابَتِهِ) كُلِّهَا (عَتَقَ) لِمَفْهُومِ حَدِيثِ: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَيْءٌ، وَلِأَنَّهُ مَعَ البَرَاءَةِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلِأَنَّ البَرَاءَة فَيْدُ مَا بَقِي عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلِأَنَّ البَرَاءَة فِي مَعْنَىٰ الأَدَاءِ مَعَ سُقُوطِ الحَقِّ فِي المَوْضِعَيْنِ. (وَإِنْ أُبْرِئَ) مُكَاتَبٌ (مِنْ فِي مَعْنَىٰ الأَدَاءِ مَعَ سُقُوطِ الحَقِّ فِي المَوْضِعَيْنِ. (وَإِنْ أُبْرِئَ) مُكَاتَبٌ (مِنْ بَعْضِهَا) كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَىٰ كَتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ) بَعْضِهَا) كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَىٰ أَلْفٍ فَأَبْرَأَهُ مِنْ نِصْفِهَا، (فَهُو عَلَىٰ كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ) مِنْ الأَلْفِ، فَإِذَا أَدَّاهُ عَتَق.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢/ رقم: ٣٩٢٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٦٧٤): «حسن».



## ( فَضْلُلُ )

(وَتَصِحُّ كِتَابَةُ عَدَدٍ) مِنْ رَقِيقِهِ (بِعِوَضٍ) وَاحِدٍ، كَأَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَيْنِ عَلَىٰ مِتَيْنِ إِلَىٰ سَنَتَيْنِ كُلَّ سَنَةٍ مِئَةٌ، كَمَا لَوْ بَاعَهُمْ كَذَلِكَ لِوَاحِدٍ، (وَيُقَسَّطُ) العِوَضُ بَيْنَهُمْ (عَلَىٰ القِيَمِ) أَيْ: قِيمَةِ كُلِّ مِنْهُمْ (يَوْمَ العَقْدِ) لِأَنَّهُ زَمَنُ المُعَاوَضَةِ لَا عَلَىٰ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، كَمَا لَوِ اشْتَرَىٰ شِقْصًا وَسَيْفًا، أَوِ اشْتَرَىٰ عَلَىٰ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، كَمَا لَوِ اشْتَرَىٰ شِقْصًا وَسَيْفًا، أَوِ اشْتَرَىٰ عَبِيدًا وَرَدَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ بِعَيْبٍ، (وَيَكُونُ كُلُّ) مِنْهُمْ (مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) مِنَ العِوَضِ، (يَعْتِقُ بِأَدَائِهَا وَيَعْجِزُ بِعَجْزٍ عَنْهَا) أَيْ: قَدْرِ حِصَّتِهِ (وَحْدَهُ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، أَشْبَهَ مَا لَوِ اشْتَرَىٰ [٢٩٤/ب] عَبْدًا.

(وَإِنْ تَضَامَنُوا) بِأَنْ شُرِطَ ضَمَانُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْبَاقِينَ، (لَمْ يَصِحَّ) الشَّرْطُ وَلَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ العَقْدِ؛ لِأَنَّ مَالَ الكِتَابَةِ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَلَا مَآلُهُ إِلَىٰ الشَّرْطُ وَلَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ العَقْدِ؛ لِأَنَّ مَالَ الكِتَابَةِ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَلَا مَآلُهُ إِلَىٰ اللَّذُومِ، فَلَمْ يَصِحَّ ضَمَانُهُ، وَلِأَنَّ الضَّامِنَ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَلْزَمُ المَصْمُونَ عَنْهُ، وَمَالُ الكِتَابَةِ لَا يَلْزَمُ المُكَاتَبَ وَلَا الضَّامِنَ، وَلِأَنَّ الضَّمَانَ تَبَرُّعٌ، وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَتَبَرَّعَ، (وَلَوْ شَرَطَ فِي عَقْدٍ فَسَدَ شَرْطُ) الضَّمَانِ، وَأَمَّا العَقْدُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَتَبَرَّعَ، (وَلَوْ شَرَطَ فِي عَقْدٍ فَسَدَ شَرْطُ) الضَّمَانِ، وَأَمَّا العَقْدُ فَصَحِيحٌ لِأَنَّ الكِتَابَةَ لَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ، بِدَلِيلِ خَبَرِ بَرِيرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا لَىٰ الْكَتَابَةَ لَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ، بِدَلِيلِ خَبَرِ بَرِيرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَالَانَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ رقم: ۲۱٦۸) ومسلم (۲/ رقم: ۱٥٠٤).





وَمَتَىٰ مَاتَ بَعْضُهُمْ سَقَطَ قَدْرُ حِصَّتِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلِ<sup>(۱)</sup>، وَكَذَا إِنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ بَعْضَهُمْ، (وَإِنْ أَدَّوْا) جَمِيعَ مَا كُوتِبُوا عَلَيْهِ وَ(اخْتَلَفُوا) بَعْدَ أَدَائِهِ (فِي قَدْرِ مَا أَدَّىٰ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ، بِأَنْ قَالَ أَكْثُرُهُمْ عَلَيْهِ وَ(اخْتَلَفُوا) بَعْدَ أَدَائِهِ (فِي قَدْرِ مَا أَدَّىٰ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ، بِأَنْ قَالَ أَكْثُرُهُمْ قِيمَةً: «أَدَّيْنَا عَلَىٰ السَّوَاءِ»، قِيمَةً: «أَدَّيْنَا عَلَىٰ السَّوَاءِ»، فَبَقِيَتْ لَنَا عَلَىٰ الأَكْثُرِ قِيمَتِنَا»، وَقَالَ الأَقَوْلُ (قَوْلُ مُدَّعِ أَدَاءَ الوَاجِبِ) أَيْ: فَبَقِيتَ لَنَا عَلَىٰ الأَكْثُو قِيمَةً بَقِيَّةٌ، (فَ)القَوْلُ (قَوْلُ مُدَّعِ أَدَاءَ الوَاجِبِ) أَيْ: قَدْرَ الوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَ(لا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا يُدَّعَىٰ بِهِ عَلَيْهِ، وَ(لا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي (مَا زَادَ) عَلَىٰ الوَاجِبِ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، وَ(لا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي (مَا زَادَ) عَلَىٰ الوَاجِبِ عَلَيْهِ.

(وَيَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَ) السَّيِّدُ (بَعْضَ عَبْدِهِ كَنِصْفِهِ) كَالبَيْعِ، وَيَجِبُ أَنْ يُوَدِّيَ إِلَىٰ سَيِّدِهِ مِنْ كَسْبِهِ بِحَسَبِ مَا لَهُ فِيهِ مِنَ الرِّقِّ، وَيُؤَدِّيَ فِي الكِتَابَة ، (فَإِذَا بِحَسَبِ مَا كُوتِبَ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ سَيِّدُهُ بِتَأْدِيَةِ الجَمِيعِ فِي الكِتَابَةِ، (فَإِذَا بَحَسَبِ مَا كُوتِبَ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ سَيِّدُهُ بِتَأْدِيةِ الجَمِيعِ فِي الكِتَابَةِ، (فَإِذَا أَدَى مِثْلَيْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ كُلُّهُ) أَيْ: مَا كُوتِبَ فِيهِ، وَالبَاقِي بِالسِّرَايَةِ كَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ، وَلَيْسَ دَفْعُ مِثْلَيْ كِتَابَتِهِ بِشَرْطٍ لِكَمَالِ عِتْقِهِ، بَلْ وَلَوْ لَمْ [يُؤَدِّ] (٢) بَعْضَ عَبْدِهِ، وَلَيْسَ دَفْعُ مِثْلَيْ كِتَابَتِهِ بِشَرْطٍ لِكَمَالِ عِتْقِهِ، بَلْ وَلَوْ لَمْ [يُؤَدِّ] (٢) فَإِنَّهُ يَعْتَى عَبْدِهِ، وَلَيْسَ دَفْعُ مِثْلَيْ كِتَابَتِهِ بِشَرْطٍ لِكَمَالِ عِتْقِهِ، بَلْ وَلَوْ لَمْ [يُؤَدِّ] (٢) فَإِنَّهُ يَعْتَى بَعْضَ عَبْدِهِ، وَلَيْسَ دَفْعُ مِثْلَيْ كِتَابَتِهِ بِشَرْطٍ لِكَمَالِ عِتْقِهِ، بَلْ وَلَوْ لَمْ [يُؤَدِّ] (٢) فَإِنَّهُ يَعْتِقُ كُلُّهُ ، وَلَمْ أَدْرِ زِيَادَة قَوْلِهِ عَلَىٰ «المُنتَهَىٰ» (٣) وَغَيْرِهِ مِثْلَىٰ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ بَعْتِقُ بِالسِّرَايَةِ كَمَا قَدْ صَرَّحُوا بِهِ، كَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ.

وَيَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَىٰ أَلْفَيْنِ فِي رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ أَلْفُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ العِنْقُ عِنْدَ أَدَاءِ الأَلْفِ الأَوَّلِ، فَإِذَا أَدَّىٰ عَتَقَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَوْ أَعْتَقَهُ بِغَيْرِ يَكُونَ العِنْقُ عِنْدَ أَدَاءِ بَعْضِ كِتَابَتِهِ، وَيَبْقَىٰ الأَلْفُ أَدَاءِ بَعْضِ كِتَابَتِهِ، وَيَبْقَىٰ الأَلْفُ

<sup>(</sup>۱) «المغني» لابن قدامة (۱۶/۱۷ه).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يؤدي».

<sup>(</sup>٣) «منتهئ الإرادات» لابن النجار (١٤٥/٢).





الآخَرُ دَيْنًا عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِهِ، وَكَذَا شَرْطُهُ عَلَيْهِ خِدْمَةً مَعْلُومَةً بَعْدَ العِتْقِ، (وَ) يَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَ [(شِقْصًا)](۱) لَهُ (مِنْ مُشْتَرَكِ) عَبْدٍ أَوْ أُمَةٍ (بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ) مُوسِرًا كَانَ الشَّرِيكُ أَوْ مُعْسِرًا؛ لِأَنَّهُا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَىٰ نَصِيبِهِ، فَصَحَّ كَبَيْعِهِ، وَلِأَنَّهُ مِلْكُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ، فَصَحَّتْ كِتَابَتُهُ كَالكَامِلِ.

وَكَمَا لَوْ [١٣٩٥] كَانَ بَاقِيهِ حُرًّا، وَلَا يُمْنَعُ الكَسْبَ وَأَخْذَ الصَّدَقَة بِجُزْئِهِ المُكَاتَبِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الشَّرِيكُ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَهُ مِنَ الصَّدَقَة بِذَلِكَ الجُزْء، كَمَا لَوْ وَرِثَ المُبَعَّضُ شَيْئًا بِجُزْئِهِ الحُرِّ، فَإِنْ هَايَأَ مَالِكُ البَقِيَّةِ فَكَسَبَ فِي كَمَا لَوْ وَرِثَ المُبَعَّضُ شَيْئًا بِجُزْئِهِ الحُرِّ، فَإِنْ هَايَأَ مَالِكُ البَقِيَّةِ فَكَسَبَ فِي نَوْبَتِهِ شَيْئًا اخْتَصَّ بِهِ المُكَاتَبُ، وَإِنْ لَمْ يُهَايِئُهُ فَمَا كَسَبَهُ بِجُمْلَتِهِ فَلَهُ مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِ الجُزْءِ المُكَاتَبِ مِنْهُ، وَلِسَيِّدِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبُهُ البَاقِي؛ لِأَنَّهُ كَسَبَهُ بِجُزْئِهِ المَمْلُوكِ، (وَيَمْلِكُ مُكَاتَبِ مِنْهُ، وَلِسَيِّدِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبُهُ البَاقِي؛ لِأَنَّهُ كَسَبَهُ بِجُزْئِهِ المَمْلُوكِ، (وَيَمْلِكُ مُكَاتَبُ) بَعْضُهُ (مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِهِ) أَي: الجُزْءِ المُكَاتَبِ.

(فَإِذَا أَدَّىٰ) المُكَاتَبُ بَعْضَ (مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ) لِمَنْ كَاتَبَهُ، (وَدَفَعَ لِلَهُ إِنْ كَانَ مَنْ لِللَّمِيكِ (الآخرِ) الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ (مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ، عَتَقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ مَنْ كَاتَبَهُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ: الجُزْءِ كَاتَبَهُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ: الجُزْءِ المُكَاتَبِ بِالأَدَاءِ، وَالآخرِ بِالسِّرَايَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَىٰ مَنْ كَاتَبَهُ شَيْئًا المُكَاتَبِ بِالأَدَاءِ، وَالآخرِ بِالسِّرَايَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَىٰ مَنْ كَاتَبَهُ شَيْئًا حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ إِلَىٰ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْهُ، سَوَاءٌ أَذِنَ الشَّرِيكُ فِي مُكَاتَبَهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ.

فَلَوْ أَدَّىٰ الكِتَابَةَ مِنْ جَمِيعِ كَسْبِهِ لَمْ يعْتِقْ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ مَا لَيْسَ لَهُ ، (وَعَلَيْهِ)

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهىٰ» لمرعي الكَرْمي (٢/٤ ١٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(سقطا)».





أَي: الشَّرِيكِ المُعْتِقِ (قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ (١) (وَإِنْ أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ) الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ نَصِيبَهُ مِنْهُ (قَبْلَ أَدَائِهِ) مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ، (عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ إِنْ كَانَ المُعْتِقُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ، (وَغَرِمَ) أَي: الشَّرِيكُ المُعْتِقُ (فَيمَةَ مَا لِلشَّرِيكِ) المُكَاتَبِ مِنَ المُشْتَرَكِ (مُكَاتَبًا) لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ.

فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَعْتِقْ سِوَى نَصِيبِهِ، وَيَبْقَى نَصِيبُ شَرِيكِهِ عَلَىٰ كُلِّ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا أَدَّاهَا كَمَلَتْ حُرِّيَّتُهُ عَلَيْهِمَا، وَوَلَا وُهُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا عَتَقَ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ، (وَلَهُمَا) أَي: الشَّرِيكَيْنِ فِي قِنِّ (كِتَابَةُ عَبْدِهِمَا) سَوَاءٌ تَسَاوَتْ حِصَّتَاهُمَا فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ تَفَاضَلَتَا كَمَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَعَلَىٰ تَسَاوٍ) فِي مَالِ الكِتَابَةِ، كَمَا لَوْ كَاتَبَاهُ عَلَىٰ مِئْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِئَةٌ، وَسَوَاءٌ وَعَلَىٰ تَفَاضُلٍ كَمَا لَوْ كَانَبَاهُ عَلَىٰ ثَلَاثِ مِئْتَانِ وَلِلْآخِرِ مِئَةٌ، وَسَوَاءٌ وَعَلَىٰ تَفَاضُلٍ كَمَا لَوْ كَانَبَاهُ عَلَىٰ ثَلَاثِ مِئْتَانِ وَلِلْآخِرِ مِئَةٌ، وَسَوَاءٌ كَانَتُ كِتَابَتُهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَاكُلُىٰ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ كَتَابَتُهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَكُولَ عَلَىٰ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَكُالًىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمَا لَوْ كَاتَبُاهُ عَلَىٰ عَقْدِ وَاحِدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ لَالَهُ مَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَاللَهُ اللهُ اللهُ الْمَالِ الْكِنَالُ الْكِنَالُ فَيْ اللهُ الْتَعَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ لَكُلُونُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَفَاضَلَا فِي المَالِ مَعَ التَّفَاضُلِ فِي المَلكِ ؛ لِأَنَّ التَّسَاوِي فِي المَالِ مَعَ التَّفَاضُلِ فِي المِلْكِ ؛ لِأَنَّ التَّسَاوِي فِي المَالِ مَعَ التَّفَاضُلِ فِي المِلْكِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنْ [87/ب] يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِمَالِ الآخَرِ ، لِأَنَّهُ إِذَا دَفَعَ لأَحَدِهِمَا ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنْ [87/ب] يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِمَالِ الآخَرِ ، لِأَنَّهُ إِذَا دَفَعَ لأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ مِلْكِهِ ثُمَّ عَجَزَ ، رَجَعَ عَلَيْهِ الآخَرُ بِذَلِكَ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ رقم: ٢٤٩١) ومسلم (٢/ رقم: ١٥٠١).

 <sup>(</sup>۲) «المبسوط» للسرخسي (۸/۳۳ \_ ۳٤).

<sup>(</sup>٣) «البيان» للعمراني (٢٢/٨).





وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْقِدُ عَلَىٰ نَصِيبِهِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ ، فَجَازَ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي العِوَضِ كَالبَيْعِ ، وَمَا ذَكَرَهُ لَا يَلْزَمُ ؛ لِأَنَّ انْتِفَاعَ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الآخرِ إِنَّمَا يَكُونُ وَلَكَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ العَقْدِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ يَكُونُ وَلِكَ عِنْدَ الْعَجْزِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ العَقْدِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ وَوَالِهِ فَلَا يَضُرُّ ، وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا عَلَىٰ التَّسَاوِي ، وَإِذَا عَجَزَ قَسَمَ مَا وَوَالِهِ فَلَا يَضُرُّ ، وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا عَلَىٰ التَّسَاوِي ، وَإِذَا عَجَزَ قَسَمَ مَا كَسَبَهُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ قَدْرِ المِلْكَيْنِ ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا يَنْتَفِعُ إِلَّا بِمَا يُقَابِلُ مِلْكَهُ ، وَعَادَ الأَمْرُ بَعْدَ زَوَالِ الكِتَابَةِ إِلَىٰ حُكْمِ الرِّقِّ كَأَنَّهُ لَمْ يَرُلْ .

(وَلَا يُؤَدِّي) المُكَاتَبُ مَالَ الكِتَابَةِ (إِلَيْهِمَا) أَيْ: إِلَىٰ الشَّرِيكَيْنِ فِيهِ (إِلَّا عَلَىٰ قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا) مِنْهُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنَ الآخَرِ، وَلَا يُقَدِّمَ أَحَدَهُمَا عَلَىٰ الآخَرِ، ذَكَرَهُ القَاضِي (١)، وَهُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) وَلَا يُقَدِّم أَحَدَهُمَا عَلَىٰ الآخِرِ، ذَكَرَهُ القَاضِي (١)، وَهُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) وَالشَّافِعِيِّ (٣)، قَالَ المُوفَّقُ: (لاَ أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُما سَوَاءٌ فِيهِ، فَيَتَسَاوَيَانِ فِي كَسْبِهِ، وَحَقَّهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِمَا فِي يَدِهِ تَعَلَّقًا وَاحِدًا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخُصَّ أَحَدُهُمَا بِشَيْءٍ مِنْهُ دُونَ الآخِرِ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَزَ فَيَعُودُ إِلَىٰ الرِّقِّ وَيَتَسَاوَيَانِ فِي كَسْبِهِ فَيَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ الآخَرِ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَزَ فَيَعُودُ إِلَىٰ الرِّقِّ وَيَتَسَاوَيَانِ فِي كَسْبِهِ فَيَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ الآخَرِ بِمَا فِي يَدِهِ مِنَ الفَضْلِ بَعْدَ انْتِفَاعِهِ بِهِ مُنَ الْفَضْلِ بَعْدَ انْتِفَاعِهِ بِهِ مُنَ الْفَضْلِ بَعْدَ انْتِفَاعِهِ بِهِ مُنَ الْفَضْلِ بَعْدَ انْتِفَاعِهِ بِهِ مُكْنُ قَبْضَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَرِ لَمْ يَصِحَ القَبْضُ، وَلِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مُنَا أَذِنَ فِي القَبْضِ» وَلِا قَبْضَ أَذِنَ فِي القَبْضِ» (١٤).

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبُهُمَا فَلَهُمَا الفَسْخُ وَالإِمْضَاءُ، فَإِنْ فَسَخَا

<sup>(</sup>۱) «الروايتين والوجهين» لأبي يعلىٰ (۲۰/۲).

<sup>(</sup>٢) «البيان» للعمراني (٣٢/٨).

<sup>(</sup>٣) «الأم» للشافعي (٩/٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) «المغني» لابن قدامة (٤) «٥٠٦/١٤).





جَمِيعًا أَوْ أَمْضَيَا الكِتَابَةَ جَازَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَإِنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَأَمْضَىٰ الآخَرُ جَازَ، وَعَادَ نِصْفُهُ رَقِيقًا وَنِصْفُهُ مُكَاتَبًا، وَحِينَئِدٍ لَا يَخْلُوا: إِمَّا أَنْ يُكَاتِبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ، أَوْ يُكَاتِبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ يُوكِّلًا مَنْ يُكَاتِبَهُ، أَوْ يُوكِّلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَيُكَاتِبَهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً.

(فَإِنْ كَاتَبَاهُ) أَيْ: كَاتَبَ الشَّرِيكَانُ عَبْدَهُمَا (مُنْفَرِدَيْنِ) فِي صَفْقَتَيْنِ (فَوَقَىٰ أَحَدَهُمَا) أَيْ: أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ (أَوْ أَبْرَأَهُ، عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً إِنْ كَانَ) الَّذِي اسْتَوْفَى كِتَابَتَهُ أَوِ الَّذِي أَبْرَأَهُ (مُعْسِرًا، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْسِرًا، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْسِرًا عَتَقَ عَلَيْهِ (كُلُّهُ) وَعَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مُكَاتَبًا، وَيَكُونُ وَلَا وُهُ كُلُّهُ لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ (فَوَفَّىٰ أَحَدَهُمَا) أَيْ: أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ مَا عَلَيْهِ لَهُ (بِغَيْرِ إِذْنِ الآخرِ، لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَمْ يَصِحَّ القَبْضُ) الشَّرِيكِ بِمَا فِي يَدِ المُكَاتَبِ تَعَلُّقًا وَاحِدًا. [٣٩٦/أ] (وَلَهُ) أَي: الشَّرِيكِ النَّدِي لَمْ يَدْفَعْ لَهُ المُكَاتَبُ شَيْئًا، أَوْ دَفَعَ لَهُ دُونَ حِصَّتِهِ، (أَخَذَ الشَّرِيكِ النَّذِي لَمْ يَدْفَعْ لَهُ المُكَاتَبُ شَيْئًا، أَوْ دَفَعَ لَهُ دُونَ حِصَّتِهِ، (أَخَذَ حِصَّتَهُ) أَوْ مَا زَادَ فِي يَدِ شَرِيكِهِ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ شَرِيكِهِ؛ لِفَسَادِ قَبْضِهِ، (وَإِنْ حَصَّتَهُ) أَوْ مَا زَادَ فِي يَدِ شَرِيكِهِ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ شَرِيكِهِ؛ لِفَسَادِ قَبْضِهِ، (وَإِنْ كَانَ) وَفَاؤُهُ لاَ حَدِهِمَا (بِإِذْنِهِ) أَيْ: إِذْنِ الشَّرِيكِ الآخرِ صَحَّ القَبْضُ وَ(عَتَقَ نَصِيبُهُ) لِأَنَّ المَنْعَ مِنْ صِحَّةِ القَبْضِ لِحَقِّ الشَّرِيكِ الآخرِ، فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ صَحَّ الْمَنْعُ مِنْ صِحَّةِ القَبْضِ لِحَقِّ الشَّرِيكِ الآخرِ، فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ صَحَّ نَصِيبُهُ) لِأَنَّ المَنْعَ مِنْ صِحَّةِ القَبْضِ لِحَقِّ الشَّرِيكِ الآخرِ، فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ صَحَّ .

كَمَا لَوْ أَذِنَ المُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ، أَوْ أَذِنَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فِي قَبْضِ المَبِيعِ قَبْلَ تَوْفِيَةِ ثَمَنِهِ، أَوْ أَذِنَ الشَّرِيكَانِ لِلْمُكَاتَبِ فِي التَّبَرُّعِ،





وَلِأَنَّهُمَا لَوْ أَذِنَا لَهُ فِي الصَّدَقَةِ بِشَيْءٍ صَحَّ قَبْضُ المُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ لَهُ، كَذَلِكَ هَا هُنَا حَيْثُ عَتَقَ نَصِيبُ المُسْتَوْفِي كِتَابَتَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، (وَسَرَىٰ) العِتْقُ إِلَىٰ بَاقِيهِ (بِشَرْطِهِ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ المُسْتَوْفِي كِتَابَتَهُ مُوسِرًا، (وَضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ مُكَاتَبًا) لِعِتْقِهِ عَلَيْهِ بَاقِيًا عَلَىٰ كِتَابَتَهُ مُوسِرًا، (وَضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ مُكَاتَبًا) لِعِتْقِهِ عَلَيْهِ بَاقِيًا عَلَىٰ كِتَابَتِهِ .

وَلَهُ وَلَاؤُهُ كُلُّه، وَمَا بِيَدِهِ مِنَ المَالِ لِلَّذِي عَتَقَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ نِصْفَهُ عَتَقَ بِالكِتَابَةِ وَنِصْفَهُ بِالسِّرَايَةِ، فَحِصَّةُ مَا عَتَقَ بِالكِتَابَةِ لِلْعَبْدِ، وَحِصَّةُ مَا عَتَقَ بِالسِّرَايَةِ لِلسَّيِّدِ.

(وَإِذَا كَاتَبَ ثَلَاثَةٌ [عَبْدًا](١) لَهُمْ، (فَادَّعَىٰ الأَدَاءَ إِلَيْهِمْ) كُلِّهِمْ، (فَادَّعَىٰ الأَدَاءَ إِلَيْهِمْ) كُلِّهِمْ، (فَادَّعَیٰ الأَدَاءَ (أَحَدُهُمْ) وَأَقَرَّ الآخَرَانِ، (شَارَكَهُمَا) المُنْكِرُ (فِيمَا أَقَرَّا بِقَبْضِهِ) أَي: العَبْدِ، فَلَوْ كَانُوا كَاتَبُوهُ عَلَىٰ ثَلَاثِ مِئَةٍ مَثَلًا، فَاعْتَرَفَ اثْنَانِ مِنْهُمْ بِقَبْضِ مِئَتَيْنِ وَأَنْكَرَ النَّالِثُ قَبْضَ مِئَةٍ، شَارَكَهُمَا فِي المِئْتَيْنِ اللَّيْنِ اعْتَرَفَا مِنْهُمْ بِقَبْضِهِمَا بِلْأَنَّهُمْ مَنْتَيْنِ وَأَنْكَرَ النَّالِثُ قَبْضَ مِئَةٍ، شَارَكَهُمَا فِي المِئْتَيْنِ اللَّيْنِ اعْتَرَفَا بِقَبْضِهِمَا بُولِأَنَّهُمَا مِنْ ثَمَنَ العَبِيدِ، وَهُو مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمْ، فَثَمَنُهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ، وَالَّذِي أَخَذَهُ كَانَ فِي يَدِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ، وَالَّذِي أَخَذَهُ كَانَ فِي يَدِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.

وَلَوْ شَهِدَا عَلَىٰ شَرِيكِهِمَا الثَّالِثِ بِمَا ادَّعَىٰ المُكَاتَبُ دَفْعَهُ إِلَيْهِ وَهُوَ المِئَةُ الثَّالِثَةُ، (فَنَصُّهُ) أَي: الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «أَنَّهَا (تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ»(٢) أَيْ: عَلَىٰ المُنْكِرِ بِقَبْضِ المِئَةِ مِنَ العَبْدِ؛ لِأَنَّهُمَا شَهِدَا

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (٢/٤٥١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(أعبدًا)».

<sup>(</sup>٢) «الإنصاف» للمَرْداوي (٣٨٦/١٩).





لِلْعَبْدِ بِأَدَاءِ مَا يَعْتِقُ بِهِ، فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا كَالأَجْنَبِيَّيْنِ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ رُجُوعَ المَشْهُودِ عَلَيْهِمَا بِحِصَّتِهِ مِمَّا قَبَضَهُ.

(وَ) فِي «المُغْنِي» وَ«المُقْنِع» وَ<sup>(۱)</sup> «المُحَرَّرِ»: («قِيَاسُ المَذْهَبِ: لَا) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ، (وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ) مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ وَصَاحِبُ «الرَّوْضَةِ»، وَفِي «الإِنْصَافِ»: «وَهُوَ الصَّوَابُ» (۲)؛ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا مَغْرَمًا.

وَمَنْ شَهِدَ [٣٩٦-] بِشَهَادَةٍ يَجُرُّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا، بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ فِي الكُلِّ، وَإِنَّمَا يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي الإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ العَدَالَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِيهِ ، وَالتُّهْمَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّتِهِ ، بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ ، فَعَلَىٰ هَذَا القِيَاسِ يَعْتِقُ نَصِيبُ الشَّاهِدَيْنِ مِنْ صِحَّتِهِ ، بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ ، فَعَلَىٰ هَذَا القِيَاسِ يَعْتِقُ نَصِيبُ الشَّاهِدَيْنِ بِمِا أَعْرَارِهِمَا ، وَيَبْقَىٰ نَصِيبُ المَشْهُودِ عَلَيْهِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ القَبْضِ ، وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِقَبْضِهِ أَيْ: مُشَارَكَةِ صَاحِبَيْهِ بِمَا أَخَذَا .

فَإِنْ شَارَكَهُمَا أَخَذَ مِنْهُمَا ثُلْثَيْ مِئَةٍ، وَرَجَعَ عَلَىٰ الْعَبْدِ بِتَمَامِ الْمِئَةِ، وَلَا يَرْجِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ مِنْهُمْ عَلَىٰ الْبَاقِينَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَخَذَ مِنَ الْعَبْدِ فَهُوَ يَرْجِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ مِنْهُمْ عَلَىٰ الْبَاقِينَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَخَذَ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ فَهُمَا يَقُولَانِ: يَقُولُ: «ظَلَمَنَى وَأَخَذَ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ فَهُمَا يَقُولَانِ: «ظَلَمَنَا وَأَخَذَ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ فَهُمَا يَقُولَانِ: «ظَلَمَنَا وَأَخَذَ مِنَ المَظْلُومُ عَلَىٰ غَيْرِ مَنْ طَلَمَهُ، وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكَانِ غَيْرَ عَدْلَيْنِ فَكَذَلِكَ، سَوَاءٌ قُلْنَا: إِنَّ شَهَادَةَ الْعَدْلَيْنِ مَقْبُولَةٌ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَدْلِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَإِنَّمَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «شرح»، وليست في «الإنصاف»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (١٩/٣٨٦).





وَإِنْ أَنْكَرَ الثَّالِثُ الكِتَابَةَ فَنَصِيبُهُ بَاقٍ عَلَىٰ الرِّقِّ إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ مَا كَاتَبَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَا عَلَيْهِ بِالكِتَابَةِ وَيَكُونَانِ عَدْلَيْنِ، فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَجُرَّانِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ إِلَىٰ أَنْفُسِهِمَا نَفْعًا.

وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَكَاتَبَاهُ بِمِئَةٍ ، فَادَّعَىٰ دَفْعَهَا إِلَيْهِمَا فَصَدَّقَاهُ ، عَتَقَ ، وَإِنْ أَنْكَرَاهُ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَالقَوْلُ قَوْلُهُمَا مَعَ يَمِينِهِمَا ، وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الآخَرُ عَتَقَ نَصِيبُ المُقِرِّ ، وَأَمَّا المُنْكِرُ فَعَلَىٰ نَصِّ الإِمَامِ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا ، فَيَحْلِفُ العَبْدُ مَعَ شَهَادَتِهِ وَيَصِيرُ حُرَّا ، وَيَرْجِعُ المُنْكِرُ عَلَىٰ الشَّاهِدِ فَيُشَارِكُهُ فِيمَا أَخَذَ .

وَأَمَّا القِيَاسُ فَيَقْتَضِي أَنْ لَا تُسْمَعَ شَهَادَةُ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ بِشَهَادَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ مَغْرَمًا، وَالقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِينهِ، فَإِذَا حَلَفَ فَلَهُ مُطَالَبَةُ شَرِيكِهِ بِنِصْفِ مَا اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ؛ لِأَنَّ مَا قَبَضَهُ كَسْبُ العَبْدِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ؛ لِأَنَّ مَا قَبَضَهُ كَسْبُ العَبْدِ، وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا.

فَإِنْ قِيلَ: المُنْكِرُ يُنْكِرُ قَبْضَ شَرِيكِهِ عَنِ الْكِتَابَةِ ، فَكَيْفَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ؟ قُلْنَا: إِنَّمَا يُنْكِرُ قَبْضَ نَفْسِهِ وَشَرِيكُهُ مُقِرٌّ بِالقَبْضِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَبَضَ وَلَمْ يَعْلَمْ شَرِيكُهُ بِالقَبْضِ . وَمَنْ أَقَرَّ بِمُتَصَوَّرٍ وُقُوعُهُ لَزِمَهُ حُكْمُ إِقْرَارِهِ ، وَمِنْ حُكْمِهِ يَعْلَمْ شَرِيكُهُ بِالقَبْضِ . وَمَنْ أَقَرَّ بِمُتَصَوَّرٍ وُقُوعُهُ لَزِمَهُ حُكْمُ إِقْرَارِهِ ، وَمِنْ حُكْمِهِ بَعْلَمْ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ . (وَمَنْ قَبِلَ) مِنْ رَقِيقٍ (كِتَابَةً) مِنْ سَيِّدِهِ (عَنْ نَفْسِهِ جَوَازُ رُجُوعِ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ . (وَمَنْ قَبِلَ) مِنْ رَقِيقٍ (كِتَابَةً) مِنْ سَيِّدِهِ (عَنْ نَفْسِهِ وَهُو عُلُانًا وَفُلَانًا وَهُ اللَّهَيِّدُ لِبَعْضِ عَبِيدِهِ : «كَاتَبْتُكَ وَفُلَانًا وَ) عَنْ رَقِيقٍ لِسَيِّدِهِ (غَائِبٍ) كَمَا لَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِبَعْضِ عَبِيدِهِ : «كَاتَبْتُكَ وَفُلَانًا الْعَائِبَ عَلَىٰ مِثَنَيْنِ تُؤَدِّيَانِهَا عَلَىٰ قِسْطَيْنِ سَلْخَ كُلِّ شَهْرٍ النِّصْفُ» ، فَقَالَ العَائِبَ عَلَىٰ مِئْتَيْنِ تُؤَدِّيَانِهَا عَلَىٰ قِسْطَيْنِ سَلْخَ كُلِّ شَهْرٍ النِّصْفُ» ، فَقَالَ العَائِبَ عَلَىٰ مِئْنِيْ تُؤَدِّيَانِهَا عَلَىٰ قِسْطَيْنِ سَلْخَ كُلِّ شَهْرٍ النِّصْفُ» ، فَقَالَ العَائِبَ عَلَىٰ مِثْنِيْنِ تُؤَدِّيَانِهَا عَلَىٰ قِسْطَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَىٰ اللَّهُ عُلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه





( ( كَتَدْبِيرٍ ) أَيْ: كَمَا يَصِحُّ التَّدْبِيرُ مَعَ غَيْبَةِ المُدَبَّرِ بِجَامِعِ كَوْنِ التَّدْبِيرِ ، ( فَإِنْ الْفَرَدَتِ الكِتَابَةُ بِشُرُوطٍ لَيْسَتْ لِلتَّدْبِيرِ ، ( فَإِنْ أَجَازَ الغَائِبُ ) مَا قَبِلَهُ لَهُ الحَاضِرُ مِنَ الكِتَابَةِ انْعَقَدَتْ لَهُ ، وَصَارَ المَالُ عَلَيْهِمَا عَلَىٰ حُكْمٍ مَا قَبْلَ الحَاضِرِ ، ( وَإِلّا ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُجِزِ الغَائِبُ مَا فَعَلَهُ الحَاضِرُ ، لَوْ لَمْ يُجِزِ الغَائِبُ مَا فَعَلَهُ الحَاضِرُ ، ( وَإِلّا ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُجِزِ الغَائِبُ مَا قَبْلُ الحَاضِرِ ، ( وَإِلّا ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُجِزِ الغَائِبُ مَا فَعَلَهُ الحَاضِرُ ، ( لَزِمَهُ الكُلُّ وَعَتَقَ وَحْدَهُ ) وَلَزِمَ الحَاضِرَ المِئْتَانِ اللَّتَانِ كَاتَبَهُمَا السَّيِّدُ عَلَيْهِمَا لِلْقَبُولِ الحَاصِلِ مِنَ الحَاضِرِ ، ذَكَرَهُ أَبُو الخَطَّابِ ، وَيَتَوجَّهُ: [ كَفُضُولِيً ] ( اللَّقُبُولِ الحَاصِلِ مِنَ الحَاضِرِ ، ذَكَرَهُ أَبُو الخَطَّابِ ، وَيَتَوجَّهُ: [ كَفُضُولِيً ] ( النَّهُولِ الحَاصِلِ مِنَ الحَاضِرِ ، ذَكَرَهُ أَبُو الخَطَّابِ ، وَيَتَوجَّهُ: [ كَفُضُولِي ً ] ( التَّذِيقِ الصَّفْقَةِ » ، قَالَهُ فِي «الفُرُوعِ » ( المَاثَنِ اللَّالِ الحَاصِلِ مَنَ الخَاصِلِ مِنَ الفُرُوعِ » ( اللَّهُ الْحَاسِ ) . وَيَتَوجَهُ اللَّالَةِ الْحَاصِلِ مِنَ الخَاصِلِ ، وَيَتَوجَهُ الْحَاصِلِ مِنَ الْحَاصِلِ مِنَ الفَوْرُعِ » ( الفَوْرُوعِ » ( المُثَلِقِ الخَلْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَاصِلِ مِنَ الفَوْرُوعِ » ( الفَوْرُوعِ » ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَاصِلُ مِنَ الْعَلْمُ اللَّهُ الْحَاصِلِ مِنَ الفَوْرُ عَلَيْهِ مَا الْحَاصِلِ اللْعَلْمِ الْحَاصِلِ مِنَ الْحَاصِلِ مِنَ الْعَلْمِ الْحَاصِلِ الْعَلْمِ الْعِنْ الْعَلْمُ الْحَاصِلِ مِنَ الْعَلْمُ الْعِلْ الْعَلْمُ الْحَاصِلِ مِنَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْحَاصِلَ مِنْ الْعَلْمُ الْمُلْعَلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْحَاصِلُ الْحَاصِلُ مِنَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْحَاصِلِ الْمُعَلِقِ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ الْحَاصِلُ الْحَاصِلُ الْحَاصِلُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْحَاصِلُ الْحَاصِلُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعَلِيْلُ الْعَلْمُ الْعَلْم

<sup>(</sup>١) كذا في «الفروع»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «كفوضلي».

<sup>(</sup>۲) «الفروع» لابن مفلح (۸/۹۵۱).





### ( فَضَلْلُ )

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(وَإِنِ اخْتَلَفَا) أَي: السَّيِّدُ وَرَقِيقُهُ (فِي كِتَابَةٍ) فَإِنِ ادَّعَىٰ العَبْدُ أَنَّ سَيِّدَهُ كَاتَبَهُ عَلَىٰ كَذَا فَأَنْكَرَهُ سَيِّدُهُ، (فَقَوْلُ مُنْكِرٍ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُمَا.

(وَيَتَّجِهُ: وَيَعْتِقُ) القِنُّ (إِذَا ادَّعَاهَا) أَي: الكِتَابَةَ (السَّيِّدُ) وَأَنْكَرَهَا القِنُّ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ إِذَا أَدَّىٰ مَالَ الكِتَابَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ، وَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ (كَمَا يَأْتِي) بَيَانُهُ (فِي الإِقْرَارِ) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

(وَ) إِنِ اخْتَلَفَا (فِي قَدْرِ عِوَضِهَا) أَي: الكِتَابَةِ كَقَوْلِ السَّيِّدِ: «كَاتَبْتُكَ عَلَىٰ أَلْفٍ»، فَقَوْلُ سَيِّدٍ بِيَمِينِهِ نَصَّا (١)؛ عَلَىٰ أَلْفٍ»، فَقَوْلُ سَيِّدٍ بِيَمِينِهِ نَصَّا (١)؛ لِأَنَّهُ اخْتِلَافُ (٢) فِي الكِتَابَةِ، أَشْبَهَ مَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهَا، وَيُفَارِقُ البَيْعَ مِنْ وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الأَصْلَ فِي البَيْعِ عَدَمُ مِلْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا صَارَ إِلَيْهِ، وَالأَصْلُ فِي المُكَاتِ وَكَسْبِهِ أَنَّهُ لِلسَّيِّدِ، فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ فِيهِ.

الثَّانِي: أَنَّ التَّحَالُفَ فِي البَيْعِ مُقَيَّدٌ، وَلَا فَائِدَةَ فِي التَّحَالُفِ فِي الكِتَابَةِ،

<sup>(</sup>١) «شرح منتهئ الإرادات» للبُهُوتي (٨٢/٥).

<sup>(</sup>۲) بعدها في (الأصل) زيادة: «اختلاف»، والصواب حذفها.



فَإِنَّ الحَاصِلَ مِنْهُ يَحْصُلُ بِيَمِينِ السَّيِّدِ وَحْدَهُ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الحَاصِلَ بِالتَّحَالُفِ فَسْخُ الكِتَابَةِ وَرَدُّ العَبْدِ إِلَىٰ الرِّقِّ، وَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ \_ وَهَذَا يَحْصُل عِنْدَ مَنْ جَعَلَ القَوْلَ قَوْلَ السَّيِّدِ مَعَ يَمِينِهِ \_ فَلَا يَشْرُعُ التَّحَالُفُ مَعَ عَدَمِ فَائِدَتِهِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ قَوْلُ المُنْكِرِ السَّيِّدِ مَعَ يَمِينِهِ \_ فَلَا يَشْرُعُ التَّحَالُفُ مَعَ عَدَمِ فَائِدَتِهِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ قَوْلُ المُنْكِرِ السَّيِّدِ عَلَى الطَّعْلَ المَّالِمِ المَوَاضِعِ لِأَنَّ الأَصْلَ مَعَهُ، وَالأَصْلُ هَا هُنَا مَعَ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ مِلْكُهُ لِلْعَبْدِ وَكَسْبِهِ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَمَتَىٰ حَلَفَ السَّيِّدُ ثَبَتَتِ الكِتَابَةُ بِأَلْفَيْنِ كَمَا لَوِ اتَّفَقَا عَلَيْهِمَا، وَسَوَاءٌ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا قَبْلَ العِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ، مِثْلُ أَنْ يَدْفَعَ لِسَيِّدِهِ أَلْفَيْنِ فَيَعْتِقُ ثُمَّ يَدَّعِي المُكَاتَبُ أَنَّ أَحَدَهُمَا [٣٩٧/ب] عَنِ الكِتَابَةِ وَالآخَرَ وَدِيعَةٌ، ويقول السَّيِّد: «بَلْ هُمَا جَمِيعًا مَالُ الكِتَابَةِ».

(أو) اخْتَلَفَ السَّيِّدُ وَالعَبْدُ فِي (جِنْسِهِ) أَيْ: جِنْسِ مَالِ الكِتَابَةِ، بِأَنْ قَالَ السَّيِّدُ: «بَلْ عَلَىٰ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ»، قَالَ السَّيِّدُ: «بَلْ عَلَىٰ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ»، (أُوِ) اخْتَلَفَا فِي (أَجَلِهَا) بِأَنْ قَالَ السَّيِّدُ: «كَاتَبْتُكَ عَلَىٰ أَلْفَيْنِ عَلَىٰ شَهْرَيْنِ كُلَّ شَهْرَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ أَلْفُ»، وَقَالَ العَبْدُ: «بَلْ عَلَىٰ سَنَتَيْنِ كُلَّ سَنةٍ أَلْفُ»، فَقَوْلُ سَيِّدِهِ بِيَمِينِهِ، كَمَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الكِتَابَةِ لِلْعِلَّةِ المُتَقَدِّمَةِ.

(أُوِ) اخْتَلَفَا فِي (وَفَاءِ مَالِهَا) بِأَنْ قَالَ العَبْدُ: (وَقَيْتُكَ كِتَابَتِي فَعَتَقْتَ)، فَأَنْكَرَ السَّيِّدُ، (فَقَوْلُ سَيِّدٍ) بِيَمِينِهِ، وَكَذَا لَوِ ادَّعَىٰ المُكَاتَبُ أَنَّ سَيِّدَهُ أَبْرَأَهُ مِنْهَا فَأَنْكَرَهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ، (وَإِنْ قَالَ) السَّيِّدُ: ((قَبَضْتُهَا) أَي:





الكِتَابَةَ (إِنْ شَاءَ اللهُ»، أَوْ) «قَبَضْتُهَا إِنْ شَاءَ (زَيْدٌ»، عَتَقَ) المُكَاتَبُ (وَلَمْ يُؤَثِّرُ) الإسْتِثْنَاءُ (وَلَوْ) كَانَ (فِي مَرَضِهِ) لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الإِقْرَارِ، وَلِأَنَّ يُؤَثِّرُ) الإسْتِثْنَاءُ (وَلَوْ) كَانَ (فِي مَرَضِهِ) لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الإِقْرَارِ، وَلِأَنَّ يُؤَثِّرُ) الإسْتِثْنَاءُ (وَلَوْ) كَانَ (فِي مَرَضِهِ) لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَىٰ صِفَةٍ لَا يَتَغَيَّرُ قَوْلَهُ: ﴿ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَىٰ صِفَةٍ لَا يَتَغَيَّرُ عَنْهَا بِالشَّرْطِ.

(وَيَثْبُتُ الأَدَاءُ) أَيْ: أَدَاءُ مَالِ الكِتَابَةِ (وَيَعْتِقُ) بِهِ المُكَاتَبُ (بِشَاهِدٍ) أَيْ: بِرَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ (يَمِينٍ) يَحْلِفُهَا العَبْدُ، أَيْ: بِرَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ (يَمِينٍ) يَحْلِفُهَا العَبْدُ، وَلِأَنَّ النِّزَاعَ بَيْنَهُمَا فِي أَدَاءِ المَالِ، وَالمَالُ يُقْبَلُ فِيهِ الشَّاهِدُ مَعَ اليَمِينِ وَالرَّجُلُ مَعَ اليَمِينِ وَالرَّجُلُ مَعَ المَدْأَتَيْنِ.



# ( فَضَّلِلُ )

(وَ) الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ (كَ) مَا لَوْ كَاتَبَهُ (عَلَىٰ خَمْرٍ، أَوْ) كَاتَبَهُ عَلَىٰ (وَ الْكِتَابَةُ عَلَىٰ ثَوْبِ) (خِنْزِيرٍ، أَوْ) كَاتَبَهُ عَلَىٰ شَيْءِ (مَجْهُولٍ) كَمَا لَوْ قَالَ: «كَاتَبْتُكَ عَلَىٰ ثَوْبِ» أَوْ: «حِمَارٍ» وَنَحْوِهِمَا، (يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ فِي أَنَّهُ إِذَا أَدَىٰ) مَا سَمَّىٰ أَوْ: «حِمَارٍ» وَنَحْوِهِمَا، (يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ فِي أَنَّهُ إِذَا أَدَىٰ) مَا سَمَّىٰ فِيهَا (عَتَقَ) سَوَاءُ صَرَّحَ بِالصِّفَةِ بِأَنْ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرُّ أَوْ فِيهَا (عَتَقَ) سَوَاءُ صَرَّحَ بِالصِّفَةِ بِأَنْ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرُّ أَوْ لَا إِنَّهُ مُقْتَضَىٰ الْكِتَابَةِ، فَهُو كَالْمُصَرَّحِ بِهِ وَكَالْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ.

وَإِذَا عَتَقَ بِالأَدَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ سَيِّدِهِ بِمَا أَعْطَاهُ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ بِالصَّفَةِ، وَمَا أَخَذَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ فَهُوَ مِنْ كَسْبِ عَبْدِهِ الَّذِي يَمْلِكُ كَسْبُهُ، فَلَمْ يَجِبْ رَدُّهُ، (لَا إِنْ أُبْرِئَ) العَبْدُ مِنَ العِوَضِ الفَاسِدِ، فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ لِعَبْدُم مِنَ العِوَضِ الفَاسِدِ، فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ لِعَدَمُ صِحَّةِ البَرَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ.

(وَيَتْبَعُ وَلَدٌ) فِي الكِتَابَةِ الفَاسِدَةِ ؛ لِأَنَّهُا كِتَابَةٌ يَعْتِقُ فِيهَا بِالأَدَاءِ ، فَيَعْتِقُ وَلَدُهَا بِهِ كَالكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ (لَا كَسْبَ فِيهَا) [٢٩٨/] أَيْ: فِي الكِتَابَةِ الفَاسِدَةِ ، وَلَدُهَا بِهِ كَالكِتَابَةِ الفَاسِدَةِ ، فَمَا كَانَ بِيَدِهِ حِينَ العِتْقِ فَهُو لِسَيِّدِهِ ، كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَىٰ دُخُولِ الدَّارِ فَمَا كَانَ بِيَدِهِ حِينَ العِتْقِ فَهُو لِسَيِّدِهِ ، كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَىٰ دُخُولِ الدَّارِ فَمَا كَانَ بِيَدِهِ حِينَ العِتْقِ فَهُو لِسَيِّدِهِ ، (وَلَا يَجِبُ) عَلَىٰ السَّيِّدِ فِي الكِتَابَةِ فَدَخَلَهَا ، فَإِنَّ مَا فِي يَدِهِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ ، (وَلَا يَجِبُ) عَلَىٰ السَّيِّدِ فِي الكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ (الإِيتَاءُ) أَيْ: أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَىٰ المُكَاتَبِ رُبُعَ مَالِ الكِتَابَةِ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ ، لِلْأَنْ العِتْقَ هُنَا بِالصِّفَةِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: «إِنْ أَدَيْتَ إِلَيَّ فَأَنْتَ حُرًّ».





(وَلِكُلِّ) مِنَ السَّيِّدِ وَالعَبْدِ (فَسْخُهَا) لِأَنَّهُا عَقْدٌ جَائِزٌ، بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي، وَحَاصِلُ الكَلَامِ أَنَّ الكِتَابَةَ الفَاسِدَةَ تُسَاوِي الصَّحِيحَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا.

الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا عَتَقَ بِالأَدَاءِ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ سَيِّدِهِ بِمَا أَعْطَاهُ لَهُ.

الثَّالِثُ: أَنَّ المُكَاتَبَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي كَسْبِهِ، وَيَمْلِكُ الصَّدَقَاتِ وَالزَّكَوَاتِ.

الرَّابِعُ: إِذَا كَاتَبَ جَمَاعَةً كِتَابَةً فَاسِدَةً، فَأَدَّى إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَعْتِقُ فِي الكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ فِي أَدَاءِ حِصَّتِهِ، وَمَنْ لَا فَلَا.

وَتُفَارِقُ الصَّحِيحَةَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ:

أَحَدُهَا: إِذَا أُبْرِئَ مِنَ العِوَضِ لَمْ يَصِحَّ الإِبْرَاءُ وَلَمْ يَعْتِقْ.

النَّانِي: أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّيِّدِ وَالعَبْدِ فَسْخُهَا، سَوَاءٌ [كَانَ] (١) ثَمَّةً صِفَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّ [الفَاسِدَ] (٢) لَا يَلْزَمُ حُكْمُهُ، وَالصِّفَةُ هَا هُنَا مُبْنِيَّةٌ عَلَىٰ المُعَاوَضَة هِيَ المَقْصُودُ، فَلَمَّا المُعَاوَضَة هِيَ المَقْصُودُ، فَلَمَّا المُعَاوَضَة الَّتِي هِيَ الأَصْلُ وَتَابِعَةٌ لَهَا؛ لِأَنَّ المُعَاوَضَة هِيَ المَقْصُودُ، فَلَمَّا المُعَاوَضَةُ التَّتِي هِيَ الأَصْلُ بَطَلَتِ الصِّفَةُ المُبْنِيَّةُ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ أَبْطِلَتِ الصِّفَةِ المُبْنِيَّةُ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الصَّفَةِ المُجَرَّدَةِ، وَلِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَرْضَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إِلَّا بِأَنْ يُسَلَّمَ لَهُ المُعَوَّضَ الصَّفَةِ إِلَّا بِأَنْ يُسَلَّمَ لَهُ المُعَوَّضَ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «كا».

<sup>(</sup>٢) كذا في «معونة أولى النهي) لابن النجار (٤٣١/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الفاسدة».





المُسَمَّىٰ، فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ كَانَ لَهُ إِبْطَالُهَا، بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ، فَإِنَّ العِوَضَ لَازِمٌ لَهُ، فَكَانَ العَقْدُ لَازِمًا لَهُ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ رُبُعَ الكِتَابَةِ وَلَا شَيْئًا مِنْهَا ؟ لِأَنَّ العِتْقَ هُنَا بِالصِّفَةِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ فَأَنْتَ حُرُّ"».

(وَتَنْفَسِخُ) الكِتَابَةُ الفَاسِدَةُ (بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَجُنُونِهِ وَحَجْرٍ عَلَيْهِ لِسَفَهِ) وَفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (١) ؛ لِأَنَّهُا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَا يَثُولُ إِلَىٰ اللَّزُومِ، فَبَطَلَ بِالمَوْتِ، وَلِأَنَّ الغَالِبَ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ المُجَرَّدَةِ، وَالصِّفَةُ اللَّزُومِ، فَبَطَلَ بِالمَوْتِ، كَذَلِكَ هَذِهِ الكِتَابَةُ ، وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ أَخْذَ مَا فِي يَدِ العَبْدِ فِي تَبْطُلُ بِالمَوْتِ، كَذَلِكَ هَذِهِ الكِتَابَةُ ، وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ أَخْذَ مَا فِي يَدِ العَبْدِ فِي الكِتَابَةُ (غَيْرَ مُنَجَّمَةٍ) [٢٩٨/ب] نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ ؛ الكِتَابَة (غَيْرَ مُنَجَّمَةٍ) [٢٩٨/ب] نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ ؛ وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ.

وَلَوْ كَانَتْ مُنَجَّمَةً (بِ)مَالٍ (مُبَاحٍ مَعْلُومٍ) الصِّفَةِ، (فَقَالَ الأَكْثَرُ): «هِيَ (بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا، وَكَانَ الأَوْلَىٰ تَعْلِيبَ حُكْمِ الصِّفَةِ أَيْضًا»، قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ) فِي «القَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالأَرْبَعِينَ»(٢).

وَمِنْهَا الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ، يُضْمَنُ بِالْمُسْمَىٰ، فَإِذَا أَدَّىٰ مَا سَمَّىٰ فِيهَا حَصَلَ العِتْقُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُ قِيمَتِهِ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ، وَاتَّفَقَ الْإَصْحَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ، لَكِنِ المُتَأَخِّرُونَ زَعَمُوا أَنَّ الْكِتَابَةَ الفَاسِدَةَ تَعْلِيقُ

<sup>(</sup>۱) «الحاوي الكبير» للماوردي (۱۷۲/۱۸).

<sup>(</sup>۲) «القواعد» لابن رجب (۱/۳۳۹).





بِصِفَةٍ ، فَلَا يُؤَثِّرُ فَسَادُهَا وَلَا تَحْرِيمُهَا ، كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: «إِنْ أَعْطَيْتَنِي خَمْرًا فَأَنْتَ حُرُّا» ، فَأَعْطَاهُ عَتَقَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَعِنْدَهُ أَنَّ الكِتَابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ أَبَدًا ، وَهُو اخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ ، وَهُو الأَظْهَرُ ، وَلَا يَقَعُ العِنْقُ عِنْدَهُ مُعَاوَضَةٍ أَبَدًا ، وَهُو اخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ ، وَهُو الأَظْهَرُ ، وَلَا يَقَعُ العِنْقُ عِنْدَهُ بِعَوْضٍ مُحَرَّمٍ ، بَلْ هُو عِنْدَهُ بَاطِلُ (١) ، بِأَدَاءِ المُحَرَّمِ ، بَلْ هُو عِنْدَهُ بَاطِلُ (١) ، انتهى .

[فَكَلَامُهُمْ] (٢) أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِعِوَضٍ، بَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ عَلَىٰ شَرْطٍ وَقَدْ وُجِدَ، وَكَلَامُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيقًا فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، وَجِدَ، وَكَلَامُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيقًا فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَيَكُونُ مَنَاطُ الصِّحَةِ وَ[عَدَمُهَا] (٣) بِالإعْتِبَارِ.

(وَإِنْ كَاتَبَ ذِمِّيُّ قِنَّهُ) كَالمُسلِم، فَإِنْ أَسْلَمَ السَّيِّدُ وَعَبْدُهُ، أَوْ أَسْلَمَ الْمَسلِمِ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ أَسْلَمَ الْوَبِهِ أَحَدُهُمَا، أَوْ لَمْ يُسْلِمَا (وَ) لَكِنْ (تَرَافَعَا إِلَيْنَا) قَبْلَ الإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ، لِلْزُومِهِ بِالتَّقَابُضِ، (فَإِنْ كَانَتِ) الكِتَابَةُ (صَحِيحَةً) مُوافِقَةً لِلشَّرْعِ (أُقِرَّ العَقْدُ) لِقَوْلِهِ بِالتَّقَابُضِ، (فَإِنْ كَانَتِ الكِتَابَةُ (فَاسِدَةً) تَعَالَىٰ: ﴿فَالَّحَدُ مِينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهَ ﴾ [المائدة: ٤١]، (أَوْ) كَانَتِ الكِتَابَةُ (فَاسِدَةً) بِأَنْ يَكُونَ العِوَضُ خِنْزِيرًا وَنَحْوَهُ وَقَدْ تَقَابَضَاهُ فِي الكُفْرِ أَمْضَيْنَاهُ أَيْضًا وَحَصَلَ بِأَنْ يَكُونَ العِوَضُ خِنْزِيرًا وَنَحْوَهُ وَقَدْ تَقَابَضَاهُ فِي الكُفْرِ أَمْضَيْنَاهُ أَيْضًا وَحَصَلَ العِنْقُ، سَوَاءٌ تَرَافَعَا إِلَيْنَا قَبْلَ الإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ. وَإِنْ تَرَافَعَا (قَبْلَ تَقَابُضِ) الخَمْرِ وَنَحْوِهِ (أَبْطَلْنَاهُ) أَيْ: عَقْدَ الكِتَابَةِ كَسَائِرِ عُقُودِهِمُ الفَاسِدَةِ إِذَا تَرَافَعُوا الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ (أَبْطَلْنَاهُ) أَيْ: عَقْدَ الكِتَابَةِ كَسَائِرِ عُقُودِهِمُ الفَاسِدَةِ إِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا قَبْلَ التَقَابُضِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «القواعد» لابن رجب (۳۲۹/۱ ـ ۳٤٠).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فكامهم».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عدمهما».





وَتَصِحُّ كِتَابَةُ الحَرْبِيِّ فِي دَارِ الحَرْبِ وَدَارِ الإِسْلَامِ، كَكِتَابَةِ الذِّمِّيِّ وَسَائِرِ عُقُودِهِ، فَإِنْ دَخَلَا مُسْتَأْمَنَيْنِ إِلَيْنَا لَمْ يَتَعَرَّضِ الحَاكِمُ لَهُمَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَرَّضِ الحَاكِمُ لَهُمَا، إِلَّا أَنْ يَتَكَرَّضِ الحَاكِمُ لَهُمَا، وَإِنْ جَاءَا دَارَ يَتَرَافَعَا إِلَيْهِ، فَإِنْ كَانَتِ الكِتَابَةُ صَحِيحةً أَلْزَمَهُمَا حُكْمَهَا، وَإِنْ جَاءَا دَارَ الإِسْلَامِ وَقَدْ قَهَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَطَلَتِ الكِتَابَةُ ؛ لِأَنَّ دَارَ الحَرْبِ دَارُ قَهْرٍ وَإِبَاحَةٍ، فَمَنْ قَهَرَ صَاحِبَهُ \_ وَلَوْ حُرًّا قَهَرَ حُرًّا \_ مَلَكَهُ.

وَإِنْ دَخَلَا دَارَ الإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ قَهْرٍ ثُمَّ قَهَرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فِي دَارِ الإِسْلَامِ، لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْقَهْرِ فِي دَارِ الإِسْلَامِ، لِأَنَّهُا دَارُ عِضْمَةٍ. عِضْمَةٍ.





# هَذَا (بَابُ) حُكْمِ (أُمِّ الوَلَدِ)

وَأَصْلُ الأُمِّ: أُمَّهَةٌ؛ وَلِذَلِكَ جُمِعَتْ عَلَىٰ أُمَّهَاتٍ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ، وَعَلَىٰ أُمَّاتٍ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ، وَالهَاءُ فِي أُمَّهَةٍ زَائِدَةٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَقِيلَ: «أَصْلِيَّةٌ».

وَالْأَصْلُ فِي إِبَاحَةِ التَّسَرِّي وَوَطْءِ الإِمَاءِ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْرَ لِفُرُوجِهِمْ حَالِفُلُونِ ﴾ لِفُرُوجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٦، المعارج: ٢٩ - ٣٠].

وَأُمُّ الوَلَدِ شَرْعًا: (مَنْ وَلَدَتْ وَلَوْ بِتَحَمُّلِ) مَاءِ مَالِكِهَا، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، (مَا فِيهِ صُورَةُ، وَلَوْ) كَانَتِ الصُّورَةُ (خَفِيَّةً مِنْ مَالِكٍ) لَهَا، حَتَّىٰ (وَلَوْ) كَانَ مَالِكًا (بَعْضَهَا) وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا، [۴۹۹/] (أَوْ) كَانَ مَالِكُهَا أَوْ بَعْضِهَا (مُكَاتَبًا) إِنْ أَدَّىٰ.

فَإِنْ عَجَزَ عَادَتْ قِنَّا، (أَوْ) كَانَ الوَاطِئُ (سَيِّدَهُ) أَيْ: سَيِّدَ المُكَاتَبِ، (أَوْ) كَانَتِ الأَمَةُ (مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَىٰ مَالِكِهَا، كَأُخْتٍ مِنْ رَضَاعٍ وَكَمَجُوسِيَّةٍ وَوَثَنِيَّةٍ، وَكَوْطْئِهَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ، (أَوْ) وَلَدَتْ مِنْ (أَبِ مَالِكِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ الإبْنُ وَطِئَهَا) نَصَّا (ا)، فَإِنْ كَانَ الإبْنُ وَطِئَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لِلأَبِ بِاسْتِيلَادِهَا؛ لِإَنَّهُا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِوَطْءِ ابْنِهِ لَهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِحَالٍ، فَأَشْبَهَ بِاسْتِيلَادِهَا؛ لِإَنَّهُا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِوَطْءِ ابْنِهِ لَهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِحَالٍ، فَأَشْبَهَ

<sup>(</sup>١) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (١/ رقم: ١١٢٢).



وَطْءَ الأَجْنَبِيِّ فَلَا يَمْلِكُهَا وَلَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ، وَيَعْتِقُ وَلَدُهَا عَلَىٰ أَخِيهِ؛ لِأَنَّهُ ذُو رَحِمِهِ، وَنَسَبُهُ لَاحِقٌ بِالأَبِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءٍ يُدْرَأُ فِيهِ الحَدُّ بِشُبْهَةِ المِلْكِ.

(وَتَعْتِقُ) أُمُّ وَلَدٍ (بِمَوْتِهِ) أَيْ: سَيِّدِهَا (وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَن دُبُرٍ مِنْهُ»، رَوَاهُ: ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُ (۱). وَلِأَنَّ الإسْتِيلَادَ إِتْلَافٌ حَصَلَ بِسَبِ حَاجَةٍ أَصْلِيَّةٍ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُ (۱). وَلِأَنَّ الإسْتِيلَادَ إِتْلَافٌ حَصَلَ بِسَبِ حَاجَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَهِيَ الوَطْءُ، فَكَانَ مِنْ رَأْسِ المَالِ كَالأَكْلِ وَنَحْوِهِ، (وَ) إِذَا عَتَقَتْ أُمُّ الوَلَدِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا فَوْرَمَا فِي يَدِهَا لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ كَانَ لِلسَّيِّدِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا فَوْرَمَا فِي يَدِهَا لِوَرَثَتِهِ لِلْأَنَّهُ كَانَ لِلسَّيِّدِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا فَوْرَمَا فِي يَدِهَا لِوَرَثَتِهِ لِنَهُا لَهُا وَلَا اللَّيَّذِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا فَوْمَا فِي يَدِهَا لِوَرَثَتِهِ لِلْسَبِ مُعْتَادٍ) فِإِنَّهَا لَهَا وَلَا لَا مُكَاتَبَةً (غَيْرَ ثِيَابِ لُبُسٍ مُعْتَادٍ) فِإِنَّهَا لَهَا وَلَا لَا اللَّيْعِ، وَكَذَا لَوْ عَتَقَتْ بِتَدْبِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ .

(وَلَوْ وَطِئَهَا) أَيْ: أُمَّ الوَلَدِ (وَارِثُ) أُمِّ الوَلَدِ (عَمْدًا فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ، بَلْ يُعَزَّرُ؛ (لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ جَمْعَ عِثْقِهَا) بِاسْتِيلَادِهَا؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيًّ (٢) وَابْنِ بَلْ يُعَزَّرُ؛ (لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ جَمْعَ عِثْقِهَا) بِاسْتِيلَادِهَا وَمِنَ إِنَّ اللهُ عَنْهُمْ وَمِنَ إِنَّ وَابْنِ اللهُ يَعْمِنَ ، وَرَوَى عَنْهُمْ [مِنْ] (٥) إِبَاحَةِ بَيْعِهِنَ ، وَرَوَى عَبَّاسٍ (٣) وَابْنِ الزُّبَيْرِ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ [مِنْ] (٥) إِبَاحَةِ بَيْعِهِنَ ، وَرَوَى عَنْهُمْ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ ، وَقَدْ بَاعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٢). وَقَالَ فِي رِوَايَةِ

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۳/ رقم: ۲۰۱۵) والدارقطني (۵/ رقم: ۲۳۰). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ۱۷۷۱): «ضعيف».

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲/ رقم: ۲۰٤۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ رقم: ٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق (٧/ رقم: ١٣٢٢٩) وابن أبي شيبة (١١/ رقم: ٢٢٠١١).

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) «المغني» لابن قدامة (١٤/٥٨٥).





إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورِ: ﴿لَا يُعْجِبُنِي بَيْعُهُنَّ ﴾(١). قَالَ أَبُو الخَطَّابِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُنَّ مَعَ الكَرَاهَةِ ﴾(٢) فَجَعَلَ هَذَا رِوَايَةً ثَانِيَةً عَالَىٰ: ﴿وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ.

لَكِنْ قَدْ قَالَ المُوَفَّقُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرِوَايَةٍ مُخَالِفَةٍ؛ لِقَوْلِهِ: «إِنَّهُنَّ لَا يُبَعْنَ؛ لِأَنَّ السَّلَفَ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ كَانُوا يُطْلِقُونَ الكَرَاهَةَ عَلَىٰ التَّحْرِيم، وَمَتَىٰ كَانَ التَّحْرِيمُ مُصَرَّحًا بِهِ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ وَجَبَ حَمْلُ هَذَا اللَّفْظِ المُحْتَمِلِ عَلَىٰ المُصَرَّحِ بِهِ، وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ اخْتِلَافًا، وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ [٣٩٩/ب] مَا رَوَىٰ جَابِرٌ قَالَ: «بِعْنَا أَمَّهَاتِ الأَوْلَادِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا (٣) ، وَمَا كَانَ جَائِزًا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ لَمْ يَجُزْ نَسْخُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَلَا غَيْرِهِ ، وَلِأَنَّ نَسْخَ الأَحْكَامِ إِنَّمَا يَجُوزُ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا يُنْسَخُ بِنَصٍّ، وَإِنَّمَا تُحْمَلُ مُخَالَفَةُ عُمَرَ لِهَذَا النَّصِّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَمْ يَتَعَدَّهُ، ولِأَنَّهُا مَمْلُوكَةٌ لَمْ يَعْتِقْهَا سَيِّدُهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا، وَلَا قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا لَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِنِكَاحِ أَوْ شُبْهَةٍ ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ الرِّقُّ، وَلَمْ يَرِدْ بِزَوَالِهِ نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ، وَلِأَنَّ وِلَادَتَهًا لَوْ كَانَتْ مُوجِبَةً لِعِتْقِهَا لَثَبَتَ العِتْقُ بِهَا حِينَ وُجُودِهَا كَسَائِرِ أَسْبَابِهِ (١٤).

<sup>(</sup>۱) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (١/ رقم: ١٠٣٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۱٤/٥٨٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤/ رقم: ٣٩٥٠) وابن حبان (١٠/ رقم: ٣٢٣٤) والحاكم (١٨/٢)
 والبيهقي (٢١/ رقم: ٢١٨٢١). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٧٧): «صحيح».

<sup>(</sup>٤) «المغني» لابن قدامة (٢٣١/١٤ ـ ٢٨٥).





وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ: مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ رَجَعُوا عَنْ مُخَالَفَتِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إِجْمَاعًا(١).

وَأَمَّا قَوْلُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: «بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ» (٢)، فَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ بِعِلْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِلْمِ أَبِي بَكْرٍ، فَيَكُونُ ذَلِكَ وَاقِعًا مِنْهُمْ عَلَىٰ كَانَ ذَلِكَ بِعِلْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِلْمِ أَبِي بَكْرٍ وَأُقَرَّا عَلَيْهِ لَمْ تَجُوْ مُخَالَفَتُهُ، وَلَمْ يُحَمِّ كَانَ وَاقِعًا بِعِلْمِ رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَأَقَرَّا عَلَيْهِ لَمْ تَجُوْ مُخَالَفَتُهُ، وَلَمْ تُجْمِعِ اللهُ عَلَىٰ مُخَالَفَتِهِمَا، وَلَمْ يَخُلُ إِجْمَاعُهُمْ مِنْ مُنْكِرٍ عَلَيْهِمْ، وَلَاحْتَجَ بِهِ كُلُّ مَنْ وَافَقَ عَلَىٰ بَيْعِهِنَ، وَاحْتَجَ بِهِ كُلُّ مَنْ وَافَقَ عَلَىٰ بَيْعِهِنَ، وَلَاحْتَجَ بِهِ عَلِيُ لَيْ فَيْ وَلَوْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ وَلَىٰ اللهُ لَلْ اللهُ لَيْعِلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَىٰ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَىٰ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ مَا حَمَلُنَاهُ عَلَىٰ مِنْ مَا حَمَلُوا اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا حَمَلُوا مَلْ عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا حَمَلُوا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا حَمَلُوا فَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا حَمَلُوا فَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا حَمْلُوا فَلَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا حَمْلُوا فَالَعَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَالْعُولُ فَالَعُوا مِنْ اللهُ عَلَى مَا عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ

(وَإِنْ وَضَعَتْ) أَمَةٌ مِنْ مَالِكِهَا أَوْ أَبِيهِ (جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ كَمُضْغَةٍ) وَعَلَقَةٍ، (لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدٍ، فَإِنْ شَهِدَ ثِقَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِأَنَّ فِي هَذَا الْجِسْمِ صُورَةً خَفِيَّةً تَعَلَّقَتْ بِهَا الأَحْكَامُ؛ [لِاطِّلَاعِهِنَّ](١) عَلَىٰ مَا خَفِي هَذَا الْجِسْمِ صُورَةً خَفِيَّةً تَعَلَّقَتْ بِهَا الأَحْكَامُ؛ [لِاطِّلَاعِهِنَّ](١) عَلَىٰ مَا خَفِي عَلَىٰ عَلَمْ فِي عِلْمُ لِهِ فِي عِلْمُ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى ع

<sup>(</sup>۱) انظر: «معونة أولى النهيٰ» لابن النجار (٣٧/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤/ رقم: ٣٩٥٠) وابن حبان (١٠/ رقم: ٤٣٢٣) والحاكم (١٨/٢) والبيهقي (٢١/ رقم: ٢١٨٢١). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٧٧): «صحيح».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» لابن قدامة (١٤/٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «لاطلاهن».





ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا، عَتَقَ الحَمْلُ) لِأَنَّهُ وَلَدُهُ (إِنْ مَلَكَهُ) أَيْ: وَلَدَهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ مُسْتَثْنَىٰ فِي انْتِقَالِ المِلْكِ، (وَلَمْ تَصِرْ أُمُّ) الوَلَدِ بِهِ أُمَّ (وَلَدٍ) نَصًّا؛ لِمَفْهُومِ الخَبَرِ، وَلِأَنَّ الأَصْلَ فِي وَلَدِ الأَمَةِ الرِّقُ، خُولِفَ فِيمَا إِذَا حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِ سَيِّدِهَا، فَبَقِيَ فِيمَا عَدَاهُ عَلَىٰ الأَصْلِ.

وَإِنْ زَنَىٰ بِأَمَةٍ [١٠٤/١] فَحَمَلَتْ مِنْهُ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَعْتِقْ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَعْتِقْ، لِأَنَّهُ كَأَجْنَبِيٍّ مِنْهُ، لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ. (وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً حَامِلًا) مِنْ غَيْرِهِ (فَوَطِئَهَا) قَبْلَ وَضْعِهِ، (حَرُمَ) عَلَيْهِ (بَيْعُ الوَلَدِ) وَلَمْ يَصِحَّ، (وَيَعْتِقُهُ) نَصَّالًا وَلُهِ يَصِحَّ، (وَيَعْتِقُهُ) نَصَّالًا وَضْعِهِ، لِأَنَّ المَاءَ يَزِيدُ فِي الوَلَدِ، نَقَلَهُ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: «وَيُحْكُمُ بِإِسْلَامِهِ وَأَنَّهُ يَسْرِي فِيهِ كَالعِتْقِ»(٢)، أَيْ: لَوْ كَانَتْ كَافِرَةً. (وَيَصِحُ قَوْلُهُ) أَي: السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ: («يَدُكِ أُمُّ وَلَدِي»)، فَهُو كَقَوْلِهِ لَهَا: «أَنْتِ أُمُّ وَلَدِي»؛ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ بِأَنَّ جُزْءًا مِنْهَا مُسْتَوْلَدُ يُلْزِمُهُ الْإِنْهَا كَقُوْلِهِ لَهَا: «أَمُّ وَلَدِي»؛ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ بِأَنَّ جُزْءًا مِنْهَا مُسْتَوْلَدُ يُلْزِمُهُ الْإِنْهَا اللَّهُ وَلَدِي»؛ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ بِأَنَّ جُزْءًا مِنْهَا مُسْتَوْلَدُ يُلْزِمُهُ الْإِنْهَا) أَي: ابْنِ أَمَتِهِ: الإِقْرَارَ بِاسْتِيلَادِهَا، كَقَوْلِهِ: «يَدُكِ حُرَّةٌ»، (لَا) قَوْلُهُ (لِابْنِهَا) أَي: ابْنِ أَمَتِهِ: («يَدُكُ جُرَّةٌ»، (لَا) قَوْلُهُ لِلْإِنْهَا) أَي: ابْنِ أَمَتِهِ: («يَدُكُ ابْنِي») فَلَا يَعْتِقُ بِهَذَا الإِقْرَارِ كَمَا («يَدُكُ ابْنِي») فَلَا يَعْتِقُ بِهَذَا الإِقْرَارِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ (إِنْ لَمْ يَقُلْ: «وَلَدْتِهِ فِي مِلْكِي») أَوْ تَدُلُّ قَرِينَةٌ عَلَىٰ وِلَادَتِهَا لَهُ فِي مِلْكِي») أَوْ تَدُلُّ قَرِينَةٌ عَلَىٰ وِلَادَتِهَا لَهُ فِي مِلْكِي») أَوْ تَدُلُّ قَرِينَةٌ عَلَىٰ وِلَادَتِهَا لَهُ فِي مِلْكِهِ.

(خِلَافًا «لِلْمُنْتَهَىٰ») بِقَوْلِهِ: «وَيَصِحُّ قَوْلُه لِأَمَتِهِ: «يَدُكِ أُمُّ وَلَدِي»، أَوْ

<sup>(</sup>۱) «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح (٣/ رقم: ١٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (١٩/١٩).



لِابْنِهَا: (اِيَدُكِ (۱) ابْنِي (۱) انْتَهَى . وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ فِي (الْإِقْرَارِ) مَا يُخَالِفُهُ ؛ وَلِذَا قَيَّدَهُ المُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ (هُنَا) أَيْ: فِي هَذَا البَابِ: ((وَأَحْكَامُ أُمِّ يُخَالِفُهُ ؛ وَلِذَا قَيَّدَهُ المُؤلِّفُ بِقَوْلِهِ (هُنَا) أَيْ: فِي هَذَا البَابِ: ((وَأَحْكَامُ أُمِّ وَلَالَهِ كَ) أَحْكَامِ (أَمَةٍ ) غَيْرِ مُسْتَوْلَدَةٍ (فِي إِجَارَةٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَوَطْءٍ وَسَائِرِ وَلَا يَكُورِهَا) كَإِعَارَةٍ وَإِيدَاعٍ ؛ لِأَنَّهُا مَمْلُوكَتُهُ ، أَشْبَهَتِ القِنَّ ؛ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ ﷺ : (فَهِي مُعْتَقَةٌ مِنْ بَعْدِهِ (۱) ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا (افَهِي مُعْتَقَةٌ مِنْ بَعْدِهِ (۱) ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا قَبْلَ ذَلِكَ بَاقِيَةٌ فِي الرِّقِ ، (إِلَّا فِي تَدْبِيرٍ) فَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الرِّقِ ، (إِلَّا فِي تَدْبِيرٍ) فَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الرِّقِ ، (إِلَّا فِي تَدْبِيرٍ) فَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الرِّقِ مَا يَنْقُلُ المِلْكَ فَائِدَةً فِي الرِّقِ مَا يَنْقُلُ المِلْكَ فَائِيهِ أَبْطَلَهُ ، (أَوْ مَا يَنْقُلُ المِلْكَ كَبَيْعِ) فَلَا يَصِحُ بَيْعُ أُمِّ الولَدِ (غَيْرَ كِتَابَتِ)هَا ، فَإِنَّهَا تَصِحُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ .

(وَ) كَـ (هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ) وَذَلِكَ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عَيُّكِةٍ: «أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ وَقَالَ: «لَا [يُبَعْنَ](٥) وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ)، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوطَّإِ»، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «أم»، وليست في «منتهى الإرادات»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>۲) «منتهئ الإرادات» لابن النجار (۱٤٨/٢).

 <sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٣/ رقم: ٢٥١٥) والدارقطني (٥/ رقم: ٢٣٠٤). قال الألباني في «إرواء الغليل»
 (٦/ رقم: ١٧٧١): «ضعيف».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ رقم: ٢٩٥٧). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٧١):
 «ضعيف».

<sup>(</sup>٥) كذا في «سنن الدارقطني»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «يبعهن».

<sup>(</sup>٦) الدارقطني (٥/ رقم: ٤٢٤٧). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٧٦): «ضعيف مرفوعًا».





عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ (١٠) . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ [سَعِيدٍ] (٢)(٣) وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ: ﴿أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» (٤٠) إِشْعَارٌ بِذَلِكَ .

وَيُرُوَى المَنْعُ مِنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَأَكْثَرِ الفُقَهَاءِ(٥)، وَقَدْ تَقَدَّمَ إِبَاحَةُ بَيْعِهِنَّ وَمَا فِيهِ.

(أَوْ يُرَادُ لَهُ) أَيْ: لِنَقْلِ المِلْكِ (كَرَهْنِ) لِأَنَّ المَقْصُودَ مِنْهُ نَقْلُ المِلْكِ بِبَيْعِهِ فِي الدَّيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قِيَاسًا عَلَىٰ البَيْعِ، (وَوَلَدُهَا) أَيْ: وَحُكْمُ وَلَدِهَا (مِنْ غَيْرِ [٤٠٠/ب] سَيِّدِهَا) إِذَا أَتَتْ بِهِ (بَعْدَ إِيلَادِهَا) أَيْ: بَعْدَ وَحُكْمُ وَلَدِهَا (مِنْ غَيْرِ [٤٠٠/ب] سَيِّدِهَا) إِذَا أَتَتْ بِهِ (بَعْدَ إِيلَادِهَا) أَيْ: بَعْدَ أَنْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ (كَهِيَ) سَوَاءٌ أَتَتْ بِهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، وَسَوَاءٌ أَنْ صَارَتْ أَمَّ وَلَدٍ (كَهِيَ) سَوَاءٌ أَتَتْ بِهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، وَسَوَاءٌ عَتَقَتْ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ سَيِّدِهَا.

وَيَجُوزُ فِيهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ كُلُّ مَا يَجُوزُ فِي أُمِّ الوَلَدِ، وَيَمْتَنَعُ فِيهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ كُلُّ مَا يَجُوزُ فِي أُمِّ الوَلَدِ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الحُرِّيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ كُلُّ مَا يَمْتَنِعُ فِي أُمِّ الوَلَدِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الحُرِّيَّةِ وَالرِّقِ ، فَكَذَلِكَ فِي سَبَبِ الحُرِّيَّةِ، قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَي سَبَبِ الحُرِّيَّةِ، قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَي وَغَيْرُهُمَا: «وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا» (١٠). وَأَمَّا كُوْنُ حُكْمِ الولَدِ

<sup>(</sup>١) مالك (٥/ رقم: ٢٨٧١) والدارقطني (٥/ رقم: ٢٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في «فتح الملك العزيز بشرح الوجيز» للعلاء بن البهاء (١٠٩/٥)، وفي (الأصل):«سعيدة».

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣/ رقم: ٢٥١٦) والدارقطني (٥/ رقم: ٤٢٣٣، ٤٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «معونة أولى النهيٰ» لابن النجار (٣٦/٨).

<sup>(</sup>٦) «المغني» لابن قدامة (١٤/٩٩٥).



كَذَلِكَ سَوَاءٌ عَتَقَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ، فَلِأَنَّ سَبَبَ الحُرِّيَّةِ قَدِ انْعَقَدَ، وَهُوَ شَبِيهُ بِنَفْسِ العِتْقِ، فَكَمَا لَا يَرْتَفِعُ العِتْقُ بَعْدَ وُقُوعِهِ كَذَلِكَ سَبَبُهُ.

فَإِنْ قِيلَ: وَلَدُ المُكَاتَبَةِ يَتْبَعُهَا فِي الكِتَابَةِ ، فَإِذَا بَطَلَتِ الكِتَابَةُ فِي الأُمِّ الْعَقْدِ بَطَلَتْ فِي الوَلَدِ . فَجَوَابُهُ: أَنَّ سَبَبَ العِتْقِ فِي الكِتَابَةِ ، إِمَّا الأَدَاءُ فِي العَقْدِ أَوْ وُجُودُ الصِّفَةِ ، وَتَبْطُلُ الكِتَابَةُ بِتَعَذَّرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالسَّبَ فِي أُمِّ الوَلَدِ مَوْتُ السَّيِّدِ ، وَلَا يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ بِمَوْتِهَا ، وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : مَوْتُ السَّيِّدِ ، وَلَا يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ بِمَوْتِهَا ، وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : (إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ ) وَلَدُهَا (بِإِعْتَاقِهَا) يَعْنِي : أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَكَانَ (إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِإِعْتَاقِهَا ؛ لِأَنَّهُ عَنْدِ سَيِّدِهَا ، لَمْ يَعْتِقْ بِإِعْتَاقِهَا ؛ لِأَنَّهُا عَتَقَتْ لَهُا وَلَدُ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ اسْتِيلَادِهَا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا ، لَمْ يَعْتِقْ بِإِعْتَاقِهَا ؛ لِأَنَّهُا عَتَقَتْ لِهَا وَلَدُ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ اسْتِيلَادِهَا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا مَوْ قُوفًا عَلَىٰ مَوْتِ سَيِّدِهَا . لِكَانَ السَّبِ الَّذِي تَبِعَهَا فِيهِ ، وَيَبْقَى عِثْقُهَا مَوْقُوفًا عَلَىٰ مَوْتِ سَيِّدِهَا .

كَمَا لَوْ أَعْتَقَ وَلَدَهَا، فَإِنَّهَا لَا تَعْتِقُ بِعِتْقِهِ، وَيَبْقَىٰ عِتْقُهَا مَوْقُوفًا عَلَىٰ مَوْتِ سَيِّدِهَا (أَوْ مَوْتِهَا قَبْلَ سَيِّدِهَا) يَعْنِي: أَنَّهُ لَوْ مَاتَتْ أُمُّ الوَلَدِ قَبْلَ سَيِّدِهَا لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا بِمَوْتِهَا، كَمَا لَوْ عَتَقَتْ قَبْلَهُ، وَلَا تَبْطُلُ تَبَعِيَّةُ وَلَدِهَا لَهَا فِي لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا بِمَوْتِهِا، كَمَا لَوْ عَتَقَتْ قَبْلَهُ، وَلَا تَبْطُلُ تَبَعِيَّةُ وَلَدِهَا لَهَا فِي المَّيِّدِ، (وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ الحَكْمِ، (بَلْ) يَعْتِقُ (بِمَوْتِهِ) أَيْ: مَوْتِ السَّيِّدِ، (وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ الحَكْمِ، (بَلْ) يَعْتِقُ (بِمَوْتِهِ) أَيْ: مَوْتِ السَّيِّدِ، (وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ) مِنْهُ (فَنَفَقَتُهَا لِمُدَّةِ حَمْلِهَا مِنْ مَالِ حَمْلِهَا) لِأَنَّ الحَمْلَ لَهُ نَصِيبٌ فِي المِيرَاثِ، فَتَجِبُ نَفَقَتُهُ فِي نَصِيبِهِ.

وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِنْ كَانَ لِلْحَمْلِ مَالُّ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفِ السَّيِّدُ شَيْئًا يَرِثُ مِنْهُ الحَمْلُ، (فَ) نَفَقَةُ الحَمْلِ (عَلَىٰ وَارِثِهِ) لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. (وَكُلَّمَا جَنَتْ أُمُّ وَلَدٍ) عَلَىٰ غَيْرِ سَيِّدِهَا، تَعَلَّقَ أَرْشُ





جِنَايَتِهَا بِرَقَبَتِهِا، وَ(فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشٍ) أَيْ: أَرْشِ الجِنَايَةِ، (أَوْ) مِنْ (قِيمَتِهَا يَوْمَ فِدَاءِ) وَإِنْ كَانَتْ حِينَئِذٍ مَرِيضَةٌ أَوْ مُزَوَّجَةٌ وَنَحْوُهُ أَخَذَتْ مِنْ (قِيمَتَهَا بِذَلِكَ الْعَيْبِ، قَالَ فِي «الشَّرْحِ»: «وَ(١٠٤١/١] يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ قِيمَتُهَا قِيمَتُهَا بِذَلِكَ الْعَيْبِ، قَالَ فِي «الشَّرْحِ»: «وَ(١٥٤١/١] يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ قِيمَتُهَا (مَعِيبَةً بِعَيْبِ الإسْتِيلَادِ) لِأَنَّ ذَلِكَ يَنْقُصُهَا، فَاعْتُبِرَ [كَالمَرَضِ](٢) وَغَيْرِهِ مِنَ العُيُوبِ»(٣)، انْتَهَى اللهُيُوبِ»(٣)، انْتَهَى اللهُيُوبِ»(٣)، انْتَهَى اللهُيُوبِ»(٣)، انْتَهَى اللهُيُوبِ

أَمَّا كَوْنُهُ يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهَا كُلَّمَا جَنَتْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ( وَلَوْ أَلْفَ مَرَّةٍ ، فَلِأَنَّهُا أُمُّ وَلَدٍ ، فَلَزِمَهُ فِدَاؤُهَا كَأَوَّلِ مَرَّةٍ » ( أَلَو اجْتَمَعَتْ أُرُوشٌ ) بِجِنَايَاتِهَا (قَبْلَ إِمْ عَلَاءِ شَيْءٍ مِنْهَا) أَي: الأُرُوشِ، (تَعَلَّقَ الجَمِيعُ) مِنَ الأُرُوشِ ( بِرَقَبَتِهِا ، وَلَزِمَ سَيِّدًا الأَقَلُّ مِنْ أَرْشِ ) الجَمِيعِ (أَوْ قِيمَتِهَا) يَشْتَرِكُ فِيهَا أَرْبَابُ وَلَزِمَ سَيِّدًا الأَقُلُّ مِنْ أَرْشِ ) الجَمِيعِ (أَوْ قِيمَتِهَا) يَشْتَرِكُ فِيهَا أَرْبَابُ الجِنَايَاتِ بِحَقِّ أَرُوشِهِمْ ، وَلَزِمَ اللَّيِّذَا يَاتِ بِحَقِّ أَرُوشِهِمْ ، وَلَجِنَايَاتِ بِحَقِّ أَرُوشِهِمْ ، وَلَجِنَايَاتِ بِحَقِّ أَرُوشِهِمْ ، وَالجِنَايَاتِ مِنْ أَرْشُ وَالْجِنَايَاتِ عَلَى شَخْصِ وَاحِدٍ .

(وَإِنْ مَاتَتْ) أُمُّ الوَلَدِ الجَانِيَةُ (قَبْلَ فِدَاءٍ) فَلَا شَيْءَ عَلَىٰ سَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِا، وَقَدْ فَاتَتْ. (لَا) إِنْ تَلِفَ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِا، وَقَدْ فَاتَتْ. (لَا) إِنْ تَلِفَ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِا، وَقَدْ فَاتَتْ. (لَا) إِنْ تَلِفَ (بِفِعْلِ سَيِّدِ)هَا بِأَنْ قَتَلَهَا، فَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا إِنْ كَانَتْ أَقَلَ مِنْ أَرْشِ الجِنَايَةِ،

<sup>(</sup>١) حدث هنا خطأ في الترقيم؛ حيث قفز ترقيم اللوحات هنا تسعة أرقام دفعة واحدة، ولكن الكلام متصلٌ.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الشرح الكبير»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «كالمريض».

<sup>(</sup>۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح منتهئ الإرادات» للبُهُوتي (٩١/٥).



يُسَلِّمُهَا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَو وَلِيِّهِ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهَا. وَإِنْ نَقَصَهَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهَا.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَي: السَّيِّدِ؛ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ، (وَإِنْ لَمْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا \_ وَلَوْ عَمْدًا \_ عَتَقَتْ) أُمُّ الولَدِ، (وَلِوَلِيِّهِ) أَي: السَّيِّدِ (إِنْ لَمْ يَرِثْ وَلَدُهَا شَيْئًا مِنْ دَمِهِ) أَي: السَّيِّدِ (القِصَاصُ) كَغَيْرِ أُمِّ ولَدِهِ، فَإِنْ وَرِثَ يَرِثْ وَلَدُهَا شَيْئًا مِنْ دَمِ سَيِّدِهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْولَدِ عَلَىٰ أَحَدِ وَلَدُهَا شَيْئًا مِنْ دَمِ سَيِّدِهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْولَدِ عَلَىٰ أَحَدِ وَلَدُهَا شَيْئًا مِنْ دَمِ سَيِّدِهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْولَدِ عَلَىٰ أَحَدِ أَبَويْهِ، (فَإِنْ عَفَا) عَنْهَا (عَلَىٰ مَالٍ) وَكَانَ القَتْلُ شِبْهَ عَمْدٍ قَدْ حَصَلَ مِنْهَا لِسَيِّدِهِا، (لَزِمَهَا الأَقَلُ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ) مِنْ (دِيَتِهِ) أَي: السَّيِّدِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ السَّيِّدِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ السَّيِّدِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ السَّيِّدِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ السَّيِّدِ الْحَبْارًا بِوَقْتِ السَّيِّدِهِا، (لَزِمَهَا الأَقَلُ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ) مِنْ (دِيَتِهِ) أَي: السَّيِّدِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ السَّيِّدِ الْعَبْارًا بِوَقْتِ السَّيِّةِ.

كَمَا لَوْ جَنَىٰ عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ، وَهِيَ حَالَ الجِنَايَةِ أَمَةٌ، وَإِنَّمَا تَعْتِقُ بِالمَوْتِ (كَ)مَا لَوْ قُتِلَ (خَطأً) لِأَنَّهُا جِنَايَةٌ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ، فَلَمْ يَجِبْ بِهَا أَكْثُرُ مِمَّا ذُكِرَ. (وَلَا حَدَّ بِقَذْفِ أُمِّ وَلَدٍ) كَالمُدَبَّرَةِ؛ لِأَنَّهُا أَمَةٌ حُكْمُهَا حُكْمُ غَيْرِهَا مِنَ الإِمَاءِ فِي أَكْثِرِ الأَحْكَامِ، فَفِي الحَدِّ أَوْلَىٰ ؛ لِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشَّبُهَاتِ، وَيُحْتَاطُ لِإِسْقَاطِهِ. لِإِسْقَاطِهِ.

وَيُعَزَّرُ قَاذِفُهَا ؛ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ، (وَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ كَافِرٍ) لَمْ تَعْتِقْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِي عِتْقِهَا مَجَّانًا إِضْرَارًا بِالسَّيِّدِ ، وَبِالسِّعَايَةِ إِضْرَارًا بِهَا ، وَ(مُنعَ مِنْ غَشَيَانِهَا) أَيْ: وَطْئِهَا وِالتَّلَذُّذِ بِهَا لِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ إِضْرَارًا بِهَا ، وَ(مُنعَ مِنْ غَشَيَانِهَا) أَيْ: وَطْئِهَا وِالتَّلَذُّذِ بِهَا لِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ إِضْرَارًا بِهَا ، وَوَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا) لِئَلَّا يَغْشَاهَا وَيُفْضِيَ إِلَىٰ الوَطْءِ المُحَرَّمِ ؛ إِلَىٰ الوَطْءِ المُحَرَّمِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلْكُفَّالِ ﴾ [المستحنة: ١٠] [١٠١٠/ب] الآيةَ .





وَتُسَلَّمُ لِامْرَأَةٍ ثِقَةٍ تَكُونُ عِنْدَهَا لِتَحْفَظَهَا، وَإِنِ احْتَاجَتْ لِأَجْرٍ فَعَلَىٰ سَيِّدَهَا، (وَأُجْبِرَ) سَيِّدُهَا (عَلَىٰ نَفَقَتِهَا إِنْ عُدِمَ كَسْبُهَا) لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَالِكُهَا، وَنَفَقَةُ المَمْلُوكِ عَلَىٰ سَيِّدِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهَا كَسْبُ فَلِنَفَقَتِهَا فِيهِ؛ لِئَلَّا مَالِكُهَا، وَنَفَقَةُ المَمْلُوكِ عَلَىٰ سَيِّدِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهَا كَسْبُ فَلِنَفَقَتِهَا فِيهِ؛ لِئَلَّا مِثَا لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهَا بِأَخْذِ كَسْبِهَا وَالإِنْفَاقِ عَلَيْهَا مِمَّا شَاءَ، وَإِنْ فَضَلَ عَنْ كَسْبِهَا شَيْءٌ عَنْ نَفَقَتِهَا فَلِسَيِّدِهِا.

(فَإِنْ أَسْلَمَ) سَيِّدُهَا (حَلَّتْ لَهُ) لِزَوَالِ المَانِعِ وَهُوَ الكُفْرُ، (وَإِنْ مَاتَ) سَيِّدُهَا (كَافِرًا عَتَقَتْ) بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ، لِعُمُومِ الأَخْبَارِ. (وَإِنْ وَطِئَ أَحَدُ اثْنَيْنِ) مُشْتَرِكَيْنِ فِي أَمَةٍ (أَمَتَهُمَا، أُدِّبَ) لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا، وَلَا حَدَّ فِيهِ؛ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكًا كَوَطْءِ أَمَتِهِ الحَائِضِ، (وَلَزِمَهُ) أَيْ: وَاطِئَ المُشْتَرَكَةِ فِيهِ؛ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكًا كَوَطْءِ أَمَتِهِ الحَائِضِ، (وَلَزِمَهُ) أَيْ: وَاطِئَ المُشْتَرَكَةِ لِيَهِ؛ لِلشَريكِهِ مِنْ مَهْرِ)هَا (بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) مِنْهَا، سَوَاءٌ طَاوَعَتْهُ أَوْ أَكْرَهَهَا؛ لِأَنَّهُ سَيِّدُهَا فَلَا يَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا، كَإِذْنِهَا فِي قَطْعِ بَعْضِ أَعْضَائِهَا.

(فَلَوْ وَلَدَتْ) مِنْ وَطْءِ الشَّرِيكِ (صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ) كَمَا لَوْ كَانَتْ خَالِصَةً لَهُ، وَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِ الشَّرِيكِ كَمَا تَخْرُجُ بِالإِعْتَاقِ، مُوسِرًا كَانَ الوَاطِئُ أَوْ مُعْسِرًا؛ لِأَنَّ الإِيلَادَ أَقْوَىٰ مِنَ الإِعْتَاقِ. (وَوَلَدُهُ) أَيِ: الشَّرِيكِ الوَاطِئِ مِنْهَا مُعْسِرًا؛ لِأَنَّ الإِيلَادَ أَقْوَىٰ مِنَ الإِعْتَاقِ. (وَوَلَدُهُ) أَي: الشَّرِيكِ الوَاطِئِ مِنْهَا مُعْسِرًا؛ لِأَنَّ الإِيلَادَ أَقْوَىٰ مِنَ الإِعْتَاقِ. (وَوَلَدُهُ) أَي: الشَّرِيكِ الوَاطِئِ مِنْهَا (حُرُّ اللَّهُ مِنْ وَطْءِ فِي مَحَلِّ لِلْوَاطِئِ فِيهِ مِلْكُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي حَيْضٍ أَوْ إِحْرَامٍ.

(وَيَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ) أَيِ: الوَاطِئِ (وَلَوْ) كَانَ (مُعْسِرًا) نَصَّا(١) (قِيمَةُ

<sup>(</sup>١) «شرح منتهئ الإرادات» للبُهُوتي (٩٤/٥).



نَصِيبِ شَرِيكِهِ) مِنَ المَوْطُوءَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ مِنْهُ بِالإِعْتَاقِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَىٰ لِأَنَّ الإِيلَادَ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ الشَّرِيكِ ، وَإِنْ كَانَ الوَطْءُ مِنْ فِعْلِ الشَّرِيكِ ، وَإِنْ كَانَ الوَطْءُ مِنْ فِعْلِهِ ؛ لِوُجُودِ الوَطْءِ بِلَا إِيلَادٍ ، فَهُوَ مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ دَفْعُ مُسَبِّبَاتِهَا ، كَالزَّوَالِ لِوُجُودِ الظَّهْرِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ بِتَلَفِ الآدَمِيِّ المَعْصُومِ بِالسَّبَابِ ، سَوَاءٌ وَجَبَتْ عَلَىٰ المُتَسَبِّبِ أَوْ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ .

وَعِنْدَ القَاضِي فِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» وَأَبِي الخَطَّابِ فِي «الهِدَايَةِ»: «إِنْ كَانَ الوَاطِئُ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ اسْتِيلَادُهُ، فَلَا يَقُومُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ، بَلْ يَصِيرُ نِصْفُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَنِصْفُهَا بَاقٍ قِنُّ عَلَىٰ مِلْكِ الشَّرِيكِ» (١)، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ المُعْسِرُ نِصْفُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَنِصْفُهَا بَاقٍ قِنُّ عَلَىٰ مِلْكِ الشَّرِيكِ شَيْءٌ (مِنْ مَهْرٍ) أَوْ قِيمَةِ وَلَدٍ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ (لَا) يَلْزُمُ الشَّرِيكَ الوَاطِئَ لَشَرِيكِهِ شَيْءٌ (مِنْ مَهْرٍ) أَوْ قِيمَةِ وَلَدٍ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ الشَّرِيكِ انْتَقَلَتْ إِلَىٰ مِلْكِ شَرِيكِهِ الوَاطِئِ بِمُجَرَّدِ العُلُوقِ، فَصَارَتْ كُلُّهَا حِصَّةَ الشَّرِيكِ انْتَقَلَتْ إِلَىٰ مِلْكِ شَرِيكِهِ الوَاطِئِ بِمُجَرَّدِ العُلُوقِ، فَصَارَتْ كُلُّهَا حِصَّةَ الشَّرِيكِ انْتَقَلَتُ مِنَ الوَطْءِ، فَصَارَتْ كُلُهَا فَلَا مَنْ الْوَطْءِ، فَمَاتَتْ مِنَ الوَطْء، فَلَا مُنْ يَلُومُ إِلَا قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهَا.

(فَإِنْ [أَوْلَدَهَا] (٣) الشَّرِيكُ (الثَّانِي بَعْدَ) إِيلَادِ الأَوَّلِ لَهَا عَالِمًا بِهِ (فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا) كَامِلًا؛ لِمُصَادَفَةِ وَطْئِهِ مِلْكَ الغَيْرِ، أَشْبَهَتِ الأَمَةَ الأَجْنَبِيَّةَ، (وَوَلَدُهُ) مِنْهَا (رَقِيقُ) تَبَعًا لِأُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا (إِنْ عَلِمَ إِيلَادَ شَرِيكِهِ،

<sup>(</sup>١) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٤٦١/١٩) و«معونة أولي النهيّ» لابن النجار (٤٤٣/٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في «مطالب أولى النهئ» للرحيباني (٤/٥٧٧)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «حر».

 <sup>(</sup>٣) كذا في «غاية المنتهى» لمرعي الكُرْمي (١٥٩/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل):
 (أولادها)».





وَإِنْ جَهِلَهُ) أَي: الوَاطِئُ الثَّانِي إِيلَادَ شَرِيكِهِ الأَوَّلِ، أَوْ عَلِمَهُ وَجَهِلَ أَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ الأَوَّلِ، وَأَنَّ حِصَّتَهُ انْتَقَلَ مِلْكُهَا لِلْأَوَّلِ بِإِيلَادِهَا، (فَ)وَلَدُهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ الأَوَّلِ، وَأَنَّ حِصَّتَهُ انْتَقَلَ مِلْكُهَا لِلْأَوَّلِ بِإِيلَادِهَا، (فَ)وَلَدُهُ (حُرُّ لِلشَّبْهَةِ، (وَيَفْدِيهِ) الوَاطِئُ الثَّانِي الَّذِي أَتَتْ بِهِ مِنْ وَطْئِهِ مَعَ جَهْلِهِ كُوْنَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ بِرِقِّهِ عَلَىٰ الأَوَّلِ (يَوْمَ الولَادَةِ) أَيْ: كَوْنَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ بِرِقِّهِ عَلَىٰ الأَوَّلِ (يَوْمَ الولَادَةِ) أَيْ: بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الولَادَةِ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الأَمَةِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ [أَوْ] (اللَّهُ الْمَاحِدِهِمَا جُزْءٌ مِنْ أَلْفٍ، وَلِلْآخَرِ البَقِيَّةُ.

﴿ تَتِمَّةُ: إِذَا تَزَوَّجَ بِكُرًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَىٰ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا ، وَالوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ ، وَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ وَلَا حَدَّ ، لَعَلَّهَا اسْتُكْرِهَتْ » ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) بِمَعْنَاهُ مِنْ طُرُقٍ ، قَالَ الخَطَّابِيُّ: ﴿ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الفُقَهَاءِ قَالَ بِهِ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ ﴾ (٣) .

وَفِي [«الهَدْيِ»](٤): «قِيلَ: «لَمَّا كَانَ وَلَدَ زِنَّا وَقَدْ غَرَّتُهُ مِنْ نَفْسِهَا وَغَرِمَ صِدَاقَهَا، أَخْدَمَهُ وَلَدَهَا وَجَعَلَهُ لَهُ كَالعَبْدِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَقَّهُ عُقُوبَةً لِأُمِّهِ عَلَىٰ زِنَاهَا وَغُرُورِهَا، وَيَكُونُ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَقِيلَ: «كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ يُسْتَرَقُّ الحُرُّ فِي الدَّيْنِ»(٥)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) كذا في «مطالب أولي النهئ» للرحيباني (٤/٥٧٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «وبين كون».

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣/ رقم: ٢١٢٤، ٢١٢٥).

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» للخطابي (٢١٨/٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في «الفروع» لابن مفلح (١٧١/٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «التهذيب».

<sup>(</sup>٥) «زاد المعاد» لابن القيم (٥/٩٦ ـ ٩٧).





انْتَهَىٰ آخِرُ الجُزْءِ الثَّانِي عَلَىٰ يَدِ جَامِعِهِ وَمُؤَلِّفِهِ السَّيِّدِ إِسْمَاعِيلَ الجَرَّاعِيِّ الحَنْبَلِيِّ فِي نِصْفِ جُمَادَى الثَّانِي سَنَةَ إِحْدَىٰ وَمِئَتَيْنِ وَأَنْفٍ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَنَسْأَلُهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَنَسْأَلُهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَا وَإِلَىٰ سُبْحَانَهُ الرَّحْمَةَ وَالعَفْوَ عَمَّا جَنَيْنَاهُ مِنَ الآثَامِ، وَكَذَلِكَ لِوَالِدِينَا وَإِلَىٰ سُبْحَانَهُ الرَّحْمَةَ وَالعَفْوَ عَمَّا جَنَيْنَاهُ مِنَ الآثَامِ، وَكَذَلِكَ لِوَالِدِينَا وَإِلَىٰ مُسْجَانَهُ الرَّحْمَةَ وَالعَفْو عَمَّا جَنَيْنَاهُ مِنَ الآثَامِ، وَكَذَلِكَ لِوَالِدِينَا وَإِلَىٰ وَمَدِيهِ، وَسَلَيْمِينَ، إِنَّهُ كَرِيمٌ جَوَّادٌ، وَلَا يُخَيِّبُ قَاصِدِيهِ، وَلَا يُخَيِّبُ قَاصِدِيهِ، وَلَا يُخَيِّبُ قَامِل رَاجِيهِ (٢). [1/٤١٤]

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «مشائخنا».

<sup>(</sup>٢) أخلىٰ بعدها فراغًا بمقدار نصف لوحة.

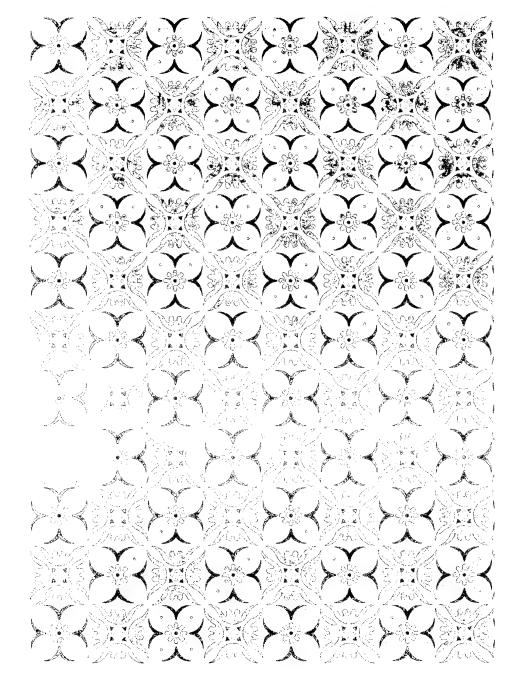

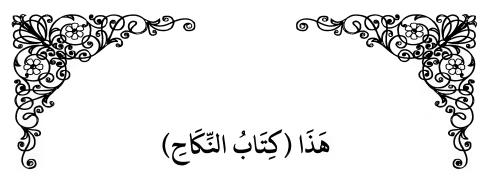

وَهُوَ لُغَةً: الوَطْءُ، قَالَهُ الأَزْهَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (١)، وَقِيلَ لِلتَّزْوِيجِ نِكَاحٌ لِأَنَّهُ سَبَبُ الوَطْء، وَقَالَ أَبُو [عُمَرَ] (٢) غُلَامُ ثَعْلَبٍ (٣): «الَّذِي حَصَّلْنَاهُ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنِ الكُوفِيِّينَ وَالمُبَرِّدِ عَنِ البَصْرِيِّينَ أَنَّ النِّكَاحَ فِي أَصْلِ اللَّغَةِ هُوَ السُمُ لِلْجَمْع بَيْنَ الشَّيْئِنِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

أَيُّهَا المُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلًا عَمْرَكَ اللهَ كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ (١٤)

وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٥): «النِّكَاحُ فِي كَلَامِ العَرَبِ بِمَعْنَىٰ

<sup>(</sup>۱) «تهذيب اللغة» للأزهري (١٠٣/٤ مادة: ن ك ح).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الإنصاف»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «عمرو».

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم، أبو عمر اللغوي الزاهد، المعروف بغلام ثعلب، أحد أئمة اللغة والأدب، معروف بسعة حفظه، له مصنفات كثيرة، منها: «غريب الحديث» و «الياقوتة» و «فائت الفصيح» وغيرها، توفي خمس وأربعين وثلاث مئة. راجع ترجمته في: «إنباه الرواة» للقفطى (٣/ رقم: ٦٧٨) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (٨٥/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٥/٥ ـ ٦).

<sup>(</sup>٥) هو: إسماعيل بن حماد، أبو نصر الجوهري، مصنف «الصحاح»، كان يُضرب به المثل في حفظ اللغة وحسن الكتابة، ويُذكر خطُّه مع خطِّ ابن مُقلة وغيره، كان يؤثر الغربة على الوطن، فأكثر الترحال بين البلاد، توفي رحمه الله مترديًا من سطح داره بنيسابور سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. راجع ترجمته في: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (٢/ رقم: ٢٤٠) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٧٢٤٠).





الوَطْءِ وَالعَقْدِ مَعًا(١) ، وَمَوْضِعُ «نَكَحَ» فِي كَلَامِهِمْ: لُزُومُ الشَّيْءِ الشَّيْءَ رَاكِبًا عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ (٢): «سَأَلْتُ أَبَا عَلِيٍّ الفَارِسِيَّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٣) عَنْ قَوْلِهِمْ: نَكَحَهَا ، قَالَ: فَرَّقَتِ العَرَبُ [فَرْقًا](١) لَطِيفًا يُعْرَفُ بِهِ مَوْضِعُ العَقْدِ مَوْضِعُ العَقْدِ مِنَ الوَطْءِ ، فَإِذَا قَالُوا: نَكَحَ فُلَانَةَ أَوْ بِنْتَ فُلَانٍ ، أَرَادُوا تَزْوِيجَهَا وَالعَقْدَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا قَالُوا: نَكَحَ امْرَأَتَهُ ، لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا المُجَامَعَةَ »)(٥).

وَهُوَ (حَقِيقَةٌ فِي العَقْدِ) أَيْ: عَقْدِ التَّزْوِيجِ؛ لِصِحَّةِ نَفْيِهِ عَنِ الوَطْءِ، فَيُقَالُ: هَذَا سِفَاحٌ وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَصِحَّةُ النَّفْيِ دَلِيلُ المَجَازِ، وَلِأَنَّهُ عِنْدَ الإِطْلَاقِ يُصْرَفُ إِلَيْهِ وَلَا يَتَبَادَرُ إِلَىٰ الذِّهْنِ غَيْرُهُ، فَهُوَ مِمَّا نَقَلَهُ العُرْفُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَشْهَرُ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَيْسَ فِي الكِتَابِ لَفْظُ ((النِّكَاحِ) بِمَعْنَى الوَطْءِ إِلَّا قَوْلُهُ فِي الكِتَابِ لَفْظُ ((النِّكَاحِ) بِمَعْنَى الوَطْءِ إِلَّا قَوْلُهُ فِي الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، وَلَيْسَ فِي الكِتَابِ لَفْظُ ((النِّكَاحِ) بِمَعْنَى الوَطْءِ إِلَّا قَوْلُهُ فِي الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، وَلَيْسَ فِي الكِتَابِ لَفْظُ ((النَّكَاحِ) بِمَعْنَى الوَطْءِ إِلَّا قَوْلُهُ فِي الكِتَابِ وَالسَّنَةِ، وَلَيْسَ فِي الكِتَابِ لَفْظُ ((النَّكَاحِ) المَشْهُورِ.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» للجوهري (۱/۲۱ مادة: ن ك ح).

<sup>(</sup>۲) هو: عثمان بن جني، أبو الفتح الموصلي، إمام العربية والنحو، وصاحبُ التصانيف الكثيرة البديعة، لزم أبا علي الفارسي دهرًا وسافر معه حتى برع وصنَّف، وسكن بغداد، وتخرَّج به الكبار، قرأ على المتنبي ديوانَه وشرَحَه، توفي لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة. راجع ترجمته في: «معجم الأدباء» لياقوت (۱۲/ ۱۵۸۵ – ۱۹۰۱) و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/۱۷ – ۱۹).

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن أحمد بن عبدالغفار، أبو علي الفارسي النحوي، صاحب التصانيف، من أصحابه: أبو الفتح ابن جني وعلي بن عيسىٰ الربعي، وكان متهمًا بالاعتزال، من تصانيفه: «التذكرة» و «الحجة في القراءات وعللها» و «الإيضاح» و «التكملة»، توفي سنة سبع وسبعين وثلاث مئة. راجع ترجمته في: «إنباه الرواة» للقفطي (١/ رقم: ١٧٨) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (٣٨/٨).

<sup>(</sup>٤) من «الإنصاف» فقط.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٥/٦ ـ ٧).





وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ فَهُو (مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ) قَالَ القَاضِي فِي التَّعْلِيقِ فِي كَوْنِ المُحْرِمِ لَا يَنْكِحُ لَمَّا قِيلَ لَهُ: إِنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي الوَطْءِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ فِي اللَّغَةِ حَقِيقَةً فِي الوَطْءِ فَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ لِلْعَقْدِ». وَقَالَ الْحُلُوانِيُّ أَيْضًا: «هُوَ فِي الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ بِأَوْصَافِهِ، وَفِي اللَّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ العَقْدِ بِأَوْصَافِهِ، وَفِي اللَّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الجَمْعِ وَهُو الوَطْءُ». وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا: «الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْجَمْعِ، وَهُو فِي الشَّرِيعَةِ لِلْعَقْدِ أَظْهَرُ» (۱)، انْتَهَىٰ.

(وَقِيلَ): «إِنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي الوَطْءِ مَجَازٌ فِي العَقْدِ»، (عَكْسُهُ) أَيْ: مَا تَقَدَّمَ، اخْتَارَهُ القَاضِي فِي «شَرْحِ الخِرَقِيِّ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَ«أَحْكَامِ القُرْآنِ»، وَ«عُيُونِ المَسَائِلِ»، وَ«الإنْتِصَارِ»، وَأَبُو يَعْلَىٰ الصَّغِيرُ، وَابْنُ خَطِيبِ السُّلَامِيَّةِ (٢)؛ لِمَا تَقَدَّمَ عَنِ الأَزْهَرِيِّ وَغُلَامٍ ثَعْلَبٍ، وَالأَصْلُ عَدَمُ النَّقْلِ، قَالَ أَبُو الخَطَّابِ: «وَتَحْرِيمُ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا الأَبُ اسْتَفَدْنَاهُ مِنَ الإِجْمَاعِ وَالسَّنَّةِ»، وَقِيلَ: «إِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي مَجْمُوعِهِمَا، فَهُوَ مِنَ الأَلْفَاظِ المُتَوَاطِئَةِ»، وَاللَّشَبَة (النَّهُ حَقِيقَةٌ فِي مَجْمُوعِهِمَا، فَهُو مِنَ الأَلْفَاظِ المُتَوَاطِئَةِ»، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ [٢١٤/ب] رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «وَالأَشْبَهُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ إِاعْتِبَارِ مُطْلَقِ الضَّمِّ؛ لِأَنَّ القَوْلَ بِالتَّوَاطُو خَيْرٌ مِنَ الإشْتِرَاكِ وَالمَجَازِ؛ لِأَنَّهُمَا

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (۲۰V/V = A).

<sup>(</sup>٢) هو: حمزة بن موسى بن أحمد، عز الدين أبو يعلى الحنبلي، المعروف بـ «ابن شيخ السلامية»، أقبل على العلم وأكب على الاشتغال والمطالعة حتى برع في المذهب، وصار علَّامة في النقول ومعرفة مذاهب الناس، شرح «أحكام» المجد ابن تيمية و «مراتب الإجماع» لابن حزم، توفي سنة تسع وستين وسبع مئة. راجع ترجمته في: «الدرر الكامنة» لابن حجر (٧/ رقم: ٣٩٦).



عَلَىٰ خِلَافِ الأَصْلِ، (وَالأَشْهَرُ) أَنَّ لَفْظَ النِّكَاحِ (مُشْتَرَكُ) بَيْنَ العَقْدِ وَالوَطْءِ، فَيُطْلَقُ عَلَىٰ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَىٰ انْفِرَادِهِ حَقِيقَةٌ»، قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ»، انْتَهَىٰ. لِوُرُودِهِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا، وَالأَصْلُ فِي الإِطْلَاقِ الحَقِيقَةُ(۱). النَّهَىٰ. لِوُرُودِهِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا، وَالأَصْلُ فِي الإِطْلَاقِ الحَقِيقَةُ(۱).

(وَالمَعْقُودُ) أَي: الَّذِي يَرِدُ (عَلَيْهِ) عَقْدُ النِّكَاحِ (مَنْفَعَةُ الْاسْتِمْتَاعِ) لَا مِلْكُهَا كَالْإِجَارَةِ، قَالَ [القَاضِي: «المَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ المَنْفَعَةُ، أَيْ: لِلانْتِفَاعِ بِهَا لَا لِمِلْكِهَا» وَجَزَمَ بِهِ] (٢) فِي «الفُرُوعِ» قَالَ القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ لِلانْتِفَاعِ بِهَا لَا لِمِلْكِهَا» وَجَزَمَ بِهِ] (٢) فِي «الفُرُوعِ» قَالَ القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ فِي «فُرُوعِهِ»: «وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُنَا أَنَّ المَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ مَنْفَعَةُ الْاسْتِمْتَاعِ ، وَأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْفَعَةِ الاسْتِحْدَامِ» وَقَالَ القَاضِي فِي «أَحْكَامِ القَرْآنِ»: «المَعْقُودُ عَلَيْهِ الحِلُّ لَا مِلْكُ المَنْفَعَةِ ؛ وَلِهَذَا يَقَعُ الاسْتِمْتَاعُ مِنْ جَهَةِ الرَّوْجَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهَا» (٣).

وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ مَشْرُوعِيَّةِ النِّكَاحِ (١)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْشِيَاءِ ﴾ [النساء: ٣] الآيَةَ وَغَيْرَهَا، وَلِحَدِيثِ: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ»، رَوَاهُ: أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٩/٦ ـ ٧).

<sup>(</sup>٢) من «الإنصاف» فقط.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (١١/٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٣٤٠/٩).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٦/ رقم: ١٣٧٧٦) وابن حبان (٩/ رقم: ٤٠٢٨). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٨٤): «صحيح».





(وَسُنَّ) النَّكَاحُ (لِذِي شَهْوَةٍ لَا يَخَافُ زِنًا) مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ فَإِنَّهُ مَأَغُلَبُ شَهْوَةً .

(وَاشْتِغَالُهُ) أَيْ: [ذِي] (٢) الشَّهْوَةِ (بِهِ) أَيْ: بِالنِّكَاحِ (أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي لِنَوَافِلِ العِبَادَةِ) لِظَاهِرِ قَوْلِ الصَّحَابَةِ وَفِعْلِهِمْ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلَّا عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا، لِي فِيهِنَّ طَولُ مِنْ أَجَلِي إِلَّا عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا، لِي فِيهِنَّ طَولُ النِّكَاحِ، لَتَزَوَّجْتُ خَوْفَ الفِتْنَةِ» (٣). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: (النِّكَاحِ، لَتَزَوَّجْتُ خَوْفَ الفِتْنَةِ» (٣). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: (تَزَوَّجْ ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً (٤). وَلِا شْتِمَالِهِ عَلَىٰ تَحْصِينِ فَرْجِ (تَزَوَّجْ ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثُرُهُا نِسَاءً (٤). وَلِا شَتِمَالِهِ عَلَىٰ تَحْصِينِ فَرْجِ مُنَاهِ وَزَوْجَتِهِ، وَحِفْظِهَا وَالقِيَامِ بِهَا، وَإِيجَادِ النَّسُلِ، وَتَكْثِيرِ الأُمَّةِ، وَتَحْقِيقِ مُبَاهَاتِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَ(قَالَ) الإِمَامُ (أَحْمَدُ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ: («لَيْسَتِ العُزُوبَةُ مِنْ أَمْرِ الإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ» (٥٠٠. وَ) قَدْ (تَزَوَّجَ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (وَهُوَ لَا يَجِدُ القُوتَ) فَلَا يُقَاسُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ لِقُوَّةِ اتِّكَالِهِ عَلَىٰ اللهِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ لَا يَجِدُ القُوتَ) فَلَا يُقَاسُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ لِقُوَّةِ اتِّكَالِهِ عَلَىٰ اللهِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ

 <sup>(</sup>۱) أحمد (۲/ رقم: ٣٦٦٢) والبخاري (۷/ رقم: ٥٠٦٦) ومسلم (۱/ رقم: ١٤٠٠) وأبو داود
 (۳/ رقم: ٢٠٣٩) وابن ماجه (۳/ رقم: ١٨٤٥) والترمذي (۲/ رقم: ١٠٨١) والنسائي
 (٤/ رقم: ٢٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور (١/ رقم: ٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧/ رقم: ٥٠٦٩).

<sup>(</sup>٥) «الورع» لأحمد (٣٨٨).





مِمَّنْ لَيْسَ فِي هَذِهِ المَثَابَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ؛ لِإِضْرَارِهِ [٤١٣]] بِهَا وَبِنَفْسِهِ .

وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «وَمَنْ دَعَاكَ لِغَيْرِ التَّزْوِيجِ فَقَدْ دَعَاكَ لِغَيْرِ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «وَمَنْ دَعَاكَ لِغَيْرِ التَّزْوِيجِ فَقَدْ دَعَاكَ لِغَيْرِ الإِسْلَامِ، وَلَوْ تَزَوَّجَ بِشُرُ كَانَ قَدْ تَمَّ أَمْرُهُ» (١١). وَلِأَنَّ مَصَالِحَ النِّكَاحِ أَكْثَرُ مِنْ مَصَالِحِ التَّخَلِّي لِنَوَافِلِ العِبَادَةِ.

(وَ) القِسْمُ الثَّانِي: أَنَّهُ (يُبَاحُ) النَّكَاحُ (لِمَنْ لَا شَهْوَةَ لَهُ) أَصْلًا كَالعِّنِينِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ شَهْوَةٌ وَذَهَبَتْ لِعَارِضٍ كَمَرَضٍ وَكِبَرٍ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ الَّتِي يَجِبُ لَهَا النَّكَاحُ أَوْ يُسْتَحَبُّ وَهِيَ خَوْفُ الزِّنَا أَوْ وُجُودُ الشَّهْوَةِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ يَجِبُ لَهَا النَّكَاحُ أَوْ يُسْتَحَبُّ وَهِيَ خَوْفُ الزِّنَا أَوْ وُجُودُ الشَّهْوَةِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِيهِ، وَلِأَنَّ المَقْصُودَ مِنَ النَّكَاحِ الوَلَدُ وَتَكْثِيرُ النَّسْلِ، وَذَلِكَ فِيمَنْ لَا شَهْوَةَ لَهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ، فَلَا يَنْصَرِفُ الخِطَابُ إِلَيْهِ بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ مُبَاحًا فِي حَقِّهِ كَسَائِرِ المُبَاحَاتِ؛ لِعَدَمِ مَنْعِ الشَّرْعِ مِنْهُ.

وَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ تَخَلِّهِ لِنَوَافِلِ العِبَادَةِ فِي حَقِّهِ أَفْضَلَ مِنَ النِّكَاحِ ؛ لِمَنْعِ مَنْ يَتَزَوَّجُ مِنَ التَّحَصُّنِ بِغَيْرِهِ ، وَيَضَرُّهَا بِحَبْسِهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَتَعَرُّضِ نَفْسِهِ مَنْ يَتَزَوَّجُ مِنَ التَّحَصُّنِ بِغَيْرِهِ ، وَيَضَرُّهَا بِحَبْسِهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَتَعَرُّضِ نَفْسِهِ لِوَاجِبَاتٍ وَحُقُوقٍ لَعَلَّهُ لَا يَقُومُ بِهَا ، وَيَشْتَغِلُ عَنِ العِلْمِ وَالعِبَادَةِ بِمَا لَا فَائِدَةَ لِهِ ، (وَقِيلَ: «يُكُرُهُ لَا يَقُومُ بِهَا ، وَيَشْتَغِلُ عَنِ العِلْمِ وَالعِبَادَةِ بِمَا لَا فَائِدَة فِي قِسْمِ الإِبَاحَةِ ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي فِيهِ ، (وَقِيلَ: «يُكُرُهُ») لِمَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ فِي قِسْمِ الإِبَاحَةِ ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي «المُبْدِعِ» (٢) ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ قَائِلَهُ .

القِسْمُ الثَّالِثُ: مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَيَجِبُ) النِّكَاحُ بِنَذْرٍ، وَ(عَلَىٰ مَنْ

<sup>(</sup>١) «المغني» لابن قدامة (٣٤١/٩). وانظر: «الروع» لأحمد (٣٨٨).

<sup>(7)</sup> «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح  $(7/\Lambda)$ .





يَخَافُ) بِتَرْكِهِ (زِنَا، وَلَوْ) كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ (ظَنَّا مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ) لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِعْفَافُ نَفْسِهِ وَصَرْفُهَا عَنِ الحَرَامِ، وَطَرِيقُهُ النِّكَاحُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ: وَقَدَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَصَرْفُها عَنِ الحَرَامِ، القَادِرِ عَلَىٰ الإِنْفَاقِ وَالْعَاجِزِ عَنْهُ، وَاحْتَجَّ بِهِ عَلَىٰ نِكَاحٍ حُرَّةٍ (١)، لَا فَرْقَ بَيْنَ القَادِرِ عَلَىٰ الإِنْفَاقِ وَالْعَاجِزِ عَنْهُ، وَاحْتَجَّ بِهِ عَلَىٰ نِكَاحٍ حُرَّةٍ (١)، لَا فَرْقَ بَيْنَ القَادِرِ عَلَىٰ الإِنْفَاقِ وَالْعَاجِزِ عَنْهُ، وَاحْتَجَّ بِهِ بِأَنَّهُ عَلَىٰ فَرَامُ وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَيُمْسِي وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ اللَّهُ اللَّهُ وَيُنْسِي وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ اللَّهُ وَلَا إِذَارَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَمَا وَجَدَ إِلَّا إِزَارَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ»، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣).

قَالَ فِي «الشَّرْحِ»: «هَذَا فِي حَقِّ مَنْ يُمْكِنُهُ التَّزَوُّجُ، فَأَمَّا مَنْ لَا يُمْكِنُهُ فَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلِيَسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِهِ ﴾ (١) [النور: ٣٣]» (٥) ، انْتَهَىٰ .

وَنَقَلَ صَالِحٌ: «يَقْتَرِضُ وَيَتَزَوَّجُ» (٢). أَقُولُ: وَلَعَلَّهُ إِنْ عَلِمَ لَهُ وَفَاءً، وَإِلَّا فَلَا. وَمَنْ أَمَرَهُ بِهِ وَالِدَاهُ، أَوْ أَمَرَهُ بِهِ أَحَدُهُمَا، قَالَ أَحْمَدُ: «أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ فَلَا. وَمَنْ أَمَرَهُ بِهِ وَالِدَاهُ، أَوْ أَمَرَهُ بِهِ أَحَدُهُمَا، قَالَ أَحْمَدُ: «أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَخُلِفُ بِالطَّلَاقِ لَا يَتَزَوَّجُ لِوُجُوبِ بِرِّ وَالِدَيْهِ» (٧). قَالَ فِي «الفُرُوعِ»: «وَالَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ لَا يَتَزَوَّجُ أَبُوهُ تَزَوَّجَ» (مَنْ الشَّيْخُ: «وَلَيْسَ لَهُمَا إِلْزَامُهُ بِنِكَاحِ مَنْ أَمَرَهُ بِهِ أَبُوهُ تَزَوَّجَ» (٨). قَالَ الشَّيْخُ: «وَلَيْسَ لَهُمَا إِلْزَامُهُ بِنِكَاحِ مَنْ

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» للمَرْداوي (۲۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/ رقم: ١١٥٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣/ رقم: ٥٠٢٩) من حديث سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «وليستعفف الذي لا يجدون حتىٰ يغنيهم الله من فضله».

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (١٨/٢٠).

<sup>(</sup>٦) «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح (١/ رقم: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح (١/ رقم: ١٨٩).

<sup>(</sup>۸) «الفروع» لابن مفلح (۱۷۷/۸).





لَا يُرِيدُ نِكَاحَهَا؛ لِعَدَمِ حُصُولِ الغَرَضِ بِهَا، فَلَا يَكُونُ عَاقًا بِمُخَالَفَتِهِمَا فِي ذَلِكَ، كَأَكْلِ مَا لَا يُرِيدُ أَكْلَهُ (۱).

(وَيُقَدَّمُ إِذَنْ) أَيْ: حِينَ وُجُوبِهِ (عَلَىٰ حَجِّ وَاجِبٍ) خَشْيَةَ الوُقُوعِ فِي مَحْذُورٍ، (وَلَا يُكْتَفَىٰ) فِي الخُرُوجِ مِنْ وُجُوبِ النِّكَاحِ حَيْثُ [١/٤١٣] وَجَبَ مِحْذُورٍ، (وَلَا يُكْتَفَىٰ) فِي الخُرُوجِ مِنْ وُجُوبِ النِّكَاحِ حَيْثُ [١/٤١٣] وَجَبَ بِالْعَقْدِ، وَلَا (بِمَرَّةٍ) أَيْ: أَنْ يَتَزَوَّجَ مَرَّةً، (بَلْ) يَكُون التَّزْوِيجُ (فِي مَجْمُوعِ الْعُمْرِ) لِيَحْصُلَ الإِعْفَافُ وَصَرْفُ النَّفْسِ عَنِ الْحَرَامِ.

(وَيُجْزِئُ تَسَرِّ عَنْهُ) أَي: النَّكَاحِ حَيْثُ وَجَبَ أَوِ اسْتُحِبَّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَيْحُونُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْ

قَالَ فِي «المُغْنِي» فِي آخِرِ «الجِهَادِ»: «وَأَمَّا الأَسِيرُ فَظَاهِرُ [كَلَامِ]<sup>(٣)</sup> أَحْمَدَ: لَا يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ مَا دَامَ أَسِيرًا، وَأَمَّا الَّذِي يَدْخُلُ إِلَيْهِمْ بِأَمَانٍ كَالتَّاجِرِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَنْبُغِي لَهُ التَّرَوُّجُ، فَإِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ أُبِيحَ لَهُ نِكَاحُ مُسْلِمَةٍ، وَلْيَعْزِلْ عَنْهَا وَلَا يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ» (١٠)، انْتَهَىٰ.

<sup>(</sup>١) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) «شرح الخرقي» للزركشي (٥/١٧٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في «المغنى»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «كلا».

<sup>(</sup>۱٤) «المغني» (11/181 - 184).





(وَيَعْزِلُ نَدْبًا) إِنْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ النِّكَاحُ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، (خِلَافًا لَهُ) أَي: «الإِقْنَاعِ» بِقَوْلِهِ: «وَيَجِبُ عَزْلُهُ» (١) ، انْتَهَىٰ . ظَاهِرُهُ: سَوَاءٌ حَرُمَ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ أَوْ جَازَ ، قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «حَيْثُ حَرُمَ نِكَاحُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَفَعَلَ ، النِّكَاحِ أَوْ جَازَ ، قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «حَيْثُ حَرُمَ نِكَاحُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَفَعَلَ ، وَجَبَ عَزْلُهُ ، وَإِلَّا اسْتُحِبَّ عَزْلُهُ» ، ذَكَرَهُ فِي «الفُصُولِ» (٢) ، انتَهَىٰ . وَمَشَىٰ عَلَيْهِ فِي «المُنتَهَىٰ» بِقَوْلِهِ: «وَيَعْزِلُ» (٣) ، قَالَ فِي «شَرْحِهِ»: «وُجُوبًا إِنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ ، وَإِلَّا اسْتُحِبَّ » (١٤) ، انْتَهَىٰ .

(وَ) يَعْزِلُ (بِلَا ضَرُورَةٍ) حَيْثُ كَانَ فِي دَارِ الحَرْبِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ (وُجُوبًا) أَمَّا إِنْ كَانَ فِي جَيْشِ المُسْلِمِينَ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبَّا إِنْ كَانَ فِي جَيْشِ المُسْلِمِينَ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّهُ بَلَعَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ قَيْسٍ أَبَا بَكْرٍ وَهُمْ تَحْتَ الرَّايَاتِ»، رَوَاهُ سَعِيدٌ(٥). وَلِأَنَّ الكُفَّارَ لَا يَدَ لَهُمْ عَلَيْهِ، أَشْبَهَ مَنْ فِي يَحْتَ الرَّايَاتِ»، رَوَاهُ سَعِيدٌ(٥). وَلِأَنَّ الكُفَّارَ لَا يَدَ لَهُمْ عَلَيْهِ، أَشْبَهُ مَنْ فِي دَارِ الإِسْلَامِ، (وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ جَوَازُ نِكَاحِ نَحْوِ آيِسَةٍ) كَصَغِيرَةٍ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «فَعَلَىٰ تَعْلِيلِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا مُسْلِمَةً ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ وَغَيْرِهِ ، وَعَلَىٰ مُقْتَضَىٰ تَعْلِيلِهِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً ، فَإِنَّهُ عَلَّلَ وَقَالَ: «مِنْ أَجْلِ الوَلَدِ» لِئَلَّا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً ، فَإِنَّهُ عَلَّلَ وَقَالَ: «مِنْ أَجْلِ الوَلَدِ» لِئَلَّا يُسْتَعْبَدَ» (٢).

<sup>(</sup>١) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣/٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٣) «منتهئ الإرادات» لابن النجار (١٥١/٢).

<sup>(</sup>٤) «شرح منتهي الإرادات» لابن النجار (١٠٠/٥).

<sup>(</sup>٥) سعید بن منصور (۲/ رقم: ۲۸۷۱).

<sup>(</sup>٦) «شرح الخرقي» للزركشي (٥/١٧٧).





(وَسُنَّ) لِمَنْ أَرَادَ النِّكَاحَ (تَخَيُّرُ ذَاتِ دِينٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: (تَخَيُّرُ ذَاتِ دِينٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَ[لِحَسَبِهَا](۱) وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ [۱/٤١٤] يَدَاكَ»، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ(۲).

(وَ) يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ (عَقْلِ) لَا حَمْقَاءَ؛ لِأَنَّ النَّكَاحَ يُرَادُ لِلْعِشْرَةِ، وَلَا تَصْلُحُ العِشْرَةُ مَعَ الحَمْقَاءِ وَلَا يَطِيبُ العَيْشُ مَعَهَا، وَرُبَّمَا تَعَدَّىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ وَلَدَهَا، وَقَدْ قِيلَ: «اجْتَنِبُوا الحَمْقَاءَ، فَإِنَّ وَلَدَهَا ضَيَاعٌ»(٣).

(وَ) يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ (قَنَاعَةٍ) لِأَنَّهُا مَظِنَّةُ دِينِهَا. (وَ) يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ (جَمَالٍ) لِأَنَّهُ أَسْكَنُ لِنَفْسِهِ وَأَغَضُّ لِبَصَرِهِ وَأَكْمَلُ لِمَوَدَّتِهِ ؟ وَلِذَلِكَ جَازَ النَّظُرُ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي مَالِهِ فِيمَا يَكْرَهُ » ، رَوَاهُ: أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ (٤).

وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ فَائِدَةٍ أَفَادَهَا المَرْءُ المُسْلِمُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ، تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا، وَتَحْفَظُهُ فِي غَيْبَتِهِ فِي [مَالِهِ] (٥) وَنَفْسِهَا»، رَوَاهُ سَعِيدٌ (١).

<sup>(</sup>١) كذا في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «لحسنها».

<sup>(</sup>Y) البخاري (V) رقم: ٥٠٩٠) ومسلم (I) رقم: ١٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٩/٥١٢).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٤/ رقم: ٩٧٨٩) والنسائي (٥/ رقم: ٣٢٥٥). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٨٦): «حسن».

<sup>(</sup>٥) كذا في «سنن سعيد بن منصور»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «مالها».

<sup>(</sup>٦) سعيد بن منصور (١/ رقم: ٥٠١).





(الوَلُودُ) لِحَدِيثِ أَنسٍ مَرْفُوعًا: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ [الأُمَمَ](١) يَوْمَ القِيَامَةِ»، رَوَاهُ سَعِيدٌ(١). (الحَسِيبَةُ) لِنَجَابَةِ وَلَدِهَا، فَإِنَّهُ رُبَّمَا [أَشْبَهَ](٣) أَهْلَهَا وَنَزَعَ إِلَيْهِمْ. (الأَجْنَبِيَّةُ) لِأَنَّ وَلَدَهَا أَنْجَبُ، وَلِأَنَّهُ لَا رُبَّمَا [أَشْبَهَ](٣) أَهْلَهَا وَنَزَعَ إِلَيْهِمْ. (الأَجْنَبِيَّةُ) لِأَنَّ وَلَدَهَا أَنْجَبُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُأْمَنُ الفِرَاقَ فَيُفْضِي مَعَ القَرَابَةِ إِلَىٰ قَطْعِهِ الرَّحِمَ. (البِكْرُ) لِقَوْلِهِ ﷺ لِجَابِرٍ: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَتُهُ) أَي: الزَّوْجِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا (فِي نِكَاحِ ثَيِّبٍ) لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَىٰ إِزَاحَةِ بَكَارَةٍ أَوْ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهَا فِي القِيَامِ بِأُمُورِ مَنْزِلِهِ وَنَحْوِهِ، فَتَكُونُ مَصْلَحَةُ إِلَىٰ الثَّيِّبِ بِذَلِكَ (أَرْجَحَ) مِنْ مَصْلَحَةِ البِحْرِ لَهُ، وَنَحْوِه، فَتَكُونُ مَصْلَحَةِ البِحْرِ لَهُ، وَرَلَا) يَنْبَغِي تَزَوُّجُ (بِنْتِ زِنًا وَلَقِيطَةٍ) وَمَنْ لَا يُعْرَفُ أَبُوهَا (وَ) لَا (حَمْقَاءَ، وَلَا دَنِيئَةِ نَسَبٍ) قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «كِتَابِ النِّسَاءِ»: («وَلَا يَصْلُحُ مِنَ النِّسَاءِ»: («وَلَا يَصْلُحُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ قَدْ طَالَ لُبُنُهَا مَعَ رَجُلِ»(٥٠).

(وَمِنَ التَّغَفُّلِ تَزَوُّجُ شَيْخٍ بِصَبِيَّةٍ) أَيْ: شَابَّةٍ، (وَيَمْنَعُ) الزَّوْجُ (زَوْجَتَهُ مِنْ مُخَالَطَةِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ يُفْسِدْنَهَا عَلَيْهِ، وَالأَوْلَىٰ أَنْ لَا يَسْكُنَ) الزَّوْجُ (بِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا) لِسُقُوطِ حُرْمَتِهِ عِنْدَهَا بِذَلِكَ، (وَأَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَهُ مُرَاهِقٌ، وَلَا

<sup>(</sup>١) في «سنن سعيد بن منصور»: «الأنبياء».

<sup>(</sup>٢) سعيد بن منصور (١/ رقم: ٩٠٤).

 <sup>(</sup>٣) كذا في «معونة أولى النهن» لابن النجار (٩/١٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «اشبهه».

<sup>(</sup>٤) البخاري (۲۰۹۷) ومسلم (۷۱۵).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في «أحكام النساء» لابن الجوزي. وانظر: «إرشاد أولي النهي) للبُهُوتي (١٠٥٥/٢).





يَأْذَنَ لَهَا فِي الخُرُوجِ) مِنْ بَيْتِهِ؛ لِأَنَّهُا إِذَا اعْتَادَتْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مَنْعِهَا بَعْدُ.

(وَلَا يَسْأَلُ عَن دِينِهَا حَتَّىٰ يُحْمَدَ) لَهُ (جَمَالُهَا) قَالَ أَحْمَدُ: «إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ امْرَأَةً سَأَلَ عَنْ جَمَالِهَا أَوَّلًا، فَإِنْ حُمِدَ سَأَلَ عَنْ دِينِهَا، فَإِنْ حُمِدَ تَزَوَّجَ، وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُهُ يَكُونُ رَدًّا لِأَجْلِ [٤١٤/ب] الدِّينِ، وَلَا يَسْأَلُ أَوَّلًا عَنِ الدِّينِ، فَإِنْ لَمْ يُحْمَد رَدَّهَا لِلْجَمَالِ لَا الدِّينِ، فَإِنْ لَمْ يُحْمَد رَدَّهَا لِلْجَمَالِ لَا الدِّينِ، فَإِنْ حُمِدَ لَهُ سَأَلَ عَنِ الجَمَالِ، فَإِنْ لَمْ يُحْمَد رَدَّهَا لِلْجَمَالِ لَا لللِّينِ الْفَرْفِي إِلْزَامُهُ بِنِكَاحٍ مَنْ لَا يُرِيدُ) نِكَاحَهَا؛ لِعَدَم حُصُولِ للللِّينِ الْوَلِينِ لَوَالِدَيْهِ إِلْزَامُهُ بِنِكَاحٍ مَنْ لَا يُرِيدُ) نِكَاحَهَا؛ لِعَدَم حُصُولِ الغَرَضِ بِهَا، (فَلَا يَكُونُ عَاقًا) بِمُخَالَفَتِهِمَا فِي ذَلِكَ، (كَأَكُلِ مَا لَا يُرِيدُ) أَكُلُ مَا لَا يُرِيدُ) أَبُو العَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةً رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٢).

(وَلَا يَزِيدُ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ نَدْبًا إِنْ عَفَّتُهُ) لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْرِيضِ لِلْمُحَرَّمِ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَن تَشْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُوْا بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمُ ﴾ [النساء: ١٢٩]. وقَالَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَن تَشْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُوْا بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمُ ﴾ [النساء: ١٢٩]. وقَالَ عَلَيْ اللهِ اللهُ الْمُرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ [إِحْدَاهُمَا] (٣) جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَا يُلُن كَانَ لَهُ الْمُرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ [إحْدَاهُمَا] (٣) جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُهُ مَا يَلْكُونُ لَهُمَا لَحْمُسُةُ (٤). وَ [أَرَادَ] (٥) أَحْمَدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَتَسَرَّىٰ ، فَقَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَلَا يَعُلُلُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَىٰ يَتَزَوَّجَ

 <sup>(</sup>۱) «الإنصاف» للمَرْداوي (۲۰/۳۳).

<sup>(</sup>٢) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في مصادر التخريج، وهو الصواب، وفي (الأصل): «أحدهما».

 <sup>(</sup>٤) أحمد (٤/ رقم: ٨٠٥١) وأبو داود (٣/ رقم: ٢١٢٦) واللفظ له، وابن ماجه (٣/ رقم: ١٩٦٩) والترمذي (٢/ رقم: ١١٤١) والنسائي (٦/ رقم: ٣٩٧٧) من حديث أبي هريرة.
 قال الألباني في «إرواء الغليل» (٧/ رقم: ٢٠١٧): «صحيح».

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أرد».

<sup>(</sup>٦) «الفروع» لابن مفلح (١٨٠/٨).





امْرَأَةً فَلْيَسْتَجِدْ شَعْرَهَا، فَإِنَّ الشَّعْرَ وَجْهٌ، فَتَخَيَّرُوا أَحَدَ الوَجْهَيْنِ (١٠).

وَأَحْسَنُ النِّسَاءِ التُّرْكِيَّاتُ، وَأَصْلَحُهُنَّ الجَلَبُ الَّتِي لَمْ تَعْرِفْ أَحَدًا، وَلْيَعْزِلْ عَنِ المَمْلُوكَةِ إِلَىٰ أَنْ يَتَيَقَّنَ جَوْدَةَ دِينِهَا وَقُوَّةَ مَيْلِهَا إِلَيْهِ، وَلْيَحْذَرِ الْعَاقِلُ إِطْلَاقَ البَصَرِ، فَإِنَّ العَيْنَ تَرَىٰ غَيْرَ المَقْدُورِ عَلَيْهِ عَلَىٰ غَيْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ العِشْقُ؛ فَيَهْلِكُ البَدَنُ وَالدِّينُ.

(قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ) فِي «كِتَابِ النِّسَاءِ» أَيْضًا: («وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجُهَا (اَبْنَتَهُ أَنْ يَنْظُرَ لَهَا شَابَّا حَسَنَ الصُّورَةِ» (٢) ، وَ(لَا) يُزَوِّجُهَا (دَمِيمًا) أَنْ يُزَوِّجُهَا (اَهُهِمَلَةِ ، وَهُو القَبِيحُ (وَعَلَىٰ مَنِ اسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ مَخْطُوبَةٍ أَنْ يَالدَّالِ المُهْمَلَةِ ، وَهُو القَبِيحُ (وَعَلَىٰ مَنِ اسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ مَخْطُوبَةٍ أَنْ يَلْدُلُرَ مَا فِيهِ مِنْ مَسَاوٍ ) أَيْ: عُيُوبٍ (وَغَيْرِهَا ، وَلَا يَكُونَ غَيْبَةً ) مُحَرَّمَةً (مَعَ يَذْكُرَ مَا فِيهِ مِنْ مَسَاوٍ ) أَيْ: عُيُوبٍ (وَغَيْرِهَا ، وَلَا يَكُونَ غَيْبَةً ) مُحَرَّمَةً (مَعَ يَدُكُرَ مَا فِيهِ مِنْ مَسَاوٍ ) أَيْ: عُيُوبٍ (وَغَيْرِهَا ، وَلَا يَكُونَ غَيْبَةً ) مُحَرَّمَةً (مَعَ قَصْدِ النَّصِيحَةِ) لِحَدِيثِ: «المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنُ (٣) ، وَحَدِيثِ: «الدِّينُ اللهُ تَعَالَىٰ .

### **N**

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۱۸۰/۸).

<sup>(</sup>٢) «أحكام النساء» لابن الجوزي (صـ ٢٠٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٦) وأبو داود (٥/ رقم: ٥٠٨٧) وابن ماجه (٤/ رقم: ٣٧٤٥) وابن عدي (٧/ رقم: ٣٧٤٥) والترمذي (٤/ رقم: ٢٨٢٢) والبزار (١٥/ رقم: ٨٦٥٤) وابن عدي (٧/ رقم: ١٦٦١٣) والحاكم (١٣١/٤) والبيهقي (٢٠/ رقم: ٢٠٣٤٨) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «حسن».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١/ رقم: ٥٥) من حديث تميم الداري.





# ( فَضْلِلُ )

وَ(يُبَاحُ وَلَا يُسَنُّ، خِلَافًا لَهُ) بِقَوْلِهِ: ((وَيُسَنُّ)(١)، انْتَهَىٰ. أَيْ: لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَغَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ إِجَابَتُهُ = النَّظُرُ، جَزَمَ بِهِ الحُلْوَانِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ ((التَّرْغِيبِ) وَغَيْرُهُمْ، قَالَ فِي ((الإِنْصَاف): ((وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقَالَ الأَكْثَرُ: ((يُبَاحُ)، جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَجَعَلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الجَوْزِيِّ مُسْتَحَبًّا، وَهُو ظَاهِرُ الحَدِيثِ)(١).

وَقَالَ الأَكْثَرُ: «يُبَاحُ»، وَمَشَىٰ عَلَيْهِ فِي «المُنْتَهَىٰ»(٣)، وَقَدِ اعْتَمَدَهُ المُؤَلِّفُ، وَهُو الأَّاجِحُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي «الهِدَايَةِ» وَ«المُنْتَهَىٰ» وَ«المُسْتَوْعِبِ» وَ«المُسْتَوْعِبِ» وَ«الخُلَاصَةِ» وَ«الكَافِي» وَ«الرِّعَايَتَيْنِ» وَ«الحَاوِي الصَّغِيرِ» وَ«الفَائِقِ» وَ«الخُلَاصَةِ» وَ«الكَافِي» وَ«الرِّعَايَتَيْنِ» وَ«الحَاوِي الصَّغِيرِ» وَ«الفَائِقِ» وَعَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي «الفُرُوعِ» وَ«تَجْرِيدِ العِنَايَةِ»، قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «هَذَا المَذْهَبُ» (١٤/٤)

(لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ) بِكَسْرِ الخَاءِ، (وَغَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ إِجَابَتُهُ، نَظَرَ مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا، كَوَجْهٍ وَرَقَبَةٍ وَيَدٍ وَقَدَمٍ) لِحَدِيثِ: «إِذَا خَطَبَ المَرْأَةَ

<sup>(</sup>١) «الإقناع» للحَجَّاوي (٢٩٦/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (۲۹/۲۰).

<sup>(</sup>۳) «منتهئ الإرادات» (۱۵۱/۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/٢٠ ـ ٢٩).



فَقَدَرَ أَنْ يَرَىٰ مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ»، رَوَاهُ: أَحْمَدُ، وَأَبُو فَقَدَرَ أَنْ يَرَىٰ مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ»، رَوَاهُ: أَكْمَدُ ، وَأَنْقُى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا»، رَوَاهُ: أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (٢).

وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَخْرَىٰ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ<sup>(٣)</sup> . وَمَعْنَىٰ «يُؤْدَمَ» أَيْ: يُؤَلَّفُ وَيُوفَقَى ، وَالأَمْرُ بِذَلِكَ بَعْدَ الخِطْبَةِ ، فَهُو لِلْإِبَاحَةِ .

(وَيُكَرِّرُهُ، وَيَتَأَمَّلُ المَحَاسِنَ بِلَا إِذْنِ المَرْأَةِ إِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ) أَيْ: ثَوَرَانَهَا، (مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَوَرَانَهَا، (مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةُ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ»، قَالَ: «فَخَطَبْتُ خَارِيةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّىٰ رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَىٰ نِكَاحِهَا»، رَوَاهُ: أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (١٠٠٠).

وَإِنْ كَانَ مَعَ خَلْوَةٍ أَوْ مَعَ خَوْفِ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ، لَمْ يَجُزْ، (فَإِنْ) لَمْ

<sup>(</sup>۱) أحمد (٦/ رقم: ١٤٨١٠) وأبو داود (٣/ رقم: ٢٠٨٢) من حديث جابر. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٧٩١): «حسن».

 <sup>(</sup>٢) أحمد (٦/ رقم: ١٦٢٧٤) وابن ماجه (٣/ رقم: ١٨٦٤). وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١/ رقم: ٩٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٨/ رقم: ١٨٤٢٤، ١٨٤٢١) وابن ماجه ( $\pi$ / رقم: ١٨٦٥، ١٨٦٦) والترمذي ( $\pi$ / رقم: ١٠٨٧) والنسائي ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ / ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ / ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ / ). وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ / ).

 <sup>(</sup>٤) أحمد (٦/ رقم: ١٤٨١٠) وأبو داود (٣/ رقم: ٢٠٨٢). قال الألباني في «إرواء الغليل»
 (٦/ رقم: ١٧٩١): «حسن».





يَتَيَسَّرْ، بِأَنْ (شَقَّ) عَلَيْهِ النَّظُرُ (أَوْ كَرِهَهُ) خَوْفَ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ وَنَحْوِهِ، (بَعَثَ امْرَأَةً تَصِفُهَا لَهُ) بَعْدَ تَأَمُّلِهَا؛ لِيَكُونَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، (وَلِرَجُلٍ) وَامْرَأَةٍ (نَظَرُ لَكُ) أَي: الوَجْهِ وَالرَّقَبَةِ وَاليَدِ وَالقَدَمِ، (وَرَأْسٍ وَسَاقٍ مِنْ أَمَةٍ، وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَامَةٍ) يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَىٰ هَذِهِ الأَعْضَاءِ السِّنَّةِ، قَطَعَ بِهِ القَاضِي فِي «الجَامِعِ مُسْتَامَةٍ) يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَىٰ هَذِهِ الأَعْضَاءِ السِّنَّةِ، قَطَعَ بِهِ القَاضِي فِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» (۱)، وَاخْتَارَهُ فِي «المُعْنِي» (۱)؛ لِأَنَّهُ يُرْوَىٰ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَىٰ أَمَةَ الصَّغِيرِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللللِّلَةُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْ

وَرَوَىٰ أَنَسُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىٰ الله عليه لَمَّا أَوْلَمَ عَلَىٰ صَفِيَّةَ ، قَالَ النَّاسُ: لَا نَدْرِي أَجَعَلَهَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ أُمُّ المُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ . فَلَمَّا رَكِبَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ ، وَمَدَّ المُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهِي أُمُّ وَلَدٍ . فَلَمَّا رَكِبَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ ، وَمَدَّ المُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهِي مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥) . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عَدَمَ حَجْبِ الرِّمَاءِ كَانَ مُسْتَفِيضًا عِنْدَهُمْ .

(خِلَافًا «لِلْمُنْتَهَىٰ») حَيْثُ قَيَّدَهُ بِالمُسْتَامَةِ (١) ، أَيْ: مُعَرَّضَةٍ لِلْبَيْعِ يُرِيدُ

<sup>(</sup>۱) «الجامع الصغير» لأبي يعلىٰ (صـ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» لابن قدامة (٩/١٠٥).

<sup>(</sup>٣) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (صـ ٧٦١ مادة: ل ك ع): «امرأة لكاع، كقطام: لئيمة».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق (٣/ رقم: ٥٠٦٤) وابن أبي شيبة (٤/ رقم: ٦٢٩١) بلفظ: «رأى عمر أمة لنا متقنعة، فضربها وقال: لا تتشبهين بالحرائر». قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ٦٧٩٦): «صحيح».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥/ رقم: ٤٢١٣) ومسلم (١/ رقم: ١٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) «منتهى الإرادات» لابن النجار (١٥٢/٢).

<u>@</u>@



شِرَاءَهَا كَمَا لَوْ أَرَادَ خِطْبَتَهَا ، بَلِ المُسْتَامَةُ أَوْلَىٰ ؛ لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ ، وَعَيْرِهِ ، وَيَكْشِفَ عَنْ نَقَلَ حَنْبَلُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَهَا إِذَا أَرَادَ شِرَاءً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ ، وَيَكْشِفَ عَنْ سَاقَيْهَا» (١٠). [١٤/ب]

وَيُبَاحُ لِرَجُلٍ نَظُرُ وَجْهٍ وَرَقَبَةٍ وَيَدٍ وَقَدَمٍ وَرَأْسٍ (وَ) سَاقٍ مِنْ (ذَاتِ مَحْرَمٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَ ﴾ الآية النور: ٣١]، (وَهِي) أَيْ: ذَاتُ المَحْرَمِ (مَنْ تَحْرُمُ أَبَدًا بِنَسَبٍ) كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ، وَالنور: ٣١]، (وَهِي) أَيْ: ذَاتُ المَحْرَمِ (مَنْ تَحْرُمُ أَبَدًا بِنَسَبٍ) كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ، (أَوْ) بِر(سَبَبٍ مُبَاحٍ) كَرَضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ، كَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ، وَزَوْجَةِ أَبِيهِ، وَابْنِهِ، وَأُمِّ زَوْجَتِهِ، بِخِلَافِ أُخْتِهَا وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا إِلَىٰ أَبَدٍ، وَأُمِّ زَوْجَتِهِ، بِخِلَافِ أُخْتِهَا وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا إِلَىٰ أَبَدٍ، (لِحُرْمَتِهَا) إِخْرَاجٌ لِلْمُلَاعِنَةِ؛ لِأَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَىٰ المُلَاعِنِ أَبَدًا، عُقُوبَةً عَلَيْهِ لَا لِحُرْمَتِهَا، (إِلَّا نِسَاءَ النَّبِيِّ عَيَا اللهُ لَا يَسَاءَ النَّبِيِ عَيَا اللهُ لَا يُعَلِّى أَلِيهِنَّ مِنْ غَيْرِ آبَائِهِنَّ وَنَحْوِهِمْ فَلَى المُلَاعِنِ أَبَدًا، عُقُوبَةً عَلَيْهِ لَا لِحُرْمَتِهَا، (إلَّا نِسَاءَ النَّبِي عَيَا اللهُ لَا يُبَاحُ النَّظُرُ إِلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ آبَائِهِنَ وَنَحْوِهِمْ وَلَكُولُ إِلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ آبَائِهِنَ وَنَحُوهِمْ وَإِنْ حُرِّمَةًا، (إلَّا نِسَاءَ النَّبِي عَيَا اللهُ لَا أَلَيْهِا إِلَى إِلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ آبَائِهِنَ وَنَحُوهِمْ وَإِنْ حُرِّمْنَ عَلَيْنَا أَبَدًا.

(وَلَا يَنْظُرُ) الزَّانِي (نَحْوَ أُمِّ) الـ(مَزْنِيِّ بِهَا) وَلَا إِلَىٰ بِنْتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحْرَمًا لَهُمَا؛ (لِأَنَّ التَّحْرِيمَ بِسَبَبٍ مُحَرَّمٍ، وَكَذَا مُحَرَّمَةٌ بِلِعَانٍ) فَيَحْرُمُ عَلَىٰ المُلاَعِنِ النَّظَرُ إِلَيْهَا، (وَ) كَذَا (نَحْوَ بِنْتِ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ) وَأُمِّهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحْرَمًا لَهُنَّ.

(وَ) يُبَاحُ (لِعَبْدِ) امْرَأَةٍ (لَا مُبَعَّضٍ وَمُشْتَرَكٍ \_ خِلَافًا لِلْمُوَفَّقِ \_ نَظَرُ ذَلِكَ) أَي: الوَجْهِ وَالرَّقَبَةِ وَاليَدِ وَالقَدَمِ وَالرَّأْسِ وَالسَّاقِ ، وَقَالَ المُوفَقَّقُ: «إِنَّ المُشْتَرَكَ

<sup>(</sup>۱) «الفروع» لابن مفلح (۱۸۲/۸).



كَالْعَبْدِ (مِنْ مَوْلَاتِهِ) أَيْ: مَالِكِهِ كُلِّهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَ ﴾ [النور: ٣١]، وَلِمَشَقَّةِ تَحَرُّزِهَا مِنْهُ ﴾ (١٠). (وَكَذَا غَيْرُ أُولِي الإِرْبَةِ) أَي: الحَاجَةِ إِلَىٰ النِّسَاءِ، فَيْبَاحُ لَهُمُ النَّظُرُ إِلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الأَجْنَبِيَّاتِ، (كَعِنِينٍ وَكَبِيرٍ وَمَرِيضٍ) لَا شَهْوَةَ لَهُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿أَوْ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ [النور: ٣١].

قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَىٰ وَجُهِهَا وَكَفَّيْهَا إِذَا كَانَتْ تُعَامِلُهُ» (٥) ، انْتَهَىٰ . وَكَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ عَلَىٰ أَنْ لَا يَنْظُرُ الشَّاهِدُ لِغَيْرِ الوَجْهِ (٢) ، وَكَذَا إِجَارَةٌ وَقَرْضٌ ، فَيَنْظُرُ لِوَجْهِهَا لِيَعْرِفَهَا بِعَيْنِهَا ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالدَّرَكِ ، وَإِلَىٰ كَفَيْنِهَا لِحَاجَةٍ . [١٤١٦]

<sup>(</sup>۱) «المغنى» لابن قدامة (٩/٤ ع ـ ٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري في «الصحاح» (٨٦٤/٣ مادة: برز): «امرأة برزة، أي: جليلة تبرز وتجلس للناس.».

<sup>(</sup>٣) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (٢/ رقم: ١٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) «الفروع» لابن مفلح (١٨٣/٨) و«المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (٦/٨٠).

<sup>(</sup>٥) «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (١١١/٢٢).





(وَلِطَبِيبٍ وَمَنْ يَلِي خِدْمَةَ مَرِيضٍ) أَوْ أَقْطَعِ يَدَيْنِ (وَلَوْ أُنْفَىٰ فِي وُضُوءٍ وَاسْتِنْجَاءٍ نَظُرُ وَمَسُّ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ) دَفْعًا لِلْحَاجَةِ، وَرُوِيَ: «أَنَّهُ ﷺ وَاسْتِنْجَاءٍ نَظُرُ وَمَسُّ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ) دَفْعًا لِلْحَاجَةِ، وَرُوِيَ: «أَنَّهُ عُثْمَانَ لَمَّا حَكَّمَ سَعْدَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، كَانَ يَكْشِفُ عَنْ مُؤْتَزِرِهِمْ (()). وَعَنْ عُثْمَانَ لَمَّا حَكَّمَ سَعْدَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، كَانَ يَكْشِفُ عَنْ مُؤْتَزِرِهِمْ (اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: «أَنَّهُ أُتِيَ بِخُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يَقْطَعُهُ (٢).

(وَكَذَا لَوْ حَلَقَ عَانَةَ مَنْ لَا يُحْسِنُهُ) أَيْ: لَا يُحْسِنُ حَلْقَ عَانَةِ نَفْسِهِ، يَعْنِي: أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ النَّظُرُ إِلَىٰ المَحَلِّ الَّذِي يَحْلِقُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَهُ أَبُو يَعْلَىٰ الصَّغِيرُ وَأَبُو الوَفَاءِ (٣). (وَيَسْتُرُ غَيْرَ مَوْضِعِ الحَاجَةِ) لِأَنَّهَا عَلَىٰ الأَصْلِ فِي الصَّغِيرُ وَأَبُو الوَفَاءِ (٣). (وَيَسْتُرُ غَيْرَ مَوْضِعِ الحَاجَةِ) لِأَنَّهَا عَلَىٰ الأَصْلِ فِي التَّحْرِيمِ، (وَلْيَكُنْ) ذَلِكَ (مَعَ حُضُورِ مَحْرَمٍ) أَوْ زَوْجٍ ؛ لِأَنَّهُ لا يُؤْمَنُ مَعَ التَّحْرِيمِ، (وَلْيَكُنْ) ذَلِكَ (مَعَ حُضُورِ مَحْرَمٍ) أَوْ زَوْجٍ ؛ لِأَنَّهُ لا يُؤْمَنُ مَعَ الضَّيْطَانُ الشَّيْطَانُ وَالْعَلْمَةُ المَحْظُورِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ : (لَا يَخْلُونَ رَجُلُ بِالْمَرَأَةِ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِكَهُمَا)، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ رقم: ۱۸۷٤۲، ۱۸۷٤۳) وابن أبي شيبة (۱۷/ رقم: ۳۳۷۹۳) و ابن أبي شيبة (۱۷/ رقم: ۴۲۰۹۳) و المحمد (۸/ رقم: ۱۹۰۷۸) و أجمد (۸/ رقم: ۱۹۰۷۸) و البرمذي (۳/ رقم: ۱۵۸۱) و النسائي (۶/ رقم: ۱۲۱۵) و ابن ماجه (۳/ رقم: ۲۵۶۱) و الترمذي (۳/ رقم: ۳٤۵۲) من حديث عطية القرظي. قال صالح آل الشيخ في «التكميل» (صـ ۱۲۱): «صحيح».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (۷/ رقم: ۱۳۳۹۸) و(۱۰/ رقم: ۱۸۷۳۵) وابن أبي شيبة (۱۶/ رقم: ۲۸۷۳۸) عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن عثمان به، وعبدالله لم يدرك عثمان.

<sup>(</sup>٣) «الفروع» لابن مفلح (١٨٤/٨).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه عند البخاري ومسلم. وأخرجه أحمد (١/ رقم: ١١٥) والترمذي (٤/ رقم: ٢١٥) والنسائي في «السنن الكبرئ» (١١/ رقم: ٩٣٧٨) عن عبدالله بن عمر عن أبيه به. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: «صحيح». وأخرج البخاري (٤/ رقم: =





(وَ) يُبَاحُ (لِامْرَأَةٍ مَعَ امْرَأَةٍ وَلَوْ كَافِرَةً مَعَ مُسْلِمَةٍ، وَ) لِـ(رَجُلٍ مَعَ رَجُلٍ وَلَوْ كَافِرَةً مَعَ مُسْلِمَةٍ، وَ) لِـ(رَجُلٍ مَعَ رَجُلٍ وَلَوْ مُزَوَّجَةً \_ (المُحَرَّمَةِ كَمُزَوَّجَةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ = وَلَوْ مُزَوَّجَةً \_ (المُحَرَّمَةِ كَمُزَوَّجَةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ = نَظُرُ) غَيْرِ عَوْرَةٍ، وَالمُرَادُ بِهَا هُنَا: (مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) كَالرَّجُلِ، لَكِنْ إِنْ كَانَ الأَمْرَدُ جَمِيلًا يُخَافُ الفِتْنَةُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ تَعَمَّدُ النَّظَرِ إِلَيْهِ.

وَرَوَىٰ الشَّعْبِيُّ قَالَ: «قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَمْرَدُ ظَاهِرُ الوَضَاءَةِ، فَأَجْلَسَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَ ظَهْرِهِ»، رَوَاهُ أَبُو حَفْصِ (١).

(وَ) يُبَاحُ (لِامْرَأَةٍ نَظَرُ ذَلِكَ) أَيْ: مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ (مِنْ رَجُلٍ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَلَا يَرَاكِ» (٢). وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَسْتُونِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَ «لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ خُطْبَةِ العِيدِ، مَضَىٰ إِلَىٰ المَسْجِدِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَ «لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ خُطْبَةِ العِيدِ، مَضَىٰ إِلَىٰ المَسْجِدِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَ «لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِنْ خُطْبَةِ العِيدِ، مَضَىٰ إِلَىٰ النِّسَاءِ فَذَكَّرَهُنَ وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ» (١٠). وَلِأَنَّهُنَّ لَوْ مُنِعْنَ النَّطَرَ، اللهَ عَلَىٰ النِّسَاءِ وَلَوْ اللهِ عَلَىٰ النِّسَاءِ وَلَيْ اللهُونَ إِلَيْهِمْ.

 <sup>=</sup> ٣٠٠٦) و(٧/ رقم: ٣٣٣٥) ومسلم (١/ رقم: ١٣٤١) من حديث ابن عباس، بلفظ: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم».

<sup>(</sup>۱) أورده ابن القطان في «إحكام النظر» (۱۷۷) وابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۱۵/۳۷۷)، وقالا: «مرسل»، وزاد ابن تيمية: «منكر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/ رقم: ١٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧/ رقم: ٢٣٦٥) ومسلم (١/ رقم: ٨٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/ رقم: ٩٦٤) ومسلم (١/ رقم: ٨٨٤) عن ابن عباس.





وَأَمَّا حَدِيثُ نَبْهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَحَفْصَةُ، فَاسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: احْتَجِبَا مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ ضَرِيرٌ لَا يُبْصِرُ، [فَقَالَ](١): أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ ؟!»، رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ ضَرِيرٌ لَا يُبْصِرُ، [فَقَالَ](١): أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ ؟!»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(١).

فَقَالَ أَحْمَدُ: «نَبُهَانُ رَوَى حَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ، هَذَا الحَدِيثُ، وَالآخَرُ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبُ، [١٦٠/ب] فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ (٣) ». كَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَىٰ ضَعْفِ حَدِيثِهِ اإِذْ لَمْ يَرُو إِلَّا هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ المُخَالِفَيْنِ لِلْأُصُولِ (١٠). وَقَالَ ابْنُ عَبْدِالبَرِّ: ««نَبُهَانُ مَجْهُولٌ، لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِرِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ هَذَا الْجَدِيثَ ، وَحَدِيثُ فَاطِمَةً صَحِيحٌ ، فَالحُجَّةُ بِهِ لَازِمَةٌ »، ثُمَّ «يَحْتَمِلُ أَنَّ الحَدِيثَ نَبْهَانَ خَاصٌ بِأَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ »، [قَالَهُ] (٥) أَحْمَدُ وَأَبُو كَالُودَ » (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قَالَ الأَثْرَمُ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللهِ: كَأَنَّ حَدِيثَ نَبْهَانَ لِأَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَاصَّةً ، وَحَدِيثَ فَاطِمَةَ لِسَائِرِ النَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ»(٧). وَإِنْ قُدِّرَ التَّعَارُضُ،

<sup>(</sup>۱) من «سنن أبي داود» فقط.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤/ رقم: ٤١٢٢).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه عبدالرزاق (۸/ رقم: ٤٠٨) وابن أبي شيبة (۱۰/ رقم: ٢٠٩٦٥) وأحمد (۱۲/ رقم: ۲۷۱٦) وأبو داود (٤/ رقم: ۳۹۲۵) وابن ماجه (۳/ رقم: ۲۷۱۱) والترمذي (۲/ رقم: ۱۲۲۱) والنسائي في «السنن الكبرئ» (۷/ رقم: ۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٤) «المغني» لابن قدامة (٩/٧٥).

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «قال».

<sup>(</sup>٦) «التمهيد» لابن عبدالبر (١٩٥/١٥٦ ـ ١٥٦).

<sup>(</sup>۷) «الروايتين والوجهين» لأبي يعلىٰ (۲/۸۷) و «المغني» لابن قدامة (۹/۰۰).



فَتَقْدِيمُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَوْلَىٰ مِنْ أَخْذٍ بِحَدِيثٍ مُفْرَدٍ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

(وَمُمَيِّزُ لَا شَهْوَةَ لَهُ مَعَ امْرَأَةٍ كَامْرَأَةٍ) مَعَ امْرَأَةٍ ؛ لِأَنَّ اللهَ فَلَى قَالَ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ [النور: ٥٨] ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْكُلُم فَلْيَسْتَغَذِفُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مَعْ اللهِ عَلَىٰ التَّفْرِيقِ بَيْنَ البَالِغِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: (عَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ (١) أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَلَمْ مُولَاً مُلاً مُّ (٢) (٣).

(وَ) مُمَيِّزُ (ذُو شَهْوَةٍ مَعَهَا) أَيْ: مَعَ المَرْأَةِ كَمُحَرَّمٍ؛ لِأَنَّ الله اللهِ فَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَالِغِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ ﴾ الآيَةَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ [لِلْمُمَيِّزِ] ( نَا الشَّهْوَةِ النَّظُرُ لَمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَالِغِ فَرْقٌ . (وَبِنْتُ تِسْعِ مَعَ رَجُلٍ ذِي الشَّهْوَةِ النَّظُرُ لَمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَالِغَةِ ] ( نَا بَدُلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْ اللهُ عَوْرَةِ [البَالِغَةِ] ( نَا بَدُلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَعْ رَجُلٍ كَمُحَرَّمٍ ) لِأَنَّ عَوْرَتَهَا مُخَالِفَةٌ لِعَوْرَةِ [البَالِغَةِ] ( نَا بَدُلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ : «لَا يَقْبَلُ كَمُحَرَّمٍ ) لِأَنَّ عَوْرَتَهَا مُخَالِفَةٌ لِعَوْرَةِ [البَالِغَةِ] ( نَا بَدُلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ : «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ( نَا بَاللهُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ لَمْ تَحِضْ مَكُونُ حُكْمُهَا مَعَ الرِّجَالِ حُكْمَ ذَوَاتِ المَحَارِمِ ، كَقَوْلِنَا فِي مَكُونُ حُكْمُهَا مَعَ الرِّجَالِ حُكْمَ ذَوَاتِ المَحَارِمِ ، كَقَوْلِنَا فِي

<sup>(</sup>١) هو: أبو طيبة الحجَّام، مولئ الأنصار، اختلف في اسمه ونسبه. راجع ترجمته في: «الإصابة» لابن حجر (١٢/ رقم: ١٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/ رقم: ٢٠٠٦) من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) «أحكام النساء» للخلال (٨٢).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «للميز».

<sup>(</sup>٥) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٢٦/٩)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «البالغ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ رقم: ٦٢٧٩) وأحمد (١١/ رقم: ٢٥٨٠٦) وأبو داود (١/ رقم: ٢٥٨٠) وأبو داود (١/ رقم: ٦٤١) وابن ماجه (١/ رقم: ٦٥٥) والترمذي (١/ رقم: ٣٧٧) من حديث عائشة. قال الألباني في «إرواء الغليل» (١/ رقم: ١٩٦): «صحيح».





الغُلَامِ المُرَاهِقِ مَعَ النِّسَاءِ، وَتَخْصِيصُ الحَائِضِ بِهَذَا التَّحْدِيدِ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِبَاحَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِهَا.

(وَخُنثَىٰ مُشْكِلٌ فِي نَظَرٍ) أَيْ: نَظَرِ الرِّجَالِ (إِلَيْهِ كَامْرَأَةٍ) تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الحَظْرِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، قَالَ فِي «الفُرُوعِ»: «وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ مِنْ سَتَرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَالرَّجُلِ »(۱). قَالَ المُنقِّحُ: («وَنَظَرُهُ) أَيْ: نَظَرُ الخُنثَىٰ (لِرَجُلٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَيْهِ) أَيْ: إِلَىٰ الرَّجُلِ، (وَ) نَظَرُ الخُنثَىٰ المُشْكِلُ (لِامْرَأَةٍ كَنَظَرِ مَرْأَةٍ إِلَيْهِ) أَيْ: إِلَىٰ الرَّجُلِ، (وَ) نَظَرُ الخُنثَىٰ المُشْكِلُ (لِامْرَأَةٍ كَنَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهَا»(۲)) تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الحَظْرِ.

(وَلِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ نَظَرُ جَمِيعِ بَدَنِ الآخَرِ وَلَمْسُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ، حَتَّىٰ فَرْجُهَا) نَصَّ عَلَيْهِ (٣)، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَصْحَابِ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَىٰ بَهْزُ بْنُ خَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ( قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ ؟ قَالَ: احْفَظْ [١/٤١٧] عَوْرَتَكَ، إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكِ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ »، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: ( حَدِيثٌ حَسَنُ ) ( ٤) .

وَلِأَنَّ الفَرْجَ مَحَلُّ الاِسْتِمْتَاعِ، فَجَازَ النَّظُرُ إِلَيْهِ كَبَقِيَّةِ البَدَنِ، (كَوَلَدٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (دُونَ سَبْعٍ) بِتَقْدِيمِ السِّينِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِعَوْرَتِهِ حُكْمٌ، (وَكُرِهَ نَظُرُ فَرَرٍ إِلَّا لَهُ لَيْسَ لِعَوْرَتِهِ حُكْمٌ، (وَكُرِهَ نَظُرُ فَرَرٍ إِلَّا لَهُ لَيْسَ لِعَوْرَتِهِ حُكْمٌ، (وَكُرِهَ نَظُرُ فَرَرٍ إِلَّا لَهُ لَيْسَ لِعَوْرَتِهِ حُكْمٌ، (وَكُرِهَ نَظُرُ فَرَرٍ حَالَ طَمْثُ كَنصَرَ وَسَمِعَ، إِذَا فَرْجٍ حَالَ طَمْثُ كَنصَرَ وَسَمِعَ، إِذَا

<sup>(</sup>١) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٨٠/١) و«الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح المشبع» للمَرْداوي (صـ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) «أحكام النساء» للخلال (٢٥).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٤/ رقم: ٢٧٦٩، ٢٧٩٤).





حَاضَتْ، فَهِيَ طَامِثٌ، وَيَكُونُ أَيْضًا بِمَعْنَىٰ الجِمَاعِ، يُقَالُ: طَمَثَهَا يَطْمُثُهَا، إِذَا افْتَضَّهَا.

قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «وَجَزَمَ فِي «المُسْتَوْعِبِ» بِأَنَّهُ يُكْرَهُ النَّظَرُ إِلَىٰ فَرْجِهَا حَالَ الطَّمْثِ فَقَطْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي «الرِّعَايَتَيْنِ»، وَزَادَ فِي «الكُبْرَى»: (وَحَالَ الوَطْءِ»»(۱)، انْتَهَىٰ. (وَ) كُرِهَ أَيْضًا (تَقْبِيلُهُ) أَيْ: تَقْبِيلُ الفَرْجِ (بَعْدَ جِمَاعٍ لَا قَبْلُهُ) قَالَ القَاضِي فِي «الجَامِعِ»: «يَجُوزُ تَقْبِيلُ فَرْجِ المَرْأَةِ قَبْلَ إِلَيْهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَنْ إِ المَرْأَةِ قَبْلَ الجِمَاعِ، وَيُكْرَهُ بَعْدَهُ»، وَذَكَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (۲).

(وَكَذَا) أَيْ: وَكَزَوْجٍ مَعَ امْرَأَتِهِ (سَيِّدٌ مَعَ أَمَتِهِ المُبَاحَةِ لَهُ) لِحَدِيثِ بَهْزِ بُن حَكِيمٍ (٣). وَقَوْلُهُ: «المُبَاحَةِ» لِتَخْرُجَ أَمَتُهُ المُزَوَّجَةُ وَالمَجُوسِيَّةُ وَالوَثَنِيَّةُ وَالوَثَنِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ وَالوَثَنِيَّةُ وَعَيْرُهُنَّ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ، وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يَنْظُرَ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَىٰ فَرْجِ الآخِرِ؛ لِأَنَّ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَنْهِا وَلَا رَآهُ مِنِي» (٥). ابْنُ مَاجَهُ (٤). وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَنْهِ وَلَا رَآهُ مِنِي» (٥). وَلِأَنَّهُ أَغْلَظُ العَوْرَةِ، فَكَانَ مُوافَقَةُ السُّنَّةِ فِيهِ أَوْلَىٰ.

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» للمَرْداوي (۲۱/۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٦١/٢٠).

 <sup>(</sup>٣) الترمذي (٤/ رقم: ٢٧٦٩، ٢٧٩٤). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٨١٠):
 «حسن».

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (١/ رقم: ٦٦٢). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٨١٢): «ضعيف».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ وآدابه» (٣/ رقم: ٧٤٠). قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٣/ رقم: ١١٣٥): «موضوع».





(وَمَنْ لَا يَمْلِكُ) مِنْ أَمَةٍ (إِلَّا بَعْضًا) وَلَوْ أَكْثَرَهَا، فَحُكْمُهُ فِي تَحْرِيمِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا (كَمَنَ لَا حَقَّ لَهُ) فِيهَا أَصْلًا، قَالَ فِي «الفُرُوعِ»: «وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: وَلَا يَنْظُرُ عَبْدٌ مُشْتَرَكُ \_ يَعْنِي: امْرَأَةً تَمْلِكُ بَعْضَهُ \_ وَلَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ مُشْتَرَكَةً ، لِعُمُومٍ مَنْعِ النَّظُرِ، إِلَّا مِنْ عَبْدِهَا وَأَمَتِهِ، وَقَدْ عَلَّلُوا مَنْعَ النَّكَاحِ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ، وَقَالُوا أَيْضًا: «مَا حَرَّمَ الوَطْءَ حَرَّمَ دَوَاعِيهُ»، يُؤيِّتُ المُعْتَقُ بَعْضُهَا لَا يَمْلِكُهُ، وَقَالُوا أَيْضًا: «مَا حَرَّمَ الوَطْءَ حَرَّمَ دَوَاعِيهُ»، يُؤيِّدُهُ: المُعْتَقُ بَعْضُهُ وَالمُعْتَقُ بَعْضُهَا» (١)، انْتَهَىٰ.

(وَحَرُمَ فِي غَيْرِ مَا مَرَّ) آنِفًا (قَصْدُ نَظَرِ حُرَّةٍ أَجْنَبِيَّةِ) حَتَّىٰ وَلَوْ لَمْ يَرَ شَيْئًا، فَتَقَصُّدُهُ ذَلِكَ حَرَامٌ، (حَتَّىٰ) إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَصْدُ (شَعْرٍ مُتَّصِلٍ) بِنَظَرٍ، لَا يَحْرُمُ قَصْدُ (الشَعْرِ مُتَّصِلٍ) بِنَظَرٍ، لَا يَحْرُمُ قَصْدُ النَّظَرِ وَ(لَا) لَمْسُ شَعْرٍ (بَائِنٍ) أَيْ: مُنْفَصِلٍ مِنَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ ؟ لِزَوَالِ حُرْمَتِهِ بِالْإِنْفِصَالِ.

(قَالَ أَحْمَدُ: (ظُفْرُهَا) \_ أَي: المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ \_ (عَوْرَةٌ) إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّعْرِ، (فَإِذَا خَرَجَتِ) المَرْأَةُ مِنْ مَسْكَنِهَا بِحَيْثُ يَرَاهَا الأَجَانِبُ، (فَ)يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَسَتَّرَ حَتَّىٰ (لَا [يَبِينَ](٢)) أَيْ: يَظْهَرَ (شَيْءٌ) مِنْهَا، (وَ[لا](٣)) تُظْهِرُ (خُفَّهَا) [٧٤١/ب] الَّذِي تَتَسَتَّرُ بِهِ، (فَإِنَّهُ يَصِفُ) حَجْمَ (القَدَم»(٤)) فَتُسْبِلُ ذَيْلَهَا عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) «الفروع» لابن مفلح (۱۸۲/۸).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الإقناع» للحَجَّاوي (٢٥٤/١) و«أحكام النساء» للخلال (١٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل) و«غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١٦٣/٢): «يبن».

 <sup>(</sup>٣) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكُرْمي (١٦٣/٢) و«أحكام النساء» للخلال (١٨) فقط.

<sup>(</sup>٤) «أحكام النساء» للخلال (١٨).





(وَ) عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: («أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَجْعَلَ) المَرْأَةُ (لِكُمِّهَا زِرًّا [عِنْدَ يَدِهَا]<sup>(۱)</sup>) فَإِذَا أَرَادَتْ أَخْذَ شَيْءٍ أَوْ إِعْطَاءَهُ، تَعْقِدُهُ عَلَىٰ يَدِهَا فَلَا زِرًّا [عِنْدَ يَدِهَا شَيْءٌ إِنْ إِعْطَاءَهُ، تَعْقِدُهُ عَلَىٰ يَدِهَا فَلَا يُرَىٰ مِنْهَا شَيْءٌ إِنَّ (وَعِنْدَ القَاضِي: «يَجُوزُ النَّظُرُ لِوَجْهِ وَكَفِّ أَجْنَبِيَّةٍ لِغَيْرِ يُرَىٰ مِنْهَا شَيْءٌ أَمْنِ فِتْنَةٍ (٢). وَفِي «الإِنْصَافِ»: «هَذَا) أي: (الَّذِي) ذَكَرَهُ القَاضِي حَاجَةٍ ، مَعَ أَمْنِ فِتْنَةٍ (٣). وَفِي «الإِنْصَافِ»: «هَذَا) أي: (الَّذِي) ذَكَرَهُ القَاضِي (لَا يَسَعُ النَّاسَ غَيْرُهُ ، خُصُوصًا الجِيرَانُ (٤)) لِكَثْرَةِ المُعَاشَرَةِ وَدُخُولِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ (٥) عِنْدَ بَعْضِهِمْ .

(وَ) يَحْرُمُ (نَظَرُ خَصِيٍّ وَمَجْبُوبٍ وَمَمْسُوحٍ) إِلَىٰ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ نَصَّالًا (كَفَحْلٍ) وَلِذَلِكَ لَا يُبَاحُ خَلْوَةُ الفَحْلِ بِالرَّثْقَاءِ (() ، قَالَ الأَثْرَمُ: (((وَاسْتَعْظَمَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ إِدْخَالَ الخُصْيَانِ عَلَىٰ النِّسَاءِ)(() لِأَنَّ العُضْوَ وَإِنْ تَعَطَّلَ أَوْ عُدِمَ ، فَشَهْوَةُ الرِّجَالِ لَا تَزُولُ مِنْ قُلُوبِهِمْ ، وَلَا يُؤْمَنُ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالقُبْلَةِ وَغَيْرِهَا . (وَحَرُمَ نَظَرٌ لِشَهْوَةٍ) لِأَنَّهَا تَدْعُو إِلَىٰ الفِتْنَةِ ، وَمَعْنَىٰ الشَّهْوَةِ: أَنَّهُ وَغَيْرِهَا . (وَحَرُمَ نَظَرٌ لِشَهْوَةٍ) لِأَنَّهَا تَدْعُو إِلَىٰ الفِتْنَةِ ، وَمَعْنَىٰ الشَّهُوةِ: أَنَّهُ يَتَلَدَّذُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ ، (أَوْ) أَنْ يُقْدِمَ عَلَىٰ النَّظَرِ (مَعَ خَوْفِ ثَوَرَانِهَا) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مُ

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١٦٣/٢) و«أحكام النساء»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(عندها)».

<sup>(</sup>۲) «أحكام النساء» للخلال (۱۸).

<sup>(</sup>۳) «الروايتين والوجهين» لأبي يعلىٰ (۲/۷۷).

<sup>(</sup>٤) «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/٥٥).

<sup>(</sup>٥) بعدها في (الأصل) زيادة: «إلى»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٦) «الورع» لأحمد (٣٨٢).

 <sup>(</sup>٧) قال النسفي في «طِلَبة الطلبة» (صـ ١٣٦): «الرَّتَق بفتح التاء: هو انسداد الرحم، والمرأة الرتقاء: التي لا يصل إليه زوجها».

<sup>(</sup>٨) «أحكام النساء» للخلال (٢٥).





النَّظَرُ فِي هَاتَيْنِ الحَالَتَيْنِ (لِأَحَدِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا) مِنْ ذَكَرٍ وَخُنْثَىٰ وَأُنْثَىٰ، أَيْ: غَيْرِ زَوْجَتِهِ أَوْ سُرِّيَتِهِ.

(قَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ فِي «الإِخْتِيَارَاتِ»: «وَيَحْرُمُ النَّظُرُ بِشَهْوَةٍ إِلَىٰ النِّسَاءِ وَالمُرْدَانِ، (وَمَنِ اسْتَحَلَّهُ) أَي: النَّظَرَ (لِشَهْوَةٍ كَفَرَ إِجْمَاعًا»(١). وَحَرُمَ النِّسَاءِ وَالمُرْدَانِ، (وَمَنِ اسْتَحَلَّهُ) أَي: النَّظَرُ)هُ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً (لِدَابَّةٍ يَشْتَهِيهَا) وَلَا يَعِفُّ عَنْهَا، قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ (٢)، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ غَيْرِهِ. (وَ) كَذَا (خَلْوَةٌ بِهَا) أَيْ: بِدَابَّةٍ يَشْتَهِيهَا وَلَا يَعِفُّ عَنْهَا؛ لِخَوْفِ الفِتْنَةِ، (كَقِرْدٍ تَشْتَهِيهِ المَرْأَةُ) وَيَشْتَهِيهَا، («وَمَعْنَىٰ يَعِفُّ عَنْهَا؛ لِخَوْفِ الفِتْنَةِ، (كَقِرْدٍ تَشْتَهِيهِ المَرْأَةُ) وَيَشْتَهِيهَا، («وَمَعْنَىٰ الشَّهْوَةِ: التَّلَذُذُ بِالنَّظْرِ»، قَالَهُ فِي «الإِنْصَافِ»(٣)).

(وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: «تَكْرَارُ النَّظَرِ لِلْأَمْرَدِ مُحَرَّمٌ»(١٤). وَقَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ اللِّينِ فِي «الإِخْتِيَارَاتِ»: («وَمَنْ كَرَّرَ النَّظَرَ إِلَىٰ الأَمْرَدِ) وَنَحْوِهِ (وَقَالَ: إِنِّي لَا أَنْظُرُ لِشَهْوَةٍ، كَذَبَ فِي دَعْوَاهُ) قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ»(٥).

(وَقَالَ) الشَّيْخُ أَيْضًا: («الخَلْوَةُ بِأَمْرَدَ حَسَنٍ وَمُضَاجَعَتُهُ كَامْرَأَةٍ) أَيْ: فَتَحْرُمُ لِخَوْفِ الفِتْنَةِ، (وَلَوْ لِمَصْلَحَةِ تَعْلِيمٍ وَتَأْدِيبٍ، وَالمُقِرُّ مُوَلِّيَهُ) \_ بِضَمِّ المِيمِ وَفَتْحِ الوَاوِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ \_ (عِنْدَ مَنْ يُعَاشِرُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: مَعَ الخَلْوَةِ المُضَاجَعَةِ (مَلْعُونٌ دَيُّوثُ، [١/٤١٨] وَمَنْ عُرِفَ بِمَحَبَّتِهِمْ أَوْ مُعَاشَرِةٍ بَيْنَهُمْ،

<sup>(</sup>١) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٩٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۱۸۷/۸ ـ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠١٥).

<sup>(</sup>٥) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٩٠).





مُنِعَ مِنْ تَعْلِيمِهِمْ (() ، انْتَهَىٰ . وَقَالَ أَحْمَدُ لِرَجُلٍ مَعَهُ غُلَامٌ جَمِيلٌ هُوَ ابْنُ أَخْتِهِ: «الَّذِي أَرَىٰ لَكَ أَنْ لَا يَمْشِيَ مَعَكَ فِي طَرِيقٍ (()) . وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: (أَخْتِهِ: (اللَّذِي أَرَىٰ لَكَ أَنْ لَا يَمْشِيَ مَعَكَ فِي طَرِيقٍ (()) . وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: (كَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ فِي الأَمْرَدِ: (هُوَ أَشَدُّ فِتْنَةً مِنَ العَذَارَىٰ (()) ، فَإِطْلَاقُ البَصَرِ مِنْ أَعْظَمِ الفِتَنِ .

وَرَوَىٰ الْحَاكِمُ فِي «تَارِيخِهِ» عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: «حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ \_ وَكَانَ عَاقِلًا عَنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الشَّامِ \_ قَالَ: مَنْ أَعْطَىٰ أَسْبَابَ الفِتْنَةِ مِنْ نَفْسِهِ وَكَانَ عَاقِلًا عَنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الشَّامِ \_ قَالَ: مَنْ أَعْطَىٰ أَسْبَابَ الفِتْنَةِ مِنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا ، لَمْ يَنْجُ مِنْهَا آخِرًا ، وَإِنْ كَانَ جَاهِدًا » (1) . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: «الأَمْرَدُ وَلَا ، لَمْ يَنْجُ مِنْهَا آخِرًا ، وَإِنْ كَانَ جَاهِدًا » (1) . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: «الأَمْرَدُ يَنْفُقُ (٥) عَلَىٰ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُو شَبَكَةُ الشَّيْطَانِ فِي حَقِّ النَّوْعَيْنِ » (١) . يَنْفُقُ (٥) عَلَىٰ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُو شَبَكَةُ الشَّيْطَانِ فِي حَقِّ النَّوْعَيْنِ » (١) . (وَكَرِهَ أَحْمَدُ مُجَالَسَةَ الغُلَامِ الحَسَنِ الوَجْهِ (٧) لِمَا تَقَدَّمَ .

(وَلَمْسُ كَنَظَرٍ، بَلْ أَوْلَىٰ) لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ، فَيَحْرُمُ اللَّمْسُ حَيْثُ يَحْرُمُ اللَّمْسُ حَيْثُ يَحْرُمُ النَّظُرُ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا نَظَرَهُ لِمُقْتَضٍ شَرْعِيٍّ يُبَاحُ لَمْسُهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ المَنْعُ فِي النَّظَرِ وَاللَّمْسِ، وَحَيْثُ أُبِيحَ النَّظَرُ لِدَلِيلٍ، بَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَىٰ الأَصْلِ، إِلَّا مَا نُصَّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) «أحكام النساء» للخلال (٤) و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/ رقم: ١٥٧).

<sup>(</sup>۳) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (صـ ۳۹۱).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٨٥/٨).

<sup>(</sup>٥) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (صـ ٩٢٦): «نَفَق البيع نَفاقًا، كسَحاب: راج».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١٩١/٨).

<sup>(</sup>۷) «الفروع» لابن مفلح (۱۸۹/۸).



(وَكَرِه) الإِمَامُ (أَحْمَدُ مُصَافَحَةَ النِّسَاءِ(۱) ، وَشَدَّدَ أَيْضًا حَتَّىٰ لِمَحْرَمٍ (۲) ، وَحَوَّزَهُ لِوَالِدٍ) قَالَ فِي «الفُرُوعِ»: «وَيَتَوجَّهُ: وَمَحْرَمٍ ، (وَ) جَوَّزَ (أَخْذَ يَدِ عَجُوزٍ) وَفِي «الرِّعَايَةِ»: («وَشَوْهَاءَ»»(٣) . وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ عَجُوزٍ) وَفِي «الرِّعَايَةِ»: («وَشَوْهَاءَ»»(٣) . وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ مَعْ أَمْنِ فِتْنَةٍ لِقَادِمٍ مِنْ سَفَرٍ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ: «أَنَّهُ ﷺ قَدِمَ مِنْ غَزْوٍ ، فَقَبَّلَ فَاطِمَةَ ﴿ الْكِنْ لَا خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ: «أَنَّهُ ﷺ قَدِمَ مِنْ غَزْوٍ ، فَقَبَّلَ فَاطِمَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الفَمِ أَبُدًا ، [بَلِ] (٢) الجَبْهَةِ وَالرَّأْسِ) وَنَقَلَ حَرْبُ فِيمَنْ تَضَعُ يَدَهَا عَلَىٰ بَطْنِ رَجُلٍ لَا تَحِلُّ لَهُ ، قَالَ: «لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِضَرُورَةٍ»(٧) . وَنَقَلَ المَرُّوذِيُّ: «تَضَعُ يَدَهَا عَلَىٰ صَدْرِهِ ؟ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِضَرُورَةٍ»(٧) . وَنَقَلَ المَرُّوذِيُّ: «تَضَعُ يَدَهَا عَلَىٰ صَدْرِهِ ؟ قَالَ: ضَرُورَةً»(٨).

(وَكُرِهَ نَوْمُ رَجُلَيْنِ أَوِ امْرَأَتَيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ) وَفِي «الرِّعَايَةِ»: «مُمَيِّزَيْنِ (مُمَيِّزَيْنِ مُتَجَرِّدَيْنِ تَحْتَ ثَوْبٍ) وَاحِدٍ (أَوْ) تَحْتَ (لِحَافٍ وَاحِدٍ» (٩)) قَالَ فِي «الأَدَابِ»: «ذَكَرَهُ فِي «المُسْتَوْعِبِ» وَ«الرِّعَايَةِ»، وَقَدْ نَهَىٰ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ

<sup>(</sup>۱) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسيج (۲/ رقم: ٣٢٧٨).

<sup>(</sup>۲) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١٩١/٨).

 <sup>(</sup>٤) لم أقف عليه من حديث خالد بن الوليد، وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ رقم: ١٧٩٤٧) وأبو
 يعلىٰ (٣/ رقم: ٢٤٦٦) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٤/ رقم: ٤١٠٥) من حديث
 ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (٢/ رقم: ٣٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) من «غاية المنتهئ» لمرعى الكَرْمي (١٦٤/٢) فقط.

<sup>(</sup>٧) «مسائل الإمام أحمد» رواية حرب الكرماني (٢/ رقم: ١٢٤٥/حابس).

<sup>(</sup>۸) «الفروع» لابن مفلح (۱۹۱/۸).

<sup>(</sup>٩) «الرعاية الصغرى» لابن حَمْدان (٩٣٢/٢).





(وَإِذَا بَلَغَ الْإِخْوَةُ عَشْرَ سِنِينَ، فُرِّقَ بَيْنَهُمْ) أَيْ: فَرَّقَ وَلِيُّهُمْ [١/٤١٨] بَيْنَهُمْ، سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا أَوْ إِنَاثًا وَذُكُورًا، فَيَجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِرَاشًا وَحْدَهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ (فِي المَضَاجِعِ»(٤)) أَيْ: حَيْثُ كَانُوا فِي المَضَاجِعِ»(٥) مُتَجَرِّدِينَ كَمَا فِي «المُسْتَوْعِبِ»(١) وَ«الرِّعَايَةِ»(٧)، قَالَ فِي [يَنَامُونَ](٥) مُتَجَرِّدِينَ كَمَا فِي «المُسْتَوْعِبِ»(١) وَ«الرِّعَايَةِ»(٧)، قَالَ فِي (الأَدَابِ الكُبْرَىٰ»: «وَهَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَىٰ رِوَايَةٍ، وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكُو،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ رقم: ٣٣٨) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>۲) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (٥٠٦/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المستوعب» للسامُرِّي (٢٦٥/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ رقم: ٣٥٠١) وأحمد (٣/ رقم: ٦٨٧٦، ٦٨٧١) وأبو داود (١/ رقم: ٢٩٧١) والبيهقي (٤/ رقم: ٤٩٦) من حديث حديث عبدالله بن عمرو. قال الألباني في «إرواء الغليل» (١/ رقم: ٢٤٧): «صحيح».

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يناموا».

<sup>(</sup>٦) «المستوعب» للسامُرِّي (٨٠٧/٢).

<sup>(</sup>٧) «الرعاية الصغرى» لابن حَمْدان (٩٣٢/٢).

<u>@\_@</u>



وَالْمَنْصُوصُ \_ وَاخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا \_ وُجُوبُ التَّفْرِيقِ فِي ابْنِ سَبْعٍ فَأَكْثَرَ، وَأَنَّ لَهُ عَوْرَةً يَجِبُ حِفْظُهَا»(١).

(وَصَوْتُ الأَجْنَبِيَّةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَيَحْرُمُ التَّلَدُّذُ بِسَمَاعِهِ) أَيْ: صَوْتِ المَرْأَةِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَسُرِّيَّتِهِ، (وَلَوْ) كَانَ صَوْتُهَا (بِقِرَاءَةٍ) لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الفِتْنَةِ المَرْأَةِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَسُرِّيَّةِ، (وَلَوْ) كَانَ صَوْتُهَا (بِقِرَاءَةٍ) لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الفِتْنَةِ بِهَا، وَتُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ إِنْ سَمِعَهَا أَجْنَبِيُّ، قَالَ [أَحْمَدُ](٢) فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا: «يَنْبَغِي لِلْمَرأَةِ أَنْ تَخْفِضَ مِنْ صَوْتِهَا وَقِرَاءَتِهَا إِذَا قَرَأَتْ فِي اللَّيْلِ»(٣).

(وَحَرُمَ خَلْوَةُ غَيْرِ مَحْرَمٍ) بِذَاتِ مَحْرَمِهِ (عَلَىٰ الجَمِيعِ مُطْلَقًا) أَيْ:
بِشَهْوَةٍ وَدُونِهَا، وَ(كَرَجُلٍ) وَاحِدٍ يَخْلُو (مَعَ عَدَدٍ مِنْ نِسَاءٍ، وَعَكْسِهِ) بِأَنْ
يَخْلُوَ عَدَدٌ مِنْ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، (وَلَوْ) كَانَتْ خَلْوَتُهُ (بِرَتْقَاءَ. وَ) يَحْرُمُ
يَخْلُو عَدَدٌ مِنْ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، (وَلَوْ) كَانَتْ خَلْوَتُهُ (بِرَتْقَاءَ. وَ) يَحْرُمُ
(تَزَيُّنُ امْرَأَةٍ لِمَحْرَمٍ، كَأَبٍ وَأَخٍ، غَيْرِ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ) لِدُعَائِهِ إِلَىٰ الإِفْتِتَانِ بِهَا،
قَالَ فِي «الفُرُوعِ»: «يُكْرَهُ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِأَخِيهَا وَابْنِهِ وَعَمِّهَا وَخَالِهَا وَنَحْوِهِمْ» (١٤).

### 

<sup>(</sup>١) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (٥٠٧/٣).

<sup>(</sup>۲) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «حمد».

<sup>(</sup>٣) «أحكام النساء» للخلال (٢٦).

<sup>(</sup>٤) «الفروع» لابن مفلح (١٨٩/٨).





## ( فَضَّلْلُ )

(وَيَحْرُمُ تَصْرِيحٌ \_ وَهُو) أَيِ التَّصْرِيحُ: (مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ النِّكَاحِ \_ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ) كَقَوْلِهِ: «أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ»، أَوْ: «إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ يَخَوَّبُكِ»، أَوْ: «إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ تَزَوَّجْتُكِ»، أَوْ: «زَوِّجِينِي نَفْسَكِ»؛ لِأَنَّ قَوْلَ اللهِ ﴿ فَا اللهِ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ تَزَوَّجْتُكِ»، أَوْ: «زَوِّجِينِي نَفْسَكِ»؛ لِأَنَّ قَوْلَ اللهِ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي يَغْيِ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ ﴿ [البقرة: ٢٣٥] تَخْصِيصٌ لِلتَّعْرِيضِ بِنَفْيِ الحَرَجِ، فَدَلَّ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ التَّصْرِيحِ، وَلِأَنَّ التَّصْرِيحَ لَمَّا كَانَ لَا يَحْتَمِلُ الحَرَجِ، فَدَلَّ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ التَّصْرِيحِ، وَلِأَنَّ التَّصْرِيحَ لَمَّا كَانَ لَا يَحْتَمِلُ عَيْرَ النَّكَاحِ، لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَحْمِلُهَا [الحِرْصُ] (١) عَلَىٰ النَّكَاحِ عَلَىٰ الإِخْبَارِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا.

وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ صُورَةٌ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (إِلَّا لِزَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ) كَالمُطَلَّقَةِ دُونَ الثَّلَاثِ وَالمُبَانَةِ بِفَسْخٍ، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ نِكَاحُهَا فِي عِدَّتِهَا، أَشْبَهَتْ غَيْرَ الثَّلَاثِ وَالمُبَانَةِ بِفَسْخٍ، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ نِكَاحُهَا فِي عِدَّتِهَا، أَشْبَهَتْ غَيْرَ المُعْتَدَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ.

(وَ) يَحْرُمُ أَيْضًا (تَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ) لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ، أَشْبَهَتِ الَّتِي فِي صُلْبِ النِّكَاحِ.

(وَيَجُوزُ تَعْرِيضٌ) بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ (فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ) لِمَا رُوِيَ عَنْ سُكَيْنَةَ

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولى النهي» لابن النجار (٣٢/٩)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «المحرض».





بِنْتِ حَنْظَلَةً ، قَالَتْ: «اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَمْ تَنْقَضِ عِلَّتِي مِنْ مَسُولِ اللهِ عَلَيُّ ، وَقَرَابَتِي مِنْ مَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَقَرَابَتِي مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، وَمَوْضِعِي [١٤١٨] مِنَ العَرَبِ ، قُلْتُ : غَفَرَ اللهُ لَكَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، وَمَوْضِعِي [١٤١٨] مِنَ العَرَبِ ، قُلْتُ : غَفَرَ اللهُ لَكَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، وَمَوْضِعِي آدِهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ ، وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بَوْ فَلَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

(وَ) مُعْتَدَّةٍ (بَائِنٍ) مِنْ طَلَاقٍ (وَلَوْ بِغَيْرِ ثَلَاثٍ، وَفَسْخٌ لِعُنَّةٍ وَعَيْبٍ) لِأَنَّهَا بَائِنٌ، أَشْبَهَتِ المُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا وَالمُنْفَسِخَ نِكَاحُهَا بِرَضَاعٍ أَوْ لِعَانٍ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّهَا بَائِنٌ، أَشْبَهَتِ المُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا وَالمُنْفَسِخَ نِكَاحُهَا بِرَضَاعٍ أَوْ لِعَانٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا تَحْرُمُ بِهِ أَبَدًا. (وَهِيَ) أَي: المَرْأَةُ (فِي جَوَابٍ) لِخَاطِبٍ (كَهُو) أَيْ: كَالْخَاطِبِ (فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ) فَيَجُوزُ لِلْبَائِنِ الإِجَابَةُ تَعْرِيضًا فِي عِدَّتِهَا، وَلَخُرُمُ عَلَىٰ الرَّجْعِيَّةِ وَتَحْرُمُ عَلَىٰ الرَّجْعِيَّةِ الإِجَابَةُ تَصْرِيحًا [مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ، وَيَحْرُمُ عَلَىٰ الرَّجْعِيَّةِ الإِجَابَةُ تَصْرِيحًا أَوْ تَعْرِيضًا مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ، وَيَحْرُمُ عَلَىٰ الرَّجْعِيَّةِ الإِجَابَةُ تَصْرِيحًا آنُ الْ تَعْرِيضًا مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ.

(وَالتَّعْرِيضُ نَحْوُ: «إِنِّي فِي مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ») أَيْ: قَوْلِ الخَاطِبِ لِمَنْ يُرِيدُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ، (وَ) قَوْلِهُ: («[لَا]<sup>(٣)</sup> تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ»)، وَ: «إِذَا

<sup>(</sup>۱) الدارقطني (٤/ رقم: ٣٥٢٨). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٨١٤): «ضعيف».

<sup>(</sup>۲) من «معونة أولي النهيٰ» لابن النجار (۳۳/۹) فقط.

<sup>(</sup>٣) من «غاية المنتهى» لمرعي الكَرْمي (١٦٥/٢) فقط.





حَلَنْتِ فَآذِنِينِي»، وَ: «مَا أَحْوَجَنِي إِلَىٰ مِثْلِكِ»، (وَ: «إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَأَعْلِمِينِي»، وَتُجِيبُهُ بِنَحْوِ: «مَا يُرْغَبُ عَنْكَ»، وَ: «إِنْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ») وَ: «إِنْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ». (إِنْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ».

(وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ) بِكَسْ الخَاءِ المُعْجَمَةِ، وَهِيَ طَلَبُ النَّكَاحِ، وَبِالضَّمِّ: تَأْلِيفُ الكَلَامِ يَتَضَمَّنُ وَعْظًا وَإِبْلَاعًا، وَالخَطَّابِيَّةُ: طَائِفَةٌ مِنَ الرَّافِضَةِ يُنْسَبُونَ لِأَبِي الخَطَّابِ، وَكَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُمْ بِالزُّورِ. (عَلَىٰ لِأَبِي الخَطَّبَةِ مُسْلِمٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ خِطْبَةِ مُسْلِمٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ الثَّانِي حَلَّبَةِ الثَّانِي عَنْكِحَ أَوْ يَتُرُكَ»، رَوَاهُ: البُخَارِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ (۱). وَلِأَنَّ فِي خِطْبَةِ الثَّانِي إِفْسَادًا عَلَىٰ الأَوَّلِ وَإِيقَاعًا لِلْعَدَاوَةِ.

لَا يَحْرُمُ خِطْبَتُهُ عَلَىٰ خِطْبَةِ كَافِرٍ؛ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ: (عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ). كَمَا لَا يَجِبُ أَنْ يَنْصَحَهُ نَصَّا (٢)؛ لِحَدِيثِ: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: للهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتَهِمْ)، رَوَاهُ مُسْلِمُ ". وَلِأَنَّ اللهِ عَالَىٰ اللهِ يَعْرَفِ بِهِ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ مُسْلِمٌ ". وَلِأَنْ النَّهْيَ خَاصُّ بِالمُسْلِمِ، وَإِلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ الذِّمِّيُ كَالمُسْلِمِ، وَلَا حُرْمَتُهُ كَحُرْمَتِهِ.

(إِنْ أُجِيبَ، وَلَوْ) كَانَتْ إِجَابَتُهُ (تَعْرِيضًا، إِنْ عَلِمَ) الثَّانِي بِإِجَابَةِ الأَوَّلِ، وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. وَأَمَّا تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا عَلِمَ الثَّانِي إِفْسَادًا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷/ رقم: ۵۱٤۳) والنسائي في «السنن الكبرئ» (۸/ رقم: ۲۲۷۲) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) «أحكام أهل الملل» للخلال (١٠٨٠)..

<sup>(</sup>٣) مسلم (١/ رقم: ٥٥) من حديث تميم الداري.



بِإِجَابَةِ الأُوَّلِ، فَلِأَنَّ الثَّانِيَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِإِجَابَةِ الأُوَّلِ أَوْ بِخِطْبَتِهِ كَانَ مَعْذُورًا بِالْجَهْلِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الثَّانِي بِإِجَابَةِ الأُوَّلِ، (أَوْ تَرَكَ) الأُوَّلُ اللَّوَطْبَةِ، جَازَ لِلثَّانِي أَنْ يَخْطُب؛ لِمَا الخِطْبَةِ، جَازَ لِلثَّانِي أَنْ يَخْطُب؛ لِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ وَيَا اللهُ قَالَ: (لَا يَخْطُبُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَ وَيَا اللهُ قَالَ: (لَا يَخْطُبُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَىٰ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَ وَيَالَىٰ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ الله

(أَوْ سَكَتَ) الخَاطِبُ الأَوَّلُ عَنِ الخَاطِبِ النَّانِي بِأَنِ اسْتَأْذَنَهُ فَسَكَتَ، (جَازَ) لِلنَّانِي أَنْ يَخْطُبَ؛ لِأَنَّ سُكُوتَهُ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهِ فِي مَعْنَىٰ التَّرْكِ، وَكَذَا لَوْ رَدَّ الأَوَّلُ بَعْدَ إِجَابَتِهِ، وَيُكْرَهُ رَدُّهُ بِلَا عَرْضٍ (وَالتَّعْوِيلُ فِي رَدِّ وَإِجَابَةِ) لَوْ رَدَّ الأَوْلَ بَعْدَ إِجَابَةِ (عَلَىٰ وَلِيِّ [مُجْبِر](٢)) وَهُو الأَبُ وَوَصِيَّهُ فِي النِّكَاحِ إِنْ كَانَتِ الخِطْبَةِ (عَلَىٰ وَلِيٍّ [مُجْبِر](٢)) وَهُو الأَبُ وَوَصِيَّهُ فِي النِّكَاحِ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ حُرَّةً بِكُرًا ، وَكَذَا سَيِّدُ أَمَةٍ بِكُرًا أَوْ ثَيِّبًا ، فَلَا أَثَرَ لِإِجَابَةِ [المُجْبَرَةِ](٣)؛ الزَّوْجَةُ حُرَّةً بِكُرًا ، وَكَذَا سَيِّدُ أَمَةٍ بِكُرًا أَوْ ثَيِّبًا ، فَلَا أَثَرَ لِإِجَابَةِ [المُجْبَرَةِ](٣)؛ لِأَنَّ وَلِيَّهَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا ، لَكِنْ إِنْ كَرِهَتْ مَنْ أَجَابَهُ وَلِيُّهَا وَلِيَّهَا وَلِيَّهَا يَمْلِكُ تَزُويجَهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا ، لَكِنْ إِنْ كَرِهَتْ مَنْ أَجَابَهُ وَلِيُّهَا وَعَيْبَا عَنْرَهُ ، سَقَطَ حُكْمُ إِجَابَةٍ وَلِيِّهَا ؛ لِتَقْدِيمِ اخْتِيَارِهَا عَلَيْهِ.

(وَإِلَّا) تَكُنْ مُمَيِّزَةً ، كَحُرَّةٍ ثَيِّبٍ عَاقِلَةٍ تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، (فَ)التَّعْوِيلُ فِي رَدِّ وَإِجَابَةٍ (عَلَيْهَا) أَي: المَخْطُوبَةِ دُونَ وَلِيِّهَا ؛ لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، فَكَانَ الأَمْرُ أَمْرَهَا ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ [عِرَاكٍ] (١) عَنْ عُرْوَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ خَطَبَ عَائِشَةَ الأَمْرُ أَمْرَهَا ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ [عِرَاكٍ] (١) عَنْ عُرْوَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ خَطَبَ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١) أحمد (٣/ رقم: ٢٥٢٨) والبخاري (٧/ رقم: ١٤٢٥) والنسائي (٥/ رقم: ٣٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهيٰ» لمرعي الكَرْمي (١٦٥/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(مجيز)».

<sup>(</sup>٣) كذا في «شرح منتهي الإرادات» للبُّهُوتي (٥/١١٣)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «المجيزة».

<sup>(</sup>٤) كذا في «صحيح البخاري»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «غزال».



إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ »، رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا مُرْسَلًا (١).

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَرْسَلَ إِليَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنِي»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مُخْتَصَرًا(٢).

(وَلَا يُكْرَهُ لِوَلِيٍّ) مُجْبِرٍ الرُّجُوعُ عَنِ الإِجَابَةِ لِغَرَضٍ، (وَ) لَا يُكْرَهُ لِرَامْرَأَةٍ رُجُوعٌ عَنْ إِجَابَةٍ لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَمَّنْ يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ ، فَكَانَ لَهَا الإحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا وَالنَّظُرُ فِي حَقِّهَا ، وَالوَلِيُّ قَائِمٌ مَقَامَهَا فِي ذَلِكَ ، وَكَانَ لَهَا الإحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا وَالنَّظُرُ فِي حَقِّهَا ، وَالوَلِيُّ قَائِمٌ مَقَامَهَا فِي ذَلِكَ ، (وَإِلّا) يَكُنْ غَرَضٌ صَحِيحٌ (كُرِهَ) الرُّجُوعُ مِنْهُ وَمِنْهَا ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْلَافِ الوَعْدِ وَالرُّجُوعِ عَنِ القَوْلِ ، وَلَمْ يَحْرُمْ ؛ لِأَنَّ الحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْ ، كَمَنَ سَاوَمَ الوَعْدِ وَالرُّجُوعِ عَنِ القَوْلِ ، وَلَمْ يَحْرُمْ ؛ لِأَنَّ الحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْ ، كَمَنَ سَاوَمَ سِلْعَتَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا ، (وَ) لِأَنَّ (اخْتِيَارَهَا مُقَدَّمٌ عَلَىٰ اخْتِيَارِ وَلِيٍّ) .

(وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَخَطَبَتْهُ) امْرَأَةٌ (أُخْرَى) أَوْ خَطَبَهُ وَلِيُّهَا، (أَوْ خَطَبَتْهُ) هِيَ (أَوْ وَلِيُّهَا ابْتِدَاءً فَأَجَابَ، فَخَطَبَهَا آخَرُ، يَنْبَغِي التَّحْرِيمُ، قَالَهُ الشَّيْخُ) هِيَ (أَوْ وَلِيُّهَا ابْتِدَاءً فَي «الإخْتِيَارَاتِ»: «وَلَوْ خَطَبَتِ المَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا الرَّجُلَ تَقِيُّ الدِّينِ، وَعِبَارَتُهُ فِي «الإخْتِيَارَاتِ»: «وَلَوْ خَطَبَتُهَا؛ لِأَنَّهُ أَوْ وَلِيُّهَا الرَّجُلَ ابْتِدَاءً فَأَجَابِهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحِلَّ لِرَجُلِ آخَرَ خِطْبَتُهَا؛ لِأَنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الخَاطِبَ، وَكَذَا لَوْ خَطَبَتْهُ أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ أَنْ خَطَبَهُمُ هُو امْرَأَةً، فَالأَوَّلُ يَكُونَ هُو الخَاطِب، وَلَذَا لَوْ خَطَبَتْهُ أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ أَنْ خَطَبَ هُو البَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِيذَاءٌ لِلْمَخْطُوبِ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ البَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِيذَاءٌ لِلْمَخْطُوبِ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ البَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قَبْلَ انْعِقَادِ البَيْعِ» (٣)، انْتَهَى .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷/ رقم: ٥٠٨١). قال ابن حجر في «فتح الباري» (٣٧٥/١): «هو محمول عند البخاري على أن عروة حمله عن عائشة».

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱/ رقم: ۹۱۸).

<sup>(</sup>٣) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٩٣).





قَالَ فِي «المُبْدِعِ»: «وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَقْتَضِي جَوَازَ خِطْبَةِ المَرْأَةِ عَلَىٰ خِطْبَةِ أُخْتِهَا، وَصَرَّحَ فِي «الإخْتِيَارَاتِ» بِالمَنْعِ، وَلَعَلَّ العِلَّةَ تُسَاعِدُهُ»(١).

(وَفِي تَحْرِيمٍ مَنْ أَذِنَتْ [٢٤١/] لِوَلِيِّهَا بِتَزْوِيجِهَا مِنْ) شَخْصٍ (مُعَيَّنٍ) مُسْلِمٍ (احْتِمَالَانِ) قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «لَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ مُسْلِمٍ (احْتِمَالَانِ) قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «لَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُّلٍ بِعَيْنِهِ، احْتَمَلَ أَنْ يَحْرُمَ عَلَىٰ غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا، كَمَا لَوْ خَطَبَ فَأَجَابَتْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْرُمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْطُبُهَا أَحَدٌ، قَالَ ذَلِكَ القَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْرُمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْطُبُهَا أَحَدٌ، قَالَ ذَلِكَ القَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: «وَهَذَا دَلِيلٌ مِنَ القَاضِي أَنَّ سُكُوتَ المَرْأَةِ عِنْدَ الخِطْبَةِ لَيْسَ بِإِجَابَةٍ بِحَالٍ» (٢)، انْتَهَىٰ. وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ فِي هَامِشِ نُسْخَتِهِ: الطَّغْهُرُ التَّحْرِيمُ».

(وَيَصِحُّ عَقْدٌ مَعَ خِطْبَةٍ حَرُمَتْ) لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ تَقَدُّمُ خَطَرٍ عَلَىٰ العَقْدِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَدَّمُ عَلَيْهِ تَصْرِيحًا أَوْ تَعْرِيضًا مُحَرَّمًا، (وُيُسَنُّ عَقْدُ) النَّكَاحِ (مَسَاءَ يَوْمِ الجُمُعَةِ) لِأَنَّهُ يَوْمٌ شَرِيفٌ وَيَوْمُ عِيدٍ (٣)، وَالبَرَكَةُ فِي النِّكَاحِ مَطْلُوبَةٌ،

<sup>(</sup>۱) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (٩٢/٦).

<sup>(</sup>٢) «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/٧٧).

٣) أخرج البخاري (١/ رقم: ٥٥) ومسلم (٢/ رقم: ٣٠١٧) من حديث عمر بن الخطاب: «أن رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرءونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: ﴿اليَّوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ﴿ [المائدة: ٣] قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ وهو قائم بعرفة يوم جمعة». وأخرج أحمد (٤/ رقم: ١١٠٤، ١١٠٤) وابن خزيمة (٣/ رقم: ٢١٦١) من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يوم الجمعة يوم عيد». وفيه أبو بشر: مجهول.





فَاسْتُحِبَّ لَهُ أَشْرَفُ الأَيَّامِ طَلَبًا للِتَّبَرُّكِ، وَالإِمْسَاءُ بِهِ يَكُونُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ.

وَرَوَىٰ أَبُو حَفْصِ [العُكْبَرِيُّ](١) مَرْفُوعًا: «أَمْسُوا بِالإِمْلَاكِ(٢)؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ»(٣). وَلِأَنَّ فِي آخِرِ يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةَ الإِجَابَةِ(٤)، وَيُسْتَحَبُّ العَقْدُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ وَأَحْرَىٰ لِإِجَابَةِ الدُّعَاءِ لَهُمَا.

(وَ) يُسَنُّ (أَنْ يَخْطُبَ) العَاقِدُ (قَبْلَهُ) أَي: النِّكَاحِ (بِخُطْبَةٍ) لِعَبْدِاللهِ (بُنِ مَسْعُودٍ، وَهِيَ) مَا رَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ: (إِنَّ الحَمْدَ للهِ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَنَسْتَغِينُهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَوَاللهُ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ وَمَنْ يُصُلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ وَلَا تَعْولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا تَعْولُهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ تَعَالَىٰ: (﴿ وَيَقُولُ اللّهَ مَقَالِهِ وَاللّهُ تَعَالَىٰ: (﴿ وَيَقُولُ اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ: ( ﴿ وَيَقُولُوا فَوْلُوا فَوْلُوا اللّهُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) كذا في «شرح منتهئ الإرادات» للبُهُوتي (١١٥/٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «البكري».

<sup>(</sup>٢) قال الخليل في «العين» (٥/ ٣٨٠ مادة: م ل ك): «الإملاك: التزويج».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٩٤/٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١/ رقم: ٤٩١)، وأصله عند البخاري (٢/ رقم: ٩٣٥) ومسلم (١/ رقم: ٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢/ رقم: ١١٠٥).



فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ بِهَا لِذَلِكَ، قَالَ الخَلَّالُ: «حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ إِمَامُ طَرَسُوسَ (١) قَالَ: (كَانَ أَحْمَدُ) بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (إِذَا حَضَرَ عَقْدَ طَرَسُوسَ (١) قَالَ: (كَانَ أَحْمَدُ) بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (إِذَا حَضَرَ عَقْدَ نِكَاحٍ وَلَمْ يُخْطَبُ فِيهِ بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَامَ وَتَرَكَهُمْ (٢)) وَهَذَا كَانَ مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عَلَىٰ طَرِيقِ المُبَالَغَةِ فِي اسْتِحْبَابِهَا، لَا عَلَىٰ الإِيجَابِ لَهَا.

(وَبَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ أَمَرَ بِالنَّكَاحِ، وَنَهَىٰ عَنِ السِّفَاحِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ [١٤٢٠] مُخْبِرًا وَآمِرًا: ﴿وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيْتَىٰ مِنْكُو ﴾ الآية [النور: ٣٢]) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ: ﴿وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ هَذِهِ الآيَةَ أَيْضًا ﴾(٣).

(وَيُقَالُ لِمُتَزَوِّجِ نَدْبًا: «بَارَكَ اللهُ لَكُمَا وَعَلَيْكُمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ») لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا [رَقَّأً] (٥) إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا

<sup>(</sup>١) لم أقف علىٰ ترجمته.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» لابن قدامة (۹/۲۶).

<sup>(</sup>٣) «الغنية» لعبدالقادر الجيلاني (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي (١٤/ رقم: ١٤١٥). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٨٢٢): «صحيح».

<sup>(</sup>٥) كذا في مصادر التخريج، وهو الصواب، وفي (الأصل): «رقي». قال الزبيدي في=





فِي خَيْرٍ»، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (١)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ ﷺ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (٢).

(فَإِذَا رُفَّتِ) الزَّوْجَةُ (إِلَيْهِ) أَيْ: إِلَىٰ الزَّوْجِ، (قَالَ نَدْبًا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ) عَلَيْهِ) لِمَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَىٰ خَادِمًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ بَعِيرًا أَخَذَ بِذُرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣).

#### 

<sup>= «</sup>تاج العروس» (٦/٣٩ مادة: رفح): «رفأ: دعا له بالرفاء».

<sup>(</sup>۱) أحمد (٤/ رقم: ٩٠٧٨، ٩٠٧٩) وأبو داود (٣/ رقم: ٢١٢٣) وابن ماجه (٣/ رقم: ١٩٠٨) والترمذي (٢/ رقم: ١٠٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧/ رقم: ٥١٥٥) و(٨/ رقم: ٦٣٨٦) ومسلم (١/ رقم: ١٤٢٧) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣/ رقم: ٢١٥٣). قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٦/ رقم: ١٨٧٦): «إسناده حسن».



# ( فَضْلُ ) فِي خَصَائِصِ النَّبِيِّ ﷺ

\*\*\*\*\*

وَاحْتِيجَ إِلَىٰ بَيَانِهَا لِئَلَّا يَرَىٰ جَاهِلٌ بَعْضَ الخَصَائِصِ فِي الخَبَرِ الصَّحِيحِ فَيَعْمَلُ بِهَا أَخْذًا بِأَصْلِ التَّأَسِّي، فَوَجَبَ بَيَانُهَا لِتُعْرَفَ، وَأَيُّ فَائِدَةٍ أَهَمُّ مِنْ هَذِهِ ؟! وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي ضِمْنِ الخَصَائِصِ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ اليَوْمَ، فَقَلِيلٌ لَا تَخْلُو أَبْوَابُ الفِقْهِ عَنْ مِثْلِهِ لِلتَّدَرُّبِ وَمَعْرِفَةِ الأَدِلَّةِ.

( ﴿ خُصَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِوَاجِبَاتٍ وَمَحْظُورَاتٍ وَمُبَاحَاتٍ وَكَرَامَاتٍ » قَالَهُ ) الإِمَامُ (أَحْمَدُ (١)) وَقَدْ بَدَأَ مِنْهَا بِالوَاجِبَاتِ (فَ)قَالَ: (وَجَبَ عَلَيْهِ وِتْرٌ وَقِيَامُ لَيْلٍ ) لِخَبَرِ: ﴿ ثَلَاثُ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الفَجْرُ ، وَالوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا لَيْلٍ ) لِخَبَرِ: ﴿ ثَلَاثُ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الفَجْرُ ، وَالوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا الضَّحَىٰ » رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ (٢) . وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ أَقَلُّ الضَّحَىٰ الضَّحَىٰ » رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ (٢) . وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ أَقَلُّ الضَّحَىٰ لَا أَكْثَرُهُ ، وَقِيَاسُهُ فِي الوِثْرِ كَذَلِكَ ، قِيلَ: ﴿ وَالأَوْلَىٰ أَنْ يُحْمَلَ عَلَىٰ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ؛ لِأَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الْإِقْتِصَارِ عَلَىٰ رَكْعَةٍ (٣) » .

<sup>(</sup>۱) «الفروع» لابن مفلح (۲۰۰/۸).

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٥/ رقم: ٤٥١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٥٤/١٣) من حديث أبي سعيد، وقال: «عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبدالرحمن، قال العقيلي: «الغالب على حديثه الوهم»».





وَهَلِ الوِتْرُ قِيَامُ اللَّيْلِ أَوْ غَيْرُهُ؟ [١/٤٢١] احْتِمَالَانِ، الأَظْهَرُ أَنَّ الوِتْرَ غَيْرُ الْقِيلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ الْفَجْرِ» (١٠). قَالَ قِيَامِ اللَّيْلِ الدِّينِ سَاقَهُ ابْنُ عَقِيلٍ: «الوِتْرُ وَالتَّهَجُّدُ وَرَكْعَتَا الفَجْرِ» (١٠). قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: «فَرَّقَ أَصْحَابُنَا هُنَا بَيْنَ الوِتْرِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ» (٢)، انْتَهَىٰ. وَأَكْثَرُ الوَاصِفِينَ لِتَهَجُّدِهِ عَيَّا الْقَتَصَرُوا عَلَىٰ [إحْدَى عَشْرَة] (٣) رَكْعَةً (٤)، وَأَكْثَرُ الوَاصِفِينَ لِتَهَجُّدِهِ عَيَّالِهُ اقْتَصَرُوا عَلَىٰ [إحْدَى عَشْرَة] (٣) رَكْعَةً (٤)، وَذَلِكَ هُو الوِتْرُ، وَتَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ التَّطَوَّعِ أَنَّ التَّهَجُّدَ بَعْدَ نَوْمِ لَيْلٍ وَعَلَيْهِ، وَخَلَيْهِ، وَالْنِ أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ فَوِتْرٌ لَا تَهَجُّدُ.

(وَ) مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ: (سِوَاكُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) لِأَنَّهُ ﷺ «أُمِرَ بِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ (٥)، فَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ.

(وَ) كَذَا (أُضْحِيَّةٌ) بِضَمِّ الهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا ، وَتَشْدِيدِ اليَاءِ وَتَخْفِيفِهَا ، وَلَوْ عَبَّرَ بِالتَّضْحِيَةِ لَكَانَ أَوْلَىٰ ؛ لِأَنَّ الأُضْحِيَّةَ اسْمٌ لِلشَّاةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُضَحَّىٰ بِهِ.

(وَرَكْعَتَا فَجْرٍ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوَّعُ: الوِتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَرَكْعَتَا الفَجْرِ»، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٦). وَفِي «الرِّعَايَةِ»: (وَالضُّحَىٰ»(٧)؛ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ، وَغَلَّطَهُ الشَّيْخُ وَقَالَ: «وَلَمْ يَكُنْ يُوَاظِبُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أورده البُهُوتي في «كشاف القناع» (١٨٧/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تیمیة (٢٣/ ٨٤ ـ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «أحد عشر».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/ رقم: ١١٤٧) ومسلم (١/ رقم: ٧٣٨) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١/ رقم: ٤٩) وابن خزيمة (١/ رقم: ١٥، ١٣٨) من حديث عبدالله بن حنظلة.

<sup>(</sup>٦) الدارقطني (٢/ رقم: ١٦٣١). وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٢/٤٩٤).

<sup>(</sup>٧) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدان (٣/ل ١٤/ب).





الضَّحَىٰ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ بِسُنَتِهِ (١). ( وَقِيَامُ اللَّيْلِ لَمْ يُنْسَخْ وُجُوبُهُ عَلَىٰ الضَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ ، قَالَ القَاضِي: ( وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ ، قَالَ القَاضِي: ( وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ ) ، وَقَيْلَ: ( نُسِخَ ) ، جَزَمَ بِهِ أَحْمَدَ ) ، وَقَيْلَ: ( نُسِخَ ) ، جَزَمَ بِهِ فِي ( الفُصُولِ ) وَ ( المُسْتَوْعِبِ ) ) ، قَالَهُ فِي ( الإِنْصَافِ ) (٢) .

(وَتَخْيِيرُ نِسَائِهِ) \_ عَلَيْ وَرَضِيَ عَنْهُنَّ \_ (بَيْنَ فِرَاقِهِ) طَلَبًا لِلدُّنْيَا وَوَلِإِقَامَةِ مَعَهُ) طَلَبًا لِلآخِرَةِ، أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيْهُا اللَّهِ عُلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُهُا اللَّهِ عُلَىٰ اللَّهِ عُلَىٰ اللَّهِ عُلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا آثَرَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الفَقْرِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنَ الفَقْرِ (٣)؛ الطَّهْ فِي الحَقِيقَةِ إِنَّمَا تَعَوَّذَ مِنْ فِتْنَةِ الغِنَىٰ، أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ فَتْنَةِ الغِنَىٰ، أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ فَتْنَةِ الغِنَىٰ، أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ فَتْنَةِ الغِنَىٰ، أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ النَّفُسِ (٤)، وَخَيَرَهُنَ وَبَدَأَ مِنْهُنَ بِعَائِشَةَ فَاخْتَرْنَ المُقَامُ (٥).

(وَإِنْكَارُ مُنْكَرٍ) إِذَا (رَآهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ) فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالخَوْفِ؛ لِأَنَّ اللهَ ﷺ وَعَدَهُ بِالعِصْمَةِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلَا إِذَا كَانَ المُرْتَكِبُ يَزِيدُهُ اللهَّ اللهُ عَنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (۲۸٣/۲۲).

<sup>(</sup>٢) «الإنصاف» للمَرْداوي (١٠/٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( $\Lambda$ / رقم:  $\Pi$ ٦٨) ومسلم ( $\Pi$ / رقم:  $\Pi$ ٥٨) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨/ رقم: ٦٤٤٦) ومسلم (١/ رقم: ١٠٥١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦/ رقم: ٤٧٨٦) ومسلم (٢/ رقم: ١٤٧٥) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٦) هو: منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي المروزي، الإمام أبو المظفر السمعاني، الفقيه=





فِي «القَوَاطِعِ»(١).

(وَمُشَاوَرَةٌ فِي الْأَمْرِ مَعَ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ) ذَوِي الأَحْلَامِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَشَاوِرْهُمُ فِي ٱلْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وَالحِكْمَةُ أَنْ يَسْتَنَّ بِهَا الحُكَّامُ بَعْدَهُ، فَقَدْ كَانَ يَشِيَّةٌ غَنِيًّا عَنْهَا [٢١/٤/١] بِالوَحْي.

(وَمُصَابَرَةُ عَدُوِّ كَثِيرٍ) وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَىٰ الضِّعْفِ؛ (لِلْوَعْدِ بِالنَّصْرِ) أَيْ: لِأَنَّهُ مَوْعُودٌ بِالعِصْمَةِ وَالنَّصْرِ، بَلْ رَوَىٰ الدَّمِيرِيُّ (٢) وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (إِنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ نَبِيُّ أُمِرَ بِالقِتَالِ»(٣).

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ المَحْظُورَاتِ بِقَوْلِهِ: (وَمُنِعَ) ﷺ (مِنْ رَمْزٍ بِعَيْنٍ وَإِشَارَةٍ بِهَا) لِحَدِيثِ: «مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ (١٠). وَهِيَ الإِيمَاءُ إِلَىٰ مُبَاحٍ مِنْ نَحْوِ ضَرْبٍ

الحنفي ثم الشافعي، مفتي خراسان، كان من فحول أهل النظر، صنف تصانيف مشهورة في التفسير والفقه والأصول والحديث، منها: «الاصطلام» و«قواطع الأدلة» و«البرهان» وغيرها، توفي سنة تسع وثمانين وأربع مئة. راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٠/١٠) و «طبقات الشافعية الكبرئ» لتاج الدين السبكي (٥/ رقم: ٥٤٦).

 <sup>(</sup>۱) «قواطع الأدلة» للسمعاني (۲/۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن موسئ بن عيسئ، كمال الدين أبو البقاء الدميري القاهري الشافعي، خدم البهاء السبكي ولازمه، وتخرج ومهر في الفنون، وقال الشعر، وصنف «حياة الحيوان» و «شرح المنهاج» في الفقه و «شرح سنن ابن ماجه» وغيرها من المصنفات، توفي سنة ثمانٍ وثمان مئة. راجع ترجمته في: «ذيل الدرر الكامنة» لابن حجر (٢٦٦) و «الضوء اللامع» للسخاوي (٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢٣٣/١) وأبو حيان في «البحر المحيط» (٩٩/١).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣/ رقم: ٢٦٧٦) والحاكم (٤٥/٣).





وَقَتْلٍ عَلَىٰ خِلَافِ مَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَسُمِّيَ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ لِشَبَهِهِ بِالخِيَانَةِ بِالخِيَانَةِ بِالْخِيَانَةِ بَالْخِيَانَةِ بَالْخِيَانَةِ بَالْخِيَانَةِ بَالْخِيَانَةِ بَالْخِيَانَةِ بَالْخِيَانَةِ بَالْخِيَانَةِ بَالْخِيَانَةِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَيْرِهِ فِي غَيْرِ مَحْظُورٍ .

(وَ) مِنْ (نَزْعِ لَأُمَةِ حَرْبٍ) أَيْ: سِلَاحِهِ كَدِرْعِهِ إِذَا (لَبِسَهَا قَبْلَ لِقَاءِ عَدُوِّ) وَيُقَاتِلُهُ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي قِصَّةِ أُحُدٍ لَمَّا أُشِيرَ عَلَيْهِ بِتَرْكِ الْحَرْبِ بَعْدَ أَنْ لَبِسَ لَأُمْتَهُ: «مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَلْبَسَ لَأُمْةَ الحَرْبِ ثُمَّ يَنْزِعَهَا الحَرْبِ بَعْدَ أَنْ لَبِسَ لَأَمْتَهُ: «مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَلْبَسَ لَأُمْةَ الحَرْبِ ثُمَّ يَنْزِعَهَا حَتَىٰ يُنْجِزَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ»(١). وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الأَنْبِيَاءِ.

(وَ) مِنْ (إِمْسَاكِ مَنْ كَرِهَتْ نِكَاحَهُ) كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ تَخْيِيرِ نِسَائِهِ، وَاحْتُجَّ لَهُ بِخَبَرِ العَائِذَةِ بِقَوْلِهَا: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ»، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: «لَقَدِ اسْتَعَذْتِ بِمَعَاذٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ(٢).

(وَمِنْ شِعْرٍ وَخَطِّ) وَتَعَلَّمِهِمَا، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ وَمَا عَلَمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ وَمِا حُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبِ وَلَا تَخُطُّهُ وَلَا خُطُّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُوا الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۹) معلقًا بصيغة الجزم وابن أبي شيبة (۱٦/ رقم: ٣١١٢٩) وأحمد (٦/ رقم: ١٥٠١٥) والدارمي (٢٣٣٠) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٩/ رقم: ٧٧٩٨) من حديث جابر بن عبدالله. وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣/ رقم: ١١٠٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧/ رقم: ٥٢٥٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤/ رقم: ٢٨٦٤) ومسلم (٢/ رقم: ١٧٧٦) من حديث البراء بن عازب.





فِي الرَّجَزِ: أَشِعْرٌ هُوَ أَمْ لَا؟ وَمَنْ قَالَ بِأَنَّهُ شِعْرٌ يَقُولُ: «إِنَّهُ إِذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ أَبْيَاتٍ لَا يُسَمَّىٰ شِعْرًا»، وَقِيلَ: «إِنَّ الرَّجَزَ لَيْسَ بِشِعْرٍ».

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا كَذِبَ» بِفَتْحِ البَاءِ مِنْهُ، وَجَرِّ البَاءِ مِنَ «المُطَّلِبِ» (١) ، فَعَلَيْهِ لَيْسَ بِشِعْرٍ الْبَتَّةَ ، وَكَانَ يُمَيِّزُ بَيْنَ جَيِّدِ الشِّعْرِ وَرَدِيئِهِ ·

(وَ) مِنْ (نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ) لِأَنَّهَا تَكْرَهُ صُحْبَتَهُ، وَلِأَنَّهُ أَشْرَفُ مِنْ أَنْ يَضَعَ مَاءَهُ فِي رَحِم كَافِرَةٍ وَفِي الخَبَرِ: «سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا أُزُوَّجَ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعِيَ فِي الجَنَّةِ ، فَأَعْطَانِي » , رَوَاهُ الحَاكِمُ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ (٢) . (وَ) مِنْ (أَمَةٍ) أَيْ: فِي الجَنَّةِ ، فَأَعْطَانِي » , رَوَاهُ الحَاكِمُ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ (٢) . (وَ) مِنْ (أَمَةٍ) أَيْ: مُنعَ مِنْ نِكَاحِ الأَمَةِ وَلَوْ مُسْلِمَةً ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهَا مُعْتَبَرُ بِخُوْفِ العَنَتِ ، وَهُو مُعْصُومٌ ، وَيِفِقْدَانِ [٢٢٤/أ] مَهْرِ الحُرَّةِ ، وَنِكَاحُهُ غَنِيٌّ عَنِ المَهْرِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً ، وَخَرَجَ بِالنَّكَاحِ التَّسَرِّي .

(وَ) مِنْ (صَدَقَةٍ) وَلَوْ تَطَوُّعًا، أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ، وَكَذَا الكَفَّارَةُ؛ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَعِزِّ لِمُحَمَّدٍ» (أَنَّ وَصِيَانَةً لِمَنْصِبِهِ الشَّرِيفِ؛ لِأَنَّهَا تُنْبِئُ عَنْ ذُلِّ الآخِذِ وَعِزِّ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» (أُنْ وَصِيَانَةً لِمَنْصِبِهِ الشَّرِيفِ؛ لِأَنَّهَا تُنْبِئُ عَنْ ذُلِّ الآخِذِ وَعِزِ المَنْبِئَ المَنْبِئَ المَنْبِئَ اللَّهُ وَالْعَلَبَةِ، المُنْبِئَ المَا خُوذِ مِنْهُ، وَأُبْدِلَ بِهَا الفَيْءَ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَىٰ سَبِيلِ القَهْرِ وَالغَلَبَةِ، المُنْبِئَ عَنْ عِزِّ الآخِذِ وَذُلِّ المَأْخُوذِ مِنْهُ.

# (وَ) مِنْ (زَكَاةٍ عَلَىٰ أَقَارِبِهِ) بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ عَلَىٰ قَوْلٍ ، وَكَذَا

<sup>(</sup>١) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٢) الحاكم (١٣٧/٣) من حديث عبدالله بن أبي أوفي.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١/ رقم: ١٠٧٢) من حديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث.



مَوَالِيهِمْ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَىٰ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: «هُو حَسَنٌ صَحِيحٌ»(١). وَلِكُوْنِ تَحْرِيمِهَا عَلَىٰ هَوُلَاءِ سَبَبُ انْتِسَابِهِمْ إِلَيْهِ، عُدَّ مِنْ خَصَائِصِهِ، أَمَّا صَدَقَةُ النَّفْلِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ.

(وَ) مِنْ (أَنْ يُهْدِيَ) أَحَدًا (لِيُعْطَىٰ أَكْثَرَ) مِمَّا أَهْدَاهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ نَوْعِ الصَّدَقَةِ، (وَ) قَالَ القَاضِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿يَتَأَيَّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَنَا لَكَ الصَّدَقَةِ، (وَ) قَالَ القَاضِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَنَا لَكَ أَزُوَجَكَ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ الآيَة [الأحزاب: ٥٠]: (تَدُلُّ عَلَىٰ أَزُوَجَكَ اللَّهُ أَنْ مَنْ لَمْ تُهَاجِرْ) مَعَهُ (لَمْ تَحِلَّ لَهُ (٢) \_ قَالَ فِي (الفُرُوعِ»: (وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي قَرَابَاتِهِ فِي الآيَةِ لَا الأَجْنَبِيَّاتِ، فَالأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ، وَذَكَرَ العُصْلُ الْعُلَمَاءِ نَسْخَهُ وَلَمْ يُبِيِّنُهُ (٣) \_ (قَالَهُ القَاضِي).

(وَكَانَ لَا يُصَلِّي) ﷺ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ (عَلَىٰ مَدِينٍ لَا وَفَاءَ لَهُ بِلَا ضَامِنٍ) فَإِنَّهُ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ إِلَّا مَعَ ضَامِنٍ، وَيَأْذَنُ ﷺ لِأَصْحَابِهِ ﴿ فَيَ فِي ضَامِنٍ ، وَيَأْذَنُ ﷺ لِأَصْحَابِهِ ﴿ فَيَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا ضَامِنَ ، الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا ضَامِنَ ، الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا ضَامِنَ ، وَيُوفِقِي كَنْهُ (مِنْ عِنْدِهِ) لِخَبَرِ «الصَّحِيحَيْنِ»: «أَنَا أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوفِقِي مِنْهُمْ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ (٥٠).

(وَلَا يُورَثُ ، بَلْ تَرِكَتُهُ صَدَقَةٌ) لِقَوْلِهِ ﷺ: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢/ رقم: ٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (۲۰/۸۸).

<sup>(</sup>۳) «الفروع» لابن مفلح (۱۹۵/۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( $\pi$ / رقم: 100 ، 100 من حديث سلمة بن الأكوع .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣/ رقم: ٢٢٩٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٦١٩).





<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢/ رقم: ١٧٥٧).

<sup>(</sup>۲) «الفروع» لابن مفلح (۱۹۸/۸).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن أبي الفتح في «المُطلِع» (صـ ٤٤٩): «يقال: عَقَل القتيلَ فهو عاقِل، إذا غَرِم دِيتَه».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٥) لحديث ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ قُبض عن تسع نسوة»، أخرجه الشافعي في «مسنده» (١/ رقم: ١٢٩٢). وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم (١١٠/١).

<sup>(</sup>٦) هذه قراءة أبي عمرو. انظر: «معجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب (٣٠٥/٧).

<sup>(</sup>٧) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدان (٣/ل ١٤/ب).

 <sup>(</sup>۸) دلیل النسخ: ما أخرجه ابن أبي شیبة (۹/ رقم: ۱۷۱۸۷) وأحمد (۱۱/ رقم: ۲٤٧٧١)
 ۲٦١٠٤) والترمذي (٥/ رقم: ٣٢١٦) والنسائي (٥/ رقم: ٣٢٢٨) والبيهقي (١٣/ رقم: ١٣٤٧٨).
 ١٣٤٧٨). قال الترمذي: «حسن صحیح». انظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (٢/٥٤٥).





(وَلَهُ) ﷺ (التَّزَوُّجُ بِلَا وَلِيٍّ وَ) لَا (شُهُودٍ) لِأَنَّ اعْتِبَارَ الشُّهُودِ لِأَمْنِ الجُحُودِ، وَهُو مَأْمُونُ مِنْهُ، وَالمَرْأَةُ لَوْ جَحَدَتْ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، وَاعْتِبَارُ الوَلِيِّ الجُحُودِ، وَهُو مَأْمُونُ مِنْهُ، وَالمَرْأَةُ لَوْ جَحَدَتْ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، وَاعْتِبَارُ الوَلِيِّ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ الكَفَاءَةِ، وَهُو فَوْقَ الأَكْفَاءِ. (وَ) لَهُ التَّزَوُّجُ أَيْضًا بِلَا (مَهْمٍ) لِللْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ الكَفَاءةِ، وَهُو فَوْقَ الأَكْفَاء وَلَا انْتِهَاءً، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱمْرَأَةُ وَهُو بِمَعْنَىٰ الهِبَةِ، فَلَا يَجِبُ مَهْرُ ابْتِدَاءً وَلَا انْتِهَاءً، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱمْرَأَةُ لِللَّهِمَةِ إِلَىٰ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ ﴿ الآيَةَ [الأحزاب: ٥٠].

(وَ) لَهُ التَّزَوُّجُ (فِي الإِحْرَامِ) لِخَبَرِ «الصَّحِيحَيْنِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ﴾ (١٠ لَكِنْ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ كَانَ حَلَالًا كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا (١٢) ، وَفِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ قَالَتْ: «تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلَالٌ ، وَكُنْتُ وَنَحْنُ حَلَالًانِ بِسَرِفٍ (٣) ﴾ (١٤) . وقَالَ أَبُو رَافِعٍ: «تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلَالٌ ، وَكُنْتُ وَنَحْنُ حَلَالًانِ بِسَرِفٍ (٣) ﴾ (١٤) . وقَالَ أَبُو رَافِعٍ: «تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلَالٌ ، وَكُنْتُ السَّفِيرَ بَيْنَهُمَا » ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (٥) . وَقَدْ رُدَّ بِهَذَا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّوْلَىٰ .

(وَ) لَهُ التَّزَوُّجُ (بِلَفْظِ هِبَةٍ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ، (وَتَحِلُّ لَهُ) ﷺ المَوْأَةُ (بِتَوْوِيجِ اللهِ) تَعَالَىٰ: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ (بِتَوْوِيجِ اللهِ) تَعَالَىٰ: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ وَيَدُ مِنْهَا وَطَلَ رَوَّجُنَكُهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

<sup>(</sup>١) البخاري (٣/ رقم: ١٨٣٧) و(٥/ رقم: ٢٥٨٤) ومسلم (١/ رقم: ١٤١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥/ رقم: ٢٥٨).

 <sup>(</sup>٣) قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٢١٢/٣): «موضع علىٰ ستَّة أميال من مكَّة ، وقيل:
 سبعة ، و: تسعة ، و: اثني عشر».

<sup>(</sup>٤) مسلم (١/ رقم: ١٤١١) وأحمد (١٢/ رقم: ٢٧٤٨٣) ــ واللفظ له ــ والدارمي (١٩٨٣) وأبو داود (٢/ رقم: ١٨٣٩) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٧/ رقم: ٩٤٥٥).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢/ رقم: ٨٤١).





(وَ) لَهُ أَنْ (يُرْدِفَ الأَجْنَبِيَّةَ خَلْفُهُ) لِقِصَّةِ أَسْمَاءُ (١) ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ غِفَارٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَهَا عَلَىٰ حَقِيبَتِهِ ﷺ (٢). وَيَخْتَلِي عِنَ امْرَأَةٍ مِنْ غِفَارٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَهَا عَلَىٰ حَقِيبَتِهِ عَلَىٰ اللهُ أَنْ يُرْدِفَهَا مَعَهُ عَلَىٰ بِهَا ؛ لِقِصَّةِ أُمِّ حَرَامٍ (٣). قَالَ فِي «الآدَابِ»: «وَهَلْ لَهُ أَنْ يُرْدِفَهَا مَعَهُ عَلَىٰ بِهَا ؛ لِقِصَّةِ أُمِّ حَرَامٍ (٣). قَالَ فِي «الآدَابِ»: «وَهَلْ لَهُ أَنْ يُرْدِفَهَا مَعَهُ عَلَىٰ الدَّابَّةِ مَعَ عَدَمٍ سُوءِ الظَّنِّ ؟ يَتَوَجَّهُ خِلَافُ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ إِرْدَافَهُ لِأَسْمَاءَ يَخْتَصُّ الدَّابَةِ مَعَ عَدَمٍ سُوءِ الظَّنِّ ؟ يَتَوَجَّهُ خِلَافُ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ إِرْدَافَهُ لِأَسْمَاءَ يَخْتَصُّ بِهِ، وَاخْتَارَ النَّوْوِيُّ الجَوَازَ ، وَالقَاضِي عِيَاضٌ المَنْعَ (١٤).

(وَ) لَهُ أَنْ (يُزَوِّجَهَا) أَي: الأَجْنَبِيَّةَ (لِمَنْ شَاءَ بِلَا إِذْنِهَا وَإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَ) أَنْ (يَتَوَلَّىٰ طَرَفَيِ العَقْدِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلنَّبِيُ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْ (يَتَوَلَّىٰ طَرَفَيِ العَقْدِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلنَّبِيُ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْ اللَّكَاحِ، أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦]. (وَإِنْ كَانَتِ) المَرْأَةُ (خَلِيَّةً) مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ، وَرَغِبَ) عَلَيْهِ (فِيهَا، وَجَبَتْ عَلَيْهَا الإِجَابَةُ، وَيَحْرُمُ عَلَىٰ غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا) لِلْآيَةِ (السَّابِقَةِ.

(وَ) أُبِيحَ لَهُ ﷺ (وِصَالُ صَوْمٍ) لِخَبَرِ «الصَّحِيحَيْنِ»: «أَنَّهُ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الوِصَالِ، فَقِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ»(٥) أَيْ: أُعْطَىٰ قُوَّةَ الطَّاعِمِ وَالشَّارِبِ.

(وَ) أُبِيحَ لَهُ (خُمُسُ خُمُسِ الغَنِيمَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ) الوَقْعَةَ؛ لِقَوْلِهِ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧/ رقم: ٢١٨٢) ومسلم (٢/ رقم: ٢١٨٢).

 <sup>(</sup>۲) أبو داود (۱/ رقم: ۳۱۷). قال الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (۱/ رقم: ٥٦):
 «إسناده ضعيف».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤/ رقم: ٢٧٨٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٩١٢) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (١/٥٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣/ رقم: ١٩٢٢) ومسلم (١/ رقم: ١١٠٢) من حديث عبدالله بن عمر.



تَعَالَىٰ: ﴿وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَهِ خُسُهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١١] وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ ﷺ القِتَالَ. (وَ) أُبِيحَ لَهُ (الصَّفِيُّ مِنَ المَغْنَمِ) وَهُو شَيْءٌ يَخْتَارُهُ قَبْلَ القِسْمَةِ مِنَ الغَنِيمَةِ، كَجَارِيَةٍ وَسَيْفٍ وَدِرْعٍ، وَمِنْهُ صَفِيَّةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا (١٠). (وَ) أُبِيحَ لَهُ ﷺ (دُخُولُ مَكَّةَ بِلَا إِحْرَامٍ) المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا (١٠). (وَ) أُبِيحَ لَهُ ﷺ (دُخُولُ مَكَّة بِلَا إِحْرَامٍ) مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. (وَ) أُبِيحَ لَهُ (القِتَالُ فِيهَا) أَيْ: فِي مَكَّةَ (سَاعَةً) مِنَ النَّهَارِ، وَكَانَتْ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَىٰ العَصْرِ (٢).

(وَ) لَهُ ﷺ (أَخْذُ المَاءِ مِنَ العَطْشَانِ) وَالطَّعَامَ مِنَ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (وَ) أُبِيحَ لَهُ (أَنْ يَقْتُلَ بِغَيْرِ إِحْدَى التَّلَاثِ) وَطَالُ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (وَ) أُبِيحَ لَهُ (أَنْ يَقْتُلَ بِغَيْرِ إِحْدَى التَّلَاثِ) نَصَّالًا نَصَالًا ، يَعْنِي بِالثَّلَاثِ: المَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَصَّالًا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ: الثَّيِّبُ النَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ: الثَّيِّبُ اللهَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى مَنَّفَقُ عَلَيْهِ (١٤) اللهَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى مَلَاثٍ عَلَيْهِ (١٤) اللهُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى مَلَاثٍ اللهُ اللهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ (١٤) اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(وَأُكْرِمَ) ﷺ (بِأَنْ جُعِلَ خَاتَمَ الأَنْبِيَاءِ) قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَكِن تَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ) قَالَىٰ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَكِن تَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّكَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. (وَ) جُعِلَ (خَيْرَ الخَلْقِ) أَجْمَعِينَ، (وَسَيِّدَ وَلَدِ

<sup>(</sup>۱) لما أخرج البخاري (۱/ رقم: ۳۷۱) و(۲/ رقم: ۹٤۷) \_ واللفظ له \_ ومسلم (۱/ رقم: ۱۳۲۵) من حدیث أنس: «أنه ﷺ سبئ الذراري، فصارت صفیة لدحیة الكلبي، وصارت لرسول الله ﷺ، ثم تزوجها».

<sup>(</sup>٢) لما أخرج البخاري (١/ رقم: ١٠٤) ومسلم (١/ رقم: ١٣٥٤) من حديث أبي شريح العدوي أنه ﷺ قال: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار».

<sup>(</sup>٣) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (١٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩/ رقم: ٦٨٧٨) ومسلم (٢/ رقم: ١٦٧٦) من حديث عبدالله بن مسعود.





آدَمَ) لِحَدِيثِ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ» (١) أَيْ: وَلَا فَخْرَ أَكْمَلُ مِنْ هَذَا الفَخْرِ الَّذِي أُعْطِيتُهُ، أَوْ: إِنِّي لَا أَقُولُ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ الإفْتِخَارِ، بَلْ لِبَيَانِ الْفَخْرِ الَّذِي أُعْطِيتُهُ، أَوْ: إِنِّي لَا أَقُولُ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ الإفْتِخَارِ، بَلْ لِبَيَانِ الوَاقِعِ أَوْ لِلتَّبْلِيغ.

وَحَدِيثُ: «لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ»(٢) وَقَوْلُهُ: «لَا تُفَضِّلُونِي عَلَىٰ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ»(٣) وَنَحْوُهُ، أُجِيبُ عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ، مِنْهَا:

أَنَّ المُرَادَ: لَا تُفَضِّلُونِي تَفْضِيلًا يُؤَدِّي إِلَىٰ تَنْقِيصِ الأَنْبِيَاءِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ نَوْعَ الآدَمِيِّ أَفْضَلُ الخَلْقِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ﷺ أَفْضَلُ الخَلْقِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ﷺ أَفْضَلَ الخَلْقِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ﷺ أَفْضَلَ مَنْ وُجِدَ فِي العَالَمِينَ.

(وَ) هُوَ أُوَّلُ (مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ) يَوْمَ القِيَامَةِ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ (''). وَأُوَّلُ شَافِعٍ وَ) أَوَّلُ (مُشَقَّعٍ ('')، وَ) أَوَّلُ (قَارِعٍ) وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ ('')، (وَأُوَّلُ شَافِعٍ وَ) أَوَّلُ (مُشَقَّعٍ ('')، وَ) أَوَّلُ (قَارِعٍ)

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ رقم: ١١١٤٣) والترمذي (٥/ رقم: ٣١٤٨) و(٦/ رقم: ٣٦١٥) وابن ماجه (٥/ رقم: ٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: «حسن صحيح». وأخرجه البخاري (٤/ رقم: ٣٣٤٠) بلفظ: «أنا سيد القوم يوم القيامة»، وأخرجه مسلم (٢/ رقم: ٢٢٧٨) بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» دون لفظ: «ولا فخر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤/ رقم: ٣٤١٤) ومسلم (٢/ رقم: ٢٣٧٣) من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج البخاري (٤/ رقم: ٣٣٩٥) ومسلم (٢/ رقم: ٢٣٧٧)
 من حديث ابن عباس مرفوعًا: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى».

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤/ رقم: ٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة ، بلفظ: «أول من ينشق عنه القبر».

<sup>(</sup>٥) لما أخرجه مسلم (١/ رقم: ١٩٧) من حديث أنس بن مالك أنه على قال: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك».

<sup>(</sup>٦) لما أخرجه مسلم (٤/ رقم: ٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة أنه ﷺ قال: «أنا سيد ولد آدم...=



يَقْرَعُ (بَابَ الجَنَّةِ<sup>(۱)</sup>، وَ) هُوَ (أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَابِعًا»<sup>(۱)</sup>. وَحَدِيثِ البَزَّارِ: «يَأْتِي مَعِي مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مِثْلُ السَّيْلِ وَاللَّيْلِ»<sup>(۱)</sup>. وَحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ»<sup>(1)</sup>؛ إِذْ وَاللَّيْلِ»<sup>(۱)</sup>. وَحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ»<sup>(1)</sup>؛ إِذْ

(وَأُمَّتُهُ أَفْضَلُ الْأُمَمِ) قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُنتُمْ خَيْلَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. (وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِتَبْلِيغِ رُسُلِهِمْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَىٰ التَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. (وَأَصْحَابُهُ خَيْرُ القُرُونِ) لِحَدِيثِ: ﴿ خَيْرُ القُرُونِ قَلْ الضَّلَالَةِ) لِحَدِيثِ: قَرْنِي ﴾ ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٧). (وَأُمَّتُهُ مَعْصُومَةٌ مِنَ اجْتِمَاعٍ عَلَىٰ الضَّلَالَةِ) لِحَدِيثِ:

 <sup>=</sup> وأول شافع وأول مُشفّع».

<sup>(</sup>١) لما أخرجه مسلم (١/ رقم: ١٩٦) من حديث أنس بن مالك أنه ﷺ قال: «وأنا أول من يقرع باب الجنة».

<sup>(</sup>٢) مسلم (١/ رقم: ١٩٦) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) البزار (١٥/ رقم: ٨٢٢٦) من حديث أبي هريرة. وفي إسناده: موسئ بن عبيدة، ضعيف.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١/ رقم: ١٩٦) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١/ رقم: ٥٢٣) من حديث أبي هريرة ، وأخرجه البخاري أيضًا (٤/ رقم: ٢٩٧٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١/ رقم: ٤٣٠) من حديث جابر بن سمرة.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣/ رقم: ٢٦٥٢) ومسلم (٢/ رقم: ٢٥٣٣) من حديث عبدالله بن مسعود، بلفظ: «خير الناس قرني».





(لَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ أَبَدًا)، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(١)، وَفِي [سَندِهِ ضَعْفٌ](٢)، لَكِنْ أَخْرَجَ الحَاكِمُ لَهُ شَوَاهِدَ(٣). (وَ) لِذَلِكَ كَانَ (إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً) وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً.

(وَنَسَخَ شَرْعُهُ الشَّرَائِعَ) لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ أُمِرَ بِتَرْكِ شَرَائِعِ غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، (وَلَا تُنْسَخُ) شَرِيعَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، (وَكِتَابُهُ مُعْجِزٌ وَمَحْفُوظٌ عَنِ التَّبْدِيلِ) أَوِ التَّحْرِيفِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ مَعْجِزٌ وَمَحْفُوظٌ عَنِ التَّبْدِيلِ) أَوِ التَّحْرِيفِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْقِهِهِ﴾ [نصلت: ٢٤] بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ، وقَدِ اشْتَمَلَ عَلَىٰ جَمِيعِ الكُتُبِ الإِلَّهِيَّةِ وَزِيَادَةٍ، وَجَمَعَ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُسِّرَ لِلْجِفْظِ، وَنَزَلَ مَنْجَمًا، وَعَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ أَيْ: أَوْجُهٍ مِنَ المَعَانِي المُتَّفِقَةِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَبِكُلِّ لُغَةٍ مِنْ لُعَاتِ العَرَبِ، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُ بِلُغَةٍ أَهْلِ الحِجَازِ، فَفِيهِ خَمْسُونَ وَبِكُلِّ لُغَةٍ مِنْ الوَاسِطِيُّ فِي «الإِرْشَادِ»(٤).

(وَإِذَا ادَّعَىٰ) عَلَىٰ غَيْرِهِ (أَوِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ) بِشَيْءٍ، (فَ)القَوْلُ (قَوْلُهُ ﷺ بِلَا يَمِينٍ) لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ وَصَادِقٌ وَمَصْدُوقٌ، وَقَدْ صُدِّقَ فِيمَا بَلَّغَهُ عَنْ رَبِّهِ، أَفَلَا يُصَدَّقُ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا؟!.

(وَكَانَ لَهُ) ﷺ (القَضَاءُ بِعِلْمِهِ) وَيُفْتِي بِهِ (وَهُوَ غَضْبَانُ، وَيَحْكُمُ)

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤/ رقم: ٢١٦٧) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي (٢٠١/١١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «مسنده ضعف».

<sup>(</sup>٣) الحاكم (١١٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (٢/٢).



لِنَفْسِهِ، (وَيَشْهَدُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ، وَيُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ) ﷺ أَوْ لِوَلَدِهِ؛ لِحَدِيثِ خُزَيْمَةَ (١)؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ، وَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَشْهَدَ وَيَقْبَلَ وَيَحْكُمَ عَلَىٰ عَدُوِّهِ، وَبِإِبَاحَةِ الحِمَىٰ لِنَفْسِهِ.

قَالَ فِي «الفُرُوعِ»: «وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: إِنْ كَانَ لِنَبِيٍّ مَالٌ، لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ، قِيلَ لِلْقَاضِي: الزَّكَاةُ النَّكَاةُ، وَالنَّبِيُّ مُطَهَّرُ؟ فَقَالَ: بَاطِلٌ بِزَكَاةِ الفِطْرِ، ثُمَّ بِالأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ مُطَهَّرُونَ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ لَزِمَتْهُمُ الزَّكَاةُ»(٢).

(وَظَاهِرُ كَلامِهِمْ) أَي: الأَصْحَابِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي «الفُرُوعِ»: أَنَّهُ فِي (وَجُوبِ قَسْمٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ كَغَيْرِهِ) [قَالَهُ] (٣) فِي «الفُرُوعِ» (٤)، وَ[فَالَهُ] (٣) فِي «الفُرُوعِ» (٤)، وَ[فَكُرهُ] (٥) فِي «المُجَرَّدِ» وَ«الفُنُونِ» وَ«الفُصُولِ» (٢)، انْتَهَىٰ. لِقَوْلِهِ: «اللهم هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «وَرُوِيَ مُرْسَلًا، وَهُو أَصَحُّ» (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۹/ رقم: ۲۲۳۰۱) وأبو داود (٤/ رقم: ٣٦٠٧) والنسائي (٧/ رقم: ٢٦٩٠) والحاكم (١٧/٢ ــ ١٨). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ رقم: ١٢٨٦): «صحيح».

<sup>(</sup>۲) «الفروع» لابن مفلح (۲۰۱/۸).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «قال».

<sup>(</sup>٤) «الفروع» لابن مفلح (١٩٦/٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في «الإنصاف»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «كره».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠)٨)٠

<sup>(</sup>۷) ابن حبان (۱۰/ رقم: ۲۰۵) والحاكم (۲/ ۱۸۷) والترمذي (۲/ رقم: ۱۱٤۰) من حديث عائدة.





(وَ) ظَاهِرُ كَلَامِ (ابْنِ الجَوْزِيِّ) فِيمَا (قَالَ) [1/٤٢٤] أَنَّ القَسْمَ (غَيْرُ وَاجِبٍ) عَلَيْهِ (١) ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي «المُسَوَّدَةِ»: «وَأُبِيحَ لَهُ تَرْكُ الضَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ فِي «المُسَوَّدَةِ»: «وَأُبِيحَ لَهُ تَرْكُ الفَسْمِ: قَسْمُ الإِبْتِدَاءِ وَقَسْمُ الإِنْتِهَاءِ ، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالقَاضِي فِي «الجَامِعِ»)(٢).

(وَجُعِلَ) ﷺ (أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِ وَمَالِهِ) بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴿ وَالْحزابِ: ٦] . (وَيَلْزُمُ كُلَّ أَحَدٍ أَنْ يَقِيَهُ بِنفْسِهِ وَمَالِهِ) فَلَهُ طَلَبُ ذَلِكَ حَتَىٰ مِنَ المُحْتَاجِ ، وَيَفْدِي بِمُهْجَتِهِ مُهْجَتَهُ ﷺ ، فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ، وَمِثْلُهُ لَوْ قَصَدَهُ ظَالِمٌ ، فَعَلَىٰ مَنْ حَضَرَهُ أَنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ وَمَنْهُ أَنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ وَمِنْهُ .

(وَ) يَلْزَمُ كُلَّ أَحَدٍ (أَنْ يُحِبَّهُ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ) لِحَدِيثِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ(٣). (وَ) أَكْثَرَ مِنْ (مَالِهِ وَوَلَدِهِ) وَوَالِدِهِ (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) لِحَدِيثِ أَنَسٍ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ مِنْ (مَالِهِ وَوَلَدِهِ) وَوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤)، زَادَ النَّسَائِيُّ: حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤)، زَادَ النَّسَائِيُّ: (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (٥٠).

## (وَحَرُمَ عَلَىٰ غَيْرِهِ نِكَاحُ زَوْجَاتِهِ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ مَوْتِهِ ﷺ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ:

<sup>(</sup>۱) «زاد المسير» لابن الجوزي (٦/٧٠).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه. وانظر: «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٠٣/١١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨/ رقم: ٦٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١/ رقم: ١٥)، وأخرجه مسلم أيضًا (١/ رقم: ٤٤).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٧/ رقم: ٥٠٥٧)، وهي أيضًا عند البخاري (١/ رقم: ١٥) ومسلم (١/ رقم: ٤٤).



﴿ وَلَا أَن تَنَكِحُوّا أَزْوَجَهُ مِن بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ﴾ [الأحزاب: ٥٥] حَتَّىٰ مَنْ فَارَقَهَا فِي الحَيَاةِ وَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، قَالَهُ القَاضِي وَغَيْرُهُ (١) ، وَهُو قَوْلُ [ابْنِ] (٢) أَبِي هُرَيْرَةَ (٣) . وَنَقَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنِ ابْنِ حَامِدٍ: ﴿ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَىٰ وَنَقَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنِ ابْنِ حَامِدٍ: ﴿ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَىٰ مَنْ دَخَلَ بِهَا ، دُونَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا » (١) ، وَأَطْلَقَ فِي ﴿ الفُرُوعِ ﴾ عَنْهُ (٥) جَوَازَ نِكَاحٍ مَنْ فَارَقَهَا فِي حَيَاتِهِ (١) .

وَأَمَّا تَحْرِيمُ سَرَارِيهِ ﷺ عَلَىٰ غَيْرِهِ فَلَمْ أَرَهُ فِي كَلَامِ أَصْحَابِنَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا، وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ<sup>(٧)</sup>، وَجَزَمَ الطَاوُسِيُّ<sup>(٨)</sup> وَالْبَارِزِيُّ<sup>(٩)</sup> وَغَيْرُهُمَا

<sup>(</sup>۱) انظر: «كشاف القناع» للبُهُوتي (۲۰٤/۱۱).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) انظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (٧/٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «كشاف القناع» للبُهُوتي (٢٠٤/١١ \_ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) يعني: عن ابن حامد.

<sup>(</sup>٦) «الفروع» لابن مفلح (١٩٩/٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (١١/٧).

<sup>(</sup>٨) هو: العراقي بن محمد بن العراقي، ركن الدين أبو الفضل القزويني الطاوسي، إمام علم الحِجاج والجدل، والقيِّمُ بعلم الخلاف والنظر، صَنَّف ثلاثة تعاليق، وبعُد صِيتُه وازدحم عليه الطلبة بهمذان، توفي بها رابع عشر جمادئ الآخرة سنة ست مئة. راجع ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٥٣/٢١) و«طبقات الشافعية» للإسنوي (٢/ رقم: ٧٩٣).

<sup>(</sup>٩) هو: هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم الجهني، الشيخ شرف الدين ابن البارزي الحموي الشافعي، مفتي الشام، قرأ بالسبع وبرع في الفقه وغيره، وأخذ عنه العلم جماعات، له تصانيف كثيرة، منها: «شرح الحاوي» و«تمييز التعجيز» و«شرح الشاطبية» واختصر ورتب «جامع الأصول» مرتين وغير ذلك، توفي سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة، راجع ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرئ» لتاج الدين السبكي (١٠/ رقم: ١٤١١) و«غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ رمم).





مِنْهُمْ بِالتَّحْرِيمِ قِيَاسًا عَلَىٰ زَوْجَاتِهِ، قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ زَكَرِيَّا (١) فِي «شَرْحِ البَهْجَةِ»: «وَظَاهِرُ الأَدِلَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَىٰ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجِهِ وَلَا أُمِّ لِلْمُؤْمِنِينَ، لَكِنِ المَنْعُ أَقْوَىٰ [مَعنًىٰ](٢)»(٣).

(وَهُنَّ أَزْوَاجُهُ دُنْيَا وَأُخْرَىٰ) لِلْخَبَرِ (١) هُنَّ (أُمَّهَاتُ المُؤْمِنِينَ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: (وَالزَّوْجِيَّةُ بَاقِيَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ مَنْ مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَ أَوْ مَاتَ عَنْهُ أَوْ مَاتَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: (وَالزَّوْجُهُو أُمَّهَاتُهُمْ (الأحزاب: ٦] فِي تَحْرِيمِ النَّكَاحِ، وَ(فِي وُجُوبِ احْتِرَامِهِنَّ وَطَاعِتِهِنَّ وَتَحْرِيمِ عُقُوقِهِنَّ) دُونَ الخَلْوَةِ وَالنَّظَرِ وَ(فِي وُجُوبِ احْتِرَامِهِنَّ وَطَاعِتِهِنَّ وَتَحْرِيمِ عُقُوقِهِنَّ) دُونَ الخَلْوةِ وَالنَّظَرِ وَالمُسَافَرَةِ وَنَحْوِهَا. وَلَا يَتَعَدَّىٰ تَحْرِيمُ نِكَاحِهِنَّ إِلَىٰ قَرَابَتِهِنَّ، فَلَا تَحْرُمُ وَالمُسَافَرَةِ وَنَحْوُهُا. وَلَا إِخْوَانُهُنَّ وَلَا أَخَوَاتُهُنَّ وَلَا أَخُواتُهُنَّ وَلَا أَخُواتُهُنَّ وَلَا أَخُواتُهُنَّ وَلَا أَخُواتُهُنَّ وَلَا أَمُهَاتُهُنَّ عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ، فَلا تَحْرِيمُ نِكَاحِهِنَّ إِلَىٰ قَرَابَتِهِنَّ، فَلا تَحْرُمُ بَنَاتُهُنَّ وَلَا أَمُهَاتُهُنَّ وَلَا إِخْوَانُهُنَّ وَلَا أَخُواتُهُنَّ وَلَا أَخُواتُهُنَّ وَلَا أَخُولَكُمُ (٧) [النساء: ١٤] (وَجُعِلَ إِجْمَاعًا (٢)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُجِلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ١٤] (وَجُعِلَ مِنْ وَعُقَابُهُنَّ ضِعْفَيْنِ) [٤٢٤/ب] لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكِينِسَاءَ ٱلنَّيِّي مَن يَأْتِ مِنكُنَ

<sup>(</sup>۱) هو: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، شيخ الإسلام محيي الدين أبو يحيئ السنيكي الشافعي، أخذ عن كبار شيوخ عصره كابن حجر والجلال المحلي والشرف المناوي وغيرهم، وبرع وتفنن ولزم الجد والاجتهاد، وشارك في مختلف الفنون، توفي سنة خمس وعشرين وتسع مئة. راجع ترجمته في: «شذرات الذهب» لابن العماد (١٨٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الغرر البهية»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «منعا».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الغرر البهية» لزكريا الأنصاري (٢٤٧/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦/ رقم: ٥٧٦٢) والحاكم (١٣٧/٣) من حديث عبدالله بن أبي أوفي.

<sup>(</sup>٥) «الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (٣٧٠/٤).

<sup>(</sup>٧) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «وأحل لكم ما رواء ذلك».





بِفَاحِشَةِ ﴾ الآيتَيْنِ [الأحزاب: ٣٠ ـ ٣١].

(وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُسْأَلْنَ شَيْئًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَتُ مُوهُنَّ مَتَكًا فَشَّعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. (وَيَجُوزُ أَنْ يُسْأَلَ عَيْرُهُنَّ) مِنَ النِّسَاءِ (مُشَافَهَةً) وَأَفْضَلُهُنَّ: خَدِيجَةُ وَعَائِشَةُ، وَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ عَيْرُهُنَّ ) مِنَ النِّسَاءِ (مُشَافَهَةً) وَأَفْضَلُهُنَّ: خَدِيجَةُ وَعَائِشَةُ، وَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ عَيْرُهُ مِنْ النِّسَاءِ (مُشَافَهَةً) وَأَفْضَلُهُنَّ : خَدِيجَةُ وَعَائِشَةُ ، وَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ عَيْرُهُ مِنْ النِّسَةَ حِينَ قَالَتْ لَهُ: ﴿قَدْ رَزَقَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا»: ﴿لَا وَاللهِ، مَا رَزَقَنِي خَرَمَنِي خَرْمَنِي خَرَمَنِي مَالَهَا حِينَ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَأَعْطَتْنِي مَالَهَا حِينَ حَرَمَنِي النَّاسُ» (١).

وَمَا رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ أَقْرَأَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جِبْرِيلَ<sup>(۲)</sup>، وَخَدِيجَةَ أَقْرَأَهَا جِبْرِيلُ مِنْ رَبِّهَا السَّلامُ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدِ<sup>(۳)</sup>، يَدُلُّ عَلَىٰ تَفْضِيلِ خَدِيجَةَ. وَخَبَرُ: «فَاطِمَةُ بُضْعَةٌ مِنِّي»<sup>(٤)</sup>، وَقَوْلُهُ لَهَا: «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ وَخَبَرُ: «فَاطِمَةُ بُضْعَةٌ مِنِّيهَ مَنْ فَضَّلَ عَلَىٰ أَنَّ فَاطِمَةَ أَفْضَلُ، وَاحْتَجَ مَنْ فَضَّلَ عَائِشَةَ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ»<sup>(٥)</sup> يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ فَاطِمَةَ أَفْضَلُ، وَاحْتَجَ مَنْ فَضَّلَ عَائِشَة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۱/ رقم: ۲۰۵۰) والطبراني (۲۳/ رقم: ۲۱). قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۱۳/ رقم: ۲۲۲۶): «ضعيف بهذا التمام». وأصله عند البخاري (٥/ رقم: ۳۲۲۱) دون قوله: «لا والله ما رزقني خيرًا منها...».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤/ رقم: ٣٢١٧) و(٥/ رقم: ٣٧٦٨) ومسلم (٢/ رقم: ٢٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥/ رقم: ٣٨٢٠) و(٩/ رقم: ٧٤٩٧) ومسلم (٢/ رقم: ٢٤٣٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥/ رقم: ٣٧١٤) ومسلم (٢/ رقم: ٢٤٤٩) من حديث المسور بن مخرمة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤/ رقم: ٣٦٢٤) ومسلم (٢/ رقم: ٢٤٥٠) من حديث عائشة دون لفظة: «إلا مريم». وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧/ رقم: ٣٢٩٣٦) والنسائي في «السنن الكبرئ» (١٠/ رقم: ٨٥٠٥) وابن حبان (١٥/ رقم: ١٩٥٦) والطبراني (٢٢/ رقم: ١٠٣٤).





بِمَا احْتَجَّتْ بِهِ مِنْ أَنَّهَا فِي الآخِرَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الدَّرَجَةِ، وَفَاطِمَةُ مَعَ عَلِيٍّ فِيهَا الدَّرَجَةِ، وَفَاطِمَةُ مَعَ عَلِيٍّ فِيهَا (١).

(وَأَوْلَادُ بَنَاتِهِ) ﷺ (يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ) لِحَدِيثِ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» ، مُشِيرًا إِلَىٰ الحَسَنِ ، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَىٰ (٢) . وَفِي حَدِيثِ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا جَعَلَ ذُرِّيَّتِيَ مِنْ صُلْبِ عَلِيًّ» ، ذَكَرَهُ جَعَلَ ذُرِّيَّتِيَ مِنْ صُلْبِ عَلِيًّ» ، ذَكَرَهُ فِي «الخَصَائِصِ الصَّغْرَى» (٣) . (دُونَ أَوْلَادِ بَنَاتِ غَيْرِهِ) فَإِنَّهُمْ يُنْسَبُونَ إِلَىٰ آبَائِهِمْ ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿أَدْعُوهُمْ لِإَبَاتِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] .

(وَالنَّجَسُ مِنَّا طَاهِرٌ مِنْهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالنَّكِمُ اللَّائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَشْفَىٰ بِبَوْلِهِ وَدَمِهِ، رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ: «أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ شَرِبَتْ بَوْلَهُ، فَقَالَ: إِذَنْ لَا تَلِجُ النَّارَ بَطْنُكِ ('')، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ وَرَوَىٰ ابْنُ حِبَانَ فِي «الضَّعَفَاءِ»: «أَنَّ غُلَامًا حَجَمَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حِجَامَتِهِ حَبَّانَ فِي «الضَّعَفَاءِ»: «أَنَّ غُلَامًا حَجَمَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حِجَامَتِهِ شَرِبَ دَمَهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ ، مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ ؟ قَالَ: غَيَّبَتُهُ فِي بَطْنِي ، قَالَ: الْخَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وَكَأَنَّ الْأَمْ فَقَدْ أَحْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ ('')، وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وَكَأَنَّ الْمَا فَعَدْ أَحْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ ('')، وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وَكَأَنَّ

 <sup>(</sup>١) أورده ابن الملقن في «غاية السول» (صـ ١٤٨) والمقريزي في «إمتاع الأسماع»
 (٢٧٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) لِم أقف عليه عند أبي يعلى ، وأخرجه البخاري (٣/ رقم: ٢٧٠٤) من حديث أبي بكرة.

<sup>(</sup>٣) «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» للسيوطي (صـ ١٩٧). قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢١١/١): «لا يصح».

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في «السنن» للدارقطني، وعزاه إليه ابن الملقن في «البدر المنير» (٤٨١/١)، وأخرجه الطبراني (٢٥/ رقم: ٢٣٠) والحاكم (٤/٦٣).

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» لابن حبان (٣/٥٥).





السِّرَّ فِي ذَلِكَ مَا صَنَعَهُ المَلَكَانِ [مِنْ غَسْلِهِمَا](١) جَوْفَهُ (٢).

(وَهُوَ) ﷺ (طَاهِرٌ بَعْدَ مَوْتِهِ بِلَا نِزَاعِ بَيْنَ العُلَمَاءِ (٣) وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهِ مِنَ الآدَمِيِّينَ، وَالمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ غَيْرَهُ أَيْضًا طَاهِرٌ لَا يَنْجُسُ بِالمَوْتِ.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ) ﷺ (فَيْءٌ) أَيْ: ظِلَّ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ (١) ؛ (لِأَنَّهُ نُورَانِيٌ (٥) ، وَالظِّلُ نَوْعُ ظُلْمَةٍ) ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ (١) ، وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ سَأَلَ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي جَمِيعٍ أَعْضَائِهِ وَجِهَاتِهِ نُورًا ، وَخَتَمَ [٢٤١٥] بِقَوْلِهِ: «وَاجْعَلْنِي أَوْرًا» (٥) .

## (وَكَانَتِ الأَرْضُ تَجْذِبُ أَتْفَالَهُ (٨) .....

- (١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «من غسله»، وفي «التلخيص الحبير»: «حين غسلا».
  - (٢) «التلخيص الحبير» لابن حجر (٥/ رقم: ١٩٤١).
    - (٣) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٩١/٢٠).
- (٤) أورده العاقولي في «الرَّصْف» (١٠١/١) والسيوطي في «الخصائص الكبرئ» (١٢٢/١) عن ذكوان مولئ عائشة مرسلًا.
- (٥) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (٩٤/١١): «والنبي صلئ الله تعالئ عليه وسلم خُلِق مما يُخلق منه البشر، ولم يخلق أحد من البشر من نور»، ثم قال: «وليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما خُلقت منه فقط، بل قد يُخلق المؤمن من كافر، والكافر من مؤمن، كابن نوح منه، وكإبراهيم من آزر، وآدم خلقه الله من طين، فلمًا سواه ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء، وبأنْ خلقه بيديه، وبغير ذلك = فهو وصالحو ذريته أفضل من الملائكة، وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نور».
  - (٦) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٩١/٢٠).
  - (٧) أخرجه مسلم (١/ رقم: ٧٦٣) من حديث ابن عباس.
- (A) كذا في (الأصل) و«غاية المنتهيٰ» لمرعى الكَرْمي (١٦٩/٢)، ولعل الصواب: «أثفاله»=



لِلْأَخْبَارِ (۱). (وَسَاوَىٰ الْأَنْبِيَاءَ فِي مُعْجِزَاتِهِمْ، وَانْفَرَدَ بِالقُرْآنِ) فَادَمُ [خَلَقَهُ اللهُ] (۱) بِيدِهِ، وَمُحَمَّدٌ شَقَّ صَدْرَهُ وَمَلاَّهُ ذَلِكَ الخُلُقَ النَّبُويَ (۱)، وَأُعْطِيَ إِللهُ النَّبُويَ (۱)، وَأُعْطِيَ إِدْرِيسُ عُلُوَ المَكَانِ وَمُحَمَّدٌ المِعْرَاجَ (۱)، وَلَمَّا نَجَّىٰ إِبْرَاهِيمَ مِنَ النَّارِ نَجَّىٰ إِدْرِيسُ عُلُو المَكَانِ وَمُحَمَّدٌ المِعْرَاجَ (۱)، وَلَمَّا الْمُعْرَاجَ وَلَمَّا الْمُحَمَّدًا مِقَامَ الخُلَّةِ أَعْطَى مُحَمَّدًا مَقَامَ المَحَبَّةِ، مُحَمَّدًا مِنْ نَارِ الحَرْبِ، وَلَمَّا أَعْطَاهُ مَقَامَ الخُلَّةِ أَعْطَى مُحَمَّدًا مَقَامَ المَحَبَّةِ، بَلْ جَمَعَهُ لَهُ مَعَ الخُلَّةِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي يَعْلَىٰ فِي المِعْرَاجِ: «فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: اتَّخِذْهُ خَلِيلًا وَحَبِيبًا، وَمَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مُحَمَّدٌ حَبِيبُ الرَّحْمَنِ (۱).

ومنها: حديث عائشة أيضًا، أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٢٤٥/١ \_ ٢٤٦) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٠٨/٨) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢٠/٧) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ رقم: ٢٨٨). قال البيهقي: «هذا من موضوعات الحسين بن علوان، لا ينبغي ذكره، ففي الأحاديث الصحيحة والمشهورة في معجزاته كفاية عن كذب ابن علوان».

ومنها: حديث عائشة أيضًا، أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ رقم: ٢٨٩)، وفي إسناده: محمد بن حسان، كذَّاب.

- (۲) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «خقله».
- (٣) أخرجه البخاري (١/ رقم: ٣٤٩) ومسلم (١/ رقم: ١٦٣) من حديث أبي ذر.
- (٤) أخرجه البخاري (١/ رقم: ٣٤٩) ومسلم (١/ رقم: ١٦٣) من حديث أبي ذر.
- (٥) لم أقف عليه عند أبي يعلى ، وأخرجه البزار (١٧/ رقم: ٩٥١٨) والطبري في «جامع البيان» (٥) لم أقف عليه عند أبي حاتم في «تفسيره» (٧/ رقم: ١٣١٨٤) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٣٩٧ \_ ٣٩٧/٢) من حديث أبي هريرة. وأخرج مسلم (٢/ رقم: ٢٣٨٣) من حديث عبدالله بن مسعود: «إن صاحبكم خليل الله».

<sup>=</sup> بالثاء. قال ابن سِيدَه في «المُحكم» (١٥٢/١٠ مادة: ث ف ل): «ثُفُل كل شيء وثافِلُه: ما استقر تحته من كَدَرِه، والثافِل: الرجيع، وقيل: هو كِنايَةٌ عنه»، والمراد به هنا: فضلات النبي

<sup>(</sup>۱) منها: حديث عائشة، أخرجه ابن سعد (١٤٤/١) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٨/ رقم: ٧٨٣٥)، وفي إسناده: محمد بن زاذان، متروك الحديث.



وَلَمَّا أَعْطَىٰ مُوسَىٰ قَلْبَ العَصَاحَيَّةً أَعْطَىٰ مُحَمَّدًا حَنِينَ الجِدْعِ (١) الَّذِي هُو أَعْرَبُ، وَلَمَّا أَعْطَاهُ انْفِلَاقَ البَحْرِ أَعْطَىٰ مُحَمَّدًا انْشِقَاقَ القَمَرِ (٢) الَّذِي هُو أَبْهَرُ ؟ لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ فِي العَالَمِ العُلْوِيِّ، وَلَمَّا أَعْطَاهُ تَفْجِيرَ المَاءِ مِنَ الحَجَرِ أَعْطَىٰ مُحَمَّدًا وَلَمَّا أَعْطَاهُ الكَلَامَ أَعْطَىٰ مُحَمَّدًا أَعْطَىٰ مُحَمَّدًا الدُّنُوَّ وَالرُّؤْيَةَ .

وَأَعْطَىٰ يُوسُفَ شَطْرَ الحُسْنِ ( أَ وَأَعْطَىٰ مُحَمَّدًا الحُسْنَ كُلَّهُ ( هَ ) وَلَمَّا أَعْطَىٰ دَاوُدَ تَلْيِينَ الحَدِيدِ أَعْطَىٰ مُحَمَّدًا اخْضِرَارَ العُودِ الْيَابِسِ بَيْنَ يَدَيْهِ (  $^{(1)}$  ) وَلَمَّا أَعْطَىٰ مُحَمَّدًا اخْضِرَارَ العُودِ الْيَابِسِ بَيْنَ يَدَيْهِ (  $^{(1)}$  ) وَلَمَّا أَعْطَىٰ مُحَمَّدًا أَنْ كَلَّمَهُ الحَجَرُ (  $^{(V)}$  وَالشَّجَرُ (  $^{(A)}$  وَالذِّرَاعُ (  $^{(P)}$ 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢/ رقم: ٩١٨) من حديث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤/ رقم: ٣٦٣٦) ومسلم (٢/ رقم: ٢٨٠٠) من حديث عبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/ رقم: ١٦٩) ومسلم (٢/ رقم: ٢٢٧٩) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١/ رقم: ١٦٢) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٥) لما أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ رقم: ٥٨٠٥، ٥٨٠٥) من حديث أنس: «ما بعث الله نبيًّا إلا حَسَن الوجه حَسَن الصوت، وكان نبيكم على حسن الوجه حسن الصوت»، وفي الله نبيًّا إلا حَسَن الوجه حَسَن الصوت، وعزاه ابن القيم في «بدائع الفوائد» (١١٦٧/٣) وابن حجر في «فتح الباري» (٧/٠١ رقم: ٣٨٨٧) للترمذي، ولكن بلفظ: «وكان نبيكم أحسنهم وجهًا وأحسنهم صوتًا»، ولم أقف عليه بهذا اللفظ مسندًا.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٢/ رقم: ٢٢٧٧) من حديث جابر بن سَمُرة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥/ رقم: ٥٣١٥) من حديث علي بن أبي طالب. قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣٧٢/٦): «إسناد صحيح».

<sup>(</sup>٩) أخرجه البزار (٣/ رقم: ٦٦٧٥) والحاكم (١٠٩/٤) من حديث أبي سعيد الخدري. قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٣٢/٦): «فيه نكارة وغرابة شديدة».



وَالضَّبُّ(١)، وَلَمَّا أَعْطَىٰ عِيسَىٰ إِبْرَاءَ الأَكْمَهِ وَالأَبْرَصِ وَإِحْيَاءَ المَوْتَىٰ أَعْطَىٰ مُحَمَّدًا رَدَّ العَيْنِ بَعْدَ سُقُوطِهَا(٢)، وَهَكَذَا.

(وَ) أُحِلَّتْ لَهُ (الغَنَائِمُ) وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٍّ قَبْلَهُ؛ لِحَدِيثِ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٍّ قَبْلِي»<sup>(٣)</sup>. وَالأَنْبِيَاءُ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِالجِهَادِ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ عَنَائِمُ، وَالمَأْذُونُ المَمْنُوعُ مِنْهَا فَتَأْتِي نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْرِقُهَا إِلَّا الذُّرِيَّةَ (٤).

(وَجُعِلَتْ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ الأَرْضُ مَسْجِدًا) أَيْ: مَحَلَّ سُجُودٍ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَةُ فِي مَكَانٍ صَلَّىٰ، وَلَمْ تَكُنِ الأُمَمُ المُتَقَدِّمَةُ تُصَلِّي إِلَّا فِي البِيَعِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦/ رقم: ٥٩٩٦) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢) أخرجه الطبراني في «ميزان الاعتدال» (٤/ رقم: ٧٥٠٦): «خبر باطل».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى (۲/ رقم: ١٥٤٦) والطبراني (١٩/ رقم: ١٢) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ رقم: ٥٧٤٩) من حديث قتادة بن النعمان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/ رقم: ٣٣٥، ٣٣٥) ومسلم (١/ رقم: ٥٢١) من حديث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٤) لما أخرجه البخاري (٤/ رقم: ٣١٢٤) ومسلم (٢/ رقم: ١٧٤٧) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بُضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولمّا يبن بها، ولا أحد بنئ بيوتًا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترئ غنمًا أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت يعني: النار لتأكلها، فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولًا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأئ ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا».





وَالكَنَائِسِ<sup>(۱)</sup>، (وَ) جُعِلَ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ (تُرَابُهَا طَهُورًا) أَيْ: مُطَهِّرًا، وَهُوَ التَّيَمُّمُ عِنْدَ تَعَذُّرِ المَاءِ شَرْعًا، رَوَى ذَلِكَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا (٢).

(وَنُصِرَ بِالرُّعْبِ) أَيْ: بِسَبَبِ خَوْفِ الْعَدُوِّ مِنْهُ (٣) بَعْدَ (مَسِيرَةِ شَهْرٍ) أَمَامَهُ وَشَهْرٍ خَلْفَهُ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِ الْمَدِينَةِ ، رَوَىٰ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ (٤) . وَجُعِلَتِ الْعَايَةُ شَهْرٍ خَلْفَهُ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِ الْمَدِينَةِ ، رَوَىٰ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ (٤) . وَجُعِلَتِ الْغَايَةُ شَهْرًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إِذْ ذَاكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ .

(وَبُعِثَ لِلنَّاسِ كَافَّةً) قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ [سا: ٢٨]، وَأَمَّا عُمُومُ رِسَالَةِ نُوحٍ بَعْدَ الطُّوفَانِ فَلِانْحِصَارِ البَاقِينَ فِيمَنْ كَانُوا مَعَهُ، وَأُرْسِلَ إِلَىٰ الجِنِّ بِالإِجْمَاعِ (٥)، وَإِلَىٰ المَلَائِكَةِ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ. (وَأُعْظِيَ المَقَامَ المَحْمُودَ (٢١) مُقْتَضَىٰ كَلَامِهِ كَ (المَوَاهِبِ ) وَ (الخَصَائِصِ ) وَغَيْرِهَا أَنَّ الشَّفَاعَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ مُتَغَايِرَانِ (٧)، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي الأَذَانِ وَعَيْرِهَا أَنَّ المَقَامَ المَحْمُودَ هُوَ الشَّفَاعَةُ العُظْمَىٰ ؛ لِأَنَّ فِيهِ يَحْمَدُهُ الأَوَّلُونَ [٢٥٤/ب] أَنَّ المَقَامَ المَحْمُودَ هُوَ الشَّفَاعَةُ العُظْمَىٰ ؛ لِأَنَّ فِيهِ يَحْمَدُهُ الأَوَّلُونَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبي الفتح في «المُطلِع» (صـ ٢٦٧): «الكنيسة: معبد النصارئ، قال الجوهري: «البيعة للنصارئ»، فعلى هذا الكنائس والبيع مترادف، وقال الزَّجاج: «البِيَعُ: بيع النصارئ، والصَّلَوَاتُ: كنائس اليهود»، فعلى هذا: الكنائس لليهود، والبيع للنصارئ، فعلى هذا يكون متباينًا وهو الأصلُ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ رقم: ٣٣٥) ومسلم (١/ رقم: ٥٢١) من حديث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (الأصل) زيادة: «غب أي»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١/ رقم: ٣٣٥، ٣٣٨) ومسلم (١/ رقم: ٥٢١) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٥) «الإقناع» لابن القطان (١/ رقم: ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦/ رقم: ٤٧١٨) من حديث ابن عمر.

 <sup>(</sup>٧) «المواهب اللدنية» للقسطلاني (٢٠٠/٢) و«الخصائص الكبرئ» للسيوطي (٣٧٨/٣).





وَالآخِرُونَ، وَعَلَىٰ الأَوَّلِ فَالمَقَامُ المَحْمُودُ: جُلُوسُهُ ﷺ عَلَىٰ العَرْشِ، وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ: «عَلَىٰ الكُرْسِيِّ»(١)، ذَكَرَهُمَا البَغَوِيُّ(٢).

(وَمُعْجِزَاتُهُ بَاقِيَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ) [كَالقُرْآنِ، وَانْقَطَعَتْ] (٣) مُعْجِزَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بِمَوْتِهِمْ ؛ إِذْ أَكْثَرُ مُعْجِزَاتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ حِسِّيَّةً تُشَاهَدُ بِالأَبْصَارِ، كَنَاقَةِ صَالِحٍ وَعَصَا مُوسَىٰ ، فَانْقَرَضَتْ بِانْقِرَاضِ أَعْصَارِهِمْ ، وَلَمْ بِالأَبْصَارِ ، كَنَاقَةِ صَالِحٍ وَعَصَا مُوسَىٰ ، فَانْقَرَضَتْ بِانْقِرَاضِ أَعْصَارِهِمْ ، وَلَمْ يُشَاهِدُهَا إِلَّا مَنْ حَضَرَهَا ، وَمُعْجِزَةُ القُرْآنِ تُشَاهَدُ بِالبَصِيرَةِ فَتَسْتَمِرُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ ، لَا يَمُرُ عَصْرُ إِلَّا وَيَظْهَرُ فِيهِ شَيْءٌ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَيَكُونُ ؛ إِذْ مَا يُدْرَكُ بِالعَقْلِ يَعْلَمُهُ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الأَوَّلِ .

(وَنَبَعَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ) بِـ (بَرَكَةٍ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ حَلَّتْ فِيهِ) أَي: الْمَاءِ (بِوَضْعِ أَصَابِعِهِ) فِيهِ، (فَجَعَلَ يَفُورُ وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ) عَلَيْ حِينَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (١)، وكَذَلِكَ رُويَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وُقُوعُهُ يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ، فَنَفِدَ الْمَاءُ، فَوَضَعَ عَلَيْ يَدَهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ فَفَارَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَشَرِبُوا وَهُمْ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ (٥). (لَا أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ نَفْسِ اللَّحْمِ وَالدَّمِ كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُ الجُهَّالِ، قَالَهُ فِي «الهَدْي»(١)).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/ رقم: ٨٠٥) والطبري في «جامع البيان» (٥٣/١٥).

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل» للبغوي (١٢١/٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي (٢٢٠/١١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «كالاقران وانقطت».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١/ رقم: ٧٠٦) من حديث معاذ بن جبل.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤/ رقم: ٣٥٧٦) ومسلم (٣/ رقم: ١٨٥٦) من حديث جابر بن عبدالله.





وَفِيهِ نَظُرٌ، فَإِنَّ هَذَا القَوْلَ ظَاهِرُ كَلَامِ القُرْطُبِيِّ (۱)، وَبِهِ صَرَّحَ النَّووِيُّ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ (۲)، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ جَابِرٍ: «فَرَأَيْتُ المَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ (٣). قَالَ فِي «المَوَاهِبِ»: «وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَكِلَاهُمَا مُعْجِزَةٌ لَهُ أَصَابِعِهِ فَي (١ فَعَلَ فَلَ فَي المَوَاهِبِ تَعَالَى فَي وَلَا وَضْعِ إِنَاءِ، تَأَدُّبًا وَلَا وَضْعِ إِنَاءِ، تَأَدُّبًا مَعَ اللهِ تَعَالَى ؛ إِذْ هُوَ المُنْفَرِدُ بِابْتِدَاعِ المَعْلُومَاتِ وَإِيجَادِهَا مِنْ غَيْرِ مُلَابَسَةِ مَاءٍ وَلا وَضِعِ إِنَاءِ، تَأَدُّبًا مَعَ اللهِ تَعَالَى ؛ إِذْ هُوَ المُنْفَرِدُ بِابْتِدَاعِ المَعْلُومَاتِ وَإِيجَادِهَا مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ (١٤).

(وَيَجِبُ عَلَىٰ مَنْ دَعَاهُ) ﷺ وَهُو يُصَلِّي (قَطْعُ صَلَاتِهِ) فَرْضًا كَانَتْ أَوْ لَوْيَجِبُ عَلَىٰ مَنْ دَعَاهُ) ﷺ وَهُو يُصَلِّي (قَطْعُ صَلَاتِهِ) فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا، (وَإِجَابَتُهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيّٰهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ الْفَلَّ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ عَنْ ابْنِ [عَمْرٍو] (٥): قَائِمًا فِي الْأَجْرِ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ ابْنِ [عَمْرٍو] (٥): ﴿ وَتَطَوَّعُهُ اللَّهُ مِنَالُمُ وَأَبُو دَاوُدَ ﴿ وَلَيْ مَنْ ابْنِ إِعَمْرِو] (٥): ﴿ وَلَكِنَّ يَكُلُمُ اللَّهُ مِنْ مَلَاةً القَاعِدِ عَلَىٰ النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَاعِدِ عَلَىٰ النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَاعِدِ عَلَىٰ النَّصْفِ مِنْ الْفُرُوعِ»: وَلَكِنِي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ (١) ، [قَالَ] (٧) فِي ﴿ الفُرُوعِ »: القَائِمِ . قَالَ: أَجَلُ ، وَلَكِنِي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ (٢) ، [قَالَ] (٧) فِي ﴿ (الفُرُوعِ »:

 <sup>(</sup>١) «المفهم» للقرطبي (٦/٥٥).

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» للنووي (۲۵/۱۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧/ رقم: ٥٦٣٩).

<sup>(</sup>٤) «المواهب اللدنية» للقسطلاني (٢١/٢٥).

<sup>(</sup>ه) كذا في مصادر التخريج، وهو الصواب، وفي (الأصل): «عمر».

<sup>(</sup>٦) أحمد (٣/ رقم: ٧٠١٣) ومسلم (١/ رقم: ٧٣٥) وأبو داود (٢/ رقم: ٩٤٧).

<sup>(</sup>٧) كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي (٢٢٢/١١)، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «قاله».



( وَ حَمْلُهُ عَلَىٰ العُذْرِ لَا يَصِحُّ؛ لِعَدَمِ الفَرْقِ » (١). ( وَقَالَ القَفَّالُ): ( تَطَوُّعُهُ إِلصَّلَاةِ قَاعِدًا [١٤٢٦] ( عَلَىٰ النِّصْفِ) مِنْ أَجْرِ القَائِمِ ( كَغَيْرِهِ » (٢)) وَيَرُدُّهُ مَا سَبَقَ.

(وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ رَفْعُ صَوْتِهِ فَوْقَ صَوْتِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنِّيِّ وَلَا جَهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ لَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ النّبِي عَلَمُ لُو لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ الْحَجُرَاتِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ اللهِ عَنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ اللهِ عَنْ وَرَآءِ ٱلحَجْرَاتِ: ٤] . (أَوْ) أَنْ يُنَادِينُهُ يُنادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَحَتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحجرات: ٤] . (أَوْ) أَنْ يُنَادِينُهُ (بِاسْمِهِ كَدَ: يَا مُحَمَّدُ، بَلْ) يَقُولُ: (يَا رَسُولَ اللهِ، يَا نَبِيَّ اللهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ أَوْ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ مِنْ لِدَائِهِ بِكُنْيَتِهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ قَائِلُهُ أَوْ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ .

(وَيُخَاطَبُ فِي الصَّلَاةِ بِـ)قَوْلِهِ: (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ( َ وَتَبْطُلُ) الصَّلَاةُ (بِخِطَابِ مَخْلُوقٍ غَيْرِهِ) ﷺ ، (وَخَاطَبَ إِبْلِيسَ بِقَوْلِهِ: «أَلْعَنْكُ بِلَعْنَةِ

<sup>(</sup>۱) «الفروع» لابن مفلح (۲۰۱/۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۱٤/۷).

<sup>(</sup>۳) «فتح الباري» لابن حجر (٦٠/٦).

<sup>(</sup>٤) لما أخرجه البخاري (١/ رقم: ٨٣١) ومسلم (١/ رقم: ٤٠٢) من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعًا: «إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته».





اللهِ»(١) وَفِي «الفُرُوعِ»: «قَبْلَ التَّحْرِيمِ، أَوْ مُؤَوَّلُ»(٢)، انْتَهَىٰ. فَظَاهِرُهُ: عَدَمُ الخَصُوصِيَّةِ، (وَلَمْ تَبْطُلُ) صَلَاتُهُ.

(وَالهَدِيَّةُ حَلَالٌ لَهُ) فَكَانَ «إِذَا أُتِيَ بِطَعَام سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَوْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ مَعَهُمْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيدِهِ وَأَكَلَ مَعَهُمْ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣). (بِخِلَافِ غَيْرِهِ ضَرَبَ بِيدِهِ وَأَكَلَ مَعَهُمْ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣). (بِخِلَافِ غَيْرِهِ مَنْ وَلَاةِ الأُمُورِ، فَلَا تَحِلُ لَهُمْ هَدِيَّةٌ) مِنْ (رَعَايَاهُمْ) لِمَا رَوَى أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «هَذَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤).

(وَمَنْ رَآهُ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآهُ حَقًّا؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ (٥) لِأَنَّ اللهَّ عَصَمَهُ مِنْهُ، لَكِنْ لَا يَعْمَلُ الرَّائِي بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ؛ لِعَدَم الضَّبْطِ لَا الشَّكِّ فِي رُؤْيَتِهِ (وَكَانَ لَا يَتَثَاءَبُ (١)) لِأَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ (٧)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ رقم: ٥٤٢) من حديث أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢) «الفروع» لابن مفلح (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣/ رقم: ٢٥٧٦) ومسلم (١/ رقم: ١٠٧٧).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٠/ رقم: ٢٤٠٨٨). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٨/ رقم: ٢٦٢٢): «صحيح».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١/ رقم: ١١٠) ومسلم (٢/ رقم: ٢٢٦٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد (١/ رقم: ٩٢٦) وابن أبي شيبة (٥/ رقم: ٨٠٦٥) عن يزيد بن الأصم مرسلًا. وأخرج الخطابي في «أعلام الحديث» (٣/٢٢٦) عن مسلمة بن عبدالملك بن مروان، قال: «ما تثاءب نبي قط، وإنها لمن علامة النبوة». قال ابن حجر في «فتح الباري» (٦١٣/١٠): «ومسلمة أدرك بعض الصحابة، وهو صدوق».

 <sup>(</sup>٧) لما أخرجه البخاري (٨/ رقم: ٦٢٢٦، ٦٢٢٦) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أما التثاؤب





وَاللهُ عَصَمَهُ مِنْهُ. قَالَ فِي «الصِّحَاحِ»: «يُقَالُ: أَعْدَىٰ مِنَ [الثُّوبَاءِ](١)»(٢)، انْتَهَىٰ. وَلَعَلَّ المُرَادَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَثَاءَبُ فِي مِشْيَتِهِ، كَمَا وَرَدَ أَنَّ مِشْيَتَهُ كَانَتِ الهُوَيْنَىٰ مُشْتَمِلَةً عَلَىٰ السَّكِينَةِ وَالوَقَارِ(٣).

(وَعُرِضَ عَلَيْهِ الخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنْ آدَمَ إِلَىٰ مَنْ بَعْدَهُ) كَمَا عَلَمْ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ؛ لِحَدِيثِ الدَّيْلَمِيِّ: «مُثِّلَتْ إِلَيَّ [الدُّنْيَا](٤) بِالمَاءِ وَالطِّينِ ، وَعُلِّمْتُ كُلِّ شَيْءَ كُلَّهَا كَمَا عُلِّهِ أُمَّتُهُ بِأَسْرِهِمْ حَتَّىٰ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا كَمَا عُلِّهِ أُمَّتُهُ بِأَسْرِهِمْ حَتَّىٰ وَعُرِضَ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ بِأَسْرِهِمْ حَتَّىٰ وَالْمُشِيَاءَ كُلَّهَا كَمَا عُلِّمَ آدَمُ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا»(٥). وَعُرِضَ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ بِأَسْرِهِمْ حَتَّىٰ وَالْمُعْمِ الطَّبَرَانِيِّ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي البَارِحَةَ لَدَىٰ هَذِهِ الحُجْرَةِ ، وَالطَّينِ ، حَتَّىٰ إِنِّي لاَعْرَفُ بِالإِنْسَانِ مِنْهُمْ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا صُوِّرُوا لِي بِالمَاءِ وَالطِّينِ ، حَتَّىٰ إِنِّي لاَعْرَفُ بِالإِنْسَانِ مِنْهُمْ أَوَّلُهُا وَآخِرُهَا صُوِّرُوا لِي بِالمَاءِ وَالطِّينِ ، حَتَّىٰ إِنِّي لاَعْرَفُ بِالإِنْسَانِ مِنْهُمْ أَوَّلُهُا وَآخِرُهَا صُوِّرُوا لِي بِالمَاءِ وَالطِّينِ ، حَتَّىٰ إِنِّي لاَعْرَفُ بِالإِنْسَانِ مِنْهُمْ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا صُوِّرُوا لِي بِالمَاءِ وَالطِّينِ ، حَتَّىٰ إِنِّي لَاعْرَفُ بِالإِنْسَانِ مِنْهُمْ فَي أَمَّتِهِ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ ؛ وَعُرِضَ عَلَيْهِ مَا هُو كَائِنٌ فِي أُمَّتِهِ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ ؛ لِحَدِيثِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ: «أَدْرِيتُ مَا تَلْقَىٰ أُمَّتِي بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ لِحَدِيثِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ: «أَدْرِيتُ مَا تَلْقَىٰ أُمَّتِي بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ

فإنما هو من الشيطان».

<sup>(</sup>١) كذا في «الصحاح»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «ثائب».

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» للجوهري (۲/۱ مادة: ث أ ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (٣٦٢/١ ـ ٣٦٤) والترمذي في «الشمائل» (٨) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ رقم: ١٢٣٢) من حديث هند بن أبي هالة. وفي إسناده: جُميع بن عمر، ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤) في «الفردوس»: «أُمَّتي».

<sup>(</sup>٥) «الفردوس» للديلمي (٤/ رقم: ٢٥١٩) من حديث أبي رافع.

 <sup>(</sup>٦) الطبراني (٣/ رقم: ٣٠٥٤) من حديث حذيفة بن أسيد. قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٨/ رقم: ٣٨٦١): «ضعيف».



بَعْضٍ »<sup>(۱)</sup>.

(وَيَبْلُغُهُ [٢٦/١] سَلَامُ النَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِ) لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقِهِ) لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُهِ ) لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَرْفُوعًا: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيْ وُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ هَا اللهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَرُدَ هَا اللهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ صَغِيرَةٌ ، كَبِيرَةٌ ؛ لِلْحَدِيثِ النَّذِي ذَكَرَ المُصَنِّفُ مَعْنَاهُ (٣) ، وَالكَذِبُ عَلَىٰ غَيْرِهِ صَغِيرَةٌ ، كَبِيرَةٌ ؛ لِلْحَدِيثِ النَّذِي ذَكَرَ المُصَنِّفُ مَعْنَاهُ (٣) ، وَالكَذِبُ عَلَىٰ غَيْرِهِ صَغِيرَةٌ ، إلاَّ فِيمَا يَأْتِي فِي «الشَّهَادَاتِ» . (وَمَنْ تَعَمَّدَهُ) أَيِ: الكَذِبَ عَلَيْهِ (فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٤٠) .

(وَتَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ) لِخَبَرِ «الصَّحِيحَيْنِ»: «إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ إِلَّا سُرَاءِ: «وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ الْهَ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَوْمُهُ فِي الوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ (٧) وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ اللهَ اللهَ اللهَ فِي الوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ (٧) لِللهَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ اللهَ اللهَ اللهَ فِي الوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ (٧) لِللهَ وَلَا تَنَامُ عَلَيْهُ مَا يُدْرَكُ بِالعَيْنِ ، وَهِي نَائِمَةٌ . أَوْ يُقَالُ: كَانَ لَهُ لَوْمَانِ: أَحَدُهُمَا: تَنَامُ عَيْنُهُ وَقَلْبُهُ ، وَالنَّانِي: عَيْنُهُ دُونَ قَلْبِهِ ، وَكَانَ نَوْمُ الوَادِي مِنَ النَّوْعِ الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۲/ رقم: ۲۸۰۵۳) والطبراني (۲۳/ رقم: ٤١٠) من حديث أم حبيبة. وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٧/٣).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤/ رقم: ١٠٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/ رقم: ١٢٩١) ومسلم (١/ رقم: ٤) من حديث المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/ رقم: ١٢٩١) ومسلم (١/ رقم: ٤) من حديث المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢/ رقم: ١١٤٧) ومسلم (١/ رقم: ٧٣٨) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤/ رقم: ٥٧٠٠) و(٩/ رقم: ٧٥١٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١/ رقم: ٦٨٠) من حديث أبي هريرة.





(وَيَرَىٰ مِنْ خَلْفِهِ كَ)مَا يَرَىٰ مِنْ (أَمَامِهِ رُؤْيَةً بِالْعَيْنِ حَقِيقَةً نَصَّا(١)) كَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (٢) ، «وَالأَخْبَارُ الوَارِدَةُ فِيهِ مُقَيَّدَةٌ بِحَالِ الصَّلَاةِ ، فَهِي مُقَيِّدَةٌ لِقَوْلِهِ: «لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي هَذَا» (٣) ، قَالَهُ الحَافِظُ مُقَيِّدَةٌ لِقَوْلِهِ: (لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي هَذَا» (٣) ، قَالَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ (١٠) . (وَالدَّفْنُ فِي البُنْيَانِ مُخْتَصُّ بِهِ ؛ لِئَلَّا يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا) وَلِمَا رُويَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَرْفُوعًا: «لَمْ يُقْبَرْ نَبِيُّ إِلَّا حَيْثُ قُبِضَ (٥) .

(وَاسْتُحِبَّتْ زِيَارَتُهُ) أَيْ: زِيَارَةُ قَبْرِهِ (رِجَالًا وَنِسَاءً) لِعُمُومِ مَا رَوَىٰ اللهَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي اللهَ عَنَاتِي »(٢). وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي »(٢). وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي »(٢). وَكَقَبْرِهِ الشَّرِيفِ فِي عُمُومِ الزِّيَارَةِ تَبَعًا لَهُ قَبْرُ صَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا، وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ [زِيَارَةُ](٨) مَنْ عَدَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَىٰ الصَّحِيح. عَلَىٰ الصَّحِيح.

(وَخُصَّ) ﷺ (بِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ) اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلِ، قَالَ

<sup>(</sup>١) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (٢/ رقم: ٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١/ رقم: ٤١٨) ومسلم (١/ رقم: ٤٢٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (صـ ٩٥٩): «قال شيخنا \_ يعني: ابن حجر \_: لا أصل له».

<sup>(3) ((1) ((1)</sup>  $(8/7)^{10}$  (1) (1) (1)

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢/ رقم: ١٠١٨) وابن ماجه (٢/ رقم: ١٦٢٨).

 <sup>(</sup>٦) الدارقطني (٣/ رقم: ٢٦٩٣). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٤/ رقم: ١١٢٨): «منكر».

<sup>(</sup>٧) الدرقطني (٣/ رقم: ٢٦٩٥). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٤/ رقم: ١١٢٨): «منكر».

<sup>(</sup>٨) من «مطالب أولى النهئ» للرحيباني (٥/٥) فقط.





ابْنُ بَطَّة (۱): ((كَانَ خَاصًّا بِهِ)، وَكَذَا أَجَابَ القَاضِي (۲)؛ لِأَنَّهُ ﷺ ((كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَيَنْهَىٰ عَنْهُمَا)، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رُضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا (۳). وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي ((المُعْنِي)) وَ((الشَّرْحِ)) وَغَيْرِهِمَا فِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا (۳). وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي (المُعْنِي) وَ ((الشَّرْحِ)) وَغَيْرِهِمَا فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ: أَنَّهُ مِنْ قَضَاءِ الرَّاتِبَةِ إِذَا فَاتَتْ، وَلَيْسَ بِخَصُوصِيَّةٍ، حَيْثُ اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَىٰ جَوَازِ قَضَاءِ الرَّاتِبَةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ (٤)، انْتَهَىٰ.

أَقُولُ: إِنَّ صَلَاتَهُ ﷺ كَانَتْ نَافِلَةً (٥)، وَأُبِيحَ القَضَاءُ فِيهَا، بِخِلَافِ النَّافِلَةِ (٢)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَتَنَقَّلُ فِي سَائِرِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ، بَلْ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، وَالفَوَائِتُ يَجِبُ قَضَاؤُهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ حَيْثُ أَمْكَنَ.

(وَقَدْ ذُكِرَ كَثِيرٌ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ (مُفَرَّقًا فِي مَوَاضِعِهِ) مِنَ الكُتُبِ المُخْتَصَّةِ بِذَلِكَ، كَـ (الخَصَائِصِ [١/٤٢٧] الكُبْرَى) وَ (الصُّغْرَى) لِلْأَسْيُوطِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الكُتُبِ، وَأَسْقَطَهَا بَعْضُ كُتُبِ الفِقْهِ وَالأُصُولِ،

<sup>(</sup>۱) هو: عبيدالله بن محمد بن محمد بن حَمْدان، أبو عبدالله بن بطة العكبري، الإمام القدوة العابد الفقيه الحنبلي المحدث، سمع أبا القاسم البغوي وابن صاعد وغيرهما، وروئ عنه أبو نعيم الحافظ وابن أبي الفوارس وآخرون، له مصنفات عديدة أشهرها كتاب «الإبانة»، توفي سنة سبع وثمانين وثلاث مئة. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (۱۲/ رقم: 8۸۹ ه) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (۱۲/۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٩٢/٢٠).

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٢/ رقم: ١٢٧٤). قال الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (٢/ رقم: ١/٢٣٧):
 «إسناده ضعيف».

<sup>(</sup>٤) «المغني» لابن قدامة (٢٨/٢٥ ـ ٩٢٥) و «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (٤/٥٥٢ ـ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) يعنى: الراتبة.

<sup>(</sup>٦) يعنى: المُطلَقة.





### وَالْحَقُّ أَنَّ خَصَائِصَهُ عَيْكُ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الكُتُبِ.





# هَذَا (بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاجِ وَ) بَابُ (شُرُوطِهِ)

أَيْ: شُرُوطِ النِّكَاحِ. أَرْكَانُ الشَّيْءِ: أَجْزَاءُ مَاهِيَّتِهِ، وَالمَاهِيَّةُ لَا تَتِمُّ بِدُونِ رُكْنِهِ. بِدُونِ رُكْنِهِ.

(أَرْكَانُهُ) أَي: النِّكَاحِ ثَلَاثَةٌ:

أَحَدُهَا: (الزَّوْجَانِ) الخَالِيَانِ مِنَ المَوَانِعِ الآتِيَةِ فِي «بَابِ مُحَرَّمَاتِ النَّكَاح»، وَأَسْقَطَهُ فِي «المُنْتَهَىٰ» لِوُضُوحِهِ .

(فَ)الثَّانِي (إِيجَابٌ) وَهُوَ اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِنَ الوَلِيِّ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.

(فَ)الثَّالِثُ: (قَبُولُ) لِأَنَّ مَاهِيَّةَ النِّكَاحِ مُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا وَمُتَوَقِّفَةٌ عَلَيْهِمَا، [وَلَا يَنْعَقِدُ النَّكَاحُ بِهِمَا إِلَّا] (١) (مُرَتَّبَيْنِ) (٢) الإِيجَابُ أَوَّلًا، وَهُو: اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِنْ قِبَلِ الوَلِيِّ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، ثُمَّ القَبُولُ بَعْدَهُ، وَهُو: اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِنْ قِبَلِ الوَلِيِّ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، ثُمَّ القَبُولُ بَعْدَهُ، وَهُو: اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.

(وَيَتَّجِهُ) وُجُوبُ هَذِهِ الشُّرُوطِ (لَا مُطْلَقًا) أَيْ: لَيْسَ فِي كُلِّ حَالٍ؛ (لَإِجْزَاءِ أَحَدِهِمَا) أَي: الإِيجَابِ وَالقَبُولِ (فِيه)مَا إِذَا (تَوَلَّىٰ) وَلِيُّ أَوْ وَكِيلٌ

<sup>(</sup>١) من «مطالب أولى النهئ» للرحيباني (٥/٥) فقط.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «مرتبين»، والصواب حذفها.





عَنْهُمَا (طَرَفَيْ عَقْدٍ) فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الوَلِيَّ إِذَا قَالَ: «زَوَّجْتُ فُلَانَةَ لِفُلَانٍ»، انْعَقَدَ النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ: «قَبِلْتُ لَهُ(١) ذَلِكَ»؛ لِعَدَمِ تَصْرِيحِهِمْ بِوُجُوبِ الْعَقَد النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ: «قَبِلْتُ لَهُ(١) ذَلِكَ»؛ لِعَدَمِ تَصْرِيحِهِمْ بِوُجُوبِ الْعَقَدِ . الإِيجَابِ وَالقَبُولِ فِي تَوَلِّي طَرَفَي الْعَقْدِ .

وَ الْقَوْلِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: «أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، [فَقَالَ] (٢): قَدْ تَزَوَّجْتُكِ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا (٣). وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ وُجِدَ فِيهِ الإِيجَابُ وَالقَبُولُ، فَصَحَّ كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ رَجُلَيْنِ، وَكَمَا لَوْ كَانَا مِنْ رَجُلَيْنِ، وَكَمَا لَوْ وَجَدَ فِيهِ الإِيجَابُ وَالقَبُولُ، فَصَحَّ كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ رَجُلَيْنِ، وَكَمَا لَوْ وَجَدَ فَلَانًا مِنْ مَبْدِهِ، وَالأَشْهَرُ أَنَّهُ يَكْفِي الإِيجَابُ، فَيَقُولُ: «زَوَّجْتُ فُلَانًا فُلَانَةً فَلَانًا مَنْ عَبْدِهِ، وَالأَشْهَرُ أَنَّهُ يَكْفِي الإِيجَابُ، فَيَقُولُ: «زَوَّجْتُ فُلَانًا فُلَانَةً»، أَوْ: «تَزَوَّجْتُهَا» إِنْ كَانَ هُوَ الزَّوْجَ ؛ لِفِعْلِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، انْتَهَىٰ. قَالَهُ فِي «المُبْدِعِ» (١٤).

(وَشُرِطَ فِي إِيجَابِ) نِكَاحٍ (لَفْظُ إِنْكَاحٍ أَوْ) لَفْظُ (تَزْوِيجٍ) بِأَنْ يَقُولَ: «أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ» ، أَوْ: «زَوَّجْتُكَهَا» . (وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ كَمَا يَصِحُّ بِلَفْظِ نِكَاحٍ وَتَزْوِيجٍ: (لَفْظُ (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا) أَي: المَصْدَرَيْنِ غَيْرِ مُضَارِعٍ وَأَمْرٍ؛ إِذِ المُرَادُ بِقَوْلِهِ: «لَفْظُ (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا) أَي: المَصْدَريْنِ غَيْرِ مُضَارِعٍ وَأَمْرٍ ، (وَأَمَّا المَصْدَرُ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ» اللَّفْظُ المُشْتَقُّ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرِ مُضَارِعٍ وَأَمْرٍ ، «وَأَمَّا المَصْدَرُ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ» اللَّفْظُ المُشْتَقُ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرِ مُضَارِعٍ وَأَمْرٍ ، «وَأَمَّا المَصْدَرُ اللَّهِ إِيجَابٌ وَلَا قَبُولُ» ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللهِ إِيجَابٌ وَلَا قَبُولُ» ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللهِ (أَنْ إِي الْمَعْنَى لَهُ هُنَا .

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «له»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٢) كذا في «صحيح البخاري»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «قالت».

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٦/٧) معلقًا بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>٤) «المبدع» لبرهان الدين بن مفلح (٦/١١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «إرشاد أولي النهيٰ» للبُهُوتي (١٠٦٤/٢).



(أو) لَفْظُ سَيِّدٍ (لِمَنْ يَمْلِكُهَا أَوْ) يَمْلِكُ (بَعْضَهَا) وَبَاقِيهَا حُرُّ، وَتَأْذَنُ هِيَ وَمُعْتِقُ البَعْضِ: («أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» وَنَحْوَهُ) أَيْ: وَنَحْوَ هَيَ وَمُعْتِقُ البَعْضِ: («أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» وَنَحْوَهُ) أَيْ: وَنَحْوَ هَذَا اللَّفْظِ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي المَتْنِ، فَلَا يَصِحُّ إِيجَابٌ مِمَّنْ يَعْرِفُ اللِّسَانَ اللَّفْظِ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي المَتْنِ، فَلَا يَصِحُّ إِيجَابٌ مِمَّنْ يَعْرِفُ اللِّسَانَ العَرَبِيَّ بِغَيْرِ «أَنْكَحْتُ» أَوْ [«زَوَّجْتُ»](۱)؛ لِأَنَّهُمَا اللَّفْظَانِ اللَّذَانِ وَرَدَ بِهِمَا العَرْبِيَّ بِغَيْرِ «أَنْكَحْتُ» أَوْ [«زَوَّجْتُ»] (۱)؛ لِأَنَّهُمَا اللَّفْظَانِ اللَّذَانِ وَرَدَ بِهِمَا القُوْرَانُ، قَالَ اللهُ ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقَالَ اللهُ شَالَ اللهُ شَالَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَأَمَّا صِحَّةُ الإِيجَابِ فِي قَوْلِهِ: «أَعْتَقْتُهَا وَجَعَلْتُ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا» وَنَحْوِهِ ؛ لِوُرُودِ [٢٤٢٧] السُّنَّة بِذَلِكَ ، وَمِنْهَا مَا رَوَىٰ أَنسُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ (٢) وَرَوَىٰ اللَّأَثْرَمُ اللهِ عَلَيْهِ أَعْتَقَ صَفِيَّة ، وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) . وَرَوَىٰ الأَثْرَمُ اللهِ عَلَيْهِ أَعْتَقَ صَفِيَّة وَالنَّذِ ﴿ أَعْتَقَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ عِتْقِي صَدَاقِي ﴾ (٣) . وَمَتَىٰ ثَبَتَ العِتْقُ صَدَاقًا ثَبَتَ النَّكَاحُ .

(وَإِنْ فَتَحَ وَلِيٌّ تَاءَ «زَوَّجْتُكَ» صَحَّ لِجَاهِلٍ) أَيْ: لِجَاهِلٍ فِي الْعَرَبِيَّةِ، (وَ) مِنْ (عَاجِزٍ) عَنِ النُّطْقِ بِضَمِّ التَّاءِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المُنْتَهَىٰ»: «وَهَذَا هُوَ الأَظْهَرُ» (٤)، وَقَطَعَ بِهِ فِي «الإِقْنَاعِ» (٥)، وَفِي «الرِّعَايَةِ»: «يَصِحُّ جَهْلًا الأَظْهَرُ» (٤)، وَقَطَعَ بِهِ فِي «الإِقْنَاعِ» (٥)، وَفِي «الرِّعَايَةِ»: «يَصِحُّ جَهْلًا

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «زاوجت».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧/ رقم: ٥٠٨٦ ، ٥١٦٩) ومسلم (١/ رقم: ١٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٢٤/ رقم: ١٩٤). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٨٥٧): «ضعيف».

<sup>(</sup>٤) «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٩/٣٩).

<sup>(</sup>٥) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣١٦/٣).





وَعَجْزًا، وَإِلَّا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ»(١). وَ(قِيلَ): ((وَ) يَصِحُّ فَتْحُ التَّاءِ مِنَ (عَالِمٍ) بِالْعَرَبِيَّةِ غَيْرِ عَاجِزٍ عَنْ فَتْحِهَا»، وَأَفْتَىٰ بِهِ المُوَفَّقُ (٢)؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ هُنَا مَعْنَىٰ اللَّفْظِ دُونَ العَجْزِ، [وَهُوَ حَاصِلٌ بِالشَّهَادَةِ حِينَ التَّكَلُّمِ وَالخِطَابِ](٣).

(وَقَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: («يَنْعَقِدُ بِمَا عَدَّهُ النَّاسِ مَا يَكَاحًا بِأَيِّ لُغَةٍ وَلَفْظٍ) وَفِعْلٍ (كَانَ) وَمِثْلُهُ كُلُّ عَقْدٍ، وَالشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ مَا عَدُّوهُ شَرْطًا، نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: فِي رَجُلٍ مَشَىٰ إِلَيْهِ عَدُّوهُ شَرْطًا، نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: فِي رَجُلٍ مَشَىٰ إِلَيْهِ قَوْمُهُ، [فَقَالُوا: «زَوِّجْ فُلَانًا»](٤)، فَقَالَ: «قَدْ زَوَّجْتُهُ عَلَىٰ أَلْفٍ»، فَرَجَعُوا إِلَىٰ الزَّوْجِ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «قَدْ قَبِلْتُ»، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ نِكَاحًا؟ قَالَ: نَعَمْ»، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيمَا قَالَهُ، وهُو طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ تَرَاخِيًا لِلْقَبُولِ كَمَا قَالَ الْفَاضِي، وَإِنَّمَا هُو [تَرَاحٍ](٥) لِلْإِجَازَةِ، وَمَسْأَلَةُ أَبِي طَالِبٍ وَكَلَامُ أَبِي بَكْرٍ الْقَاضِي، وَإِنَّمَا هُو [تَرَاحٍ](٥) لِلْإِجَازَةِ، وَمُسْأَلَةُ أَبِي طَالِبٍ وَكَلَامُ أَبِي بَكْرٍ الْقَاضِي، وَإِنَّمَا هُو [تَرَاحٍ](٥) لِلْإِجَازَةِ، وَمُسْأَلَةُ أَبِي طَالِبٍ وَكَلَامُ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الإِيجَابِ، فَهَذَا حَسَنٌ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الإِيجَابِ، فَهَذَا حَسَنٌ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الإِيجَابِ، فَهَذَا حَسَنٌ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الإِيجَابِ، فَهَذَا حَسَنٌ، أَمَّا إِذَا كَالُهُ عَلَى كَلَامُهُ فِي «الإِخْتِيَارَاتِ»(٢٠).

<sup>(</sup>۱) «الرعاية الكبرئ» لابن حَمْدان (٣/ل ١٤/أ).

<sup>(</sup>۲) انظر: «معونة أولي النهئ» لابن النجار (۹/۹۳).

<sup>(</sup>٣) كذا في (الأصل)، والسياق مضطرب.

<sup>(</sup>٤) من «الاختيارات» فقط.

<sup>(</sup>ه) كذا في «الاختيارات»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «تراخي».

<sup>(</sup>٦) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٩٣ \_ ٢٩٤).



(وَيَصِحُّ) إِيجَابٌ بِلَفْظِ: («زُوِّجْتَ» بِضَمِّ الزَّايِ، وَفَتْحِ التَّاءِ) أَيْ: بِصِيغَةِ المَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ؛ لِحُصُولِ المَعْنَىٰ المَقْصُودِ بِهِ، لَا «جَوَّزْتُكَ» بِتَقْدِيمِ الجِيمِ، وَسُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنْ رَجُلٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَقُولَ إِلَّا: «قَبِلْتُ الجِيمِ، وَسُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنْ رَجُلٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَقُولَ إِلَّا: «قَبِلْتُ تَجُويِزَهَا» بِتَقْدِيمِ الجِيمِ، [فَأَجَابَ](۱) بِالصِّحَّةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: «جَوْزَتِي طَالِقُ» تَجُويِزَهَا تَطْلُقُ» (۲)، انْتَهَىٰ.

(وَ) الرُّكْنُ الثَّالِثُ: أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ (فِي قَبُولٍ لَفْظُ: «قَبِلْتُ) هَذَا النَّكَاحَ» (أَوْ: «قَبِلْتُ») فَقَطْ ، (أَوْ: «رَضِيتُ») النَّكَاحَ» (أَوْ: «قَبِلْتُ») فَقَطْ ، (أَوْ: «رَضِيتُ بِهِ») فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ، (أَوْ: «تَزَوَّجْتُ») وَفِي «الفُرُوعِ»: «أَوْ: «رَضِيتُ بِهِ») (٣) . فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ، (أَوْ: «تَزَوَّجْتُ») وَفِي «الفُرُوعِ»: «أَوْ: «رَضِيتُ بِهِ») (٣) . (وَإِنْ قِيلَ لِي)وَلِيٍّ (مُزَوَّجِ: «أَزَوَّجْتَ) فُلَانَةَ لِفُلَانٍ ؟» (فَقَالَ: «نَعَمْ» ، وَ) قِيلَ (لِمُتَزَوِّجِ: «أَقَبِلْتَ؟» فَقَالَ: «نَعَمْ» ، صَحَّ (٤) النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ «نَعَمْ» جَوَابُ (لِمُتَزَوِّجِ: «أَزَوَّجْتَ» وَ: «أَقَبِلْتَ» ، وَالسُّوَالُ مُضْمَرُ فِي الجَوَابِ مُعَادُ فِيهِ ، فَيَكُونُ مَعْنَىٰ (نَعَمْ» مِنَ الوَلِيِّ: «زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي» ، وَمَعْنَىٰ «نَعَمْ» مِنَ الوَلِيِّ: «زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي» ، وَمَعْنَىٰ (نَعَمْ» مِنَ الوَلِيِّ: «زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي» ، وَمَعْنَىٰ «نَعَمْ» مِنَ الوَلِيِّ: «زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي» ، وَمَعْنَىٰ «نَعَمْ» مِنَ الوَلِيِّ : «زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي » ، وَمَعْنَىٰ «نَعَمْ» مِنَ الوَلِيِّ : «زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي » ، وَمَعْنَىٰ «نَعَمْ» مِنَ المُتَزَوِّجِ: «قَبِلْتُ هَذَا التَّوْوِيجَ» ، وَلَا احْتِمَالَ فِيهِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَنْعَقِدَ بِهِ .

وَلِذَلِكَ لَمَّا قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿هَلَ وَجَدتُهُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ ﴾ [الأعراف: ٤٤] كَانَ إِقْرَارًا صَرِيحًا لَا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ نِيَّةٍ، وَلَا يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ إِلَىٰ تَقْسِيرِهِ، وَبِمِثْلِهِ تُقْطَعُ اليَدُ فِي السَّرِقَةِ، وَالحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، فَوَجَبَ أَنْ

<sup>(</sup>١) من «الإنصاف» فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/٥٥ ـ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) «الفروع» لابن مفلح (٢٠٢/٨)، والذي فيه: «رضيته».

<sup>(</sup>٤) بعدها في (الأصل) زيادة: «صح»، والصواب حذفها.





يَنْعَقِدَ بِهِ التَّزْوِيجُ كَمَا لَوْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ.

(وَيَصِحَّانِ) أَي: الإِيجَابُ وَالقَبُولُ (هَزْلًا وَتَلْجِئَةً) وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِهِمَا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «ثَلَاثُ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَجِدُّهُنَّ جِدٌّ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّكَاحُ، وَالنَّكَاحُ، وَالرَّجْعَةُ»، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ('). وَعَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ عَتَقَ لَاعِبًا، جَازَ» ('). وَقَالَ عُمَرُ: «أَرْبَعُ جَائِزَاتُ إِذَا تُكُلِّمَ بِهِنَّ: الطَّلَاقُ، وَالعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذُرُ» ('').

وَيَصِحَّانِ أَيْضًا (بِمَا) أَيْ: بِلَفْظٍ (يُؤَدِّي مَعْنَاهُمَا) الخَاصَّ (بِكُلِّ لِسَانٍ مِنْ عَاجِزٍ) عَنِ الإِنْيَانِ بِهِمَا بِالـ(عَرَبِيِّ) لِأَنَّ ذَلِكَ فِي لُغَتِهِ نَظِيرُ الإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، وَمُو وَالتَّزْوِيجِ، وَمُو وَالتَّزْويجِ، وَمُو صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ مَنْ عَدَلَ عَنْ لَفْظٍ يُؤَدِّي مَعْنَاهُمَا الخَاصَّ بِذَلِكَ اللِّسَانِ إِلَىٰ عَيْرِهِ مُشْبِهُ [لِمَنْ](1) هُو عَرَبِيُّ وَعَدَلَ عَنْ لَفْظٍ يُؤَدِّي مَعْنَاهُمَا الخَاصِّ بِذَلِكَ اللِّسَانِ إِلَىٰ عَيْرِهِ مُشْبِهُ [لِمَنْ](1) هُو عَرَبِيُّ وَعَدَلَ عَنْ لَفْظِهِمَا الخَاصِّ.

(لَا) يَصِحَّانِ مِنْ (قَادِرٍ) عَلَىٰ العَرَبِيَّةِ، (خِلَافًا لِجَمْعٍ) وَتَقَدَّمَ الكَلَامُ عَنِ الشَّيْخِ (٥) فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: «وَأَمَّا الإِيجَابُ وَالقَبُولُ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢/ رقم: ١١٨٤) من حديث أبي هريرة ، وقال: «حسن غريب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» (٢٠١/٣) والطبري في «جامع البيان» (١٨٤/٤) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ رقم: ٢٢٤٨). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٢/٧٦): «مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن».

 <sup>(</sup>۳) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ رقم: ١٦٠٩، ١٦١٠) وابن أبي شيبة (١٠/ رقم: ١٨٧١٥)،
 وفي إسناده: حجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطإ والتدليس.

<sup>(</sup>٤) كذا في «معونة أولى النهيٰ» لابن النجار (٤٠/٩)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «إلىٰ من».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/٥٥ \_ ٩٦).





لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ (() (فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ كُلُّ) مِنَ المُتَعَاقِدَيْنِ (لِسَانَ اللَّمَانَيْنِ) أَوْ لَا يُحْسِنُهُ، (تَرْجَمَ بَيْنَهُمَا ثِقَةٌ يَعْرِفُ اللِّسَانَيْنِ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ اللَّهَانَيْنِ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنِ القَاضِي: (وَلَمْ يَشْتَرِطْ تَعَدُّدَهُ أَي: الثَّقَةِ الَّذِي يُتَرْجِمُ بَيْنَ العَاقِدَيْنِ (()).

وَيَأْتِي فِي «الشَّهَادَاتِ» أَنَّ التَّرْجَمَةَ عِنْدَ الحَاكِمِ كَالشَّهَادَةِ، فَإِذَا كَانَ القَاضِي لَا يَعْرِفُ لِسَانَهُمَا، فَلَا بُدَّ فِي التَّرْجَمَةِ عِنْدَهُ مِنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

(وَشُرِطَ مَعْرِفَةُ الشَّاهِدَيْنِ لِلِّسَانَيْنِ) المَعْقُودِ بِهِمَا لِيَتَمَكَّنَا مِنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهَا عَلَىٰ اللَّفْظِ الصَّادِرِ مِنْهُمَا، فَإِذَا لَمْ يَعْرِفَاهُ لَمْ [يَتَأَتَّ]<sup>(٣)</sup> لَهُمَا الشَّهَادَةُ بِهِ، وَذَلِكَ (كَإِشَارَةِ أَخْرَسَ) أَيْ: فَيَصِحُ إِيجَابُ الأَخْرَسِ وَقَبُولُهُ الشَّهُودُ؛ لِأَنَّ النَّكَاحَ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ يَفْهَمُهَا صَاحِبُهُ العَاقِدُ مَعَهُ، وَيَفْهَمُهَا الشَّهُودُ؛ لِأَنَّ النَّكَاحَ بِإِشَارَةٍ مَعْنَىٰ لَا يُسْتَفَادُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، فَصَحَّ بِإِشَارَتِهِ كَبَيْعِهِ وَطَلَاقِهِ . [٢٨٤/ب]

(وَلَا يَلْزَمُ عَاجِزًا) عَنْ إِنْيَانِهِ بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ (تَعَلَّمُ) لِأَنَّ النَّكَاحَ غَيْرُ وَاجِبٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، فَلَمْ يَجِبْ تَعَلَّمُ أَرْكَانِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ كَالبَيْعِ، بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ، وَلِأَنَّ المَّعْضُودَ هُنَا المَعْنَىٰ دُونَ اللَّفْظِ المُعْجِزِ، وَهُوَ حَاصِلٌ، وَبِهَذَا فَارَقَ القِرَاءَةَ المَعْضُودَ هُنَا المَعْنَىٰ دُونَ اللَّفْظِ المُعْجِزِ، وَهُوَ حَاصِلٌ، وَبِهَذَا فَارَقَ القِرَاءَة فِي الصَّلَاةِ وَلَا إِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ، إِلَّا مِنْ أَخْرَسَ) فَيَصِحُ الإِجَابَةُ وَالقَبُولُ مِنْهُ نَصَّاهُ مَنْ مَنْهُ بِهَا الْإِشَارَةِ، فَإِذَا صَحَّا مِنْهُ بِهَا الْإِجَابَةُ وَالْقَبُولُ مِنْهُ نَصَّادًا مِنْهُ بِهَا

<sup>(</sup>١) «القواعد» لابن رجب (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢١٧/١١).

<sup>(</sup>٣) من «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٣٧/١١) فقط.

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (٣/ رقم: ١٤٢٩).





فَبِالكِتَابَةِ أَوْلَىٰ ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ التَّصْرِيحِ فِي الطَّلَاقِ وَالإِقْرَارِ ، فَلَا يَصِحُّ إِيجَابُ وَلَا قَبُولٌ مِنْ أَخْرَسَ لَا تُفْهَمُ إِشَارَتُهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ القَوْلِيَّةِ ؛ لِعَدَمِ الصِّيغَةِ .

(وَصَحَّ تَرَاخِي قَبُولٍ وَإِنْ طَالَ) المَجْلِسُ، (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا) لِأَنَّ حُكْمَ المَجْلِسِ حُكْمُ حَالَةِ العَقْدِ، بِدَلِيلِ صِحَّةِ القَبْضِ فِيمَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ قَبْضُهُ فِي المَجْلِسِ، بِدَلِيلِ ثُبُوتِ الخِيَارِ فِي عُقُودِ فِيمَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ قَبْضُهُ فِي المَجْلِسِ، بِدَلِيلِ ثُبُوتِ الخِيَارِ فِي عُقُودِ المُعَاوَضَاتِ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ القَبُولِ بَعْدَ الإِيجَابِ بَطَلَ الإِيجَابُ، وَكَذَا إِنْ المُعَاوَضَاتِ، وَإِنْ تَفَرَّقًا قَبْلَ القَبُولِ بَعْدَ الإِيجَابِ بَطَلَ الإِيجَابُ، وَكَذَا إِنْ تَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِعْرَاضٌ عَنْهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ رَدَّهُ.

(وَمَنْ أَوْجَبَ) أَيْ: صَدَرَ مِنْهُ إِيجَابُ عَقْدٍ (وَلَوْ) كَانَ الإِيجَابُ (فِي غَيْرِ نِكَاحٍ، كَبَيْعِ وَإِجَارَةٍ، ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبُولٍ) لِمَا وَجَبَ، غَيْرِ نِكَاحٍ، كَبَيْعِ وَإِجَارَةٍ، ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبُولٍ) لِمَا وَجَبَ، (بَطَلَ) إِيجَابُهُ بِذَلِكَ (كَ) بُطْلَانِهِ بِـ (مَوْتِهِ) أَيْ: مَوْتِ مَنْ أَوْجَبَ لَهُ؛ لِعَدَمِ لِبُطَلَ) إِيجَابُهُ بِذَلِكَ (كَ) بُطْلَانِهِ بِـ (مَوْتِهِ) أَيْ: مَوْتِ مَنْ أَوْجَبَ لَهُ؛ لِعَدَمِ لَزُومِ الإِيجَابِ إِذَنْ، أَشْبَهَ العُقُودَ الجَائِزَةَ.

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّ الجُنُونَ وَالإِغْمَاءَ (وَفِسْقَهُ) سَوَاءٌ، بِأَنْ كَانَ الوَلِيُّ عَدْلًا أُو الزَّوْجُ كُفْوًا، فَفَسَقَ بِطَلَبِ وِلَايَتِهِ وَكَفَاءَتِهِ.

وَ(لَا) يَبْطُلُ الإِيجَابُ (إِنْ نَامَ) مَنْ أَوْجَبَ عَقْدًا قَبْلَ قَبُولِهِ إِنْ قَبِلَ فِي المَجْلِسِ؛ لِأَنَّ النَّوْمَ لَا يُبْطِلُ العُقُودَ الجَائِزَةَ، (وَلِنَبِيِّنَا) ﷺ (تَزَوُّجُ بِلَفْظِ هِبَةٍ) دُونَ غَيْرِهِ، كَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِلَا مَهْرٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْشَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَزَادَ ٱلنَّبِيُ ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠].





## ( فَضْلُلُ )

### (وَشُرُوطُهُ) أَي: النِّكَاحِ (خَمْسَةٌ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُ مَعْنَىٰ الشَّرْطِ:

(أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ) لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، أَشْبَهَ تَعْيِينَ المَبِيعِ فِي البَيْعِ ، وَلِأَنَّ المَقْصُودَ فِي النِّكَاحِ التَّعْيِينُ ، فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ .

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، (فَلَا يَصِحُّ) العَقْدُ إِنْ قَالَ الوَلِيُّ: («زَوْجَتُكَ بِنْتِي» وَلَهُ) بَنَاتُ (غَيْرُهَا، حَتَىٰ يُمَيِّزُهَا بِاسْمٍ أَوْ صِفَةٍ [٢٤٢٨] أَوْ إِشَارَةٍ) بِأَنْ تَكُونَ حَاضِرَةً فَيُشِيرُ إِلَيْهَا، أَوْ يُعَيِّنُهَا بِصِفَةٍ لَمْ يُشَارِكُهَا فِيهَا غَيْرُهَا مِنْ أَخَوَاتِهَا، (وَإِلَّا) بِأَنْ فَيُشِيرُ إِلَيْهَا، أَوْ يُعَيِّنُهَا بِصِفَةٍ لَمْ يُشَارِكُهَا فِيهَا غَيْرُهَا مِنْ أَخَوَاتِهَا، (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بِنْتُ وَاحِدَةٌ، (صَحَّ) النَّكَاحُ إِذَا قَالَ: «زَوَّجْتُكَ بِنْتِي»، (وَلَوْ سَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) لِأَنَّ التَّغيينَ حَصَلَ بِقَوْلِهِ: «بِنْتِي»، فَلَا يَضُرُّ قَوْلُهُ: «بِنْتِي»، فَلَا يَضُرُّ قَوْلُهُ: «زَوَّجْتُكَ فَاطِمَةَ»، أو: «الطَّوِيلَةَ»، وَاسْمُ بِنْتِهِ صَفِيَّةُ مَثَلًا، أَوْ كَانَتْ قَصِيرَةً، وَلِأَنَّ عَدَمَ التَّغيينِ جَاءَ مِنَ التَّعَدُّدِ، وَلَا تَعَدُّدَهُ هُنَا.

(وَكَذَا لَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا) كَانَ لَهُ غَيْرُهَا أَوْ لَا ، (وَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) بِأَنْ قَالَ: «زَوَّجْتُكَ بِنْتِي فَاطِمَةَ هَذِهِ» وَأَشَارَ إِلَىٰ خَدِيجَةَ ، فَيَصِحُّ العَقْدُ عَلَىٰ خَدِيجَةَ ؛ لِأَنَّ الإِشَارَةَ أَقْوَىٰ ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِمَّا تَقَدَّمَ آنِفًا .

(وَإِنْ سَمَّاهَا) الوَلِيُّ (بِاسْمِهَا) بِأَنْ قَالَ: «زَوَّجْتُكَ فَاطِمَةَ»، (وَلَمْ يَقُلْ:





(بِنْتِي) لَمْ يَصِحَّ. وَكَذَا لَوْ سَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَلَمْ يَقُلْ: (بِنْتِي)، لَمْ يَصِحَّ النَّكَاحُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: ((زَوَّجْتُكَ الطَّوِيلَةَ) أَوِ: ((الكَبِيرَةَ)) وَنَحْوَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّمْمَ أَوْ هَذِهِ الصِّفَةَ يَشْتَرِكَانِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا، (أَوْ قَالَ [مَنْ](۱) لَهُ) بِنْتَانِ: (الْأَسْمَ أَوْ هَذِهِ الصِّفَةَ يَشْتَرِكَانِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا، (أَوْ قَالَ المَنْ أَلُوكُ وَنَويَا) (عَائِشَةُ وَفَاطِمَةُ) فَقَالَ الوَلِيُّ: (((زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَائِشَة)، فَقَبِلَ الزَّوْجُ وَنَويَا) فِي البَاطِنِ (أَوْ أَحَدُهُمَا فَاطِمَة) فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ المَرْأَةَ لَمْ تُذْكَرْ بِمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ المَرْأَةَ لَمْ تُذْكَرْ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ، فَإِنَّ اسْمَ أُخْتِهَا لَا يُمَيِّزُهَا، بَلْ يَصِحُ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ المَوْأَةَ لَمْ تُذْكَرْ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ، فَإِنَّ اسْمَ أُخْتِهَا لَا يُمَيِّزُهَا، بَلْ يَصِرفُ العَقْدَ عَنْهَا، وَلِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَمَيَّزُ بِهِ، فَإِنَّ اسْمَ أُخْتِهَا لَا يُمَيِّزُهَا، بَلْ يَصْرِفُ العَقْدَ عَنْهَا، وَلِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَمَيَّزُ بِهِ، فَإِنَّ اسْمَ أُخْتِهَا لَا يُمَيِّزُها، بَلْ يَصْرِفُ العَقْدَ عَنْهَا، وَلِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَمَيِّزُ بِهِ، فَإِنَّ الْمَوْلَةُ بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: ((زَوَّجْتُكَ عَائِشَة)) فَلَا يُعِرفُ مَا لَوْ قَالَ: ((زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي))، وَلَمْ يُسَمِّهَا.

وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ فِيمَا لَمْ يُسَمِّهَا، فَفِيمَا إِذَا سَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا أَوْلَىٰ، وَكَذَا إِنْ قَصَدَ الوَلِيُّ وَاحِدَةً وَالزَّوْجُ أُخْرَىٰ، فَحِينَئِذٍ (لَمْ يَصِحَّ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) إِنْ قَصَدَ الوَلِيُّ وَاحِدَةً وَالزَّوْجُ أُخْرَىٰ، فَحِينَئِذٍ (لَمْ يَصِحَّ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) أَيْ: عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ، (كَمَنْ سُمِّيَ لَهُ فِي العَقْدِ غَيْرُ مَخْطُوبَتِهِ، فَقَبِلَ يَظُنُّهَا إِيَّاهَا) لَمْ يَصِحَّ العَقْدُ؛ لِأَنَّ القَبُولَ انْصَرَفَ إِلَىٰ غَيْرِ مَنْ وُجِدَ الإِيجَابُ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَظُنَّهَا إِيَّاهَا صَحَّ العَقْدُ.

قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللهِ: «ظَاهِرُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ شَرْطَهَا تَقَدَّمُ خِطبَةٍ غَيْرِ المُسَمَّاةِ فِي الْعَقْدِ، فَلَوْ لَمْ تَتَقَدَّمْ خِطْبَةٌ، بَلْ قَالَ رَجُلُ لَهُ ابْنَتَانِ لِآخَرَ: «زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي عَائِشَةَ هِيَ الكُبْرَى، فَقَالَ: «قَبِلْتُ»، ظَانًا أَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الكُبْرَى، فَبَانَ أَنَّهَا الصَّغْرَى، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ النِّكَاحِ، وَالتَّعْلِيلُ يَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ؛ لِعِلْمِهِ بِبَاطِنِ الصَّحَّةِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ؛ لِعِلْمِهِ بِبَاطِنِ

<sup>(</sup>۱) من «غاية المنتهئ» لمرعي الكَوْمي (۱۷۳/۲) فقط.





[الحَالِ](١) ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فِي الحُكْمِ ؛ لِعَدَمِ قَرِينَةٍ تُصَدِّقُهُ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الخِطْبَةِ ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَهَا يُرَجِّحُ دَعْوَاهُ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا المَخْطُوبَةُ لِيُقْبَلَ قَوْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، [٢٩٤/ب] بِخِلَافِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي البَاطِنِ بِالنِّسْبَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، [٢٩٤/ب] بِخِلَافِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي البَاطِنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الحُكْمِ ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ ، وَيَلْزَمُهُ العَقْدُ حُكْمًا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّتُهُ" (٢).

(وَلَوْ رَضِيَ بَعْدَ) الدُّخُولِ، (فَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَهَا جَاهِلَةً بِالحَالَةِ أُوِ التَّحْرِيمِ، فَلَهَا الصَّدَاقُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَىٰ وَلِيِّهَا، قَالَ) الإِمَامُ (أَحْمَدُ: «لِأَنَّهُ غَرَّهُ، التَّحْرِيمِ، فَلَهَا الصَّدَاقِ الأَوَّلِ»(٣). (بَعْدَ وَيَعْقِدُ عَلَىٰ مَخْطُوبَتِهِ) وَتُجَهَّزُ إِلَيْهِ الَّتِي طَلَبَهَا بِالصَّدَاقِ الأَوَّلِ»(٣). (بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي أَصَابَهَا إِنْ حَرُمَ الجَمْعُ) بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْهُ لَحِقَهُ الوَلَدُ، (وَمَعَ عِلْمِهَا) أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ وَأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا، الوَلَدُ، (وَمَعَ عِلْمِهَا) أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ وَأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا، (فِ).

(وَلَا يَصِحُّ: «زَوَّجْتُكَ حَمْلَ هَذِهِ المَرْأَةِ») لِوُجُوهٍ، أَحَدُها: أَنَّ الحَمْلَ مَجْهُولُ. الثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ أُنْثَىٰ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: «زَوَّجْتُكَ مَنْ فِي مَجْهُولُ. الثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَتَجَفَّقْ أَنَّهُ أَنْثَىٰ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: «زَوَّجْتُكَ مَنْ فِيها هَذِهِ الدَّارِ»، وَلَا يَعْلَمَانِ مَنْ فِيها. الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الوُجُودِ. وَكَذَا لَوْ قَالَ: «إِنْ وَضَعَتْ زَوْجَتِي ابْنَةً فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا»، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: «إِنْ وَضَعَتْ زَوْجَتِي ابْنَةً فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا»، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلنَّكَاحِ عَلَىٰ شَرْطٍ، وَالنَّكَاحُ لَا يَتَعَلَّقُ عَلَىٰ شَرْطٍ.

<sup>(</sup>١) كذا في «إرشاد أولي النهيٰ»، ومكانها طمس في (الأصل).

<sup>(</sup>۲) انظر: «إرشاد أولي النهئ» للبُهُوتي (۲/۲۲).

<sup>(</sup>۳) «المغني» لابن قدامة (۹/۸۱).





الشَّرْطُ (الثَّانِي: رِضَا زَوْجٍ مُكلَّفٍ رَشِيدٍ) وَهُوَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ، (وَلَوْ) كَانَ المُكَلَّفُ (رَقِيقًا) نَصَّ عَلَيْهِ (۱) ، فَلَا يَمْلِكُ [سَيِّدُهُ] (۲) إِجْبَارَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَلَا يُحْبَرُ عَلَىٰ النِّكَاحِ كَالْحُرِّ، وَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِ وَنَفْعُهُ لَهُ ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ النِّكَاحِ كَالْحُرِّ، وَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِ وَنَفْعُهُ لَهُ ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّلِحِينَ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ ، وَالأَمْرُ بِإِنْكَاحِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّلِحِينَ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ ، وَالأَمْرُ بِإِنْكَاحِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلِمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُمُ وَالْمَايِكُمُ ﴿ وَالسَّلِحِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُو اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُولِ اللَّكِ ، وَلِأَنَّ مُقْتَضَىٰ الأَمْرِ الوُجُوبُ . الطَّلَبِ ، وَلِأَنَّ مُقْتَضَىٰ الأَمْرِ الوُجُوبُ .

وَإِنَّمَا يَجِبُ تَزْوِيجُهُ إِذَا طَلَبَهُ، وَ[أَمَّا]<sup>(٣)</sup> الأَمَةُ فَالسَّيِّدُ يَمْلِكُ مَنَافِع بُضْعِهَا وَالإسْتِمْتَاعَ بِهَا، بِخِلَافِ العَبْدِ، وَالإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعِ بَدَنِهِ، وَسَيِّدُهُ يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَهَا، بِخِلَافِ النِّكَاحِ.

(وَرِضَا زَوْجَةٍ حُرَّةٍ عَاقِلَةٍ ثَيِّ تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ) وَلَهَا إِذْنُ صَحِيحٌ مُعْتَبَرٌ، فَيُشْتَرَطُ مَعَ ثُيُوبَتِهَا، وَيُسَنُّ مَعَ بَكَارَتِهَا، قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «لِلصَّغِيرَةِ بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ إِذْنُ صَحِيحٌ مُعْتَبَرٌ حَيْثُ قُلْنَا: لَا تُجْبَرُ، أَوْ: تُجْبَرُ؛ لِلصَّغِيرَةِ بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ إِذْنُ صَحِيحٌ مُعْتَبَرٌ حَيْثُ قُلْنَا: لَا تُحْبَرُ، أَوْ: تُجْبَرُ؛ لِإِلْصَّغِيرَةِ بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ إِذْنُ صَحِيحٌ مُعْتَبَرٌ حَيْثُ قُلْنَا: لَا تُحْبَرُ، أَوْ: تُجْبَرُ؛ لَإِلَّا مُلَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي لِأَجْلِ اسْتِحْبَابِ إِذْنِهَا نَصَّا» (١٠). وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ اللهِ عَلَىٰ إِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِنْ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مُولَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِنْهَا؟ قَالَ: أَنْ اللهِ عَلَىٰ إِنْ اللهِ مَا لَكُمُ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مَا وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «شرح الخرقي» للزركشي (٥/٤).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «لسيده».

<sup>(</sup>٣) كذا في «مطالب أولي النهي» للرحيباني (٥/٥٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الإماء».

<sup>(</sup>٤) «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/١٢٥).





تَسْكُتَ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَوَجْهُ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِيِنْتِ تِسْعِ: مَا رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَوَجْهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةُ ﴾ (٢). وَرُوِيَ مَرْفُوعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ ﴾ (٢). وَرُوِيَ مَرْفُوعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ أَنْ وَمُعْنَاهُ فِي حُكْمِ المَرْأَةِ ، وَلِأَنّهُ تَصْلُحُ بِذَلِكَ لِلنّبَكَاحِ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَشْبَهَتِ البَالِغَةَ .

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبِ: «تُسْتَأْذَنُ اليَتِيمَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ، وَهَوُلَاءِ يَقُولُونَ: كَيْفَ يَجُوزُ إِذْنُهَا ، وَلَوْ زَنَتْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الحَدُّ؟! فَأَقُولُ: الحَدُّ غَيْرُ هَذَا ، وَقَدْ وَرَدَ: «ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (٤) (٥) . وقَالَ فِي رِوَايَةِ الحَدُّ غَيْرُ هَذَا ، وَقَدْ وَرَدَ: «ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (٤) (٥) . وقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَنْ صُورٍ: «وَلَا أَرَى [لِلْوَلِيِّ] (١) وَلَا لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَ اليَتِيمَةَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ ابْنِ مَنْصُورٍ: «وَلَا أَرَى لِلزَّوْجِ أَنْ يَرُوِّجَ اليَتِيمَةَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعًا فَرَضِيَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَلَا أَرَى لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِذَا زُوِّجَتْ وَهِي صَغِيرَةٌ دُونَ تِسْعِ سِنِينَ » (٧) .

(فَيُجْبِرُ أَبٌ لَا جَدٌّ ثَيِّبًا دُونَ ذَاكَ) أَيْ: دُونَ تِسْعِ سِنِينَ؛ لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷/ رقم: ۱۳۱۵) و(۹/ رقم: ۱۹۷۰) ومسلم (۱/ رقم: ۱٤۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسائله» رواية حرب الكرماني (١٢٨٩/السريّع).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٧٣). قال الألباني في «إرواء الغليل» (١٩٩/١): «سندٌ ضعيف».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي (١٧/ رقم: ١٧١٤١) من حديث علي مرفوعًا ، وقال: «في هذا الإسناد ضعف».

<sup>(</sup>٥) «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٩/٤٤).

<sup>(</sup>٦) في «مسائل الإمام أحمد»: «للوالي».

<sup>(</sup>٧) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (١/ رقم: ٨٥١).



لَهَا مُعْتَبَرًا، (وَ) يُجْبِرُ أَبُ (بِكْرًا وَلَوْ) كَانَتْ (مُكَلَّفَةً) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup>. فَقَسَّمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ، وَأَثْبَتَ الحَقَّ لِأَحَدِهِمَا، فَدَلَّ عَلَىٰ نَفْيِهِ عَنِ الآخَرِ وَهِيَ البِكْرُ، فَيَكُونُ وَلِيُّهَا أَحَقَّ مِنْهَا بِهَا، وَدَلَّ الحَدِيثُ عَلَىٰ أَنْ الإسْتِئْذَانَ فِي الحَدِيثِ السَّابِقِ مُسْتَحَبُّ غَيْرُ وَاجِبٍ.

(وَيُسَنُّ اسْتِئْذَانُهَا) أَي: البِكْرِ إِذَا تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ؛ لَمَا تَقَدَّمَ. (مَعَ) اسْتِئْذَانِ (أُمِّهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>. (وَيُؤْخَذُ بِتَعْيِينِ بِنْتِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ مُجْبَرَةً كُفْئًا، لَا بِتَعْيِينِ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>. (فَإِنْ مُخْبَرَةً كُفْئًا، لَا بِتَعْيِينِ أَبُو دَاوُدَ اللَّهُ أَنِنَ كُفْءٍ قُدِّمَ تَعْيِينُ أَبٍ، (فَإِنِ امْتَنَعَ) المُجْبِرُ مِنْ أَبِ ) نَصَّالًا ، فَإِنْ عَيَّنَتُ عَيْرَ كُفْءٍ قُدِّمَ تَعْيِينُ أَبٍ، (فَإِنِ امْتَنَعَ) المُجْبِرُ مِنْ تَرْويجِ مَنْ عَيَّنَتُهُ بِنْتُ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ فَهُوَ عَاضِلٌ ، (سَقَطَتْ وِلَايَتُهُ) وَيَفْسُقُ بِهِ إِنْ تَكَرَّرَ عَلَىٰ مَا يَأْتِي.

(وَ) يُجْبِرُ أَبُ (مَجْنُونَةً وَلَوْ) كَانَتْ (بِلَا شَهْوَةٍ أَوْ) كَانَتْ (ثَيِّبًا أَوْ بَالِغَةً) لِأَنَّ وِلَايَةَ الإِجْبَارِ انْتَفَتْ عَنِ العَاقِلَةِ بِحُصُولِ الخِبْرَةِ بِنَظَرِهَا لِنَفْسِهَا، بِالْحَقْلُ وَلَا يَقْ الإِجْبَارِ انْتَفَتْ عَنِ العَاقِلَةِ بِحُصُولِ الخِبْرَةِ بِنَظَرِهَا لِنَفْسِهَا، بِخِلَافِ المَجْنُونَةِ (وَلِيُّهَا) وَلَوْ غَيْرَ أَبٍ (مَعَ بِخِلَافِ المَجْنُونَةِ (وَلِيُّهَا) وَلَوْ غَيْرَ أَبٍ (مَعَ شَهْوَتِهَا، وَتُعْرَفُ بِكَلَامِهَا وَتَتَبَّعِهَا لِلرِّجَالِ وَمَيْلِهَا إِلَيْهِمْ) لِحَاجَتِهَا إِلَيْهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّهْوَةِ عَنْهَا، وَصِيَانَتِهَا عَنِ الفُجُورِ، وَتَحْصِيلِ المَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالعَفَافِ،

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣/ رقم: ٢٠٩١). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٨٣٣): «صحيح».

 <sup>(</sup>۲) أبو داود (۳/ رقم: ۲۰۸۸). قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۳/ رقم: ۱٤٨٦): «ضعيف».

<sup>(</sup>٣) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (٣/ رقم: ١٠١١).





وَصِيَانَةِ العِرْضِ.

(وَكَذَا لَوْ قَالَ أَهْلُ الطِّبِّ) وَلَعَلَّ المُرَادَ: ثِقَةٌ مِنْهُمْ إِنْ تَعَذَّرَ [٢٠٠/ب] غَيْرُهُ، وَإِلَّا فَاثْنَانِ عَلَىٰ مَا يَأْتِي فِي «الشَّهَادَاتِ»: (إِنَّ عِلَّتَهَا تَزُولُ بِتَزْوِيجِهَا) فَيْرُهُ، وَإِلَّا فَاثْنَانِ عَلَىٰ مَا يَأْتِي فِي «الشَّهَادَاتِ»: (إِنَّ عِلَّتَهَا تَزُولُ بِتَزْوِيجِهَا) فَلِكُلِّ وَلِيٍّ تَزْوِيجُهَا. (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا) أَيِ: المَجْنُونَةِ ذَاتِ الشَّهْوَةِ وَنَحْوِهَا (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا) أَيِ: المَجْنُونَةِ ذَاتِ الشَّهْوَةِ وَنَحْوِهَا (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا) أَيِ: المَجْنُونَةِ ذَاتِ الشَّهْوَةِ وَنَحْوِهَا (وَلِيُّ إِلَّا الحَاكِمُ، زَوَّجَهَا).

(وَيُجْبِرُ) الأَبُ أَيْضًا (ابْنًا صَغِيرًا) أَيْ: لَمْ يَبْلُغْ ؛ لِمَا رُوِيَ: «أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما زَوَّجَ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ زَيْدٍ فَأَجَازَاهُ جَمِيعًا » ، رَوَاهُ الأَثْرَمُ (١) . قَالَ فِي «شَرْحِ المُقْنِعِ» : «أَمَّا الغُلامُ العَاقِلُ ، فَلا جَمِيعًا » ، رَوَاهُ الأَثْرَمُ (١) . قَالَ فِي «شَرْحِ المُقْنِعِ» : «أَمَّا الغُلامُ العَاقِلُ ، فَلا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ خِلافًا فِي أَنَّ لِأَبِيهِ تَزْوِيجَهُ ، كَذَلِكَ [قَالَ ابْنُ المُنْكُوسِ (١) » أَيْ : جُنُونًا المُنْكُوصِ (١) ، أَيْ: جُنُونًا مُحْنُونًا ) فِي المَنْصُوصِ (١) ، أَيْ: جُنُونًا مُطْبِقًا .

أَمَّا مَنْ يَخْتَنِقُ أَحْيَانًا إِذَا كَانَ بَالِغًا ، فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ كَالْعَاقِلِ ؛ لِأَنَّ إِذْنَهُ مُمْكِنٌ ، وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِبِرْسَامِ (٥) أَوْ مَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ ، فَحُكْمُهُ لِإِنْنَهُ مُمْكِنٌ ، وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِبِرْسَامِ (٥) أَوْ مَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ ، فَحُكْمُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور (١/ رقم: ٩٢٥) والبيهقي (١٤/ رقم: ١٤٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) من «الشرح الكبير» فقط.

<sup>(</sup>۳) «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۱۱۳/۲۰).

<sup>(</sup>٤) «المحرر» للمجد بن تيمية (٢/١٥٣).

<sup>(</sup>٥) قال ابن أبي الفتح في «المُطلِع» (صـ ٣٥٣): «البِرْسَام بكسر الباء، مُعَرَّبٌ: علة معروفة، وقد بَرْسم الرجل، فهو مُبرسِم. وقال عياض: «هو مرض معروف، ووَرَم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي»».





كَالعَاقِلِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( بِلَا شَهْوَةٍ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ، فَجَازَ لِأَبِيهِ تَزْوِيجُهُ كَالصَّغِيرِ ، فَإِنَّهُ إِذَا جَازَ تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِ فِي الحَالِ وَتَوَقَّعِ نَظَرِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا جَازَ تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِ فِي الحَالِ وَتَوَقَّعِ نَظَرِهِ ، فَعِنْدَ حَاجَتِهِ أَوْلَىٰ . فَأَمَّا اعْتِبَارُ الحَاجَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ تَزْوِيجُهُ فَعِنْدَ حَاجَتِهِ أَوْلَىٰ . فَأَمَّا اعْتِبَارُ الحَاجَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ تَزْوِيجُهُ إِلَّا إِنْ رَأَى المَصْلَحَةَ فِيهِ ، غَيْرَ أَنَّ الحَاجَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي قَضَاءِ الشَّهْوَةِ ، بَلْ إِلَّا إِنْ رَأَى المَصْلَحَة فِيهِ ، غَيْرَ أَنَّ الحَاجَة لَا تَنْحَصِرُ فِي قَضَاءِ الشَّهْوَةِ ، بَلْ قَدْ تَكُونُ حَاجَتُهُ إِلَىٰ الإِيوَاءِ وَالحِفْظِ ، وَرُبَّمَا كَانَ النَّكَاحُ دَوَاءً لَهُ وَيُرْجَىٰ بِهِ شَفَاؤُهُ ، فَجَازَ التَّزْوِيجُ لَهُ كَقَضَاءِ الشَّهْوَةِ .

(أَوْ بِفَوْقِ مَهْرِ المِثْلِ) فَلَا يُقَيَّدُ تَزْوِيجُ الأَبِ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَالمَجْنُونَ بِمَهْرِ المِثْلِ؛ لِأَنَّ لِلْأَبِ تَزْوِيجَ ابْنَتِهِ البِكْرِ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا، وَهَذَا مِثْلُهُ، فَإِنَّهُ قَدْ يَرَىٰ المَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، فَجَازَ لَهُ بَذْلُ المَالِ فِيهِ كَمَا يَجُوزُ فِي فَإِنَّهُ قَدْ يَرَىٰ المَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، فَجَازَ لَهُ بَذْلُ المَالِ فِيهِ كَمَا يَجُوزُ فِي مُدَاوَاتِهِ، بَلِ الجَوَازُ هَا هُنَا أَوْلَىٰ، فَإِنَّ الغَالِبَ أَنَّ المَرْأَةَ لَا تَرْضَىٰ أَنْ تَتَزَوَّجَ المَحْنُونَ إِلَّا أَنْ تُرَخَّبَ بِزِيَادَةٍ عَلَىٰ مَهْرِ مِثْلِهَا، فَيَتَعَذَّرُ الوُصُولُ إِلَىٰ النَّكَاحِ بِدُونِ ذَلِكَ.

قَالَ القَاضِي فِي «المُجَرَّدِ»: «قِيَاسُ المَذْهَبِ: لَا يُزَوِّجُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ»، وَفِي «الجَامِعِ»: «لَهُ أَيْضًا تَزْوِيجُهُ أَرْبَعًا»، نَقَلَهُ فِي «المُغْنِي»(١). قَالَ فِي «الإِنْصَافِ» عَنِ الأُوَّلِ: «وَهُوَ الصَّوَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي «المُذْهَبِ»، وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللهِ عَنِ الثَّانِي: «هُو أَظْهَرُ»، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي «شَرْحِهِ» وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللهِ عَنِ الثَّانِي: «هُو أَظْهَرُ»، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي «شَرْحِهِ» وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي «الْإِنْصَافِ»(٢). وَقَالَ: «إِذَا رَأَىٰ فِيهِ مَصْلَحَةً»، وَهُو مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ»، قَالَهُ فِي «الإِنْصَافِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (۹/۸۱).

<sup>(</sup>٢) «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/١١٧).





(وَيُزُوِّجُهُمَا) أَي: الصَّغِيرَ وَالْبَالِغَ الْمَجْنُونَ (مَعَ عَدَمِ أَبٍ) لَهُمَا (وَصِيُّهُ) أَي: الأَبِ فِي النِّكَاحِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، قَالَهُ الخِرَقِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ النَّكَاحِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، قَالَهُ الخِرَقِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ النَّرْكَشِيُّ (۱). قَالَ فِي «الفُرُوعِ»: «وَهُو أَظْهَرُ (۲)؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ. (فَإِنْ عُدِمَ) الزَّرْكَشِيُّ (۱). قَالَ فِي «الفُرُوعِ»: «وَهُو أَظْهَرُ (۲)؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ. (فَإِنْ عُدِمَ) وَصِيٌّ لِأَبٍ (وَثَمَّةَ حَاجَةٌ) إِلَىٰ نِكَاحِهِمَا (فَحَاكِمٌ) يُزَوِّجُهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِهِمَا بَعْدَ الأَبِ.

(وَيَصِحُ قَبُولُ مُمَيِّزٍ لِنِكَاحِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ) كَتَوَلِّيهِ البَيْعَ وَالشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: (فِي مَالِهِ لِمَصْلَحَةٍ) أَيْ: وَصِيِّ الأَبِ الْأَنَّهُمَا اللَّذَانِ يَنْظُرَانِ فِي مَصَالِحِهِمَا. [٢٠١١] (وَلِكُلِّ وَلِيٍّ) مِنْ أَبٍ وَوَصِيَّهِ وَبَقِيَّةِ اللَّذَانِ يَنْظُرَانِ فِي مَصَالِحِهِمَا. [٢٠١١] (وَلِكُلِّ وَلِيٍّ) مِنْ أَبٍ وَوَصِيَّهِ وَبَقِيَّةِ اللَّذَانِ يَنْظُرَانِ فِي مَصَالِحِهِمَا. [٢٠١١] (وَلِكُلِّ وَلِيٍّ) مِنْ أَبٍ وَوَصِيَّهِ وَبَقِيَّةِ العَصَبَاتِ (وَحَاكِم تَزْوِيجُ بِنْتِ تِسْعِ فَأَكْثَرَ بِإِذْنِهَا) نَصَّالًا اللَّهُ لِكَدِيثِ العَصَبَاتِ (وَحَاكِم تَزْوِيجُ بِنْتِ تِسْعِ فَأَكْثَرَ بِإِذْنِهَا) نَصَّالًا وَإِنْ المَكْتَ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: (اتُسْتَأْمُرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: (اتُشَعَّمُ الْكَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُو إِذْنُهَا، وَأَنَّ لَهَا أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: (اتُتَفَى ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا بِالاتِّفَاقِ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ إِذْنًا صَحِيحًا، وَقَدِ انْتَفَى ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا بِالاتِّفَاقِ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَىٰ مَنْ بَلَغَتْ تِسْعًا بِالاتِّفَاقِ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَىٰ مَنْ بَلَغَتْ تِسْعًا بِالاتِفَاقِ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَىٰ مَنْ بَلَغَتْ تِسْعًا بِالاتِفَاقِ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ اللَّهِ وَلَكَ فِيمَنْ لَلْهُ وَلَكَ فِيمَانُ لَمْ تَبْلُغُ تِسْعًا بِالاتِفَاقِ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ مَنْ بَلَكَ قَلْكِ مَنْ بَلَكُمْ تَسْعًا بِالاتَّفَاقِ، وَقَدِ الْبَعْ قِيمَنْ الأَدِلَةِ فَيْفِيهِ الْمَالِيَّةِ فَيْ الْمُنْ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ فَيْ الْمُعْ بَيْنَ الأَدِلَةِ فَيْمِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ فَيْ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُهَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُ

(وَهُوَ) أَيْ: إِذْنُهَا (مُعْتَبَرُّ) وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الدِّلَالَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، (لَا مَنْ) لَهَا (دُونَ)هَا، أَيْ: فِي حَالَةٍ مِنَ الحَالَاتِ،

<sup>(</sup>١) «مختصر الخرقي» (صـ ٩٣) و«شرح الخرقي» للزركشي (٥//٩).

<sup>(</sup>٢) «الفروع» لابن مفلح (٢٢٦/٨).

<sup>(</sup>٣) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (٣/ رقم: ١٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) أحمد ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ ۲۷). قال الألباني في «إرواء الغليل» ( $\pi$ / رقم:  $\pi$ 1۸ $\pi$ 8): «حسن بهذا اللفظ».





(وَلَا لِحَاكِم تَزْوِيجُهَا) أَيْ: بِنْتٍ دُونَ تِسْعٍ كَغَيْرِهِ، خِلَافًا لِمَا فِي «الفُرُوعِ»، قَالَ: «وَعَنْهُ: «لَهُمْ تَزْوِيجُهَا كَالحَاكِمِ» (١)، فَإِنَّهُ لَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجَ الصَّغِيرَةِ، وَإِنْ مَنَعْنَا غَيْرَهُ مِنَ الأَوْلِيَاءِ.

قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُوَافِقًا عَلَىٰ ذَلِكَ، بَلْ صَرَّحَ فِي «المُسْتَوْعِبِ» [وَ «الرِّعَايَةِ»] (٢) وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَمَعَ «المُسْتَوْعِبِ» [وَ «الرِّعَايَةِ»] (٢) وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَهُ وَجُهُ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالمَصَالِحِ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ، لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ ذَلِكَ لَهُ وَجُهُ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالمَصَالِحِ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ، لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مُوافِقٍ» (٣).

(غَيْرَ وَصِيِّ أَبٍ) فَلَهُ تَزْوِيجُهَا؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الأَبِ. (وَإِذْنُ ثَيِّبٍ بِوَطْءِ آدَمِيٍّ فِي قُبُلٍ، وَلَوْ) كَانَ وَطْؤُهَا (بِزَنَّا أَوْ) مَعَ (عَوْدِ بَكَارَةٍ) بَعْدَ وَطْئِهَا (الكَلَامُ) لِحَدِيثِ: «الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا» (٤). وَلِمَفْهُومِ حَدِيثِ: «لَا تُنْكَحُ اللَّكُلامُ) لِحَدِيثِ: «لَا تُنْكَحُ البِكُو حَتَّىٰ تُسْتَأَذَنَ، وَإِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ» (٥). الأَيِّمُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكُو حَتَّىٰ تُسْتَأَذَنَ، وَإِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ» (٥). لِأَنَّهُ لَمَّا قَسَّمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ وَجَعَلَ السُّكُوتَ إِذْنًا لِأَحَدِهِمَا، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الآخَرُ بِخِلَافِهِ.

 <sup>«</sup>الفروع» لابن مفلح (۲۰۹/۸).

<sup>(</sup>٢) من «الإنصاف» فقط.

<sup>(</sup>٣) «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/١٤٥).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٧/ رقم: ١٧٩٩٩) وابن ماجه (٣/ رقم: ١٨٧٢) والطبراني (١٧/ رقم: ٢٦٤) والبيهقي (١٤/ رقم: ١٣٨٢، ١٣٨٢) من حديث عدي بن عميرة الكندي. وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣/ رقم: ١٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( $\hat{V}$ / رقم: ٥١٣٦) و(٩/ رقم: ٦٩٧٠) ومسلم (١/ رقم: ١٤١٩) من حديث أبي هريرة.





(وَ) إِذْنُ (بِكْرٍ - وَلَوْ وُطِئَتْ فِي دُبُرٍ أَوْ زَوَّجَهَا غَيْرُ أَبٍ - الصُّمَاتُ) لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: «أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: رِضَاهَا صَمْتُهَا»، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱). (وَلَوْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ) كَانَ ذَلِكَ إِذْنًا؛ لِمَا رَضَاهَا صَمْتُهَا»، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱). (وَلَوْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ) كَانَ ذَلِكَ إِذْنًا؛ لِمَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ : (تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ ، فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُو رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا» (۲). وَلِأَنَّهَا غَيْرُ نَاطِقَةٍ بِالإِمْتِنَاعِ مَعَ سَمَاعِهَا لِلاَسْتِئْذَانِ ، فَكَانَ جَوَازَ عَلَيْهَا» (۲). وَلِأَنَّهَا غَيْرُ نَاطِقَةٍ بِالإِمْتِنَاعِ مَعَ سَمَاعِهَا لِلاَسْتِئْذَانِ ، فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنًا مِنْهَا كَالصُّمَاتِ وَالبُكَاءِ ، وَلِأَنَّ البُكَاءَ يَدُلُّ عَلَىٰ فَرْطِ الحَيَاءِ لَا عَلَىٰ ذَلِكَ إِذْنًا مِنْهَا كَالصُّمَاتِ وَالبُكَاءِ ، وَلِأَنَّ البُكَاءَ يَدُلُّ عَلَىٰ فَرْطِ الحَيَاءِ لَا عَلَىٰ ذَلِكَ إِذْنًا مِنْهَا كَالصُّمَاتِ وَالبُكَاءِ ، وَلِأَنَّ البُكَاءَ يَدُلُّ عَلَىٰ فَرْطِ الحَيَاءِ لَا عَلَىٰ الكَرَاهَةِ ، وَلَوْ كَرِهَتْ لَامْتَنَعَتْ ، فَإِنَّهَا لَا تَسْتَحِي مِنَ الإَمْتِنَاعِ .

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ بِصَرِيحِهِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّمْتَ إِذْنٌ، وَبِمَعْنَاهُ عَلَىٰ مَا فِي مَعْنَىٰ الصَّحِكَ مُقَامَهُ. مَعْنَىٰ الصَّمَاتِ مِنَ الضَّحِكِ وَالبُكَاءِ؛ وَلِذَلِكَ [٣٦١/ب] أَقَمْنَا الضَّحِكَ مُقَامَهُ.

(وَنُطْقُهَا) أَي: البِحْرِ (أَبْلَغُ) مِنْ سُكُوتِهَا وَضَحِكِهَا وَبُكَائِهَا؛ لِأَنَّهُ الأَصْلُ فِي الإِذْنِ، وَإِنَّمَا اكْتَفَىٰ بِالصَّمَاتِ مِنَ البِحْرِ لِلِاسْتِحْيَاء، فَإِنْ أَذِنَتِ البِحْرُ نُطْقًا فَلَا كَلَامَ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ نُطْقًا اسْتُحِبَّ أَنْ لَا يُجْبِرَهَا عَلَىٰ النُّطْقِ، وَاكْتَفَىٰ بِسُكُوتِهَا إِنْ لَمْ تُصَرِّحْ بِالمَنْعِ، (وَشُرِطَ فِي اسْتِئْذَانِ) مَنْ يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا وَاكْتَفَىٰ بِسُكُوتِهَا إِنْ لَمْ تُصَرِّحْ بِالمَنْعِ، (وَشُرِطَ فِي اسْتِئْذَانِ) مَنْ يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا (تَسْمِيَةُ زَوْجٍ عَلَىٰ وَجْهٍ تَقَعُ بِهِ المَعْرِفَةُ) مِنْهَا، بِأَنْ يُذْكَرَ لَنَا نَسَبُهُ وَمَنْصِبُهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷/ رقم: ۱۳۷٥) ومسلم (۱/ رقم: ۱٤۲۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (٦/ رقم: ١٠٢٩٧) وابن أبي شيبة (٩/ رقم: ١٦٢٣٢) وأحمد (٣/ رقم: ٢٦٤٣) وأبو داود (٣/ رقم: ٢٠٨٥) والترمذي (٢/ رقم: ٢٠٨٥) والنسائي (٥/ رقم: ٣٢٩٥) بدون زيادة: «بَكَتْ». وقال أبو داود: «وليس «بَكَتْ» بمحفوظ، وهو وهم في الحديث». قال الترمذي: «حسن».





وَنَحْوُهُ مِمَّا يَتَّصِفُ بِهِ ؛ لِتَكُونَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ بِإِذْنِهَا فِي تَزْوِيجِهِ ، وَلَا تُعْتَبَرُ تَسْمِيَةُ المَهْرِ .

(وَمَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِغَيْرِ وَطْءٍ) كَأُصْبُعِ وَوَثْبَةٍ وَشِدَّةِ حَيْضَةٍ وَسُقُوطٍ مِنْ شَاهِقٍ، فَهِي (كَبِكْرٍ) لَا يُغَيِّرُ صِفَةَ الإِذْنِ، فَلَهَا حُكْمُ البِكْرِ فِي الإِذْنِ لَيْ شَاهِقٍ، فَهِي (كَبِكْرٍ) لَا يُغَيِّرُ صِفَةَ الإِذْنِ، فَلَهَا حُكْمُ البِكْرِ فِي الإِذْنِ لِعَدَمِ وُجُودِ وَطْئِهَا فِي القُبُلِ، فَأَشْبَهَتْ مَنْ لَمْ تَزُلْ عُذْرَتُهَا، (وَيُجْبِرُ سَيِّدٌ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا) كَابْنِهِ وَأَوْلَىٰ؛ لِتَمَامِ مِلْكِهِ وَوِلَايَتِهِ.

(وَ) يُجْبِرُ سَيِّدُ (أَمَةً مُطْلَقًا) كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً، بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا، قِنَّا وُمُدَبَّرَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ، وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعِهَا، أَشْبَهَ عَقْدَ الإِجَارَةِ؛ وَلِذَلِكَ مَلَكَ الإسْتِمْتَاعَ بِهَا، وَبِهَذَا فَارَقَتِ العَبْدَ. وَلِأَنَّهُ أَشْبَهَ عَقْدَ الإِجَارَةِ؛ وَلِذَلِكَ مَلَكَ الإسْتِمْتَاعَ بِهَا، وَبِهَذَا فَارَقَتِ العَبْدَ. وَلِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا وَوَلَدِهَا، وَيَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا وَكِسُوتُهَا، بِخِلَافِ يَنتَفِعُ بِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا وَوَلَدِهَا، وَيَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا وَكِسُوتُهَا، بِخِلَافِ العَبْدِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مُبَاحَةً لَهُ أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ كَأُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ مُجُوسِيَّةٍ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا لَهُ، وَإِنَّمَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ لِعَارِضِ.

وَ(لَا) يُجْبِرُ (مُكَاتَبًا أَوْ مُكَاتَبَةً) وَلَوْ صَغِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الخَارِجَيْنِ عَنْ مِلْكِهِ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا، وَلَا يَمْلِكُ إِجَارَتَهُمَا وَلَا أَخْذَ مَهْرِ المُكَاتَبَةِ.

(وَيُعْتَبَرُ فِي) نِكَاحٍ (مُعْتَقٍ بَعْضُهَا إِذْنُهَا وَإِذْنُ مُعْتِقِهَا [الذَّكَرِ]<sup>(۱)</sup>، وَ) إِذْنُ (مَالِكِ البَقِيَّةِ) \_ الَّتِي لَمْ تَعْتِقِ \_ الذَّكَرِ (كَالشَّرِيكَيْنِ) فِي أَمَةٍ، فَيُعْتَبَرُ

<sup>(</sup>١) من «غاية المنتهى» لمرعي الكُرْمي (١٧٤/٢) فقط.





لِنَاكِحِهَا إِذْنُهُمَا، (وَيَقُولُ كُلُّ) مِنَ الشُّرَكَاءِ (حَيْثُ لَا تَوْكِيلَ) لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ لِنَاكِحِهَا إِذْنُهُمَا أَوْ مِنْهُمْ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ: («زَوَّجْتُكَهَا»، فَلَا لِشُرِيكِهِ، كُلُّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ: («زَوَّجْتُكَهَا»، فَلَا يَصِحُّ: «زَوَّجْتُكَ بَعْضَهَا») لِأَنَّ النَّكَاحَ لَا يَقْبَلُ التَّشْقِيصَ وَالتَّجَزُّ وَ، بِخِلَافِ البَيْع وَالإِجَارَةِ.

البَيْع وَالإِجَارَةِ.

وَهَلْ يُعْتَبَرُ زَمَنُ الإِيجَابِ مِنْهُمَا أَوْ يَجُوزُ تَرَتَّبُهُمَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللهِ(١)، وَالأَظْهَرُ: لَا يَضُرُّ تَرَتَّبُهُمَا فِيهِ مَا دَامَا فِي المَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطُعُهُ عُرْفًا، وَفِي اعْتِبَارِ اتِّحَادِهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ.

(النَّالِثُ) مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ: (الوَلِيُّ) نَصَّا(٢) (إِلَّا عَلَىٰ [٢/٤٣١] النَّبِيِّ وَالنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُ [الأحزاب: ٦]، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ»، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٣)، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينِ. قَالَ المَرُّوذِيُّ: (اللهَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ» المَرُّوذِيُّ: (اللهَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ» وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينِ. قَالَ المَرُّوذِيُّ: (اللهَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ» وَالمَرُّوذِيُّ: (اللهَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ» وَالْمَرُّوذِيُّ: (اللهَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ»

وَمَا رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا

<sup>(</sup>١) «حواشي الفروع» لابن نصر الله (ل ٢٢٢/ب).

<sup>(</sup>٢) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (٣/ رقم: ١٣٧٤).

 <sup>(</sup>۳) أحمد (۲/ رقم: ۲۰۶۱) و(۸/ رقم: ۲۰۰۰۰) وأبو داود (۳/ رقم: ۲۰۷۸) وابن ماجه
 (۳/ رقم: ۱۸۸۱) والترمذي (۲/ رقم: ۱۱۰۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٩/٥/٩).





بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا»، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ(١). عَنْ يَحْيَىٰ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا فِي البَابِ(٢)، وَلِأَنَّ المَرْأَةَ مُوَلَّىٰ عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ، فَلَا يَحْيَىٰ أَنَّهُ أَصَحُ مَا فِي البَابِ (٢)، وَلِأَنَّ المَرْأَةَ مُولِّىٰ عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ، فَلَا يَعْيَىٰ أَنَّهُ أَصَحُ مَا فِي البَابِ (٢)، وَلِأَنَّ المَرْأَة مُولِّى عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ، فَلَا تَلِيهِ كَالصَّغِيرَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: الحَدِيثُ الأَوَّلُ يُحْمَلُ عَلَىٰ نَفْيِ الكَمَالِ، وَالحَدِيثُ الثَّانِي يَرْوِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ(٣)، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: (فِي حَدِيثِهِ شَيْءُ )(٤)، ثُمَّ ابْنُ خُزَيْمَةَ نَقَلَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ أَنْكَرَ الحَدِيثَ (٥).

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ: يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: لَيْسَ يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: لَيْسَ يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: «حَدِيثُ عَائِشَةَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» النَّبِيِّ ﷺ». وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: «مَا أُرَاهُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ فَعَلَتْ لَيْسَ بِالْقُويِّ». وَفِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: «مَا أُرَاهُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ فَعَلَتْ بِخِلَافِهِ. قَالَ: أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَيْهِ» (٧).

وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِمَفْهُومِهِ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهَا إِذَا

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۱/ رقم: ۲٤٨٤٢) وأبو داود (۳/ رقم: ۲۰۷٦) وابن ماجه (۳/ رقم: ۱۸۷۹) والترمذي (۱۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكامل» لابن عدي (١٠/ رقم: ١٧٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للبخاري (١٤٩).

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» للمزى (٩٧/١٢).

<sup>(</sup>٥) «صحيح ابن خزيمة» (٣/٤/٣).

<sup>(</sup>٦) في «شرح الخرقي»: «محمد بن الحسن».

<sup>(</sup>٧) انظر: «شرح الخرقي» للزركشي (٥/١٢ ـ ١٤).





نَكَحَتْ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا صَحِيحٌ.

ثُمَّ قَدْ دَلَّ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوَجَهُنَّ ﴿ البقرة: ٢٣٢] عَلَىٰ صِحَّةِ نِكَاحِهَا نَفْسَهَا ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ النِّكَاحَ إِلَيْهِنَّ ، وَنَهَىٰ عَنْ مَنْعِهِنَّ مِنْهُ.

وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ عَلَىٰ مُقْتَضَاهُ فِي نَفْيِ الْحَقِيقَةِ؛ إِذْ كَلَامُ الشَّارِعِ مَحْمُولُ عَلَىٰ الشَّوْعِيَّةُ الشَّوْعِيَّةُ لَا تُوجَدُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي ، فَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ ثِقَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، حَتَّىٰ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: ﴿لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ إِلَّا البُخَارِيُّ وَحْدَهُ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ لِأَجْلِ أَحَادِيثَ [773/4] انْفَرَدَ بِهَا [7] ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُرَدُّ بِهِ الْحَدِيثُ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ لِأَجْلِ أَحَادِيثَ [773/4] انْفَرَدَ بِهَا [7] ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُرَدُّ بِهِ الْحَدِيثُ وَتَكَلَّمَ فِيهِ لِأَجْلِ أَحْمَدُ وَيَحْيَىٰ وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّسَائِيِّ [7] . وَأَمَّا إِنْكَارُ الزُّهْرِيِّ لِلْحَدِيثِ فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَىٰ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود الطيالسي (٣/ رقم: ١٥٦٦) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأحكام الصغرئ» للإشبيلي (٦١٢/٢).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرئ» للنسائي (٦٦/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع الترمذي» (٤٠١/٢) و«السنن الكبرئ» للبيهقي (٨٣/١٤).





قَالَ ابْنُ عَبْدِالبَرِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «وَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ العِلْمِ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَتِهِ، وَلَمْ يُعَرِّجُوا عَلَيْهَا، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ ثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ لَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّ نِسْيَانَهُ لَا يَقُدُ بُونَ النِّسْيَانَ لَمْ يُعْصَمْ مِنْهُ إِنْسَانٌ، لَا يَقْدَحُ فِي الحَدِيثِ إِذَا رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ، فَإِنَّ النِّسْيَانَ لَمْ يُعْصَمْ مِنْهُ إِنْسَانٌ، قَالَ عَلَيْهُ: «نَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَتُهُ»(۱)»(۲).

وَأَمَّا قَوْلُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: «لَيْسَ بِالقَوِيِّ» وَقَوْلُهُ: «مَا أُرَاهُ صَحِيحًا» فَالمَشْهُورُ عَنْهُ خِلَافُهُ، وَيُؤكِّدُهُ أَنَّهُ بَنَىٰ مَذْهَبَهُ عَلَىٰ الأَخْذِ بِهِ، وَأَمَّا مَفْهُومُ الحَدِيثِ فَإِنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ، فَلَا مَفْهُومَ لَهُ؛ لِأَنَّ الغَالِبَ أَنَّ المَالِبَ أَنَّ المَرْأَةَ إِنَّمَا تُزُوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا.

فَأَمَّا الآيَةُ الكَرِيمَةُ فَإِنَّ عَضْلَهَا (٣) الإِمْتِنَاعُ مِنْ تَزْوِيجِهَا، يُقَالُ: دَاءٌ عُضَالٌ، إِذَا أَعْيَا الطَّبِيبَ دَوَاؤُهُ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عُضَالٌ، إِذَا أَعْيَا الطَّبِيبَ دَوَاؤُهُ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ حِينَ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِ أُخْتِهِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ فَزَوَّجَهَا (٤)، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَعْقِلٍ وِلَايَةٌ فِي وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ إِلَىٰ الوَلِيِّ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَعْقِلٍ وِلَايَةٌ فِي النِّكَاحِ لَمَا عَاتَبُهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَضَافَهُ إِلَىٰ النِّسَاءِ لِتَعَلَّقِهِ بِهِنَّ وَعَقْدِهِ عَلَيْهِ نَا لَكُىٰ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَضَافَهُ إِلَىٰ النِّسَاءِ لِتَعَلَّقِهِ بِهِنَّ وَعَقْدِهِ عَلَيْهِنَّ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، (فَلَا يَصِحُّ) مِنَ المَرْأَةِ (إِنْكَاحُهَا لِنَفْسِهَا أَوْ) إِنْكَاحُهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥/ رقم: ٣٠٧٦) والبزار (١٥/ رقم: ٨٨٩٢) وأبو يعلى (٦/ رقم: ٦٦٥٤) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» لابن عبدالبر (۱۹/۸۸).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (الأصل) زيادة: «عضلها»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧/ رقم: ٥٣٣١) من حديث معقل بن يسار.





(غَيْرَهَا) وَأَمَّا حُكْمُ تَزْوِيجِ إِمَاءِ النِّسَاءِ (فَ)إِنَّهُ (يُزَوِّجُ أَمَةً [مَحْجُورًا](١) عَلَيْهَا) لِإَنَّ التَّزْوِيجَ تَصَرُّفُ فِي عَلَيْهَا) لِإَنَّ التَّزْوِيجَ تَصَرُّفُ فِي المَالِ، وَالأَمَةُ مَالٌ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ المَصْلَحَةِ فِي التَّزْوِيجِ.

(وَ) يُزُوِّجُ (أَمَةً رَشِيدَةً مَنْ يُزَوِّجُ سَيِّدَتَهَا) أَيْ: وَلِيُّ سَيِّدَتِهَا فِي النِّكَاحِ ؛ لِامْتِنَاعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ فِي حَقِّهَا لِأُنُوثَتِهَا ، فَثَبَتَ لِأَوْلِيَائِهَا كَوِلَايَةِ نَفْسِهَا ، وَلِاَنَّهُمْ يَلُونَهَا لَوْ عَتَقَتْ ، فَفِي حَالِ رِقِهَا أَوْلَىٰ ، (بِشَوْطِ إِذْنِ السَّيِّدَةِ) فِي وَلِأَنَّهُمْ يَلُونَهَا لَوْ عَتَقَتْ ، فَفِي حَالِ رِقِهَا أَوْلَىٰ ، (بِشَوْطِ إِذْنِ السَّيِّدَةِ) فِي تَزْوِيجٍ أَمَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ فِي مَالِ رَشِيدَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا (بِكُرًا) لِأَنَّهُ إِنَّمَا اكْتُفِي بِصُمَاتِهَا فِي تَزْوِيجٍ نَفْسِهَا لِحَيَائِهَا ، وَلَا تَسْتَحْيِي فِي تَزْوِيجٍ أَمَتِهَا .

(وَلَا إِذْنَ لِمَوْلَاةٍ مُعْتَقَةٍ) [٢٣٣] فِي تَزْوِيجِهَا؛ لِمِلْكِهَا نَفْسَهَا بِالعِتْقِ، وَلَيْسَتِ المُعْتَقَةُ مِنْ أَهْلِ الوِلَايَةِ. (وَيُرُوِّجُهَا) أَي: العَتِيقَةَ (بِإِذْنِهَا) أَي: العَتِيقَةَ (بِإِذْنِهَا) أَي: العَتِيقَةِ (أَقَرَبُ عَصَبَتِهَا) \_ أَي: العَتِيقَةِ \_ نَسَبًا كَحُرَّةِ الأَصْلِ، فَإِنْ عَدِمُوا العَتِيقَةِ (أَقَرَبُ عَصَبَتِهَا) \_ أَي: العَتِيقَةِ \_ نَسَبًا كَحُرَّةِ الأَصْلِ، فَإِنْ عَدِمُوا فَعَصَبَتُهَا وَلَاءً كَالمِيرَاثِ، فَيُقَدَّمُ ابْنُ المَوْلَاةِ عَلَىٰ أَبِيهَا؛ لِأَنَّ الولايَةَ بِمُقْتَضَىٰ وَلَاءِ العِنْقِ، وَالوَلَاءُ فِيهِ يُقَدَّمُ الإبْنُ عَلَىٰ الأَبِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ: (وَابْنُ أَحَقُ مِنْ أَبِ) كَوَلَاءِ الإِرْثِ.

(وَيُجْبِرُ الْعَتِيقَةَ) لِامْرَأَةٍ (مَنْ يُجْبِرُ مَوْلَاتَهَا) عَلَىٰ النِّكَاحِ، فَلَوْ كَانَتِ الْعَتِيقَةُ بِكْرًا وَلِمَوْلَاتِهَا أَبٌ، أَجْبَرَهَا كَمَوْلَاتِهَا، قَالَهُ فِي «حَاشِيَةِ المُنْتَهَىٰ» «م

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل) و«غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١٧٤/٢): «محجور».





ص»(١). أَيْ: إِذَا كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا دُونَ تِسْعِ ، زَوَّجَهَا أَبُو مُعْتِقِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا كَمَا يُجْبِرُ مَوْلَاتَهَا لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ . وَفِي «الْإِنْصَافِ»: «الأَوْلَىٰ عَلَىٰ هَذِهِ الرِّوْايَةِ أَنْ لَا يُجْبِرَ المُعْتَقَةَ الكَبِيرَةَ»(١) ، انْتَهَىٰ .

وَقَالَ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ «الإِقْنَاعِ»: «إِنْ كَانَ مُرَادُهُ: يُجْبِرُ العَتِيقَةَ مَنْ يُجْبِرُ مَوْلَاتَهَا كَمَا فِي «المُنْتَهَىٰ» وَغَيْرِهِ، فَمَعْنَاهُ: أَنَّ أَبَا المُعْتَقَةِ يُجْبِرُ عَتِيقَةَ بِنْتِهِ البِحْرِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «وَهُو بَعِيدُ». وَقَالَ عَنْ عَدَمِ الإِجْبَارِ: «إِنَّهُ الصَّحِيحُ البِحْرِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «وَهُو بَعِيدُ»، وَقَالَ عَنْ عَدَمِ الإِجْبَارِ: «إِنَّهُ الصَّحِيحُ المَقْطُوعُ بِهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا»، قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «وَهُو كَمَا قَالَ المَقْطُوعُ بِهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا»، قَالَ فِي «الإِنْصَافِ»: «وَهُو كَمَا قَالَ فِي الكَبِيرَةِ» يَعْنِي: إِذَا كَانَتِ العَتِيقَةُ كَبِيرَةً [لَا إِجْبَارَ] (٣)، بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ التَّي لَمْ تَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ؛ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَىٰ التَّمْثِيلِ بِهَا فِي «شَرْحِ المُنْتَهَىٰ» (٤) ، انْتَهَىٰ .

(وَالْأَحَقُّ بِإِنْكَاحِ حُرَّةٍ) مِنْ أَوْلِيَاءٍ: (أَبُوهَا) لِأَنَّ الوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِأَبِيهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِيَحْيَى ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وَإِثْبَاتُ وِلَايَةِ المَوْهُوبِ لَهُ عَلَىٰ المَوْهُوبِ أَوْلَىٰ مِنَ العَكْسِ، وَلِأَنَّ الأَبَ أَكْمَلُ نَظَرًا وَأَشَدُّ شَفَقَةً، (فَأَبُوهُ عَلَىٰ المَوْهُوبِ أَوْلَىٰ مِنَ العَكْسِ، وَلِأَنَّ الأَبَ أَكْمَلُ نَظَرًا وَأَشَدُّ شَفَقَةً، (فَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا اللهِ بَنِ وَابْنِهِ اللهِ لِأَنَّ لَهُ إِيْلَادًا وَتَعْصِيبًا، فَقُدَّمَ عَلَيْهِمَا كَالأَبِ، فَإِنِ اجْتَمَعَ أَجْدَادٌ فَأَوْلَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ كَالْجَدِّ مَعَ وَتَعْصِيبًا، فَقُدَّمَ عَلَيْهِمَا كَالأَبِ، فَإِنِ اجْتَمَعَ أَجْدَادٌ فَأَوْلَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ كَالْجَدِّ مَعَ اللَّهِ إِنْ نَوْلَ) يُقَدَّمُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ فَاللَّابِ، (فَابْنُهُ وَإِنْ نَوْلَ) يُقَدَّمُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ فَاللَّاقِ الْحَرَّةِ، (فَابْنُهُ وَإِنْ نَوْلَ) يُقَدَّمُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ فَالْأَقِرِ الْمُوهُ الْأَوْرَبُ فَالأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَاللَّقَرَبُ فَاللَّاقِ الْمُؤْمُ اللَّاقِينَ المَوْقَاقِ اللَّهُ وَإِنْ نَوْلَ) يُقَدَّمُ الأَقْرَبُ فَاللَّاقِ الْمُؤْمِنَ الْمَوْمُ اللَّهُ وَلِاللَّاقِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّوْرَبُ فَاللَّقَوْرَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّاقُولُولُهُ اللْقَوْرَابُ فَاللَّهُ وَالْعَلَى الْمَالِمُ اللللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلَالُهُ الللللّمِ الللللَّهُ الْمَلْكُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُولُولُهُ الْمُؤْمُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالَعُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُولُ الْمَالْمُولُ الْمُؤْمُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُؤْمُ اللللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُؤْمُ الللللَّهُ الللللْمُؤْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُؤْمُولُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُؤْمُ الللللْمُؤْمُولُولُولُومُ الللللَّهُ اللللللْمُؤُمُو

<sup>(</sup>۱) «إرشاد أولي النهي اللبُهُوتي (۲۰۷۰/).

<sup>(</sup>٢) «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/١٦١).

<sup>(</sup>٣) كذا في «كشاف القناع»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «لإجبار».

<sup>(</sup>٤) «كشاف القناع» للبُهُوتي (٢٦٦/١١).





لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَإِنَّهَا لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَخْطُبُهَا، فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ، قَالَ: لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ، قَالَ: لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكُرَهُ ذَلِكَ! فَقَالَتْ: قُمْ يَا عُمَرُ، فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَزَوَّجُهُ »، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (۱).

قَالَ الأَثْرَمُ: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللهِ: فَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حِينَ زَوَّجَ النَّبِيَّ عَلَيْ أُمَّهُ أُمَّ سَلَمَةَ ، أَلَيْسَ [٤٣٣/ب] كَانَ صَغِيرًا ؟ قَالَ: وَمَنْ يَقُولُ: كَانَ صَغِيرًا ، فَتَبَتَتْ لَهُ وِلَا يَةُ تَزْوِيجِهَا صَغِيرًا ، لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ (٢). وَلِأَنَّهُ عَدْلٌ مِنْ عَصَبَتِهَا ، فَتَبَتَتْ لَهُ وِلَا يَةُ تَزْوِيجِهَا كَأَخِيهَا .

(فَالأَخُ لِأَبُويْنِ، فَ)أَخُ (لِأَبِ) لِأَنَّ وِلَايَةَ النِّكَاحِ حَقَّ يُسْتَفَادُ بِالتَّعْصِيبِ، فَقُدِّمَ فِيهِ الأَخُ مِنَ الأَبَوَيْنِ كَالمِيرَاثِ، وَكَاسْتِحْقَاقِ المِيرَاثِ بِالوَلاءِ. (فَابْنُ أَحِ لِأَبُويْنِ، فَ)ابْنُ أَحِ (لِأَبٍ وَإِنْ سَفُلا) أَي: ابْنُ الأَخِ لِأَبَوَيْنِ، فَ)ابْنُ أَحْ (لِأَبٍ وَإِنْ سَفُلا) أَي: ابْنُ الأَخِ لِأَبَوَيْنِ، فَ)عَمَّ (لِأَبٍ لِأَبَوَيْنِ، فَكَمَّ (لِأَبٍ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ (كَذَلِكَ) أَيْ: وَإِنْ سَفُلُوا، يُقَدَّمُ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ عَلَىٰ ابْنِ الْعَمِّ لِأَبِويْنِ وَلِأَبٍ (كَذَلِكَ) أَيْ: وَإِنْ سَفُلُوا، يُقَدَّمُ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبَويْنِ وَلِأَبٍ (كَذَلِكَ) أَيْ: وَإِنْ سَفُلُوا، يُقَدَّمُ ابْنُ العَمِّ لِأَبِ، (ثُمَّ أَقَرْبُ عَصَبَةِ نَسَبٍ) كَعَمِّ الأَبِ ثُمَّ الْعَمِّ لِأَبِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ عَلَىٰ ابْنِ العَمِّ لِأَبِ، (ثُمَّ أَقَرْبُ عَصَبَةِ نَسَبٍ) كَعَمِّ الأَبِ ثُمَّ بَنِيهِ كَذَلِكَ وَإِنْ عَلَوْا.

(كَإِرْثٍ) أَيْ: تَرْتِيبِ الوِلَايَةِ بَعْدَ الإِخْوَةِ عَلَىٰ تَرْتِيبِ المِيرَاثِ بِالتَّعْصِيبِ، فَأَحَقُّهُمْ بِالمِيرَاثِ أَحَقُّهُمْ بِالوِلَايَةِ، فَلَا يَلِي بَنُو أَبٍ أَعْلَىٰ مَعَ

<sup>(</sup>١) النسائي (٥/ رقم: ٣٢٧٩). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ رقم: ١٨٤٦): «ضعيف».

<sup>(</sup>۲) «المغني» لابن قدامة (۹/۳۵ - 80).





بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ ، وَأَوْلَىٰ وَلَدِ كُلِّ أَبِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَنْنَىٰ الولاَيَةِ عَلَىٰ الشَّفَقَةِ ، وَمَظِنَّتُهَا القَرَابَةُ ، فَأَقْرَبُهُمْ أَشْفَقُهُمْ ، وَلا وِلاَيَةَ لِغَيْرِ مَبْنَىٰ الولاَيَةِ عَلَىٰ الشَّفَقَةِ ، وَمَظِنَّتُهَا القَرَابَةُ ، فَأَقْرَبُهُمْ أَشْفَقُهُمْ ، وَلا وِلاَيَةَ لِغَيْرِ العَصَبَاتِ ، كَالأَخِ لِأُمِّ وَالعَمِّ لِأُمِّ وَبَنِيهِ وَالخَالِ وَأَبِي الأَمِّ وَنَحْوِهِمْ نَصَّا(۱) ؛ للقَوْلِ عَلِيٍّ: ﴿إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الحَقَائِقِ ، فَالعَصَبَةُ أَوْلَىٰ » يَعْنِي: إِذَا لِقَوْلِ عَلِيٍّ: ﴿إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الحَقَائِقِ ، فَالعَصَبَةُ أَوْلَىٰ » ، يَعْنِي: إِذَا أَدُرَكُنَ ، رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي ﴿الغَرِيبِ ﴾ (٢) . وَلِأَنَّ مَنْ لَيْسَ مِنْ عَصَبَاتِهَا شَبِيةُ أَدْرَكُنَ ، رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي ﴿الغَرِيبِ ﴾ (٢) . وَلِأَنَّ مَنْ لَيْسَ مِنْ عَصَبَاتِهَا شَبِيةُ بِالأَجْنَبِيِّ مِنْهَا .

(وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ وَلِيٍّ أَقْرَبَ بِإِسْقَاطِهِ) أَي: الوَلِيِّ الأَقْرَبِ (لَهُ) أَيْ: لِحَقِّهِ، مَا لَمْ يَعْضِلْهَا مَعَ إِسْقَاطِهِ، فَإِنْ عَادَ قَبْلَ الْعَقْدِ عَادَ لَهُ حَقَّهُ.

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَمِنْ قَوْلِهِمْ: «لَا يَبْطُلُ وَقْفٌ بِرَدِّهِ» أَنَّ مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنَ الوَقْفِ الأَهْلِيِّ لَا يَصِحُّ إِسْقَاطُهُ، بَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّبَرُّعِ.

(ثُمَّ) يَلِي نِكَاحَ حُرَّةٍ عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَتِهَا مِنَ النَّسَبِ (المَوْلَىٰ المُنْعِمُ) أَي: المُعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ يَرِثُهَا وَيَعْقِلُ عَنْهَا، فَكَانَ لَهُ تَزْوِيجُهَا، وَقُدِّمَ عَلَيْهِ عَصَبَةُ النَّسَبِ كَمَا قُدِّمُوا فِي الإِرْثِ، (ثُمَّ عَصَبَتُهُ) أَي: المَوْلَىٰ المُعْتِقُ، (الأَقْرَبُ) النَّسبِ كَمَا قُدِّمُوا فِي الإِرْثِ، (ثُمَّ عَصَبَتُهُ) أَي: المَوْلَىٰ المُعْتِقُ، (الأَقْرَبُ) مِنْهُمْ (فَالأَقْرَبُ) كَالمِيرَاثِ، ثُمَّ مَوْلَىٰ المَوْلَىٰ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ مَوْلَىٰ مَوْلَىٰ المَوْلَىٰ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ مَوْلَىٰ مَوْلَىٰ المَوْلَىٰ المَوْلِىٰ المَوْلَىٰ المَوْلِيْ المَوْلَىٰ المَوْلَىٰ المَوْلِيْ المَوْلِيْ المَوْلَىٰ المَوْلَىٰ المَوْلَىٰ المَوْلَىٰ المَوْلِيْ المَوْلِيْ المَوْلِيْ المُولِيْ المَوْلَىٰ المَوْلَىٰ المُولِيْ المُعْلِيْ المَوْلَىٰ المَوْلَىٰ المَوْلَىٰ المُعْرَافِيْ المُولِيْ المُعْرِقِيْلِ المُولِيْلِيْ المُولِيْلِيْ المُولِيْلِيْلِيْلَىٰ المَوْلَىٰ المُولِيْلِ المُولِيْلِ المُولِيْلِيْلِ ال

(وَهُوَ) أَيْ: عَصَبَةُ المُنْعِمِ (هُنَا) أَيْ: فِي الوَلَاءِ (الاِبْنُ وَإِنْ نَزَلَ) فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (١/ رقم: ٥٥٨).

 <sup>(</sup>۲) «غريب الحديث» لأبي عبيد (٢٩٤/٤). قال صالح آل الشيخ في «التكميل» (صـ ١٢٧):
 (إسناده صحيح».





يُقَدَّمُ عَلَىٰ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالمِيرَاثِ وَأَقْوَىٰ بِالتَّعْصِيبِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ الأَبُ النَّسِيبُ لِزِيَادَةِ شَفَقَتِهِ وَفَضِيلَةِ وِلَادَتِهِ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي ابْنِ المُعْتِقِ، فَرُجِعَ النَّسِيبُ لِزِيَادَةِ شَفَقَتِهِ وَفَضِيلَةِ وِلَادَتِهِ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي ابْنِ المُعْتِقِ، فَرُجِعَ فِيهِ إِلَىٰ الأَصْلِ، وَابْنَا عَمِّ أَحَدُهُمَا أَنْ لِأُمِّ، فَحُكْمُهُمَا فِي الوَلَاءِ كَأَخٍ لِأَبُويْنِ. فِيهِ إِلَىٰ الأَصْلِ، وَابْنَا عَمِّ أَحَدُهُمَا أَنْ لِأُمَّ سَوَاءٌ»، (وَ) [رَدَّا](١) قَوْلُ القَاضِي: «إِذَا كَانَ (ابْنَا عَمِّ أَحَدِهِمَا أَخْ لِأُمِّ) فَو (كَأَخٍ لِأَبْوَيْنِ) مَعَ أَخٍ لِأَبٍ»، وَوَافَقَهُ جَمَاعَةٌ كَانَ (ابْنَا عَمِّ أَحَدِهِمَا أَخْ لِأُمِّ ) فَو (كَأَخٍ لِأَبُويْنِ) مَعَ أَخٍ لِأَبٍ»، وَوَافَقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي «الرِّعَايَةِ»، وَرَدَّهُ فِي «الإِنْصَافِ»(٢).

(ثُمَّ) إِذَا عُدِمَ العَصَبَةُ مِنَ النَّسَبِ وَالوَلَاءِ، يَلِي نِكَاحَ الحُرَّةِ (السُّلْطَانُ، وَهُوَ الإِمَامُ) الأَعْظَمُ (أَوْ نَائِبُهُ) قَالَ أَحْمَدُ: «وَالقَاضِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الأَمِيرِ فِيهِ حُكْمُ سُلْطَانِهِمْ فِي هَذَا» (آ). (وَلَوْ مِنْ بُغَاةٍ إِذَا اسَتَوْلُوْا عَلَىٰ بَلَدٍ) فَيَجْرِي فِيهِ حُكْمُ سُلْطَانِهِمْ فِي هَذَا» (آ). (وَلَوْ مِنْ بُغَاةٍ إِذَا اسَتَوْلُوْا عَلَىٰ بَلَدٍ) فَيَجْرِي فِيهِ حُكْمُ سُلْطَانِهِمْ وَقَاضِيهِ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: «تَزْوِيجُ الأَيَامَىٰ وَقَاضِيهِ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: «تَزْوِيجُ الأَيَامَىٰ وَقَاضِيهِ مُحْرَىٰ الإِمَامِ وَقَاضِيهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: «تَزْوِيجُ الأَيَامَىٰ وَقَاضِيهِ مُحْرَىٰ الْإِمَامُ وَقَاضِيهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: «تَزْوِيجُ الأَيَامَىٰ وَقَاضِيهِ مُ مَحْرَىٰ الْإِمَامُ وَقَاضِيهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: «تَزْوِيجُ الأَيامَىٰ وَوَعْضِيهِ مُ مَحْرَىٰ الْإِمَامُ وَقَاضِيهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: «تَزْوِيجُ الأَيَامَىٰ وَرَاضِيهِ مُ مَحْرَىٰ الْإِمَامُ وَقَاضِيهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: «تَرْويجُ الأَيَامَىٰ وَقَامِهُ إِلَّا بِظُلْمٍ ، كَطَلَبِهِ جُعْلًا لَا يَسْتَحِقُّهُ ، صَارَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ » (٤).

(فَإِنْ عُدِمَ الكُلُّ) أَيْ: عَصَبَةُ النَّسَبِ وَالوَلَاءِ وَالسُّلْطَانُ وَنَائِبُهُ مِنَ المَحَلِّ الَّذِي بِهِ الحُرَّةُ ، (زَوَّجَهَا ذُو سُلْطَانٍ فِي مَكَانِهَا ، كَعَضْلِ) أَوْلِيَائِهَا مَعَ عَدَمِ الَّذِي بِهِ الحُرَّةُ ، (زَوَّجَهَا ذُو سُلْطَانٍ فِي مَكَانِهَا ، كَعَضْلِ) أَوْلِيَائِهَا مَعَ عَدَمِ إِمَامٍ وَنَائِبِهِ فِي مَكَانِهَا ، وَالعَضْلُ: الإمْتِنَاعُ مِنْ تَزْوِيجِهَا.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «رد».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (١٦٨/٢٠).

<sup>(</sup>٣) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبى داود (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٤) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٩٦).





(فَإِنْ تَعَذَّرَ) ذُو سُلْطَانٍ فِي مَكَانِهَا، (زَوَّجَهَا عَدْلٌ بِإِذْنِهَا، (قَالَ) الإِمَامُ (أَحْمَدُ فِي دِهْقَانِ قَرْيَةٍ) \_ بِكَسْرِ الدَّالِ، وَتُضَمُّ \_ وَدَهَقَ الرَّجُلُ وَتَدَهْقَنَ: كَثُرُ مَالُهُ، (أَيْ: رَئِيسُهَا: (بُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا إِذَا احْتَاطَ لَهَا بِالكُفْءِ وَالمَهْرِ، مَالُهُ، (أَيْ: رَئِيسُهَا: (بُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا إِذَا احْتَاطَ لَهَا بِالكُفْءِ وَالمَهْرِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الرُّسْتَاقِ (١) قَاضٍ ») لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الوَلِيِّ فِي هَذَا الحَالِ يَمْنَعُ النَّكَاحَ بِالكُلِّيَّةِ، فَلَمْ يَجُزِ اشْتِرَاكُ كَوْنِ الوَلِيِّ يُمْضِيهِ فِي حَقِّ مَنْ لَا عَصَبَةَ النَّكَاحَ بِالكُلِّيَّةِ، فَلَمْ يَجُزِ اشْتِرَاكُ كَوْنِ الوَلِيِّ يُمْضِيهِ فِي حَقِّ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَللَّاكَاحَ بِالكُلِّيَّةِ، فَلَمْ يَجُزِ اشْتِرَاكُ كَوْنِ الوَلِيِّ يُمْضِيهِ فِي حَقِّ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهَا، (وَإِنْ كَانَ) فِي البَلَدِ حَاكِمٌ (وَأَبَىٰ التَّزُوبِيجَ إِلَّا بِظُلُمٍ، كَطَلَبِهِ جُعْلًا لَا يَسْتَحِقُّهُ) إِمَّا لَأَنْ يَكُونَ لَهُ فِي بَيْتِ المَالِ مَا يَكُفِيهِ، أَوْ طَلَبَ زِيَادَةً عَلَىٰ جُعْلًا يَسْتَحِقُّهُ) إِمَّا لَأَنْ يَكُونَ لَهُ فِي بَيْتِ المَالِ مَا يَكْفِيهِ، أَوْ طَلَبَ زِيَادَةً عَلَىٰ جُعْلًا وَوَجُهُهُ ظَاهِرٌ. (فَوْجُودُهُ) أَي: الحَاكِمِ (كَعَدَمِهِ») [قَالَهُ] (٢) الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (٣)، وَوَجُهُهُ ظَاهِرٌ.

فَائِدَةُ: قَالَ فِي «الفُرُوعِ» فِي «بَابِ القِسْمَةِ»: «إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ بِأَنَّهَا خَلِيَّةٌ، وَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا، وَلَمْ [يَثْبُتْ] (٤) ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ، فَذَكَرَ أَبُو العَبَّاسِ أَنَّهَا تُزُوَّجُ» (٥). قَالَ ابْنُ قُنْدُسٍ: «وَالظَّاهِرُ أَنَّ المُصَنِّفَ وَافَقَ أَبَا العَبَّاسِ؛ إِذْ لَمْ يُخَالِفْ مَا حَكَاهُ عَنْهُ» (٦).

<sup>(</sup>١) قال الفيومي في «المصباح المنير» (٢٢٦/١ مادة: رس ت ق): «الرُّسْتاق: مُعرَّب، ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم».

<sup>(</sup>٢) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٧٢/١١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «قال».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (صـ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ثبت».

<sup>(</sup>ه) «الفروع» لابن مفلح (۱۱/٥٤٦ ـ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في «حاشية الفروع» لابن قندس، وانظر: «إرشاد أولي النهئ» للبُهُوتي (٦) ١٠٧١/٢).





(وَغَيْرُ عَاصِبٍ كَأَخٍ لِأُمِّ وَخَالٍ وَعَمِّ لِأُمِّ وَأَبِيهَا) فَوُجُودُهُمْ (كَ)وُجُودِ (لَجُودِ (لَجُنبِيِّ) إِذْ لَا وَلَاءَ لَهُمْ مُطْلَقًا، وَلَا وِلَايَةَ لِمَنْ أَسْلَمَتْ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَلَا لِمُنْتَقِطٍ؛ لِأَنَّهُ لَا نَسَبَ بَيْنَهُمَا.

(وَوَلِيُّ أَمَةٍ \_ وَلَوْ) كَانَتْ (آبِقَةً \_ سَيِّدُهَا) المُكَلَّفُ الرَّشِيدُ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلْدُ مَنَافِعِهَا، فَكَانَ إِلَيْهِ كَالإِجَارَةِ، (وَلَوْ) كَانَ سَيِّدُهَا (فَاسِقًا أَوْ مُكَاتَبًا) لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ إِيَّاهَا [٤٣٤/ب] تَصَرُّفُ فِي مَالِهِ، فَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ كَبَيْعِهِ.

(وَ) يَمْلِكُ المُكَاتَبُ زَوَاجَهَا إِنْ (أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَمَعَ مُتَعَدِّدِ سَيِّدٍ فَ) الوَلَاءُ (لِلْكُلِّ) فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ الإسْتِقْلَالُ فِي الوِلَايَةِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، كَمَا لَا يَبِيعُهَا وَلَا يُؤْجِرُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَأَتَّىٰ تَزْوِيجُ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَشَقَّصُ.

(وَيَتَّجِهُ: مَعَ عَضْلِ بَعْضِهِمْ) أَي: الشُّرَكَاءِ، بِأَنْ يَأْبَىٰ تَزْوِيجَهَا مِنْ كُفْءٍ؛ (قِيَامُ حَاكِمٍ مَقَامَهُ) لِأَنَّ عَصَبَتَهُ فِي حَيَاتِهِ لَا تَقُومُ مَقَامَهُ، فَتَعَيَّنَ الحَاكِمُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ.

#### (وَشُرِطَ فِي وَلِيٍّ) سَبْعَةُ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: (ذُكُورِيَّةٌ) لِأَنَّ المَرْأَةَ لَا يَثْبُتُ لَهَا وِلَايَةٌ عَلَىٰ نَفْسِهَا، فَعَلَىٰ غَيْرِهَا أَوْلَىٰ.

(وَ) الثَّانِي: (بُلُوغٌ) لِأَنَّ الوِلَايَةَ يُعْتَبَرُ لَهَا كَمَالُ الحَالِ؛ لِأَنَّهَا تَنْفِيذُ تَصُرُّفٍ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، وَغَيْرُ المُكَلَّفِ مُولَّلَىٰ عَلَيْهِ لِقُصُورِ نَظَرِهِ، فَلَا تَثْبُتُ لَهُ



وِلَايَةٌ كَالمَرْأَةِ، قَالَ أَحْمَدُ: «لَا يُزَوَّجُ الغُلَامُ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ، لَيْسَ لَهُ أَمْرُ (١٠).

(وَ) النَّالِثُ: (عَقْلُ) فَلَا وِلَايَةَ لِمَجْنُونٍ مُطْبَقٍ، (فَإِنْ جُنَّ أَحْيَانًا) أَوْ نَقَصَ عَقْلُهُ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِنَحْوِ مَرَضٍ، فَلَا تَزُولُ الوِلَايَةُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَزُولُ عَنْ قَصَى عَقْلُهُ أَوْ أُغْمِي عَلَيْهِ بِنَحْوِ مَرَضٍ، فَلَا تَزُولُ الوِلَايَةُ عَلَىٰ المُغْمَىٰ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ عَلَىٰ قَرْبِ ، فَهُو كَالنَّوْمِ ؛ وَلِذَلِكَ لَا تَثْبُتُ الوِلَايَةُ عَلَىٰ المُغْمَىٰ عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ عليهم الصلاة والسلام. وَمَنْ كَانَ يُخْنَقُ فِي الأَحْيَانِ، لَا تَزُولُ ولَايَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُومُ زَوَالُ عَقْلِهِ ، وَ(انْتُظِرَ كَإِغْمَاءٍ) أَيْ: كَمَا يُنتَظَرُ المُغْمَىٰ عَلَيْهِ وَمَنْ يُخْنَقُ أَحْيَانًا. عَلَيْهِ وَمَنْ يُخْنَقُ أَحْيَانًا.

وَقَدْ فُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الوَلِيِّ كَوْنُهُ بَصِيرًا، وَلَا كَوْنُهُ مُتَكَلِّمًا إِذَا فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ، أَوْ كَانَ كَاتِبًا.

(وَ) الرَّابِعُ: كَمَالُ (حُرِّيَّةٍ) لِأَنَّ العَبْدَ وَالمُبَعَّضَ لَا يَسْتَقِلَّانِ بِالوِلَايَةِ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا، فَعَلَىٰ غَيْرِهِمَا أَوْلَىٰ، (إِلَّا مُكَاتَبًا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ) فَيَصِحُّ، وَتَقَدَّمَ.

(وَ) الخَامِسُ: (اتِّفَاقُ دِينِ) المَوْلَىٰ وَالمُولَىٰ عَلَيْهَا، فَلَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَىٰ مُسْلِمَةٍ، وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ عَلَىٰ مَجُوسِيَّةٍ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا بِالنَّسَبِ، (إِلَّا السُّلْطَانَ) فَيُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا مِنَ الكَوَافِرِ؛ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ بِالنَّسَبِ، (إلَّا السُّلْطَانَ) فَيُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا مِنَ الكَوَافِرِ؛ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ عَلَىٰ أَهْلِ دَارِ الإِسْلَامِ، وَهَذِهِ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ، فَتَثْبُتُ لَهُ الولَايَةُ عَلَيْهَا كَالمُسْلِمَ وَلَا إِلَّا (أَمَةٌ كَافِرَةٌ لِمُسْلِم) فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِكَافِرٍ، وَكَذَا أَمَةٌ كَافِرَةٌ لِمُسْلِم) فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِكَافِرٍ، وَكَذَا أَمَةٌ كَافِرَةٌ لِمُسْلِم)

 <sup>(</sup>۱) «المغنى» لابن قدامة (۹/۳٦۷).

 <sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «ولا ينعزل وكيله أي: من أغمي عليه أو كان يخنق أحيانًا»،
 والصواب حذفها.



لِمُسْلِمَةٍ ، فَيُزَوِّجُهَا وَلِيُّ سَيِّدَتِهَا عَلَىٰ مَا سَبَقَ ، (وَ) إِلَّا (أُمَّ وَلَدِ لِكَافِرٍ أَسْلَمَتْ) فَيُزَوِّجُهَا لِمُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَيْهَا، فَيَلِيهِ كَإِجَارَتِهَا.

(وَيَتَّجِهُ: لَا مُدَبَّرَةً وَمُكَاتَبَةً) أَسْلَمَتَا، فَلَا يُزَوِّجُهُمَا لِمُسْلِم؛ [١٧٤٥] لِأَنَّهُمَا لَا يَبْقَيَانِ عَلَىٰ مِلْكِهِ، لِصِحَّةِ بَيْعِهِمَا، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ أُمِّ الوَلَدِ؛ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ فِي «المُنْتَهَىٰ» وَغَيْرِهِ عَلَىٰ أُمِّ الوَلَدِ<sup>(١)</sup>، (خِلَافًا لَهُ) أَي: «الإِقْنَاعِ» بِقَوْلِهِ: «إِلَّا إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبَتُهُ وَمُدَبَّرَتُهُ، فَيَلَيهِ وَيُبَاشِرُهُ» (٢) ، انْتَهَىٰ .

(وَ) السَّادِسُ: (عَدَالَةٌ) نَصًّا(٣)؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (١٠). وَرَوَىٰ الْبَرْقَانِيُّ (٥) بِإِسْنَادِهِ (٦) عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(٧). وَلِأَنَّهَا وِلَايَةٌ نَظَرِيَّةُ، فَلَا يَسْتَبِدُّ بِهَا الفَاسِقُ كَوِلَايَةِ المَالِ، (وَلَوْ)

<sup>«</sup>منتهى الإرادات» لابن النجار (١٦٢/٢). (1)

<sup>«</sup>الإقناع» للحَجَّاوي (٣٢٥/٣). (٢)

<sup>«</sup>مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (١٠٧٩). (٣)

أخرجه سعيد بن منصور (١/ رقم: ٥٥٣) والبيهقي (١٤/ رقم: ١٣٨٣١) موقوفًا. (٤)

هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخورازمي ، الحافظ الفقيه أبو بكر البرقاني الشافعي ، (0) استوطن بغداد وكان ثقة ثبتًا ورعًا، واسع الرواية، عارفًا بالفقه، ذا حظً من العربية، وكان حريصًا علىٰ العلم منصرف الهمة إليه، توفي سنة خمس وعشرين وأربع مئة. راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٩/٣٠٤).

كذا في «كشاف القناع» للبُهُوتي (٢٧٦/١١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «بإسناد».

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤/ رقم: ٥٥٦٤) وابن عدي في «الكامل» (٩/ رقم: ٤٤١٢ ـ ١٤٤١٣). وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (٢٤١/٦).





كَانَتِ العَدَالَةُ (ظَاهِرَةً) فَيَكْفِي مَسْتُورُ الحَالِ كَوِلَايَةِ الحَالِ، (إِلَّا فِي سُلْطَانٍ) فَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَزْوِيجِهِ بِالوِلَايَةِ العَامَّةِ العَدَالَةُ لِلْحَاجَةِ، (وَ) فِي (سَيِّدِ) أَمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ كَمَا لَوْ آجَرَهَا.

(وَ) السَّابِعُ: (رُشْدٌ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (وَهُوَ مَعْرِفَةُ الكُفْءِ وَمَصَالِحِ النِّكَاحِ) وَلَيْسَ حَفْظَ المَالِ، فَإِنَّ [رُشْدَ] (١) كُلِّ مَقَامٍ بِحَسَبِهِ، (فَإِنْ كَانَ الأَقْرَبُ نَحْوَ طِفْلٍ وَكَافِرٍ وَفَاسِقٍ وَقِنِّ وَمَجْنُونٍ مُطْبَقٍ وَشَيْحٍ) إِذَا (أَفْنَدَ) كَانَ الأَقْرَبُ نَحْوَ طِفْلٍ وَكَافِرٍ وَفَاسِقٍ وَقِنِّ وَمَجْنُونٍ مُطْبَقٍ وَشَيْحٍ) إِذَا (أَفْنَدَ) كَانَ الأَقْرَبُ نَحْوَ طِفْلٍ وَالتَّصَرُّفِ، قَالَ فِي «القَامُوسِ»: «الفَنَدُ بِالتَّحْرِيكِ: أَيْ التَّحْرِيكِ: إِنْكَارُ العَقْلِ لِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ، وَالخَطَأُ فِي القَوْلِ وَالرَّأْيِ، وَالكَذِبُ، كَالإِفْنَادِ، وَلاَ تَقُلْ نَعْجُوزٌ مُفْنِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ رَأْيِ أَبَدًا» (١).

(أَوِ) اتَّصَفَ الأَقْرَبُ بِصِفَاتِ الوِلَايَةِ، لَكِنْ (عَضَلَ بِأَنْ مَنَعَهَا كُفْتًا رَضِيَتْهُ وَرَغِبَ) فِيهَا (بِمَا صَحَّ مَهْرًا، وَيَفْسُقُ) الوَلِيُّ (بِهِ) أَيِ: العَضْلِ (إِنْ تَكَرَّرَ).

(وَيَتَّجِهُ احْتِمَالُ): أَنْ يَكُونَ التَّكَرُّرُ (ثَلَاثًا) [قَالَهُ] (٣) ابْنُ عَقِيلٍ (١٠)، وَهُوَ وَهَذَا أَحَدُ أَقُوالٍ ثَلَاثَةٍ فَأَمَّا إِنْ أَتَىٰ صَغِيرَةً، هَلْ يَفْسُقُ بِإِدْمَانِهَا \_ وَهُو المَذْهَبُ كَمَا يَأْتِي فِي «الشَّهَادَاتِ» \_ أَوْ بِتَكْرَارِهَا ثَلَاثًا ؟ .

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهيّ الابن النجار (٦١/٩)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «رشيد».

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (صـ ٣٠٧ مادة: ف ن د).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب كما في «حاشية منتهئ الإرادات»، وفي (الأصل): «قال».

<sup>(</sup>٤) انظر: «حاشية منتهىٰ الإرادات» للخلوتي (٤/٢٨٩).





(وَ) يَتَّجِهُ: (أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ غَيْرَ مَعْضُولَةٍ؛ لِفِسْقِهِ) بِالعَضْلِ، مَا لَمْ يَتُبْ مِنْهُ. فَعَلَيْهِ، لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَ المَعْضُولَةِ بَعْدَ عَضْلِهِ لَهَا وَقَبْلَ [تَوْبَتِهِ](١)، لَا تَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ؛ لِقِيَامِ الفِسْقِ بِهِ؛ إِذْ شَرْطُنَا فِيهِ العَدَالَةُ.

( ( وَمِنْ ) صُورِ ( العَصْلِ ) المُسْقِطِ لِوِلَا يَتِهِ: ( لَوِ امْتَنَعَ الخِطَابُ لِشِدَّةِ الْمَنْقِطِ فِولَا يَتِهِ: ( لَو امْتَنَعَ الخِطَابُ لِشِدَّةِ الْمَنْقَطِعَةُ ، وَهِيَ ) أَي: الغَيْبَةُ المُنْقَطِعَةُ وَمُشَقَّةٍ فَوْقَ مَسَافَةٍ قَصْرٍ أَوْ دُونَهَا ، خِلَافًا لَهُ ) [ ٢٠٤ / بِ اللَّا قُرْبُ ( غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً ، وَهِيَ ) أَي: الغَيْبَةُ المُنْقَطِعَةُ ( مَا لَا تُقْطَعُ إِلَّا بِكُلُفَةٍ وَمَشَقَّةٍ فَوْقَ مَسَافَةٍ قَصْرٍ أَوْ دُونَهَا ، خِلَافًا لَهُ ) [ ٢٠٤ / بِ اللَّا قُرْبُ اللَّا قُلْقَ مَسَافَةٍ القَصْرِ ) أَنْ يَكُونُ إِلَّا فَوْقَ مَسَافَةِ القَصْرِ ) أَنْ يَكُونُ إِلَّا فَوْقَ مَسَافَةِ القَصْرِ ) أَنْ اللَّقْرَبُ ، النَّهَىٰ . وَلَمْ يُوكِّلُ ، ( أَوْ جُهِلَ مَكَانُهُ ) أَي: الأَقْرَبِ ، ( أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ ) أَي: الأَقْرَبِ ، ( أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ ) أَي: الأَقْرَبِ ، ( أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ ) أَي: الأَقْرَبِ ، ( إِلَّا قُرْبُ طِفْلًا أَوْ كَافِرًا لَا قُرْبُ طِفْلًا أَوْ كَافِرًا لِيَالِهَا ، أَيْ : مَنْ إِلَى الْأَقْرَبِ المَذْكُورَ فِي الولِا يَةِ ( عُرَّةً أَبُعَدُ ) أَوْلِيَائِهَا ، أَيْ: مَنْ إِلَى الْأَقْرَبِ المَذْكُورَ فِي الولِا يَةِ ( عُرَّةً أَبُعَدُ ) الْأَقْرَبِ مَعَ اللَّعْرَبِ مَعَ اللَّعَلَا أَوْ كَافِلًا أَوْ كَافِهِ بِمَا لَوْ كَافِرًا اللَّا قُرْبُ طِفْلًا أَوْ عَبْدًا ، فَلِعَدَمِ الْمَوْرِ فَلِيَعَذَّرِ التَّوْوِيجِ مِنْ جِهَتِهِ ، وَأَمَّا مَعَ عَضْلِ الأَقْرُبِ فَلِيَعَذَّرِ التَّرْوِيجِ مِنْ جِهَتِهِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ جُودُهُ كَعَدَمِهِ ، وَأَمَّا مَعَ عَضْلِ الأَقْرَبِ فَلِيَعَذَّرِ التَّوْوِيجِ مِنْ جِهَتِهِ ، وَأَمَّا مَعَ عَضْلِ الأَقْرَبِ فَلِيَعَذَّرِ التَّوْوِيجِ مِنْ جِهَتِهِ ، وَأَمَّا مَعَ عَضْلِ الأَقْرَبِ فَلِيَعَذَّرِ التَّرْوِيجِ مِنْ جَهَتِهِ ، وَأَمَّا مَعَ عَضْلِ الأَقْرَبِ فَلِيَعَذَّرِ التَّرْوِيجِ مِنْ جَهَتِهِ ، أَشْهُ لَوْ حُرْبَ اللْهُ مُونَ الْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ الْمُ الْهُ الْمُؤْمِ الْمَا لَوْ عُلِي الْمُؤْمِ الْمَا مَعَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

فَإِنْ عَضَلُوا كُلُّهُمْ، زَوَّجَهَا الحَاكِمُ، (وَ) زَوَّجَ (أَمَةً) غَابَ سَيِّدُهَا أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ بِنَحْوِ أَسْرٍ (حَاكِمٌ) لِأَنَّ لَهُ النَّظَرَ فِي مَالِ الغَائِبِ وَنَحْوِهِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «توتبته».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٢٠/١٨٥ ـ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الإقناع» للحَجَّاوي (٣/٥/٣).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (الأصل) زيادة: «في الولاية»، والصواب حذفها.





(وَيَتَّجِهُ) صِحَّةُ نِكَاحِ الحَاكِمِ (إِنْ كَانَ لَا وَلِيَّ لَهُ) \_ أَي: الغَائِبِ فَقَطْ \_ (غَيْرُهُ) أَي: الحَاكِمِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَحَدُ مِنْ عَصَبَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْوَلَاءِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَّلُوا بِهِ مِنْ أَنَّ النَّظَرَ لِلْحَاكِمِ فِي مَالِ الغَائِبِ لَا الوَلَاءِ، وَهُو مُخَالِفٌ لِمَا عَلَّلُوا بِهِ مِنْ أَنَّ النَّظَرَ لِلْحَاكِمِ فِي مَالِ الغَائِبِ لَا لِغَيْرِهِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ. فَعَلَيْهِ، مَعَ وُجُودِ أَوْلِيَائِهِ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ فِي نِكَاحِهَا، بَلْ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ. فَعَلَيْهِ، مَعَ وُجُودِ أَوْلِيَائِهِ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ فِي نِكَاحِهَا، بَلْ يَكُونُ لِلْحَاكِمِ.

(وَإِنْ زَوَّجَ) امْرَأَةً (حَاكِمٌ) مَعَ وُجُودِ وَلِيِّهَا، لَمْ يَصِحَّ، (أَوْ) زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا، لَمْ يَصِحَّ، (أَوْ) زَوَّجَهَا وَلِيَّةً (أَبْعَدُ بِلَا عُذْرٍ لِلْأَقْرَبِ) إِلَيْهَا مِنْهُ، (لَمْ يَصِحَّ) النَّكَاحُ؛ إِذْ لَا وِلَايَةَ لِلْحَاكِمِ وَالأَبْعَدِ مَعَ مَنْ هُو أَحَقُّ مِنْهُمَا، أَشْبَهَا الأَجْنَبِيَّ. (فَلَوْ كَانَ الأَقْرَبُ) عِنْدَ تَزْوِيجِ الحَاكِمِ أَوِ الأَبْعَدِ (لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَصَبَةٌ) ثُمَّ عَلِمَ، لَمْ يُعِدِ العَقْدَ.

أَوْ زَوَّجَهَا حَاكِمٌ (أَوْ) وَلِيُّهَا الأَبْعَدُ مَعَ كَوْنِ المَعْهُودِ عَدَمَ أَهْلِيَّةِ الأَقْرَبِ لِصِغَرِهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ (أَنَّهُ صَارَ) أَهْلًا بِبُلُوغِهِ قَبْلَ تَزْوِيجِ الحَاكِمِ أَوْ تَزْوِيجِ الأَبْعَدِ، لَوَ جُنَّ وَلِيُّهَا الأَبْعَدُ اعْتِمَادًا عَلَىٰ بَقَاءِ أَوْ جُنَّ وَلِيُّهَا الأَبْعَدُ اعْتِمَادًا عَلَىٰ بَقَاءِ جُنُونِ الأَقْرَبِ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ (عَادَ أَهْلًا) حَالَةَ تَزْوِيجِ الحَاكِمِ أَوِ الأَبْعَدِ (بَعْدَ أَهْلًا) حَالَةَ تَزْوِيجِ الحَاكِمِ أَوِ الأَبْعَدِ (بَعْدَ أَمْنَافِ) في إِلَّا العَقْدِ وَهُو الجُنُونُ ، (ثُمَّ عَلِمَ) أَنَّهُ عَقَلَ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا؛ لَمْ يُعِدِ العَقْدِ .

(أَوِ [اسْتَلْحَقَ](٢) ابْنَةَ مُلَاعَنَةٍ أَبُّ بَعْدَ عَقْدٍ عَلَيْهَا) مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ، (لَمْ يُعِدِ) العَقْدَ، اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ فِي جَمِيعِ الصُّورِ المُتَقَدِّمَةِ، (وَيَلِي كِتَابِيُّ (لَمْ يُعِدِ) العَقْدَ، اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ فِي جَمِيعِ الصُّورِ المُتَقَدِّمَةِ، (وَيَلِي كِتَابِيُّ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «(مناف)».

<sup>(</sup>٢) كذا في «غاية المنتهئ» لمرعي الكَرْمي (١٧٦/٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(استحق)».





نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ) كَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ﴾ [الأنفال: ٧٣]، (حَتَّىٰ) [لَوْ] (١) زَوَّجَهَا (مِنْ (٢) مُسْلِمٍ) لِأَنَّهُ وَلِيُّهَا، فَصَحَّ تَزْوِيجُهُ لَهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ كَافِرٍ.

(وَيُبَاشِرُهُ) لِأَنَّهَا امْرَأَةٌ لَهَا وَلِيٌّ مُنَاسِبٌ، فَجَازَ أَنْ يُبَاشِرَ نِكَاحَهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ ذِمِّيٍّ، (وَيُشْتَرَطُ فِيهِ) أَيْ: وَلِيِّ الذِّمِّيَّةِ (شُرُوطُ) الوَلِيِّ (المُسْلِمِ) مِنَ البُّلُوغِ وَالعَقْلِ وَغَيْرِهِمَا، مَا عَدَا الإِسْلَامِ. [٣٦]

<sup>(</sup>١) من «معونة أولئ النهئ» لابن النجار (٦٤/٩) فقط.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «من»، والصواب حذفها.



## ( فَضَّلْلُ )

(وَوَكِيلُ كُلِّ وَلِيٍّ) مِمَّنْ تَقَدَّمَ (يَقُومُ مَقَامَهُ) حَالَةَ كَوْنِ المُوكِّلِ (غَائِبًا، وَ) حَالَةَ كَوْنِهِ (حَاضِرًا) وَسَوَاءٌ كَانَ الوَلِيُّ مُجْبَرًا أَوْ غَيْرَ مُجْبَرٍ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَجَازَ التَّوْكِيلُ فِيهِ كَالبَيْعِ، وَقِيَاسًا عَلَىٰ تَوْكِيلِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ مُعَاوَضَةٍ، فَجَازَ التَّوْكِيلُ فِيهِ كَالبَيْعِ، وَقِيَاسًا عَلَىٰ تَوْكِيلِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِيلٍ وَكَل إَعَمْرو] (١) بْنَ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِلِيهُ وَكَل إَعَمْرو] (١) بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي تَزْوِيجِهِ أَمَّ حَبِيبَةً (١).

(وَالوَلِيُّ لَيْسَ بِوَكِيلٍ لِلْمَرْأَةِ) لِأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ وِلَايَتُهُ مِنْ جِهَتِهَا، (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا عَنْهَا (لَمَلَكَتْ عَزْلَهُ) كَسَائِرِ الوُكَلَاءِ، وَإِنَّمَا إِذْنُهَا حَيْثُ اعْتُبِرَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ، فَأَشْبَهَ وِلَا يَةَ الحَاكِمِ عَلَيْهَا، وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا شَرْطٌ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ، فَأَشْبَهَ وِلَا يَةَ الحَاكِمِ عَلَيْهَا، وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهَا، (فِلَهُ تَوْكِيلُ) مَنْ يُوجِبُ نِكَاحَهَا (بِلَا إِذْنِهَا) لِوَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً.

(لَا إِنْ وَكَّلَتْ) غَيْرُ المُجْبَرَةِ مِمَّنْ لَهُ الوِلَايَةُ عَلَيْهَا (غَيْرَهُ) أَيْ: غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك (٣/ رقم: ١٢٦٧) والشافعي في «مسنده» (٢/ رقم: ٨٩٦). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ رقم: ١٨٤٩): «ضعيف».

<sup>(</sup>٢) كذا في «الطبقات الكبير» و«مستدرك الحاكم»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «عمر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (٩٦/١٠) والحاكم (٢٢/٤). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ رقم: ١/١٦٠): «ضعيف».





الوَلِيِّ، (وَلُوْ) كَانَ تَوْكِيلُهَا لِغَيْرِهِ (بِإِذْنِهِ) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الوَكِيلِ لَهَا وَإِذْنِهَا لَهُ بَعْدَ تَوْكِيلٍ فِيمَا يَظْهَرُ، [قَالَهُ] (١) فِي «التَّنْقِيحِ» (٢)، وَجَزَمَ بِهِ فِي «المُنْتَهَىٰ» (٣)؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُوكِلُهُ الوَلِيُّ أَجْنَبِيُّ، وَبَعْدَ تَوْكِيلِهِ وَلِيُّ. قَالَ فِي «المُنْتَهَىٰ» (٣)؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُوكِلُهُ الوَلِيُّ أَجْنَبِيُّ، وَبَعْدَ تَوْكِيلِهِ وَلِيُّ. قَالَ فِي «شَرْحِ الإِقْنَاعِ»: «قُلْتُ: فَيُؤْخَذُ مِنْهُ: لَوْ أَذِنَتْ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مَعَ أَهْلِيَّةِ الأَقْرَبِ، ثُمَّ انْتَقَلَتِ الولَايَةُ لِلأَبْعَدِ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ لَهَا بَعْدَ انْتِقَالِ أَهْلِيَةِ الأَقْرَبِ، ثُمَّ انْتَقَلَتِ الولَايَةُ لِلأَبْعَدِ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ لَهَا بَعْدَ انْتِقَالِ الولَايَةِ إللهِ لَايَة إلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى السَّلْطَانِ وَالحَاكِمِ يَأْذَنُ لِغَيْرِهِ فِي التَّزْوِيجِ، فَيَكُونُ المَأْذُونُ لَهُ قَائِمًا مَقَامَهُ.

وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهَا وَلَوْ بِإِذْنِ الوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا تَزْوِيجُ نَفْسِهَا، وَإِذْنُ المُولِيَّةِ غَيْرِ المُجْبَرَةِ لِوَكِيلِ وَلِيِّهَا إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ، فَلَوْ وَكَّلَ وَلِيُّ ثُمَّ أَذِنَ للوَلِيِّ كَمَا يَأْتِي. ثُمَّ أَذِنَتْ لِوَكِيلِهِ، صَحَّ، وَلَوْ لَمْ تَأْذَنْ لِلْوَلِيِّ كَمَا يَأْتِي.

(وَيَثْبُتُ لِوَكِيلِ) وَلِيٍّ (مَا لِوَلِيٍّ مِنْ إِجْبَارٍ وَغَيْرِهِ) لِأَنَّهُ نَائِبُهُ، وَكَذَا سُلْطَانُ وَحَاكِمُ يَأْذَنُ لِغَيْرِهِ فِي التَّزْوِيجِ. (وَيَتَّجِهُ: كَعَدَالَةٍ وَفِسْقٍ) بِأَنْ يَكُونَ الوَكِيلُ عَدْلًا كَالمُوكِّلِ، وَقَوْلُهُ: «وَفِسْقٍ» لَمْ يَظْهَرْ لِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّ المُتَبَادَرَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الوَلِيَّ إِذَا كَانَ فَاسِقًا أَنْ يَكُونَ وَكِيلُهُ كَذَلِكَ، وَهُو كَلَامٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ كَلَامِهِ أَنَّ الوَلِيَّ إِذَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَصِحُّ أَنْ يُوكِّلُهُ كَذَلِكَ، وَقُدْ سَقَطَ مِنْ مَعْنَاهُ. فَعَلَيْهِ، لَوْ كَانَ الوَلِيُّ فَاسِقًا لَا يَصِحُّ أَنْ يُوكِّلُ عَدْلًا، وَقَدْ سَقَطَ مِنْ غَالِبِ النَّسَخِ هَذَا الاِتِّجَاهُ، فَلْيُحَرَّرْ.

<sup>(</sup>١) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٨٣/١١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «قال».

<sup>(</sup>٢) «التنقيح المشبع» للمَرْداوي (صـ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) «منتهئ الإرادات» لابن النجار (١٦٣/٢).

<sup>(</sup>٤) «كشاف القناع» للبُهُوتي (١١/ رقم: ٢٨٣).





(لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ لِوَكِيلِ) وَلِيِّهَا؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ غَيْرُ مُجْبَرٍ الْوَلِيِّهَا بِزِيَادَةٍ ، (فَلَا يَكْفِي إِذْنُهَا لِوَلِيِّهَا مُجْبَرٍ ، فَيَثْبُتُ لَهُ لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ ، وَتَقَدَّمَ آنِفًا بِزِيَادَةٍ ، (فَلَا يَكْفِي إِذْنُهَا لِوَلِيِّهَا بِتَزْوِيجٍ أَوْ تَوْكِيلٍ فِيهِ) أَي: التَّزْوِيجِ (بِلَا مُرَاجَعَةِ وَكِيلٍ لَهَا) أَيْ: لِغَيْرِ المُحْبَرَةِ فِي التَّزْوِيجِ ، (وَإِذْنُهَا) لِوَكِيلٍ بِالتَّزْوِيجِ (بَعْدَ تَوْكِيلِهِ) لِأَنَّ الَّذِي يُعْتَبَرُ المُحْبَرَةِ فِي التَّزْوِيجِ ، (وَإِذْنُهَا) لِوَكِيلٍ بِالتَّزْوِيجِ (بَعْدَ تَوْكِيلِهِ) لِأَنَّ الَّذِي يُعْتَبَرُ المُوكِيلِ هُو غَيْرُ مَا [٢٦٤/ب] يُوكِيلُ فِيهِ المُوكِيلُ ، فَهُو كَالمُوكِلِ فِي إِذْنُهَا فِيهِ لِلْوَكِيلِ هُو غَيْرُ مَا [٢٦٤/ب] يُوكِيلُ فِيهِ المُوكِيُّ إِذَنْ ، وَأَمَّا بَعْدَهُ ذَلِكَ ، وَلَا أَثَرَ لِإِذْنِهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُوكِيلُهُ الوَلِيُّ ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيُّ إِذَنْ ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَكَوَلِيٍّ .

(فَلَوْ وَكَّلَ وَلِيُّهُ) غَيْرِ مُجْبَرَةٍ فِي تَزْوِيجِهَا، (ثُمَّ أَذِنَتْ لِوَكِيلِهِ) أَيْ: وَكِيلِ وَلِيَّهَا فِي تَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا، (صَحَّ) النَّكَاحُ، وَلَوْ لَمْ تَأْذَنْ لِلْوَلِيِّ فِي التَّوْكِيلِ أَوِ التَّزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا، (صَحَّ) النَّكَاحُ، وَلَوْ لَمْ تَأْذَنْ لِلْوَلِيِّ فِي التَّوْكِيلِ أَوِ التَّزْوِيجِ؛ لِقِيَامِ وَكِيلِهِ مَقَامَهُ، (وَيُشْتَرَطُ فِي [وَكِيلِ](۱) وَلِيٍّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ) أَي: الوَلِيِّ مِنْ ذُكُورَةٍ وَبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَعَدَالَةٍ وَرُشْدٍ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ) أَي: الوَلِيِّ مِنْ ذُكُورَةٍ وَبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَعَدَالَةٍ وَرُشْدٍ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ وَلَايَةٌ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَهَا غَيْرُ أَهْلِهَا، وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكُ تَزْوِيجَ مُولِيَّتِهِ أَصَالَةً، [فَلَأَنْ لَا](١) يَمْلِكُ تَزْوِيجَ مُولِيَّةٍ غَيْرِهِ بِالتَّوْكِيلِ أَوْلَىٰ.

(وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ فَاسِقٍ وَكَذَا كِتَابِيٍّ) كَيَهُودِيٍّ وَكَّلَهُ مُسْلِمٌ (فِي قَبُولِ) نِكَاحِ (كِتَابِيَّةٍ) كَيَهُودِيٍّ وَكَلَهُ مُسْلِمٌ (فِي قَبُولِ) نِكَاحِ (كِتَابِيَّةٍ) كَيَهُودِيَّةٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ قَبُولُهُ لِنَفْسِهِ النِّكَاحَ، فَصَحَّ لِغَيْرِهِ. (وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ) الوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ (مُطْلَقًا، كَ)قَوْلِهِ: (((زَوِّجْ مَنْ شِئْتَ)) نَصَّا(")،

<sup>(</sup>١) كذا في «غاية المنتهي» لمرعي الكُرْمي (٢/١٧٧)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «(كيل)».

<sup>(</sup>٢) كذا في «كشاف القناع» للبُّهُوتي (٢٨٤/١١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «فلا».

<sup>(</sup>٣) «مسائل الإمام أحمد» رواية البغوي (٢٤).





وَرُوِيَ: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ العَرَبِ تَرَكَ ابْنَتَهُ عِنْدَ عُمَرَ وَقَالَ: «إِذَا وَجَدْتَ كُفْئًا فَزُوِّجَهُ وَلَوْ بِشِرَاكِ نَعْلِهِ»، فَزُوَّجَهَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَهِي أُمُّ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ» (۱)، وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكَرْ، وَلِأَنَّهُ أَذِنَ فِي النِّكَاحِ، فَجَازَ مُطْلَقًا كَإِذْنِ المَرْأَةِ لِوَلِيِّهَا. (وَ) لَكِنْ (يَتَقَيَّدُ بِالكُفْءِ) كَمَا وَرَدَ فِي الخَدِيثِ.

(وَلَا يَمْلِكُ) وَكِيلٌ بِالتَّوْكِيلِ المُطْلَقِ (أَنْ يُزَوِّجَهَا لِنَفْسِهِ) كَالوَكِيلِ فِي البَيْعِ؛ لِأَنَّ إِطْلَاقَ الإِذْنِ يَقْتَضِي تَزْوِيجَهَا غَيْرَهُ. (وَيَجُوزُ) تَزْوِيجُهَا (لِوَلَدِهِ) وَأَبِيهِ وَأَخِيهِ، (وَ) يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ (مُقَيَّدًا كَـ: «زَوِّجْ زَيْدًا»، أَوْ: «زَوِّجْ) هَذَا»، فَلَا يُرَوِّجُ مِنْ غَيْرِهِ.

وَإِنْ قَالَ وَلِيٌّ لِوَكِيلِهِ: «زَوِّجْ مِنْ وَكِيلِ خَاطِبِ بِنْتِي زَيْدًا»، أَوْ: «مِنْ أَحَدِ وَكِيلَيْهِ». (أَوْ) قَالَ خَاطِبٌ لِوَكِيلِهِ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ: («اقْبُلِ) النِّكَاحَ (مِنْ وَكِيلِهِ) أَيْ: وَكِيلِهِ وَلِيِّ المَخْطُوبَةِ (زَيْدٍ»، أَوْ) قَالَ خَاطِبٌ لِوَكِيلِهِ: «اقْبُلْ مِنْ (أَحَدِ وَكِيلَيْهِ») وَأَبْهَمَ، وَلَهُ وَكِيلَانِ: زَيْدٌ وَعَمْرُو، (فَزَوَّجَ) وَكِيلُ وَلِيٍّ مِنْ وَكِيلٍ زَوْجٍ عَمْرُو فِي الأَوَّلَيْنِ، لَمْ يَصِحَّ. (أَوْ قَبِلَ) وَكِيلُ الزَّوْجِ النِّكَاحَ (مِنْ وَكِيلِهِ) أَيْ: الوَلِيِّ (عَمْرُو) فِي الأَخِيرَتَيْنِ، (لَمْ يَصِحَّ) النِّكَاحُ؛ لِلْمُخَالَفَةِ وَكِيلِهِ) أَيْد وَكِيلِهِ زَيْدٍ»، وَلِلْإِبْهَامِ فِيمَا إِذَا قَالَ: «مِنْ وَكِيلِهِ زَيْدٍ»، وَلِلْإِبْهَامِ فِيمَا إِذَا قَالَ: «مِنْ أَحَدِ وَكِيلَهِ»).

(وَيُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ النِّكَاحِ مَعَ وُجُودِ التَّوْكِيلِ فِي الإِيجَابِ وَالقَبُولِ أَوْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن شبَّة في «تاريخ المدينة» (۹۸۲/۳ ـ ۹۸۶) والبلاذري في «أنساب الأشراف» (١١٥/٦).





فِي أَحَدِهِمَا (قَوْلُ وَلِيٍّ الْوَكِيلِ زَوْجٍ، (أَوْ) قَوْلُ (وَكِيلِهِ) [أَيْ](١): وَكِيلِ الْوَلِيِّ (لِوَكِيلِ زَوْجٍ: «زَوَّجْتُ فُلَانَةَ فُلَانَة فُلَانًا»، أَوْ): «زَوَّجْتُ فُلَانَةَ (لِفُلَانِ»، أَوْ) يَقُولُ وَلِي يَقُولُ فِي وَاحِدَةٍ أَوْ وَكِيلُهُ: («زَوَّجْتُ مُوكِلَكَ فُلَانًا فُلَانَة») وَلَا يَقُولُ فِي وَاحِدَةٍ مَنَ الصُّورِ الثَّلَاثِ: «مِنْكَ». (وَ) يُشْتَرَطُ (قَوْلُ [٧٤٧]] وَكِيلِ زَوْجٍ: «قَبِلْتُهُ) مَنَ الصُّورِ الثَّلَاثِ: » وَلَا يَصِحُّ إِنْ لَمْ أَيْ: قَبِلْتُ النِّكَاحَ (لِمُوكِلِي فُلَانٍ»، أَوْ): «قَبِلْتُ (لِفُلَانٍ») وَلَا يَصِحُّ إِنْ لَمْ يَقُلْ: «لَفُلَانٍ») وَلَا يَصِحُّ إِنْ لَمْ يَقُلْ: «لَفُلَانٍ» فِي الأَصَحِّ.

(وَيَتَّجِهُ: صِحَّةُ مَا مَرَّ) وَهُو قَوْلُهُ: «زَوَّجْتُ فُلَانَةَ فُلَانَا»، أَوْ: «زَوَّجْتُ مُوكِّلَكَ فُلَانَا» أَوْ: «زَوَّجْتُ مُوكِّلَكَ فُلَانَا فُلَانَةَ»، (فِيمَا لَوْ سَمَّاهَا بِاسْمِهَا وَلَمْ يَقُلْ: «بِنْتِي») لَكِنْ لَا بُدَّ مُوكِّلَكَ فُلَانَا فُلَانَة »، (فِيمَا تَقَدَّمَ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الأَبِ أَنْ يُسَمِّيَهَا فَقَطْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهَا فَقَطْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ: «مُوكِلِّتِي»، وَهُنَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ: «مُوكِلِّتِي»، قُلْتُ: هُنَا قَوْلُهُ مَثَلًا: «فُلاَنةَ بِنْتِي»، قُلْانِ الفُلانِيِّ» بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الأَبِ: «فُلاَنةَ بِنْتِي»، انْتَهَىٰ، قَالَهُ الخَلْوَتِيُّ (٢).

وَقَدْ فُهِمَ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ: «فُلَانَةَ» مِنْ غَيْرِ أَنْ يُمَيِّزَهَا بِصِفَةٍ أَوْ نِسْبَةٍ تَمْتَازُ بِهَا لَا يَصِحُ [بِهِ] (٣) النِّكَاحُ، فَقَوْلُهُ: «زَوَّجْتُ فُلانَةَ فُلانًا» لَيْسَ عَلَىٰ إِطْلاقِهِ، بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ صِفَةٍ تُزِيلُ الإشْتِرَاكَ.

<sup>(</sup>١) كذا في «معونة أولي النهئ» لابن النجار (٩/٦٧)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «إلىٰ».

<sup>(</sup>٢) «حاشية منتهى الإرادات» للخلوتى (٢٠١/٤)، ولفظه: «قوله: (فلانة) أي: بنت فلان».

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.





(وَوَصِيُّ وَلِيٍّ أَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي) ال(نَّكَاحِ) كَأَحْ وَعَمِّ لِغَيْرِ أُمُّ فِي إِيجَابِ نِكَاحٍ وَقَبُولِهِ (بِمَنْزِلَتِهِ) أَي: الوَصِيِّ (إِذَا نَصَّ) المُوصِي (لَهُ) أَي: الوَصِيِّ (عَلَيْهِ) أَي: النَّكَاحِ، فَتُسْتَفَادُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ بِالوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ وِلَايَةُ ثَابِتَةُ لِلْوَصِيِّةِ، فَجَازَتْ وَصِيَّتُهُ لَهَا كَوِلَايَةِ المَالِ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي حَيَاتِهِ لِلْوَصِيِّ، فَجَازَتْ وَصِيَّتُهُ لَهَا كَوِلَايَةِ المَالِ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي حَيَاتِهِ وَيَقُومُ نَائِبُهُ مَقَامَهُ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْصَ لَهُ عَلَىٰ وَيَقُومُ نَائِبُهُ مَقَامَهُ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْصَ لَهُ عَلَىٰ النِّكَاحِ بَلْ وَصَّاهُ عَلَىٰ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ يَنْظُرُ فِي أُمُورِهِمْ، لَمْ يَمْلِكْ بِذَلِكَ النَّكَاحِ بَلْ وَصَّاهُ عَلَىٰ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ يَنْظُرُ فِي أُمُورِهِمْ، لَمْ يَمْلِكْ بِذَلِكَ تَزْوِيجَ أَحَدٍ مِنْهُمْ.

وَإِنْ قَالَ: «وَصَّيْتُ إِلَيْكَ أَنْ تُزَوِّجَهُنَّ إِنْ شِئْتَ»، مَلَكَ التَّزْوِيجَ، أَوْ [(كَ)قَوْلِهِ] (١): («جَعَلْتُكَ وَصِيًّا فِي نِكَاحِ بَنَاتِي»، أَوْ: «وَصَّيْتُ إِلَيْكَ بِنِكَاحِهِنَّ»، فَيُجْبِرُ وَصِيًّ مَنْ يُجْبِرُهُ مُوصٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْفَىٰ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ، وَإِنْ كَاخِهِنَّ»، فَيُجْبِرُ وَصِيًّ مَنْ يُجْبِرُهُ مُوصٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْفَىٰ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ، وَإِنْ كَانَ الوَصِيُّ لَيْسَ مُجْبِرًا، كَأْبِي ثَيِّ تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَأَخِيهَا وَعَمِّهَا وَنَحْوِهِ مِثَنْ الوَصِيُّ لَيْسَ مُجْبِرًا، كَأْبِي ثَيِّ تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَأَخِيهَا وَعَمِّهَا وَنَحْوِهِ مِثَنْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِذْنِهَا كَوَكِيلِهِ.

(وَلَا خِيَارَ) لِمَنْ زَوَّجَهُ الوَصِيُّ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ (إِذَا بَلَغَ) لِأَنَّ الوَصِيُّ قَامَ مَقَامَ المُوصِي، فَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَزْوِيجِهِ خِيَارٌ كَالوَكِيلِ، (وَ) أَمَّا (وَصِيُّ فِي مَالٍ) [فَإِنَّهُ](٢) (يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الإِمَاءِ نَصَّا(٣)) لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ المَالِ الَّذِي يُنْظَرُ فِيهِ، وَتَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «كقولقوله».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «لأنه».

<sup>(</sup>٣) «المغني» لابن قدامة (٩/٥٦٣).





وَكَذَا إِذَا وَصَّىٰ إِلَيْهِ بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، لَمْ يَمْلِكْ تَزْوِيجَ أَحَدِهِمْ، (وَعَبْدٌ وَفَاسِقٌ وَمُمَيِّزٌ لَا يُوكَّلُونَ فِي إِيجَابِ نِكَاحٍ) لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ إِنْكَاحُ مُولِّيَتِهِ، فَمُولِّيَةُ غَيْرِهِ أَوْلَىٰ، (وَيَصِحُّ) النِّكَاحُ (فِي قَبُولِ) لِهِ النِّكَاحَ، مِنْهُ إِنْكَاحُ مُولِّيَتِهِ، فَمُولِّيَةُ غَيْرِهِ أَوْلَىٰ، (وَيَصِحُّ) النِّكَاحُ (فِي قَبُولِ) لِهِ النَّكَاحُ ، فِي قَبُولِ بِأَنْ وَكَّلَ الزَّوْجُ العَبْدَ أَوِ الفَاسِقَ أَوِ الصَّبِيَّ، أَوْ وَكَّلَهُ [٢٣٤/ب] الأَبُ فِي قَبُولِ النَّكَاحِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ لِمَنْ تَحْتَ حَجْرِهِ، صَحَّ التَّوْكِيلُ.





## ( فَصَّلْ ) ﴿ وَإِنِ اسْتَوَىٰ وَلِيَّانِ) (۱).

<sup>(</sup>١) هنا تنتهي المخطوط، وهذا هو الموجود من الكتاب.





## فهرس المصادر والمراجع

١ ـ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق الدكتور زهير الناصر وآخرون، طبع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بالسعودية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

٢ ـ الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية.

٣ ـ الآثار، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، تحقيق: أبو الوفا،
 دار الكتب العلمية.

٤ ـ الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق:
 الدكتور أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان، مكتبة مكة الثقافية.

ه ـ الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم، تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة،
 دار الراية.

7 ـ الأحاديث المختارة، أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، تصنيف: الشيخ الإمام العلامة ضياء الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن الحنبلي المقدسي، تحقيق: أ.د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، دار خضر.

احكام الأوقاف ، تأليف: الإمام الصدر الكبير والعلم الشهير أبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف ، مكتبة الثقافة الدينية .





٨ ـ الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي،
 صححه وعلق عليه محمد حامد الفقى، دار الكتب العلمية.

9 ـ الأحكام الشرعية الصغرى، لعبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي الأندلسي الأشبيلي، تحقيق: أم محمد بنت أحمد الهليس، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم، جدة.

١٠ ـ أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي.

11 \_ أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي، تحقيق: على محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي.

١٢ ـ أحكام النساء، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد، المعروف
 بابن الجوزي، تحقيق: عمرو عبدالمنعم سليم، مكتبة ابن تيمية.

۱۳ ـ أحكام النساء، لأبي بكر الخلال، تحقيق: عمرو عبدالمنعم، مؤسسة الريان.

11 \_ أحكام النساء، للإمام أحمد برواية أبي بكر الخلال، تحقيق: تحقيق: عمرو عبدالمنعم سليم، مؤسسة الريان.

١٥ ــ إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، لابن القطان الفاسي،
 تحقيق: إدريس الصمدي، فاروق حمادة، دار القلم دمشق.

17 ـ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تأليف علاء الدين البعلي الشهير بابن اللحام ، ومعه تعليقات محمد بن صالح العثيمين ، حققه وخرج أحاديثه أحمد بن محمد بن حسن الخليل ، دار العاصمة .

١٧ \_ أخبار القضاة، لوكيع محمد بن خلف بن حيان، عالم الكتب.

١٨ ـ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم
 الأنصاري، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، مطبعة الوفاء.





۱۹ ـ أخلاق النبي ﷺ وآدابه، لأبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، المعروف بأبي الشيخ، تحقيق: صالح بن محمد الونيان، دار المسلم.

٢٠ ــ الآداب الشرعية، تأليف الإمام الفقيه المحدث عبدالله محمد ابن مفلح المقدسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيَّام، مؤسسة الرسالة.

٢١ ــ الأدب المفرد، للإمام أبي عبدالله، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق
 د. علي عبد الباسط مزير، وعلي عبد المقصود رضوان، مكتبة الخانجي، القاهرة.

۲۲ \_ ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق: رجب عثمان محمد ، رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي بالقاهرة .

٢٣ ـ الإرشاد إلى سبيل الرشاد ، تأليف: الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن
 أبي موسى الهاشمي ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة .

٢٤ ـ إرشاد أولي النهئ لدقائق المنتهئ، حاشية على منتهى الإرادات،
 تصنيف العلامة الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي، تحقيق:
 معالى الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله دهيش، دار خضر.

٢٥ ـ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقى، تحقيق: بهجة يوسف حمد أبو الطيب، مؤسسة الرسالة.

٢٦ ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.

۲۷ ـ الاستخراج لأحكام الخراج، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن
 رجب الحنبلي، تحقيق: محمد إبراهيم الناصر، مكتبة الرشد.

٢٨ ـ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، تحقيق: عبد المعطي





أمين قلعجي، دار قتيبة للطباعة والنشر (دمشق بيروت) دار الوعي (حلب القاهرة).

٢٩ ـ الاستغاثة في الرد على البكري، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دراسة
 وتحقيق: عبد الله بن دجين السهلى، مكتبة دار المنهاج.

٣٠ أسد الغابة، لعز الدين بن الأثير، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية.

٣١ ـ الأشباه والنظائر، تأليف: الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود، الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية.

٣٢ ـ الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية.

٣٣ \_ الإشراف على مذاهب العلماء، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة.

٣٤ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية.

٣٥ ـ الأصل ، لأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني ، تحقيق: محمد بوينوكالن ،
 دار ابن حزم .

٣٦ \_ إصلاح المال، (المطبوع ضمن «موسوعة ابن أبي الدنيا»)، تحقيق: فاضل بن خلف الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء.

٣٧ ـ إصلاح المنطق، لابن السكيت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون، الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر (ذخائر العرب).





٣٨ ـ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: الدكتور محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، جامعة أم القرئ، مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة.

٣٩ ـ أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي.

- ٠٤ ـ الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين.
- 13 \_ أعيان العصر وأعوان النصر، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق د. علي أبو زيد ود. نبيل أبو عمشة ود. محمد موعد ود. محمود سالم محمد، دار الفكر بدمشق.
- ٤٢ ـ أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر، تأليف العلامة الشيخ محمد جميل الشطي، دار البشائر.
- 27 \_ الإفصاح عن معاني الصحاح، (الجزء الخاص بشرح حديث: «من يرد الله به خيرًا»)، (المطبوع خطاً باسم: اختلاف الأئمة العلماء)، للوزير أبي المظفر يحيئ بن محمد بن هبيرة، تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية.
- 25 ـ الإقناع في مسائل الإجماع ، لأبي الحسن بن القطان ، تحقيق: حسن بن فوزي الصعيدي ، دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر .
- وع ـ الإقناع لطالب الانتفاع ، لأبي النجا الحجاوي ، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر ، دارة الملك عبدالعزيز .
- 27 ـ إكمال الإعلام بتثليث الكلام، لمحمد بن عبدالله بن مالك الجياني، تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي، جامعة أم القرئ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث.





- ابن قليج بن عبدالله البكجري الحنفي، تحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة للنشر.
- ٤٨ ـ الأم، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق الدكتور رفعت فوزى عبدالمطلب، دار الوفاء.
- 93 \_ إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ، لأحمد بن علي بن عبدالقادر ، أبو العباس الحسيني العبيدي ، تقي الدين المقريزي ، تحقيق: محمد عبدالحميد النميسى ، دار الكتب العلمية .
- ٥ إنباء الغمر بأبناء العمر ، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق: حسن حبشي ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي ، مصر .
- ١٥ ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة ، لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي ،
   تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي .
- ٧٥ ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ، تحقيق د . عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، دار هجر .
- **90** ـ أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب، (مطبوع مع شرح محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل، المسمئ: فتح الكريم القريب شرح أنموذج اللبيب)، لجلال الدين السيوطى، مكتبة جدة.
- ٤٥ ـ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور ، للحافظ زين الدين عبدالرحمن
   بن رجب الحنبلى ، تحقيق: محمد نظام الدين الفتيِّح ، دار الزمان .
- ٥٥ ـ الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم
   ابن المنذر النيسابوري، تحقيق: مجموعة من الباحثين بدار الفلاح.



70 \_ البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي، قام بتحريره: الشيخ عبدالقادر عبدالله العاني، وراجعه: عمر سليمان الأشقر.

**٥٧ ـ البحر المحيط**، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية.

٨٥ ـ البداية والنهاية ، للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن
 كثير القرشي الدمشقي ، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، دار هجر .

**90 \_ بدائع الصنائع**، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العلمية، (مصورة المكتبة الجمالية).

• ٦٠ ـ بدائع الفوائد، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيِّم الجوزية، تحقيق: على بن محمد العمران، دار عالم الفوائد.

71 ـ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهجرة.

**٦٢ ـ بذل الماعون في فضل الطاعون،** للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق أحمد عصام عبدالقادر الكاتب، دار العاصمة.

**٦٣ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة**، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل، دار الفكر.

75 ـ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، لمجد الدين الفيروزآبادي ، تحقيق محمد المصري ، دار سعد الدين بدمشق .

٦٥ ـ البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار
 المنهاج ـ جدة.





77 ـ تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدى، تحقيق: مجموعة من المحقيقين، مطبعة حكومة الكويت.

77 ـ تاريخ ابن حجي، لأحمد بن حجي السعدي الحسباني الدمشقي، تحقيق: عبد الله الكندري، دار ابن حزم.

7. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي.

79 ـ تاريخ المدينة المنورة ، لابن شبة أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري ، تحقيق: فهيم محمد شلتوت .

٧٠ تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، تأليف الإمام الحافظ أبي بكر، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي.

٧١ ـ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، تصنيف: الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي، المعروف بابن عساكر، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر.

٧٧ \_ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرئ الأميرية بولاق، القاهرة.

٧٣ ـ التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل،
 تأليف عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الطبعة الأولئ، مكتبة الرشد.

٧٤ ـ تحريم النظر إلى كتب الكلام، لموفق الدين ابن قدامة، تحقيق: عبد الرحمن دمشقية، عالم الكتب.

٧٥ ـ تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت.





٧٦ ـ تحفة المودود بأحكام المولود، تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبوب ابن القيم الجوزية، تحقيق: عثمان بن جمعة ضميرية، دار عالم الفوائد.

٧٧ ـ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف، لعبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، تحقيق: سلطان بن فهد الطبيشي، دار ابن خزيمة.

٧٨ ـ تراجم لمتأخري الحنابلة ، جميع وتأليف الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان ، تحقيق بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار ابن الجوزي .

٧٩ ـ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، لصالح بن عبد العزيز علي آل عثيمين، تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسسة الرسالة.

٨٠ تصحیح الفروع، (المطبوع على هامش الفروع)، لعلاء الدین المرداوي، تحقیق الدکتور عبدالله بن عبدالمحسن الترکي، مؤسسة الرسالة.

۸۱ ـ تفسير البغوي «معالم التنزيل» ، للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين
 بن مسعود البغوي ، تحقيق محمد عبدالله النمر وآخرين ، دار طيبة .

٨٢ ـ تفسير الجلالين، بهامش المصحف الشريف بالرسم العثماني، دار الحديث بالقاهرة.

تفسير الطبري = جامع البيان

معنداً عن رسول الله عليه والصحابة والتابعين، عن رسول الله عليه والصحابة والتابعين، تأليف: الإمام الحافظ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفئ الباز.

٨٤ ـ تفسير القرآن العظيم، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة.

٨٥ ـ تفسير القرآن، لعبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: محمود محمد
 عبده، دار الكتب العلمية.





٨٦ ـ تقريب التهذيب، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيق محمد عوامه، دار الرشد، سوريا حلب.

۸۷ ـ تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لابن رجب الحنبلي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان.

٨٨ ـ تكملة المعاجم العربية ، تأليف: رينهارت دوزي ، نقله إلى العربية وعلق عليه: د. محمد سلي النعيمي ، الجمهورية العراقية ، وزارة الثقافة والإعلام ، دار الرشيد للنشر .

٨٩ ــ التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، لصالح بن عبدالعزيز بن
 محمد آل الشيخ، دار العاصمة للنشر والتوزيع.

• ٩ - تلبيس إبليس، لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، تحقيق: زيد بن محمد بن هادي المدخلي، دار المنهاج.

91 ـ التمام لما صح من الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام، لابن أبي يعلى الحنبلي، حققه وعلق عليه الدكتور عبدالعزيز بن محمد المد الله، دار العاصمة.

**٩٢ ـ التمهيد في أصول الفقه**، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، جامعة أم القرئ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.

**٩٣ ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد**، لأبي عمر بن عبدالبر النمري القرطبي، تحقيق: مصطفئ بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري وآخرون، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب.

9. التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، المشهور بالتلخيص الحبير، للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور محمد الثاني ابن عمر بن موسى، أضواء السلف.





- • التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ، تأليف: أبي محمد عبدالله بن بري المصري ، تحقيق: الدكتور رجب عبدالجواد إبراهيم ، الأستاذ مصطفئ حجازي ، طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة .
- 97 ـ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لأبي عبدالله محمد بن عبدالهادي المقدسي، تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبدالله السعد، تحقيق سامي بن محمد جاد الله وعبدالعزيز بن ناصر الخبانى، أضواء السلف.
- **٩٧ ـ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع**، تأليف علاء الدين المرداوي، تحقيق ناصر بن سعود السلامة، مكتبة الرشد.
- ٩٨ ـ تهذيب الأسماء واللغات ، لأبي زكريا محيي الدين ابن شرف النووي ،
   عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية ، القاهرة .
- 99 \_ تهذيب التهذيب، للحافظ أبي الفضل أحمد بن بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني الشافعي، تحقيق: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة.
- ۱۰۰ ـ تهذیب الکمال في أسماء الرجال، للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي، تحقیق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة.
- ١٠١ ـ تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، المستدرك على الأجزاء السابع والثامن والتاسع ، تحقيق: الدكتور رشيد عبدالرحمن العبيدي .
- ١٠٢ ـ التهذيب في علم الفرائض والوصايا، لأبي الخطاب الكلوذاني،
   تحقيق: محمد أحمد الخولي، مكتبة العبيكان.
- ١٠٣ ـ التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ، لأحمد بن محمد بن أحمد الشويكي ، تحقيق: ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز الميمان ، المكتبة المكية .
- ١٠٤ ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،
   تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى ، دار هجر .





- محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، (مصورة عن طبعة بولاق).
- ١٠٦ ـ الجامع الكبير ، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي .
- ۱۰۷ ـ جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبدالبر، تحقيق: أبى الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي.
- ١٠٨ ـ جزء في مسائل عن أبي عبدالله أحمد ب محمد بن حنبل الشيباني، رواية عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي، تحقيق: محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة.
- ۱۰۹ ـ جمل من أنساب الأشراف، لأحمد بن يحيئ بن جابر بن داود البَلَاذُري، تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي، دار الفكر.
- ۱۱۰ ـ حاشية ابن نصر الله علىٰ كتاب المحرر للمجد ابن تيمية، (كتاب: الفرائض والعتق والصداق)، تأليف: أحمد بن نصر الله البغدادي، تحقيق: عبدالله بن سعد الطخيس، كريم بن فؤاد بن محمد اللمعي، دار المأثور.
- ۱۱۱ \_ حاشية التنقيح، (المطبوعة على هامش التنقيح)، لعلاء الدين المرداوي، تحقيق ناصر بن سعود السلامة، مكتبة الرشد.
- ١١٢ \_ حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ، تأليف: محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقطر.
- 1۱۳ ـ حاشية الفروع، (المطبوعة على هامش الفروع)، لابن قندس، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى، مؤسسة الرسالة ودار المؤيد.
- 118 \_ حاشية المحرر، لابن قندس، مخطوطة محفوظة في مكتبة الرياض السعودية العامة تحت رقم [7٨ جلد ٢٢].





110 \_ حاشية المنتهى ، لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الشهير بابن قائد ، (المطبوعة بحاشية متن منتهى الإرادات لتق الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلى) ، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى ، مؤسسة الرسالة .

117 \_ حاشية منتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد البهوتي الخلوتي، تحقيق الدكتور سامي الصقير وآخرين، دار النوادر.

۱۱۷ ـ الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية.

۱۱۸ ـ الحجة على أهل المدينة ، لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري ، عالم الكتب بيروت .

119 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم الأصبهاني ، دار الكتب العلمية ، (مصورة عن طبعة مكتبة السعادة)

۱۲۰ ـ الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنًا، للأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطريقي.

171 \_ حواشي الإقناع، للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، تحقيق الدكتور ناصر بن سعود السلامة، مكتبة الرشد.

177 ـ حواشي الفروع ، لمحب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي ، مخطوط محفوظ بمكتبة ولى الدين بتركيا ، تحت رقم: [١١٥١] .

17٣ ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي.

١٢٤ ـ الخصائص الكبرئ ، لجلال الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية .

الله الله الله المحمد أمين بن فضل الله المحمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المُحِبِّى، دار صادر.





۱۲٦ ـ الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، للحافظ أبي بكر البيهقي، تحقيق: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، الروضة للنشر والتوزيع.

۱۲۷ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث.

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة.

179 ـ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، جمع: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ، الطبعة السادسة ، بدون ناشر .

• ١٣٠ ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن على بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني ، دار الجيل .

۱۳۱ ـ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: الدكتور عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية.

١٣٢ ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لابن فرحون المالكي، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث.

١٣٣ ـ ديوان ابن مقبل ، تحقيق: الدكتور عزة حسن ، دار الشرق العربي .

١٣٤ ـ ديوان الأدب، لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب.

1۳٥ ـ ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح وتعليق الدكتور محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز.

ديوان الحماسة بشرح المرزوقي = شرح ديوان الحماسة

**١٣٦ ــ ديوان الفرزدق**، شرحه وضبطه وقدم له: الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية.





١٣٧ ـ ديوان ذي الرُّمَّة ، شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي ، تحقيق الدكتور عبدالقدوس أبي صالح ، طبعة الرسالة .

ديوان زهير بن أبي سلمي = شعر زهير بن أبي سلمي

۱۳۸ - ذكر أخبار أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.

۱۳۹ ـ ذم الرياء في الأعمال والشهرة في اللباس والأحوال وكراهية الصفق والزفن عند سماع الذكر، تأليف: أبي محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد الضراب، تحقيق: د.محمد باكريم محمد با عبدالله، دار البخاري.

• 12 - ذيل الدرر الكامنة ، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ، تحقيق د . عدنان درويش ، نشر معهد المخطوطات العربية .

۱٤۱ ـ الذيل على طبقات الحنابلة ، للحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ، مكتبة العبيكان .

الشهير على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين الحنفي ، دراسة وتحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض ، قدم له وقرظه الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل ، دار عالم الكتب بالرياض .

**١٤٣ ـ الرسالة في فقه الإمام مالك**، لأبي زيد القيرواني، تحقيق: عبدالوارث محمد على، دار الكتب العلمية.

188 ـ الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية.

1 ٤٥ ـ الرَّصْف لما روي عن النبي عَلَيْهُ من الفعل والوصف، لمحمد بن محمد بن عبدالله العاقولي، مؤسسة الرسالة.





157 \_ الرعاية الكبرئ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لنجم الدين أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، الجزءان: الثاني والثالث، مخطوط محفوظ بمكتبة المسجد النبوي تحت رقمى: [٢١٧،٤/٢٣]، [٢١٧،٤/٢٣].

١٤٧ ـ الرعاية في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لنجم الدين أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، دراسة وتحقيق الدكتور علي بن عبدالله بن حمدان الشهري.

الروايتين والوجهين = المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

1٤٨ ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.

١٤٩ ـ زاد المستقنع في اختصار المقنع ، للشيخ موسئ بن أحمد الحجاوي ،
 تحقيق وضبط عبدالرحمن العسكر ، طبعة مدار الوطن للنشر .

• ١٥٠ ـ زاد المسير في علم التفسير، تأليف: الإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، المكتب الإسلامي.

الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة الثالثة.

١٥٢ ـ الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي، للأزهري، تحقيق: الدكتور عبدالمنعم الطوعي، دار البشائر الإسلامية.

10٣ ـ الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده، لعبدالله بن محمد الصالح، ضمن مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد بالسعودية.

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، تأليف محمد بن عبدالله بن حميد النجدي ثم المكي، حققه وقدم له وعلق عليه بكر بن عبدالله أبو زيد ودعبدالرحمن العثيمين، مؤسسة الرسالة.





محمد ناصر الدين الألباني، دار المعارف (الرياض المملكة العربية السعودية).

107 ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ، لأبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني ، دار المعارف (الرياض المملكة العربية السعودية).

۱۵۷ ـ السنة ، لأبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم ، تحقيق: باسم بن فيصل الجوابرة ، دار الصميعي .

١٥٨ ـ سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد عوامة، الطبعة الثانية، دار القبلة للثقافة الإسلامية مؤسسة الريان (بيروت).

١٥٩ ـ سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط،
 مؤسسة الرسالة.

۱٦٠ ـ السنن الكبرى، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق مركز البحوث بدار التأصيل، طبعة دار التأصيل.

١٦١ ـ السنن الكبير ؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق :
 مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ، دار هجر .

١٦٢ ـ سنن النسائي (المجتبئ)، للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل.

17۳ ـ السنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد عوامة، الطبعة الثانية، دار القبلة للثقافة الإسلامية مؤسسة الريان (بيروت).

171 ـ السنن ، لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ، وعادل مرشد ، ومحمد كامل قره بللي ، وعبداللطيف حرز الله ، دار الرسالة العالمية .





١٦٥ ـ السنن، لسعيد بن منصور، تحقيق الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي،
 دار الكتب العلمية.

١٦٦ ـ سير أعلام النبلاء ، للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق :
 مجموعة من المحققين ، مؤسسة الرسالة .

١٦٧ ـ السيرة النبوية ، لابن هشام ، تحقيق: مصطفى السقا إبراهيم الإبياري عبدالحفيظ شلبي ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

17۸ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، حققه وعلق عليه محمود الأرناءوط، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه عبدالقادر الأرناءوط، دار ابن كثير.

179 ـ شرح التبصرة والتذكرة، لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي، تحقيق: عبداللطيف الهميم وماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية.

١٧٠ ـ شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد
 بن حنبل ، لشمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي ، تحقيق: عبدالله
 بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين ، مكتبة العبيكان .

۱۷۱ ـ شرح السراجية ، للسيد الشريف الجرجاني ، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد ، مطبعة مصطفئ البابي الحلبي .

1۷۲ \_ شرح السنة ، للإمام البغوي ، تحقيق: زهير الشاويش شعيب الأرناؤط ، المكتب الإسلامي .

1۷۳ ـ شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة ، تأليف: بدر الدين محمد بن محمد سبط المارديني الدمشقي ، تحقيق: أحمد بن سليمان بن يوسف العريني ، دار العاصمة .





ابن الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر ابن الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر ابن قدامة المقدسي، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي والدكتور عبدالفتاح الحلو، دار هجر.

1۷٥ ـ شرح المقنع، لمسعود بن أحمد الحارثي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار غراس.

1۷٦ - شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: صاحب أبو جناح، جامعة الموصل مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر.

۱۷۷ - شرح ديوان الحماسة، لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي،
 تحقيق: أحمد أمين، وعبد السلام هارون، دار الجيل.

۱۷۸ ـ شرح شواهد المغني، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: أحمد ظافر كوجان، ذيل بتصحيحات وتعليقات العلامة: الشيخ محمد محمود ابن التلاميد التركزي الشنقيطي، لجنة التراث العربي.

۱۷۹ - شرح صحیح البخاری، لعلي بن خلف بن عبدالملك ابن بطال، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد.

۱۸۰ ـ شرح صحيح البخاري، للكرماني، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان.

۱۸۱ ـ شرح صحيح مسلم، لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي، المطبعة المصرية بالأزهر.

۱۸۲ ـ شرح على متن الرسالة لأبي زيد القيرواني، للعلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية.

1۸۳ ـ شرح مشكل الآثار ، تأليف: الإمام المحدث الفقيه المفسر أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي ، تحقيق: شعيب الأرناءوط ، مؤسسة الرسالة .





۱۸٤ ـ شرح منتهى الإرادات، (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)، للشيخ منصور بن يونس البهوتى، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى، مؤسسة الرسالة.

1۸٥ ـ شعر زهير بن أبي سلمي، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق د. فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة ببيروت.

١٨٦ ـ الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار المعارف .

١٨٧ \_ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، لشهاب الدين أحمد الخفاجي، المطبعة الوهبية.

۱۸۸ ـ شمائل النبي على الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، دار الغرب الإسلامي.

۱۸۹ ـ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني، تحقيق د. حسين بن عبدالله العمري ومطهر بن علي الإرياني ود.يوسف محمد عبدالله، دار الفكر المعاصر ببيروت ودار الفكر بدمشق.

• ١٩٠ ـ الصحاح، (تاج اللغة وصحاح العربية)، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطا، دار العلم للملايين.

۱۹۱ \_ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.

صحيح ابن خزيمة = مختصر المختصر

صحيح البخاري = الجامع الصحيح

19۲ \_ صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض.

صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر





19۳ ـ الضعفاء ، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ، تحقيق: أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين ، مكتبة ابن عباس .

198 ـ ضعيف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض.

السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.

**١٩٦ ـ طبقات الحنابلة**، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفرَّاء البغدادي الحنبلي، تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان.

۱۹۷ ـ الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي، تحقيق د. عبدالفتاح الحلو، دار الرفاعي.

١٩٨ ـ طبقات الشافعية الكبرئ، لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو، مكتبة البابي الحلبي.

199 \_ طبقات الشافعية، لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية.

۲۰۰ ـ الطبقات الكبير، لابن سعد، تحقيق: د. علي محمد عمر، مكتبة الخانجي بالقاهرة.

۲۰۱ ـ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد ، دار عالم الفوائد .

۲۰۲ ـ الطيوريات، من انتخاب أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني، من أصول كتب أبي الحسين المبارك بن عبدالجبار الطيوري بن عبدالله الصيرفي الحنبلي، تحقيق: دسمان يحيئ معالي، وعباس صخر الحسن، أضواء السلف.





- ٢٠٣ ـ عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام، تأليف العلامة الشيخ محمد خليل علي المرادي الدمشقي، تحقيق محمد مطيع الحافظ ورياض عبدالحميد مراد، دار ابن كثير بدمشق.
- ٢٠٤ ـ العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير، تأليف: الإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية.
- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، لجلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس ، تحقيق: حميد بن محمد لحمر ، دار الغرب الإسلامي .
- ٢٠٦ ـ عقد الفرائد وكنز الفوائد، نظم شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله الجميح.
   عبدالقوي المقدسي، طبع على نفقة الشيخ محمد بن عبدالله الجميح.
- ۲۰۷ ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لجمال الدين عبدالرحمن بن على بن محمد الجوزي، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان.
- ۲۰۸ ـ العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، مؤسسة الريان.
- اليوم والليلة ، سلوك النبي على مع ربه في ومعاشرته مع العباد ، للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السني ، تحقيق: الدكتور عبدالرحمن كوثر ابن الشيخ محمد عاشق إلهي البرني ، دار الأرقم .
- ٢١٠ ـ عيار الشعر ، لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا الحسني العلوي ، تحقيق: عبدالعزيز بن ناصر المانع ، مكتبة الخانجي .
- ۲۱۱ ـ العين، لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق:
   الدكتورين مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.





۲۱۲ ـ عيون الأخبار، لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتاب العربى، (مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية بمصر).

الشافعي المصري الشهير بـ ابن الملقن ، تحقيق: عبدالله بحر الدين عبدالله ، دار البشائر الإسلامية .

٢١٤ ـ غاية المنتهئ في جمع الإقناع والمنتهئ، تأليف شيخ الإسلام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، اعتنى به ياسر المزروعي ورائد يوسف الرومي، دار غراس.

ابن النهاية في طبقات القراء، لمحمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري، تحقيق: برجستراسر، مكتبة ابن تيمية.

٢١٦ ـ الغرر البهية ، لزكريا الأنصاري ، في شرح منظومة البهجة الوردية لعمر بن مظفر ابن الوردي ، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية .

۲۱۷ \_ غريب الحديث ، تأليف: ابن قتيبة عبدالله بن مسلم ، تحقيق: الدكتور
 عبدالله الجبوري ، مكتبة العاني العراق .

٢١٨ ـ غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ، تحقيق: الدكتور حسين محمد محمد شرف وعبدالسلام هارون ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

**٢١٩ ـ غريب الحديث**، لعبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، تحقيق الدكتور عبدالمعطى أمين قلعجى، دار الكتب العلمية.

الإسلامية ، تأليف: الشيخ عبدالقارد بن موسى بن عبدالله بن جنكي دوست الحسني الإسلامية ، تحقيق: أبي عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة ، دار الكتب العلمية .

٢٢١ ـ الفائق في غريب الحديث، للعلامة جار الله محمود بن عمر





الزمخشري، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي.

الكتب العلمية ، المتاوئ الكبرئ ، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالقادر عطا ومصطفئ عبدالقادر عطا ، دار

٣٢٣ \_ فتاوي ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه ، لأبي عمرو ابن الصلاح ، تحقيق: سعيد بن محمد السناري ، دار الحديث القاهرة .

٢٢٤ ـ فتاوى السبكي، لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي، دار المعرفة.

٢٢٥ ـ فتح الباري بشرح صحيح الباري ، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،
 دار المعرفة . (مصورة عن الطبعة السلفية الأولئ) .

۲۲٦ ـ الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني، للعلامة الشيخ أحمد بن عبدالمنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري، شيخ الجامع الأزهر، تحقيق: الدكتور عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار، والدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحجيلان، دار العاصمة.

۲۲۷ \_ فتح الملك العزيز بشرح الوجيز، تأليف: علي بن البهاء البغدادي الحنبلي، تحقيق: أ.د.عبدالملك بن دهيش، دار خضر.

٣٢٨ ـ الفردوس بمأثور الخطاب، تأليف: أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمداني الملقب إلكيا، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية.

المقدسي، ومعه «تصحيح الفروع، للفقيه العلامة المحدث شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، ومعه «تصحيح الفروع، للفقيه العلامة المدقق علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة.





• ٢٣٠ ـ القاموس المحيط ، تأليف العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة .

٢٣١ ـ القانون في الطب، تأليف: الشيخ الرئيس أبي على الحسين بن علي بن سينا، دار الكتب العلمية.

٢٣٢ ـ القصاص والمذكرين، للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، تحقيق محمد لطفى الصباغ، المكتب الإسلامي.

٣٣٣ \_ قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني، تحقيق: عبدالله حافظ أحمد الحكمي، مكتبة التوبة الرياض.

القواعد لابن رجب = تقرير القواعد وتحرير الفوائد

٢٣٤ ـ القواعد ، لأبي الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام ، تحقيق: عايض بن عبدالله بن عبدالعزيز آل عزيز الشهراني ناصر بن عثمان بن عمير الغامدي ، مكتبة الرشد ، الرياض .

٧٣٥ ـ الكافي ، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر .

۲۳٦ ـ الكامل في ضعفاء الرجال، للحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني، تحقيق وتعليق مازن السرساوي، مكتبة الرشد.

٢٣٧ ـ كتاب الأضداد، لمحمد بن القاسم الأنباري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية.

٢٣٨ ـ كتاب الأفعال ، لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطّاع ، عالم الكتب.





**٢٣٩ ـ كتاب الأموال**، لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: أبي أنس سيد بن رجب، دار الهدي النبوي، دار الفضيلة.

٠٤٠ ـ كتاب الأموال، لحميد بن زنجويه، تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

**٧٤١ ـ كتاب الورع**، لأبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، دار الصميعي.

٢٤٢ ـ كشاف القناع عن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، تحقيق وتخريج وتوثيق لجنة متخصصة من وزارة العدل، طبع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.

7٤٣ ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد معوض، مكتبة العبيكان.

۲٤٤ ـ كشف المشكل من حديث الصحيحين ، للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ، تحقيق : على حسين البواب ، دار الوطن .

**٢٤٥ ـ كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب**، المعروف بـ: الخصائص الكبرئ، لأبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية.

**٢٤٦ ـ الكليات**، لأبي البقاء أيوب بن موسئ الكفومي، تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصرى، مؤسسة الرسالة.

۲٤٧ ـ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، لنجم الدين محمد بن محمد الغزي، وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية.

٢٤٨ ـ لسان العرب، لابن منظور، دار المعارف، القاهرة.





٧٤٩ ـ المبدع شرح المقنع ، تأليف أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد ابن مفلح الحنبلي ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية .

• ٢٥٠ ـ المبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة (مصورة عن طبعة دار السعادة).

۲۵۱ ـ مجاز القرآن ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ، تحقيق: محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي بالقاهرة .

۲۰۲ ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، للإمام محمد بن حبان بن أحمد أبى حاتم التميمي البستى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة.

۲۰۳ ـ مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد ، طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية .

عطية الأندلسي، تحقيق مجموعة من المحققين، الطبعة الثانية، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقطر.

مشكل المحرر، لمجد الدين ابن تيمية، ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لشمس الدين محمد بن مفلح، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وغيره، مؤسسة الرسالة.

**٢٥٦ ـ المحكم والمحيط الأعظم**، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق الدكتور عبدالحميد هنداوي، منشورات دار الكتب العلمية.

**٢٥٧ ـ المحلئ**، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، إدارة الطباعة المنيرية.

٢٥٨ ـ المحيط البرهاني، للإمام برهان الدين أبي المعالي محمود بن صدر





الشريعة ابن مازه البخاري، تحقيق: نعيم أشرف نور أحمد، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، المجلس العلمي، باكستان.

٢٥٩ \_ محيط المحيط، قاموس مطوَّل للغة العربية، لبطرس البستاني، مكتبة
 لبنان.

٢٦٠ ـ مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان.

٢٦١ \_ مختصر الخرقي على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف:
 أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي، تحقيق: محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.

٣٦٢ \_ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ، تأليف: بدر الدين أبي عبدالله محمد بن علي الحنبلي البعلي ، أشرف على تصحيحه: عبدالمجيد سليم ، دار الكتب العلمية .

٢٦٤ ـ مختصر المزني في فروع الشافعية ، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المضري المزني ، تحقيق: محمد عبدالقادر شاهين ، دار الكتب العلمية .

٧٦٥ ـ مختصر طبقات الحنابلة، تأليف العلامة محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن الشطي، دراسة فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي.

777 \_ المختصر من كتاب المعجم الكبير المعروف به معجم الصحابة، تأليف: الإمام أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي، تحقيق: محمد عوض المنقوش، وإبراهيم إسماعيل القاضي، طبعة مبرة الآل والأصحاب.





٢٦٧ ـ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، تأليف بكر بن عبدالله أبو زيد، دار العاصمة.

٢٦٨ ـ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف الشيخ العلامة عبدالقادر بن بدران الدمشقي، حققه الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة.

۲۲۹ ـ المدونة الكبرى، للإمام مالك، برواية سحنون عن عبدالرحمن بن القاسم، طبعة دار صادر (مصورة عن طبعة مطبعة السعادة).

الظاهري، بعناية حسن أحمد اسبر، دار ابن حزم.

الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه، رواية إسحاق بن منصور الكوسج، تحقيق: أبي الحسين خالد بن محمود الرباط، ووئام الحوشي، وجمعة فتحى، دار الهجرة.

۲۷۲ ـ مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه أبي الفضل صالح، تحقيق: د. فضل الرحمن دين محمد، الدار العلمية، دلهي، الهند.

٣٧٣ ـ مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبدالله، تحقيق ودراسة الدكتور علي سليمان المهنا، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.

٢٧٤ ـ مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تممة.

۲۷٥ ـ مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ
 النيسابوري، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.

٢٧٦ ـ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى





الفراء، تحقيق عبدالكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف بالرياض.

۲۷۷ \_ مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني، (الطهارة والصلاة)، تأليف: حرب بن إسماعيل الكرماني، تحقيق: محمد بن عبدالله السريّع، مؤسسة الريان.

۲۷۸ ـ مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني، (من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب)، دراسة فايز بن أحمد بن حامد حابس، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة أم القرئ بالسعودية.

۲۷۹ \_ المستدرك على الصحيحين، لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، (مصورة عن الطبعة الهندية).

السامري الحنبلي، دراسة وتحقيق عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، مكة المكرمة.

٢٨١ ـ مسند ابن أبي شيبة ، تحقيق عادل العزازي وأحمد فريد المزيدي ، دار الوطن .

٢٨٢ ـ مسند أبي يعلى الموصلي، لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن.

۲۸۳ ـ مسند البزار، (البحر الزخار)، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم.

٢٨٤ ـ المسند الجامع ، لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ، خدمه واعتنى به نبيل بن هاشم الغمري ، دار البشائر الإسلامية .

٢٨٦ \_ المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، لأبي عوانة يعقوب بن





إسحاق الإسفراييني، تحقيق: عمر مصلح الحسيني، تنسيق وإخراج: فريق من الباحثين بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية.

۲۸۷ ـ المسند، لأبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي القرشي، حقق نصوصه حسين سليم أسد، دار السقا ببيروت.

۲۸۸ ـ المسند، لأبي داود الطيالسي، تحقيق الدكتور: محمد بن عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر.

٢٨٩ ـ المسند، لعبدالله بن المبارك، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف.

• ٢٩ - المسند، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق مكتب البحوث بجمعية المكنز الإسلامي، بإشراف الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، نشر جمعية المكنز الإسلامي ودار المنهاج.

۲۹۱ ـ المسند، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، حققه وخرجه الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب، دار البشائر الإسلامية.

٢٩٢ ـ مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، للقاضي عياض بن موسى السبتي ، المكتبة العتيقة ودار التراث .

**۲۹۳ ـ مشكاة المصابيح**، لمحمد بن عبدالله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.

٢٩٤ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي، تحقيق: الدكتور عبدالعظيم الشناوي، دار المعارف.

٢٩٥ ـ المصنف، لابن أبي شيبة، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة جدة،
 ومؤسسة علوم القرآن بيروت.





۲۹۲ ـ المصنف، لعبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى، المكتب الإسلامى.

٢٩٧ ـ مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئ، تأليف مصطفئ السيوطي الرحيباني، منشورات المكتب الإسلامي، طبع على نفقة الشيخ علي بن الشيخ عبدالله بن قاسم آل ثاني.

۲۹۸ ـ مطالع الأنوار على صحاح الآثار ، لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الوهراني ابن قرقول ، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث .

٢٩٩ ـ المطلع على ألفاظ المقنع، تأليف شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي، حققه وعلق عليه محمود الأرناءوط وياسين محمود الخطيب، قدم له الشيخ عبدالقادر الأرناءوط، مكتبة السوادي للتوزيع.

٣٠٠ ـ معالم السنن، للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي،
 طبعة وصححه محمد راغب الطباخ، المطبعة العلمية بحلب.

٣٠١ ـ معجم الأدباء، (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، تأليف ياقوت الحموي الرومي، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي.

٣٠٢ ـ المعجم الأوسط، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، قسم التحقيق بدار الحرمين، أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، أبو الفضل عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين.

٣٠٣ ـ معجم البلدان ، لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي ، دار صادر .

٣٠٤ ـ المعجم الصغير، لأبي القاسم سليمان بن أيوب الطبراني، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي بيروت.

٣٠٥ ـ معجم القراءات، تأليف الدكتور: عبداللطيف الخطيب، دار سعد الدين.





٣٠٦ ـ المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية.

٣٠٧ \_ معجم المؤلفين ، عمر بن رضا كحالة الدمشقي ، مؤسسة الرسالة .

٣٠٨ ـ المعجم الوسيط، إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية.

 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{q} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{q}$  النفائس.

• ٣١ ـ معجم مصنفات الحنابلة ، للأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطريقي .

٣١١ \_ معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون ، دار الفكر .

٣١٢ ـ معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر.

٣١٣ ـ معونة أولي النهئ شرح المنتهئ، للإمام محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، دراسة وتحقيق أد عبدالملك بن عبدالله دهيش، توزيع مكتبة الأسدي بمكة المكرمة.

٣١٤ ـ المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي، حققه محمود فاخوري وعبدالحميد مختار، نشر مكتبة أسامة بن زيد بحلب.

٣١٥ ـ مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، للعلامة جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبدالهادي، اعتنى به: أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود، مكتبة دار طبرية، ومكتبة أضواء السلف.

٣١٦ ـ المغني ، لأبي عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبيلي ، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، وعبدالفتاح





محمد الحلو، دار عالم الكتب بالرياض.

٣١٧ ـ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، تحقيق: محي الدين ديب وآخرين، دار ابن كثير/دار الكلم الطيب، دمشق.

٣١٨ ـ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لأبي الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي، صححه وعلق عليه عبدالله محمد الصديق، قدمه وترجم للمؤلف عبدالوهاب عبداللطيف، دار الكتب العلمية.

٣١٩ \_ مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني، شرحها وحققها محمد محيي الدين عبدالحميد، تقديم شريف سيد عفت، مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٢، مكتبة الأسرة.

۳۲۰ ـ مقامات الحريري ، دار صادر بيروت .

٣٢١ ـ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح المقدسي، تحقيق وتعليق الدكتور عبدالرجمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد.

٣٢٢ ـ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، للموفق أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي جدة.

٣٢٣ ـ الممتع في شرح المقنع، تصنيف زين الدين المنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي الحنبلي، دراسة وتحقيق الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش.

٣٢٤ ـ مناقب الشافعي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: السيد أحمد صفر، مكتبة دار التراث.





٣٢٥ ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي،
 تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مصطفئ عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية.

٣٢٦ ـ المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله على الله الله على محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل.

٣٢٧ ـ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، تحقيق عبدالغني عبدالخالق، دار عالم الكتب.

٣٢٨ ـ منهاج السنة النبوية ، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ، تحقيق: محمد رشاد سالم ، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

٣٢٩ ـ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، لأبي اليُمن عبدالرحمن بن محمد العُلَيمي الحنبلي، أشرف على تحقيق الكتاب عبدالقادر الأرناءوط، دار صادر.

٣٣٠ ـ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، للأشموني، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

٣٣١ ـ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، يوسف بن تغري بردي الأتابكي، حققه ووضع حواشيه الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

٣٣٢ \_ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب.

٣٣٣ ـ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لأحمد بن محمد القسطلاني، تحقيق: صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي.





٣٣٤ \_ موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي، وعمار ريحاوي، وغياث الحاج أحمد، وفادي المغربي، دار الرسالة العالمية.

٣٣٦ ـ النتف في الفتاوئ، لشيخ الإسلام علي بن الحسين بن محمد السغدي، تحقيق: صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، دارالفرقان.

٣٣٧ ـ النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري، دار المنهاج.

٣٣٨ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي بن عبدالله الظاهري الحنفى، دار الكتب المصرية.

٣٣٩ ـ النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف كمال الدين أبي الفضل محمد بن محمد الغزي العامري، تحقيق وجمع محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، دار الفكر.

• ٣٤٠ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحي ، المكتبة الإسلامية .

٣٤١ ـ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول، (النسخة المسندة)، للحكيم الترمذي، تحقيق: إسماعيل إبراهيم متولي عوض، طبعة مكتبة البخاري.

٣٤٢ ـ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي زيد القيرواني، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الغرب الإسلامي.





٣٤٣ ـ نواسخ القرآن، لابن الجوزي، تحقيق: محمد أشرف علي الملباري، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

٣٤٤ ـ الهداية على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، تحقيق: عبداللطيف هميم، ماهر ياسين الفحل دار غراس.

٣٤٥ ـ الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبدالله الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي، تحقيق مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكتبة إمام الدعوة العلمية، نشر دار الرشد.

٣٤٦ \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان ، تحقيق: الدكتور إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت .

٣٤٧ ـ الوقوف والترجل من الجامع لمسائل أحمد بن حنبل ، لأبني بكر أحمد بن محمد الخلال ، تحقيق سيد كسروى حسن ، دار الكتب العلمية .





# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع             |
|--------|---------------------|
| o      | كتاب الفرائض        |
| 18     |                     |
| Y1     | باب العصبات         |
| ٣١     | باب الحجب           |
| ٣٦     | باب الجد والإخوة    |
| ٤٦     |                     |
| ٥٢     | باب أصول المسائل    |
| ٦٣     | باب تصحيح المسائل   |
| ٧٤     | باب المناسخات       |
| ۸۰     | باب قسمة التركات    |
| ٩٧     |                     |
| \•V    | باب ذوي الأرحام     |
| 17     |                     |
| 179    |                     |
| 1 2 1  |                     |
| 101    |                     |
|        | باب ميراث أهل الملل |





| الصفحة       | الموضوع                                |
|--------------|----------------------------------------|
| ١٧٠          | باب ميراث المطلقة                      |
|              | باب الإقرار من بعضهم بمشارك في الميراث |
|              | فصل                                    |
| 197          | باب ميراث القاتل                       |
| 190          | باب ميراث المعتق بعضه                  |
| <b>Y • Y</b> | فصل                                    |
|              | باب أحكام الإرث بالولاء وجره ودوره     |
|              | فصل                                    |
| Y1A          | فصل في جر الولاء ودوره                 |
| YYV          | كتاب العتق                             |
| 7 2 1        | فصل                                    |
| YoY          | فصل                                    |
| Y70          | فصل                                    |
| Y79          | فصل                                    |
| YVV          | باب التدبير                            |
|              | باب الكتابة                            |
|              | فصل                                    |
|              | فصل                                    |
|              | فصل                                    |
| ٣٢١          | فصل                                    |
| ٣٣٠          | فصل                                    |







| الصفحة            | الموضوع              |
|-------------------|----------------------|
| ٣٤٠               | فصل                  |
| ٣٤٣               | فصل                  |
| <b>٣</b> ξΛ ····· | باب أم الولد .       |
| ٣٦٣               | كتاب النكاح          |
| ٣٧٦               |                      |
| ٣٩٤               | فصل                  |
| ئص النبي ﷺ        | فصل ف <i>ي خص</i> اً |
| ناح وشروطه۷۳۷     | باب أركان النك       |
| ξξο               | فصل                  |
| ξνξ ······        | فصل                  |
| ٤٨١               | فصل                  |
| والمراجع          | فهرس المصادر         |

# أَبْهَ مَنْ الْمَهِ الْمَهِ الْمَهُ الْمَهُ الْمُهُ الْمُهُ الْمُؤْمِنَةِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

\* ما فكرة مشروع «أسفار»؟

أسفار: مشروع يُعنى بطباعة الكتب الشرعية ؛ التي تهمُّ المختصين من طلبة العلم، ويتميَّز بأنَّ مطبوعاته تُباع بسعر التكلفة أو قريب منه ؛ فهو مشروع خيري غير ربحى.

\* ما أهداف «أسفار» ؟

أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية؛ منها:

- طباعة الكتب التراثية المحققة في جميع الفنون الشرعية القرآن، السنة، العقيدة، الفقه وأصوله، اللغة، ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما ذات الطابع التأصيلي، مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية الدكتوراه والماجستير التي حقها أن تنشر، وإشهار المصنفات المغمورة التي لم تطبع من قبل، مع توفير الكتب النافعة بأسعار مخفّضة من غير أرباح تجارية، لتكون مدعومة وفي متناول المتعلمين؛ تقرباً إلى الله بتيسير العلم على طالبيه.

### \* تمويل «أسفار»:

يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين، الذين نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، ويجعل ما يقدمونه من مالٍ في موازين حسناتهم، وأن يجعل هذا المال المبذول منهم عملاً داخلاً في قوله عليه: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... أو علمٌ ينتفع به»، والكتب مصدر أصيل من مصادر العلم ورافد عظيم من روافد المعارف، وما عُبِدَ الله بعبادةٍ أعظم من العلم الشرعي.

### \* التواصل مع «أسفار»:

يمكن التواصل مع أسفار عن طريق وسائل التواصل التالية:

# قائمة إصدارات مشروع أسفار

1 - عمدة الطالب لنيل المآرب في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، تأليف: العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي ت ١٠٥١، تحقيق: د. مطلق بن جاسر الجاسر. سنة النشر: ١٤٣٧هـ، ٢٠١٦م.

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح ، تأليف: العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله العسكري الحنبلي ت ٩١٠ ، تحقيق: د . عبد الكريم بن محمد العميريني رسالة علمية . سنة النشر: ١٤٣٧هـ ، ٢٠١٦م .

" مرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تأليف: العلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي ت ٧١٦ ، مع تحقيق نص القصيدة التائية ، تحقيق: د . محمد نور الإحسان بن علي يعقوب رسالة علمية . سنة النشر: ١٤٣٨هـ ، ٢٠١٧م .

٤ \_ رسالتان في مسألة القولين وهي مسألة أصولية مذهبية مشهورة:

أ ـ نصرة القولين للإمام الشافعي، تأليف: العلامة أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص ت ٣٣٥، تحقيق: أ. د. جميل بن عبدالمحسن الخلف بحث محكم.

ب \_ حقيقة القولين ، تأليف: العلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت ٥٠٥ ، تحقيق: د. مسلم بن محمد الدوسري بحث محكم. سنة النشر: ١٤٣٨هـ ، ٢٠١٧م.

و \_ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، إملاء: الحافظ المجتهد تقي الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي ت ٧٠٧، تحقيق: عبد المجيد بن خليل العَمري، إِمْهَا حسن آية الله، يونس الوالدي، أحمد عبد الرحمن حِيفو رسائل علمية. سنة النشر: ١٤٣٨هـ، الوالدي، أحمد عبد الرحمن حِيفو رسائل علمية. سنة النشر: ١٤٣٨هـ، ٢٠١٧م.

٦ - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات، تأليف الشيخ أحمد
 بن ناصر القعيمي، سنة النشر: ١٤٣٩هـ، ٢٠١٨م.

٧ ـ بلغة الوصول إلى علم الأصول، تأليف: عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني الحنبلي ت٦٧٦، تحقيق: محمد بن طارق بن علي الفوزان. سنة النشر: ١٤٣٩هـ، ٢٠١٨م.

٨ ـ تحصين المآخذ، تأليف: العلامة أبي حامد الغزالي ت٥٠٥، تحقيق:
 د. عبد الحميد بن عبد الله المجلي، د. محمد بن علي مسفر رسائل علمية. سنة
 النشر: ١٤٣٩هـ، ٢٠١٨م.

و النكت في المختلف في الخلاف بين الشافعية والحنفية ، تأليف: العلامة أبي القاسم أحمد بن منصور السمعاني الشافعي ت٥٣٤ ابن أبي المظفر السمعاني ، تحقيق: د. حسن بن عون العرياني ، د. عبد الله بن محمد المعتقر سائل علمية . سنة النشر: ١٤٣٩هـ ، ٢٠١٨م.

١٠ ــ المسائل المولدات المشهور بفروع ابن الحداد، تأليف: العلامة أبي بكر محمد بن أحمد الحداد الكناني المصري الشافعي ت٤٤٣، تحقيق: د. عبد الرحمن بن محمد الدارقي رسالة علمية. سنة النشر: ١٤٣٩هـ، ٢٠١٨م.

11 \_ حواشي ابن نصر الله على الفروع لابن مفلح ، تأليف: محب الدين أحمد بن نصر الله التستري الحنبلي ت ٨٤٤ ، تحقيق: د . عبد الوهاب بن حميد ، د . حسين بن حميد ، د . ضيف الله الشهري رسائل علمية . سنة النشر: ١٤٤٠هـ ، ٢٠١٨ م .

17 \_ البدرانية شرح المنظومة الفارضية ، ويليه: كفاية المرتقي إلى معرفة فرائض الخرقي ، تأليف: عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي الحنبلي ت ١٣٤٦ ، تحقيق: سامح جابر الحداد ، مراجعة: د . منصور بن عدنان العتيقى . سنة النشر: ١٤٤٠هـ ، ٢٠١٨م .

۱۳ ـ الممهد شرح مختصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني، تأليف: القاضي عبد الوهاب بن علي المالكي ت ٤٢٢، تحقيق: د. عبد المجيد خلادي. سنة النشر: ١٤٤٠هـ، ٢٠١٩م.

١٤ ـ المنتخب من المحصول، تأليف: محمد بن عمر الرازي ت ٢٠٦،
 تحقيق: عدنان العبيات. سنة النشر: ١٤٤٠هـ، ٢٠١٩م.

١٥ ـ غرر المحصول، تأليف: عبد الله بن أبي منصور الواسطي البُرْزي
 ت ٦٥٧، تحقيق: عدنان العبيات. سنة النشر: ١٤٤٠هـ، ٢٠١٩م.

17 \_ فصل المقال في هدايا العمال، تأليف: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي ت ٧٥٦، تحقيق: أنور بن عوض العنزي. سنة النشر: ١٤٤٠هـ، ٢٠١٩م.

١٧ ـ الأوسط في أصول الفقه، تأليف: أحمد بن علي بن برهان الشافعي
 (ت ٥١٨)، تحقيق: عدنان بن فهد العبيات. سنة النشر: ١٤٤٠هـ، ٢٠١٩م.